

أصلُ هذا الكِتاب رِسالَةٌ عِلْميَّةُ نالَ بها الباحث الكَوْرَعْي مْتَالِحُ نَبْنِي شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بتقدير:

# مرتبة الشرف الأولى

من قسم اللغة العربية وآدابها -كلية الآداب - جامعة طنطا - مصر، تحت إشراف: الأستاذ الدكتور أسامة البحيري، والأستاذ الدكتورياسر الصعيدي.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في رسالة الدكتوراه كان من بداية كتاب: «تعشير أفسير» إلى نهاية سورة مريم.

ثم طلب منّي الأستاذ على العياشي - صاحب دار المالكية - أن أُكْمِلَ تحقيق الكتاب من بداية سورة طه إلى نهاية الكتاب؛ حتى يكون تحقيق الكتاب على منهج مُوَحَّدٍ ونفسِ واحد، فأجبته لذلك.

وقد نُوقِشَتُ الرسالة بتاريخ: 27 / 7 / 2021م

و تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

أ.د./ محمد عطا يوسف - رئيسًا ومناقشًا داخليًا.

أ.د./ أسامة البحيري - عضوًا مشرفًا.

أ.د./ ياسر الصعيدي - عضوًا مشرفًا.

أ.د./ خالد فهمي - مناقشًا خارجيًا.

بارك الله فيهم جميعًا وفي جهودهم، وجزاهم الله عنّا خير الجزاء.











تونس – قبلي: طريق قابس – قرب جامع خالد بن الوليد هاتف: 27734029 / 24599530 بيروت – لبنان هاتف: 009613450189 / 009611472705 واتساب: 009613450189 E-mail: Daralmalikiya@gmail.com TO THE SEASON OF رَسَائِلَجَامِعَيَّة 20 لِأَبِي عَلِي عَالِي بْن إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل الْغَزْنُوِيّ البَلَقِيّ الحَنَفِيّ (ت582هـ) اغتَنَىٰ بهِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بِداية الكتاب - إلى سُورة الأُنْعام المُجَلَّدُ الأُوَّلُ خَارِلِهُ إِلَيْكُ الْبُحِيِّيْنِ

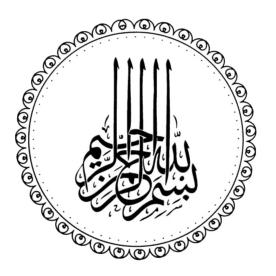





إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله عَيْدٍ.

#### أمّا بعد:

فجهود العلماء في ميدان تفسير القرآن الكريم كبيرة ومهمة، فقد اعتنوا بتفسير القرآن، وإبراز هديه، واكتناه أسراره، ودحض الشبهات حوله، ونفي التأويلات الباطلة لأحكامه ومعانيه، وتسهيل سُبل الإفادة منه، بإظهار معاني الهداية فيه، وتنزيلها على واقع المجتمعات والعمران البشري.

ومن هذه الجهود في مجال تفسير القرآن الكريم، جهود الإمام:

(عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغَزْنَوِي) (ت 582هـ)

والتي نتج عنها تفسيره الذي سمّاه:



وتكمن أهمية هذا التفسير في جودته وقيمته العلمية، فقد جاء شافيًا كافيًا، وبعبارة سهلة واضحة، مما جعل العلماء يثنون عليه بالإجادة والإفادة. قال الفاضل بن إبراهيم بن دقماق: «وله تفسير القرآن الكريم في مجلدين ضخمين سماه: (تقشير التفسير) أبدع

فيه»(1). وقال عنه حاجى خليفة: «تقشير التفسير: لناصر الدين عالى بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي الحنفي.. وهو في مجلدين أبدع فيه وأجاد»(2).

أيضًا عناية المؤلف بعلوم القرآن، لا سيما: المكي والمدني، حيث يذكر في بداية كل سورة، ذكر المكي والمدني من السور، وإن وجد خلافًا في ذلك ذكره، كما أولى عناية كبيرة بذكر القراءات وتوجيهها، وذكر أسباب النزول، وهذا يُوقفنا على آراء الغزنوي في قضايا علوم القرآن، واختياراته فيما وقع فيه الخلاف من تلك القضايا.

كما يمكننا من خلال هذا التفسير الوقوف على الجهود العلمية للإمام الغزنوي في علم التفسير فقد قَدِمَ الغزنوي حلب، وأقام بها يدرِّس التفسير والفقه، وغير ذلك(٥).



(1) ينظر: «نيل السائرين» 1/ 216 – 217.

<sup>(2)</sup> ينظر: «كشف الظنون»، حاجى خليفة، 1/ 470.

<sup>(3)</sup> ينظر: «بغية الوعاة»، جلال الدين السيوطى 3/ 140، و«كشف الظنون»، حاجى خليفة .566/1

## الدراسة النظرية

المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزنوي

- المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.
  - المطلب الثاني: مولده، موطنه ووفاته.
  - المطلب الثالث: عصره، شيوخه وتلاميذه.
    - المطلب الرابع: مذهبه العقدى والفقهى.
- المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
  - المطلب السادس: مؤلفاته.

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «تقشير التفسير»

- المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف.
  - المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب.
- المطلب الثالث: منهج العمل في تحقيق «تقشير التفسير».





## التعريف بالإمام الغزنوي

المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته

### ﴿> اسمه، ونسبه:

هو عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البَلَقي الحنفي. هذا اسمه في أكثر المصادر التي وردت فيها ترجمته (1).

وذكر بعضهم «غالي» بالغين المعجمة بدل «عالي». قال عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين»: غالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، 1/ 136، و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»، جلال الدين السيوطي، ص/ 325، و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، حاجي خليفة، 1/ 466، و«هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»، إسماعيل باشا البغدادي، 1/ 435، و«معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52، و«تاج التراجم»، ابن قطلوبغا، 1/ 228، و«الدر الثمين في أسماء المصنفين»، تاج الدين بن الساعي 1/ 404، و«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»، شمس الدين الذهبي، الساعي 1/ 404، و«الجوهرة المضيئة»، إبراهيم الدسوقي القرشي 1/ 335، و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»، جلال الدين السيوطي 1/ 219، و«شذرات الذهب»، ابن عماد الحنبلي، 4/ 341 – 342.

<sup>(2)</sup> معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 8/ 37.

وقال حاجي خليفة في «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»: أبو علي غالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي. وقال في «كشف الظنون»: عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي. بالعين المهملة<sup>(1)</sup>.

والمعتمد في اسمه ما ذكره الفاضل بن إبراهيم بن دقماق (2): «عالى بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي»(3). وهو ما اعتمدته المصادر التي تحدثت عن تاريخ حلب موطن الغزنوى كما سيأتى (4).

و «الغزنوي» نسبة إلى «غَزْنَة» بفتح الغين وسكون الزاي وفتح النون، مدينة في أول بلاد الهند (أفغانستان) حاليًّا، وهي من أوسع البلدان رقعة، وأحسنها منتزهًا، خرج منها جماعة من العلماء(5).

و «البَلَقِيّ» نسبة إلى (بلق)، موضع من نواحي غَزْنَة، من بلاد (أفغانستان) ضُبطت بفتح الباء واللام، وقيل: بفتح الباء وسكون اللام (6).

(1) سلم الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي خليفة، 3/6، وكشف الظنون، حاجي خليفة 1/466.

(2) صارم الدين بن إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق القاهري (ت 809هـ)، له كتاب: (الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان). ينظر: «الضوء اللامع»، الحافظ السخاوي، 1/ 145، و«الطبقات السنية»، تقى الدين الغزي، 1/ 260.

- (3) ينظر: (بغية الوعاة)، جلال الدين السيوطي، 3/ 140، و اكشف الظنون)، حاجي خليفة، 1/ 566.
- (4) ينظر: (بغية الطلب في تاريخ حلب)، كمال الدين ابن العديم، 4/ 1826، و الذهب في تاريخ حلب)، موفق الدين ابن العجمي، 1/ 343، و الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، ابن شداد الحلبي، 1/ 39.
- (5) ينظر: (معجم البلدان)، للحموي، 4/ 201، و «آثار البلاد وأخبار العباد»، زكريا القزويني، ص/ 428، و «القاموس المحيط»، 4/ 253، و «تاج العروس»، 9/ 394.
- (6) ينظر: «معجم البلدان»، 1/ 489، و «الأنساب» للسمعاني، 2/ 317، و «اللباب في تهذيب الأنساب»، ابن الأثير، 1/ 175.

و «الحنفي» لانتسابه في الفقه لمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، كما سيأتي في بيان مذهب الإمام الغزنوي<sup>(1)</sup>.

## ﴿نُۍ لقبه وکنیته:

يُلقب بـ"ناصر الدين»، و «تاجُ الشريعة»، و «نظام الإسلام»، و «الصدر الإمام» على هذا كل المصادر التي ذكرت ترجمة الغزنوي، فمنهم من يقرن بين هذه الألقاب (2)، ومنهم من يفرده بأحدها (3).

ويكنى «أبا على» كذا ذكرت كتب التراجم والأنساب، بلا خلاف بينهم في ذلك(4).

# المطلب الثاني مولده، وموطنه، ووفاته

#### ⊀≯ مولده:

لم يذكر أحد ممن ترجم للغزنوي تاريخ ميلاده، وهذا واقع في تراجم أكثر العلماء، لأن العَالِم حين ولادته لم يَبِنْ له نبوغ يذكر، ولا أثر يستحق التسجيل، وأحيانًا يكون لبعض الأسر دور في تسجيل تاريخ ميلاد أبنائها، والغزنوي لم يذكر أحد تاريخ ميلاده، وإنما ذكر تاريخ وفاته.

## ﴿﴾ موطنه ورحلاته:

أصل الغزنوي من «غَزْنة» من بلاد (أفغانستان) حاليًّا. يقول الإمام السمعاني في ترجمة الإمام الغزنوي: «البَلقيّ بفتح الباء الموحدة واللام وفي آخرها القاف، هذه النسبة

<sup>(1)</sup> ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، 16/ 327، و«معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 8/ 37.

<sup>(3)</sup> ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»، حاجى خليفة، 3/6.

<sup>(4)</sup> ينظر: "بغية الوعاة"، السيوطي، ص/ 325، و"تاج التراجم"، ابن قطلوبغا، 1/ 228.

إلى (بلق) وهي من نواحي غزنة، والمنتسب إليها أبو علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البلقي»(1).

ثم توجه الغزنوي تلقاء خوارزم ليلقى عالمها وفخرها أبا القاسم الزمخشري، ولم تذكر لنا المصادر قدوم الغزنوي لخوارزم، وإنما ذكرت لقياه للزمخشري، فلعلّه التقاه في غير خوارزم، وإنما يُقَدّرُ قدومه لخوارزم باعتبار أنّ الزمخشري كان قِبْلَةً لطلّاب العلم ويقصدونه لجلالة قدره، كما لم تحدد المصادر الزمن الذي قدم فيه الغزنوي خوارزم، وإنما ذكرت أنه لقي أبا القاسم الزمخشري وقرأ عليه التفسير وغيره، وكتَبَ عنه (2).

ثم قدم الغزنوي «مَرُو»<sup>(3)</sup> ولقي «السمعاني»<sup>(4)</sup> صاحب كتاب «الأنساب»، وأخذ عنه كما صرّح بذلك السمعاني نفسه فقال: قدم مرو وكتب عني كتاب: «أدب الإملاء والاستملاء» وسمع جميعه مني... وكان انقطع عني خبره حتى بلغني أنه نزل «ترمذ»<sup>(5)</sup>

(1) ينظر: «الأنساب»، السمعاني، 2/317، و«اللباب في تهذيب الأنساب»، ابن الأثير، 1/175.

(2) ينظر: «تاج التراجم»، ابن قطلوبغا، 1/ 228.

(3) مرو بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده واو: مدينة بفارس معروفة. وهي اليوم بدولة تركمانستان، وتعني بالفارسية: المرج. ينظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»، أبو عبيد البكري الأندلسي، 4/ 1216، و«معجم البلدان»، 2/ 23.

(4) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني أبو سعد، الفقيه، الشافعي، الحافظ، الواعظ، الخطيب، توفِّي سنة (562هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء»، الذهبي، 20/ 460 – 463.

(5) اختُلف في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقول بفتح التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه فيه قديمًا بكسر التاء والميم جميعًا، والذي يقوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم التاء والميم، وكلّ واحد يقول معنى لما يدعيه. وترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي. وهي اليوم تقع في جمهورية أوزباكستان. وهي التي ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، صاحب كتاب: (الجامع =



و سكنها(1). وهذا يفيدنا أن الغزنوى نزل «ترمذ» وسكنها.

ثم قدم الغزنوي حلب واستوطنها ودرّس بها الفقه واللغة والتفسير، وولى رئاسة المدرسة «الحدادية»(2) بحلب إلى أن توفِّي بها سنة (582هـ)(3).

### <'>→ وفاته:

توفِّي أبو على الغزنوي سنة (582هـ) بحلب من بلاد الشام(4)، وقيل: توفِّي سنة (581هـ)، وقال عمر بن قُشَام (5): توفّي عالى سنة (585هـ) .

والذي عليه أهل التحقيق ممن صنف في التراجم والأنساب، أنَّ وفاته كانت سنة .<sup>(7)</sup>(£582)

= الكبير في السنن). ينظر: «معجم البلدان»، 2/ 26، و «رحلة ابن بطوطة»، 3/ 83.

(1) ينظر: «الأنساب»، السمعاني، 2/ 317، و«اللباب في تهذيب الأنساب»، ابن الأثير، .175/1

(2) المدرسة الحدادية بحلب من بلاد الشام، وسمِّيت بهذا الاسم لوقوعها بدرب سوق الحدادين، وكان ابتناها حسام الدين محمد بن عمر بن لَاجين، ابن أخت صلاح الدين الأيوبي. ينظر: «نهر الذهب في تاريخ حلب»، كامل البالي الحلبي الغزي، 2/ 88.

(3) ينظر: «كنوز الذهب»، 1/ 348، و«بغية الطلب»، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة»، 1/ 39.

- (4) ينظر: «كنوز الذهب في تاريخ حلب»، موفق الدين ابن العجمي، 1/ 348، و«بغية الطلب في تاريخ حلب»، كمال الدين ابن العديم، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة»، ابن شداد الحلبي، 1/ 39.
- (5) قُشَام بالضَّمِّ ومعجمة خَفِيفَة: مقرب الدين أَبُو حَفْص عَلَى بن عمر، وقيل: عمر بن على بن قشام الحلبي، من فقهاء حلب. ينظر: «بغية الطلب في تاريخ حلب»، 2/ 607 و10/ 4352، و«توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم»، ناصر الدين القيسى الدمشقى، 7/ 217.
- (6) ينظر: «كنوز الذهب» 1/ 348، و«بغية الطلب» 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة» 1/ 39.
- (7) ينظر: «كنوز الذهب في تاريخ حلب» موفق الدين ابن العجمي 1/348، و«بغية =



# المطلب الثالث عصره، شيوخه وتلاميذه

### **∜**> (عصره):

عاصر الإمام الغزنوي الدولة الزنكية، في عهد الملك العادل نور الدين محمود<sup>(1)</sup> بن عماد الدين زنكي (ت 569هـ) مؤسس الدولة الزنكية، كما عاصر الإمام الغزنوي عهد الملك الصالح إسماعيل<sup>(2)</sup> بن نور الدين محمود زنكي (ت 577هـ)<sup>(3)</sup>.

وهذه الحقبة من التاريخ نشط فيها العلم وتدريسه، فقد بنى نور الدين محمود زنكي دارًا لتعليم الحديث سميت فيما بعد «دار الحديث النورية» وهي مدرسة أنشئت لتعليم الحديث وتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه. ثم بنو عساكر من بعدهما وكان نور الدين يحضر حلقات تدريس له فيها كما كان السلطان صلاح الدين يحضر مجلسه ودروسه أيضًا<sup>(4)</sup>.

ولقد قضى الغزنوي جزءًا كبيرًا من حياته في هذا الجو العلمي، وتعد هذه الفترة فترة النتّاج العلمي في حياة الغزنوي، وفيها صنّف جل كتبه كما يظهر من المصادر التي ترجمت للغزنوي.

= الطلب في تاريخ حلب»، كمال الدين ابن العديم 4/ 1826، و «الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ابن شداد الحلبي، 1/ 39.

<sup>(1)</sup> نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر، ريحانة بلاد الشام، وأستاذ صلاح الدين الأيوبي، سمّاه بعض المؤرخين «سادس الخلفاء الراشدين» لعدله ودينه وحسن سياسته. ينظر: «العبر وديوان المبتدأ والخبر»، ابن خلدون، 4/ 231 و5/ 253.

<sup>(2)</sup> إسماعيل بن نور الدين محمود زنكي بن آق بن سنقر، صاحب حلب، كان صالحًا عادلاً حسن السيرة، توفّي بقلعة حلب في شهر رجب سنة (577هـ) عن تسع عشرة سنة. ينظر: «بغية الطلب في تاريخ حلب»، 4/ 1826.

<sup>(3)</sup> ينظر: «كنوز الذهب»، 1/348، و«بغية الطلب»، 4/1826، و«الأعلاق الخطيرة»، 1/39.

<sup>(4)</sup> المراجع السابقة.



وقد ساق لنا الإمام كمال الدين بن العديم(١) حادثة تبيَّن لنا عصر الإمام الغزنوي، ومكانته عند الملوك، والأمراء، والعلماء. يقول: «سمعت شيخنا موفق الدين يعيش بن على بن يعيش (2) قال: أخبرني الأمير حسام الدين محمود بن الختلو (3)، قال: لما عُزل محيى الدين بن الشهرزوري(4) عن قضاء حلب وتوجه إلى الموصل جاء إلى الفقيه عالى الغزنوي، وكان يدرِّس بمدرسة الحدادين إلى دارى، وكانت تحت القلعة، فقال لي: قد توجه محيي الدين بن الشهرزوري إلى الموصل ويحتاجون قاضيًا، فَتَأَخَّذْ لي قضاء حلب، قال: فصعدت إلى الملك الصالح وقلت له: هذا عالى الغزنوي فقيه جيد، والمصلحة أن يوليه المولى قضاء حلب، فالتفت إليَّ وقال: هو سألك في هذا؟

فقلت له: إي والله هو جاء وسألني في ذلك، فقال: والله ما وقع في خاطري أن أولى قضاء حلب أحدا غيره، ولكن حيث سأل هو الولاية، والله لا وليته إياه» (5).

فطلبُ الغزنوي للقضاء لا يُعاب عليه في ذلك، فلعلُّه رأى أحقيَّته بتولى القضاء،

(1) عمر بن أحمد بن هبة الله ابن أبي جرادة، كمال الدين العقيلي الحلبي المعروف بابن العديم. كان محدثًا حافظًا مؤرخًا صادقًا فقيهًا مفتيًا بليغًا كاتبًا مجودًا (ت 666هـ). ينظر: «فوات الوفيات» لصلاح الدين محمد بن شاكر 3/ 126.

(2) وابن يعيش هو موفق الدين يعيش بن على بن يعيش الحلبي، كان من كبار أئمة العربية، ماهر في النحو والتصريف، تصدّر بحلب للإقراء زمانًا. صنف: شرح المفصل، شرح تصريف ابن جني، مات سنة 643 هـ. ينظر بغية الوعاة 2/ 351.

(3) الأمير حسام الدين محمود بن الختلو، كان من أمراء حلب في عهد الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود زنكي، في حدود سنة (575هـ). ينظر: «بغية الطلب في تارىخ حلب»، 4/ 1826.

(4) أبو حامد محمد بن محمد الشهرزوري لُقِّب بمحيى الدين وقاضى القضاة، هو كاتب وشاعر عراقي عاش في القرن السادس الهجري(ت 586هـ). ينظر: «تاريخ إربل» لابن المستوفى 1/ 484.

(5) ينظ: «كنوز الذهب»، 1/ 348، و«بغية الطلب»، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطبرة»، 1/ 39، و «نهر الذهب في تاريخ حلب»، كامل بن البالي الغزي، 2/ 88.

وأقرب لإقامة العدل، وصون حقوق العباد، وامتناع الملك الصالح عن توليته للقضاء إعمالًا منه للمصلحة في نظره، فلا يولّى على المناصب من طلبها.

### **∜**﴾ شيوخه:

لا شك أنّ تنقل الغزنوي في أرجاء العالم الإسلامي بحثًا عن معين العلم، واغترافًا من بحار علماء اللغة، والنحو، والأدب، والتفسير، والفقه، تجعله مكثرًا ممن تلقى عنهم شتى العلوم. غير أنّ المصادر لم تسعفنا إلّا باثنين من شيوخ الغزنوي، وهما من هما في جلالة قدرهما، وذيوع صيتهما في علم التفسير، والفقه، والأدب والأنساب، والسير. وثالث نقل عنه بواسطة ولم يلقه، كما سيتبيّن من توثيق كلام الإمام الغزنوي من المصادر التي اعتمد عليها في التفسير.

الأول: أبو القاسم الزمخشري (ت 538هـ).

محمود بن عمر بن محمد بن عمر، أبو القاسم الزمخشري، الخوارزمي جار الله، العلامة، إمام اللغة والنحو والبيان بالاتفاق، برع فيها في بلده، ثم رحل إلى الحجاز وجاور بمكة.

من تصانيفه: «تفسير الكشاف»، وهو أشهرها، وأكثرها ذيوعًا وحواشي، و«الفائق في غريب الحديث»، وأساس البلاغة، والأسماء والأفعال، وكتاب البلدان، وكتاب الجبال والمياه، والمفصل، والأنموذج، وشافي العيي في مناقب الشافعي<sup>(1)</sup>.

قال عنه ياقوت الحموي: «الزمخشري جار الله: كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب، واسع العلم كبير الفضل متفننًا في علوم شتَّى، معتزليّ المذهب متجاهرًا بذلك»(2).

أفادتنا المصادر أن الغزنوي لقي الزمخشري وأخذ عنه وكتب عنه. يقول الفاضل بن إبراهيم بن دقماق: «عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي... لقي فخر خوارزم

<sup>(1)</sup> ينظر: «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة»، الفيروز آبادي، ص/ 290.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم الأدباء»، ياقوت الحموي، 6/ 2687.



أبا القاسم الزمخشري، وقرأ عليه، وكتب عنه»(1).

فقد أخذ عنه التفسير، واللغة، والنحو، والأدب. فمن خلال النظر في تفسير الغزنوي (تقشير التفسير) تجد كأنك تنظر في مختصر لتفسير «الكشاف»، مع الإتقان في ذلك، ووفاء الاختصار بالمعنى، لاسيما في المسائل النحوية والصرفية، وفي ذكر القراءات وتخريجها، كما تبيَّن من خلال التتبع تأثر الغزنوي باعتزاليات الزمخشري في التفسير، كما سيأتي في بيان عقيدته.

كما أنَّ النَّفَسَ البلاغي عند الغزنوي في تفسيره لا يكاد يخفى مع شدة اختصار الغزنوي للتفسير، وهو انعكاس للاتجاه البلاغي في التفسير عند الزمخشري، الذي يُعدُّ مرجعًا لكل من اهتم بالجانب البلاغي في تفسير القرآن.

الثانى: أبو سعد السمعانى (ت 562هـ).

عبد الكريم بن محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الشافعي، تاج الدين، أبو سعد.

محدث، حافظ، فقيه، نسّابة، مؤرخ، مفسِّر، ولد بمرو في شعبان، ورحل إلى بغداد ودمشق، وعاد إلى خراسان وعبر النهر، وحدّث ببلخ وهراة، وتوفّي بمرو في ربيع الأول (562هـ). من تصانيفه:

«الأنساب»، و «تاريخ مرو» في عشرين مجلدًا، و «طراز الذهب في أدب الطالب»، و «معجم البلدان»، و «أدب الإملاء والاستملاء»، وهو الذي سمعه منه الغزنوي كاملًا كما سيأتي، و «التذكرة والتبصرة» (2).

قال عنه أبو محمد الهجراني الحضرمي: «أبو سعد واسطة عقد البيت السمعاني، وعينهم الباصرة، ويدهم الناصرة، وإليه انتهت رئاستهم، وبه كملت سيادتهم...

<sup>(1)</sup> ينظر: «تاج التراجم» ابن قطلوبغا، 1/ 228.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 6/4، و«كشف الظنون»، حاجي خليفة، 1/370، و«الأعلام»، الزركلي، 6/185.

كان حافظًا ثقة، مكثرًا، واسع العلم، كثير الفضائل، ظريفًا لطيفًا، مبجلًا نظيفًا، نبيلًا شريفًا»<sup>(1)</sup>.

لقي الغزنويُّ السمعاني عندما قدم «مرو»، ولزمه وسمع منه وأخذ عنه، ولم تذكر لنا المصادر بالتحديد السنة التي قدم فيها الغزنوي إلى «مرو» ولا المدة التي مكثها الغزنوي فيها، إلّا أنها أكدت لنا قدومه إلى مرو ولقياه للإمام السمعاني والأخذ عنه والسماع منه.

يقول الإمام السمعاني في ترجمة الإمام الغزنوي: «البّلقيّ بفتح الباء الموحدة واللام وفي آخرها القاف، هذه النسبة إلى بلق وهي من نواحي غزنة، والمنتسب إليها أبو علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البلقيّ، كان من أهل الفضل والعلم، قرأ طرفًا من الأدب والنحو وجالس العلماء وذاكرهم، وكان يعظ ويحفظ منه جملة كافية، ورد «مرو» وكتب عني كتاب «أدب الإملاء والاستملاء» وسمع جميعه مني، وكان نزل «بمرو» وأظهر الزهد والتقشف والتخشن وامتنع من أكل طعامهم وأخذ مالهم ظاهرًا، وانقطع عني خبره حتى بلغني أنه نزل يّرْمِذ وسكنها» (2).

ويتضح تأثر الغزنوي في تفسيره بالإمام السمعاني في الاهتمام بذكر التراجم والأنساب، كما يحرص عند ذكره للعَلَم ذِكرُ نسبه في الغالب، مثاله: عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: 102] قال: ﴿﴿ٱعۡتَرَفُواْ ﴾ أَقَرُّوا. وهم ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر، وأوسْ بن ثعلبة، وودِيعة بن خُذَام».

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: 77] قال: «أي عن القتال، وهم: عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، والمِقداد بن الأسود الكِندي، وقُدامة بن مظعون الجُمَحي، وسعد بن وقاص الزُّهري يستأذنون النبي في قتال الكفار بمكة».

ومثاله أيضًا: عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ ٱلْمِرُّ بِأَن تَـأَتُواْ ٱلْبُـرُوتَ مِن ظُهُورِهَـــا ﴾

<sup>(1)</sup> ينظر: «قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر»، أبو محمد الهجراني الحضرمي، 4/ 233.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الأنساب»، السمعاني، 2/317، و«اللباب في تهذيب الأنساب»، ابن الأثير، 1/175.



[البقرة: 189] قال: «أي يأتوا الأمور والأسْوِلَة من غير وجوهها، أو يراد الظاهر، فإنَّ أهل المدر في إحرامهم كانوا يتسوَّرون البيوت، وأهل الوبر كانوا يُدْبِرون إلّا الحُمس وهم: قريش ومن تابعهم من كنانة، وخُزاعة، وثقيف، وجَشم، وبنو النضر بن معاوية، وبنو عامر بن صعصعة».

#### ﴿ ﴾ تلاميذه:

إنّ هذا العِلْم ميراث محمد ﷺ يأخذه اللَّاحق عن السابق، ويسلّمه اللّاحق لمن بعده، والغزنوي أحد العلماء المشاهير، أخذ عن كبار الشيوخ والعلماء حتى صار إمامًا، وقعد للإفادة والتدريس، فلابد أن يكون له تلامذة كثيرون.

إلّا أنّ المصادر لم تسعفنا إلّا بذكر بعض من أخذ عن الغزنوي وتتلمذ عليه، وكتب عنه، وسمع منه، وهم:

## 1 - أحمد بن عبد الوارث القَلْعِي (ت.ب 566هـ).

أحمد بن عبد الوارث بن خليفة القلعي المغربي، سمع بحلب الفقيه أبا علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي الحنفي، وحدَّث عنه بدمشق في شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة فقد توفِّى بعد ذلك(1).

## 2 - محمد بن عبد الباقى المُجمّعي (ت 571 هـ).

محمد بن عبد الباقي بن هبة الله بن حسين بن شريف المُجَمَّعِي، أبو المحاسن الموصلي. أحد فقهاء الحنابلة بالموصل. ورد بغداد، وسمع بها الحديث والأدب، كان تاليًا لكتاب الله، جمع كتابًا اشتمل على طبقات الفقهاء من أصحاب أحمد، وله مصنف في شرح غريب ألفاظ الخرقي. توفِّي في رجب –أو شعبان – سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بالموصل<sup>(2)</sup>.

<sup>(1) »</sup> بغية الطلب في تاريخ حلب الابن العديم 2/ 1023.

<sup>(2)</sup> ينظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 2/ 292، و «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي العكري الحنبلي 6/ 398.

قُرئ تفسير (تقشير التفسير) كاملًا على مصنفه الإمام الغزنوي في عدة مجالس آخرها يوم الجمعة الثامن عشر من شعبان سنة (559هـ)، كما ورد في قيد السماع الموجود في نسخة مكتبة جامعة ييل<sup>(1)</sup>. وأفادنا قيد السماع هذا فائدة لا توجد في كتب التراجم التي ترجمت لابن عبد الباقي المُجمّعي؛ وهي أنه قدم حلب وسمع من الإمام الغزنوي وأخذ عنه التفسير، وهذا النوع من الفوائد كثير جدًّا في طُرر المخطوطات، ولا يُظفر بها في كتب التراجم التي بين أيدينا.

## 3 - تقي الدين عبد الغني المقدسي الدمشقي (ت 600هـ).

أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي، صاحب «الأحكام الكبرى» و «الصغرى». الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ (2). لقى الغزنوي بحلب وأخذ عنه في سنة ثَمَان وَسبعين وَخمْسمائة (3).

## 4 - شمس الدين محمد بن هندى (ت 633هـ).

مُحَمَّد بْن هنديّ بْن يوسف بْن يحيى بْن عَلِيّ بْن حسين بْن هندي، القاضي زينُ الدّين أَبُو الفضل المازنيُ الحمصيّ، قاضي حِمْصَ. المتوفَّى: 633 هـ.صدرٌ جليلٌ، فاضلٌ. سَمِعَ بدمشقَ عن عدد من علمائها، تُوُفِّي فِي تاسع عشر ذي القَعْدَةِ، وله نيفٌ وثمانون سنة (4).

سمع تفسير (تقشير التفسير) جميعه، على الإمام الغزنوي، كما ورد في قيد السماع الذي في نسخة مكتبة جامعة ييل. وهذا يثبت أنه من تلاميذ الغزنوي، ولم يُذكر ذلك في ترجمته.

<sup>(1)</sup> لوحة (3) نسخة مكتبة جامعة ييل.

<sup>(2) «</sup>سير أعلام النبلاء» 21/444.

<sup>(3) »</sup> توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم الناصر الدين القيسي 6/ 60.

 <sup>(4)</sup> ينظر: «التكملة لوفيات النقلة» لابن عبد القوي3/ 423، و«تاريخ الإسلام» للذهبي 11/14.



## 5 - ابن المِجَنّ عبد الوهاب بن يوسف (ت 642هـ).

يقول محيى الدين الحنفي في الجواهر المضيئة: «عبد الوَهَّاب بن يُوسُف بن عَلَيّ بن الحُسَيْن أَبُو مُحَمَّد بن النّحاس الدِّمَشْقِي الحَاكِم المَعْرُوف بالبدر بن المِجَن. تفقه على الشَّيْخ عالى بن إبْرَاهِيم الغزنوي بحلب»(1).

حدّث بالقاهرة عن أبي محمد ابن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وغيره. ومات بها في سابع ربيع الأوّل سنة (642هـ)(2).

أخذ ابن المِجَن الفقه عن عالي الغزنوي بحلب، وهي آخر مواطن الإمام الغزنوي حين تولى رئاسة المدرسة الحدّادية ودرّس بها<sup>(3)</sup>.

## المطلب الرابع مذهبه العقدي والفقهي

#### </> ⟨> عقیدته:

تأثر الغزنوي بعقيدة شيخه الزمخشري الاعتزالية، فقد تابعه في كثير من اعتزاليته في التفسير، ومن خلال تتبع المواطن التي تابع فيها الغزنوي الزمخشري في الاعتزال في كتابه: (تقشير التفسير) نستطيع القول أنَّ الغزنوي يميل بدرجة كبيرة لمذهب المعتزلة في الاعتقاد. ومن أمثلة المواطن التي تابع فيها الغزنوي الزمخشري في الاعتزال:

1 - عند تفسير قول تعالى: ﴿ ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ

<sup>(1)</sup> ينظر: «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»، محيى الدين الحنفي، 1/335، و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»، جلال الدين السيوطي، 1/219، و«شذرات الذهب»، ابن العماد، 4/ 341 - 342.

<sup>(2)</sup> ينظر: «المقفى الكبير»، تقي الدين المقريزي، ت: محمد اليعلاوي، 6/ 88، و «الجواهر المضيئة» 3/ 242.

<sup>(3)</sup> ينظر: «كنوز الذهب»، 1/ 348، و«بغية الطلب»، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة»، 1/ 39.

كَنَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهِ آللهَ وَاللّهَ وَحَده يقول الغزنوي: «﴿ أَفَنَطَمَعُونَ ﴾ يريد النبيّ وأصحابه، أو هو عَلَيْهِ السّكَمُ، ذكر وحده على وجه التفخيم. والطمع: تعليق النفس بما يظنه من النفع مع شعبة حرص. ﴿ أَن يُومِنُوا ﴾ جميع اليهود أو علماؤهم. ﴿ كَلَمَ اللّهِ ﴾ التوراة، أو كلامَه مع موسى في المناجاة. والكلام من الكلم لتأثيره في المُستمع. ﴿ يُحَرِفُونَهُ ، ﴾ الضمير للكل، أو للسبعين الذين سمعوا كلام الله، ثم حرَّفوه لمَّا رجعوا، والتحريف إزالة الشيء عن جهة الاستقامة. (عَقَلُوهُ) فهموه. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون، أو يعلمون إثم التحريف».

تابع الغزنوي الزمخشري من طرف خفي أنّ الإنسان يخلق أفعال نفسه، على مذهب المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد، وأن الإنسان خالق لأفعاله، قأثبتوا خالقين للخير والشر؛ وبهذا سموا مجوس هذه الأمة.

يقول الزمخشري عند كلامه على هذه الآية: «﴿ أَفَنَظُمَعُونَ ﴾ الخطاب لرسول الله على والمؤمنين أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ أَن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم ويستجيبوا لكم، كقوله: ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُ ﴾ يعني اليهود، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ طائفة فيمن سلف منهم يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ وهو ما يتلونه من التوراة، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ كما حرّفوا صفة رسول الله على وآية الرّجم، وقيل: كان قوم من السبعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به ونهى، ثم قالوا: سمعنا الله يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا فلا بأس. وقرئ: كلم الله، مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم ولم تبق لهم شبهة في صحته وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنهم كاذبون مفترون. والمعنى: إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك» (١).

كلام الزمخشري فيه إشارة خفية لمذهبه في خلق أفعال العباد، فإنه يرى معنى: ﴿يُؤْمِنُوا ﴾ يحدثوا الإيمان، فيؤمنوا ويكفروا بمحض إرادتهم. وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة من أن الإيمان والكفر بإرادة الله، فمن شاء له الإيمان آمن، ومن أراد له الكفر كفر،

<sup>(1) «</sup>الكشاف» (1)



حسب علم الله تعالى وتقديره ذلك في قلب العبد، واستعداده لقبول ذلك(1).

2 - عند كلام الغزنوي على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُواْ بِمَاۤ أَذِكَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْسَنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ, وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْإِيـَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَالبقرة: 91] قال: (وَإِذَا) العامل فيه ﴿ قَالُوا ﴾ وهو بمعنى يقولون. ﴿ بِمَا وَرَآءَهُ ، ﴾ بعده أو سواه. ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال، يعمل فيها معنى الإشارة في (هُوَ) وفيه بيان أنهم كفروا بالتوراة حيث كفروا بمُصدِّقها. ﴿ فَلِمَ تَقَـٰكُلُونَ ﴾ لم ترضون بقتل الأنبياء. ﴿ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ بالتوراة المُحرِّمة قتلهم».

وفي ذات الآية يقول الزمخشرى: «﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا ﴾ مقيد بالتوراة (وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ) أي: قالوا ذلك والحال أنهم يكفرون بِما وراء التوراة ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ ا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ ﴾ منها غير مخالف له، وفيه ردّ لمقالتهم؛ لأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها»(2).

قال ابن المنيِّر: «وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد قولي مالك والشافعي والقاضي رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُم، فإن العقائد الصحيحة السنية متلازمة متوافقة يصدق بعضها بعضًا، فجحد أحدها كفر به، ثم كفر بالجميع، نسأل الله تعالى العصمة»(3).

## ﴿﴾ مذهبه الفقهى:

لا شك أنَّ الإمام عالى الغزنوي كان على المذهب الحنفي، فقد كان يفتى به، ويدرّسه، وقد سبق ذكر تولِّيه التدريس في المدرسة «الحدادية» بحلب حيث درّس الفقه وعنه أخذ تلامىذه (4).

ولا خلاف بين كافة من ترجم للغزنوي كونه حنفيّ المذهب، كما يدل على ذلك

ینظر: «روح المعانی» الألوسی 27/ 194.

<sup>(2) «</sup>الكشاف» (1/ 165.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق حاشية (1).

<sup>(4)</sup> ينظر: «كنوز الذهب»، 1/ 348، و«بغية الطلب»، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة»، 1/ 39.



## عدة أمور:

منها: نعت من ترجم للغزنوي بالحنفي، كالصفدي، والسيوطي (1). ومنها: أنّ كُتُب طبقات الحنفية قد عدّته ضمن علمائهم (2).

ومنها: اهتمام الإمام الغزنوي بالفقه عامة، والفقه الحنفي خاصة، في تفسيره (تقشير التفسير) فعندما يتعرض لشيء من مسائل الفقه المتعلقة بمعنى الآيات يذكر قول الأحناف، وغالبًا ما يذكر خلافهم للشافعية، حيث يقول: «وهو عندنا كذا خلافًا للشافعي»، أو يقول: «وهو رأي أبي حنيفة خلافًا للشافعي». ويُبرز هذا الكلام من الإمام الغزنوي دراية بالخلاف الفقهي ونسبة الأقوال لقائليها. ومن أمثلة ذلك:

- 1 عند كلام الإمام الغزنوي على البسملة من سورة الفاتحة قال: «والتسمية لتعليم تعظيم اسم الله في افتتاح كل أمر ذي بال بالاستفتاح والاستنجاح. ولا يَجْهرُ بها المصلي عندنا خلافًا للشافعي». ذكر الغزنوي مذهب الأحناف في عدم الجهر بالبسملة، وقدمه لاختياره، ثم ذكر خلاف الشافعي الذي يرى الجهر بالبسملة.
- 2 عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيصَّفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَدَنَتِ ﴾ [النساء: 25] يقول الإمام الغزنوي: «فيه تنصيف الجلد، وإسقاط الرجم فإنَّه لا يتنصَّف. والإحصانُ: عبارة عن بلوغ مع عقل وحرية، ودخول في نكاح صحيح، وإسلام، خلافًا للشافعي في الإسلام». ذكر الغزنوي شروط الإحصان عند الأحناف، ثم أورد خلاف الشافعية في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، 16/ 327، و «بغية الوعاة»، السيوطي، ص/ 325.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجوهرة المضيئة»، إبراهيم الدسوقي القرشي، 1/ 335.

## المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

الغزنوي كغيره من العلماء الذين لهم مصنفات، ولهم آراء وأقوال اجتهدوا فيها، أصابوا في بعضها، وجانبهم الصواب في البعض الآخر. وهذه طبيعة الإنسان فهو عرضة للخطأ، والكمال لله وحده، ولذا فإن المكانة التي وصل إليها الغزنوي في العلم والأدب تتجلى في أمور عدة:

منها: طول باع العلماء الذين أخذ عنهم الغزنوي، وعلو إسنادهم، وشهرتهم، وتلقي الأمة لهم بالقبول في الأعم الغالب.

ومنها: تدريسه للعلم لاسيما الفقه الحنفي، وتوليه رئاسة المدرسة الحدادية في حلب، تحتم كثرة تلاميذه والآخذين عنه، وإن كانت المصادر لم تسعفنا إلّا بذكر خمسة فقط من تلاميذه، غير أنّ هذا لا ينفي ما كان عليه الغزنوي من علو الكعب في العلم، وتقدّم المنزلة، وتنوّع المعارف.

ومنها: كتبه التي تشهد له بالتمكن في العلم، وسعة المعرفة، وتنوع فنونها كما سيأتي عند الحديث عن مؤلفاته.

ومنها: ثناء أهل العلم المعاصرين له واللّاحقين، وتتابعهم على تزكيته ومدحه، والإشادة بجهوده، والتعريف بفضله وبيان تميزه.

قال عنه السمعاني: «أبو علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البلقيّ، كان من أهل الفضل والعلم، قرأ طرفًا من الأدب والنحو وجالس العلماء وذاكرهم، وكان يعظ ويحفظ منه جملة كافية، ورد «مرو» وكتب عني كتاب «أدب الإملاء والاستملاء» وسمع جميعه مني، وكان نزل بمرو وأظهر الزهد والتقشف والتخشن (3)».

<sup>(3)</sup> ينظر: «الأنساب»، السمعاني، 2/317، و«اللباب في تهذيب الأنساب»، ابن الأثير، 1/175.

وقال عنه الأمير حسام الدين محمود بن الختلو<sup>(1)</sup>: «لما عُزل محيي الدين بن الشهرزوري<sup>(2)</sup> عن قضاء حلب وتوجه إلى الموصل جاء إليّ الفقيه عالي الغزنوي، وكان يدرس بمدرسة الحدادين إلي داري، وكانت تحت القلعة، فقال لي: قد توجه محيي الدين ابن الشهرزوري إلى الموصل ويحتاجون قاضيًا، فَتَأَخَّذ لي قضاء حلب، قال: فصعدت إلى الملك الصالح وقلت له: هذا عالي الغزنوي فقيه جيد، والمصلحة أن يوليه المولى قضاء حلب، فالتفت إليّ وقال: هو سألك في هذا؟ فقلت له: إي والله هو جاء وسألني في ذلك، فقال: والله ما وقع في خاطري أن أولي قضاء حلب أحدًا غيره، ولكن حيث سأل هو الولاية والله لا وليته إياه»<sup>(6)</sup>.

وهذا النقل يوقفنا على مكانة الغزنوي عند الملوك والأمراء وثناؤهم عليه باستحقاق القضاء وتوليه.

وقال عنه ابن جزي الكلبي<sup>(4)</sup>: «وأما الغزنوي: فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة»<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأمير حسام الدين محمود بن الختلو، كان من أمراء حلب في عهد الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود زنكي، في حدود سنة (575هـ). ينظر: «بغية الطلب في تاريخ حلب»، 4/ 1826.

<sup>(2)</sup> أبو حامد محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري، الموصلي، الفقيه الشافعي، قاضي القضاة. توفي سنة 586 هـ. ينظر: «تاريخ الإسلام»، الذهبي، (وفيات 586 هـ) 250 – 252 رقم (228).

<sup>(3)</sup> ينظر: «كنوز الذهب»، 1/ 348، و«بغية الطلب»، 4/ 1826، و«الأعلاق الخطيرة»، 1/ 39، و«نهر الذهب في تاريخ حلب»، كامل بن البالي الغزي، 2/ 88.

<sup>(4)</sup> ابن جزي: هو الإمام العالم الحافظ المدرس الشهير خطيب الجامع الأعظم بغرناطة أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي المتوفّى شهيدًا سنة (741هـ). ينظر: «الدرر الكامنة»، ابن حجر 3566، و«فهرس الفهارس»، عبد الحي الكتاني، 1/306.

<sup>(5)</sup> ينظر: «مقدمة التسهيل لعلوم القرآن»، ابن جزي، ص/ 10.



وقال عنه عمر رضا كحالة (1): «عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، الحنفي (ناصر الدين). مفسر، نحوي. أقام بحلب. من مؤلفاته: تقشير التفسير في مجلدين، شرح مقدمة في النحو لابن بابشاذ، ومشارع الشرائع في الفقه، والمنابع في شرح المشارع» (2).

وقال عنه صلاح الدين الصفدي<sup>(3)</sup>: «عالي بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل الغزنوي الحَنَفِيّ أَبُو عَلَيّ، كَانَ مِمَّن لَقِي فَخر خوارزم أَبَا القَاسِم مَحْمُود بن عمر الزَّمَخْشَرِيّ وَقَرَأً عَلَيْهِ وَكتب عَنهُ، وَقدم حلب وَأقام بهَا يدرس الفِقْه على مَذْهَب أبي حنيفة. وَتُوفِّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَخَمْسمِائة وَله من الكتب: المشارع فِي فقه أبي حنيفة المنابع فِي شرح المشارع وَتَفْسِير القُرْآن»<sup>(4)</sup>.

وقال عنه حاجي خليفة (5): «الشيخ الإمام ناصر الدين أبو على غالي بن إبراهيم بن

<sup>(1)</sup> عمر رضا كحالة (ت 1408هـ 1987م)، أحد أبرز أعلام دمشق. واحد من المؤرخين المسلمين الذين وضعوا مؤلفات عديدة ساهمت في توثيق وثبت العديد من جوانب التاريخ الإسلامي. وكان آخر أعماله التي تسلمها مديرًا للمكتبة الظاهرية. وقد منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى عام 1402 هـ تقديرًا لنشاطه العلمي في مجال البحث والتأليف، حيث ترك أكثر من 70 مجلدًا. ينظر: «تكملة مُعجم المُؤلفين»، محمد يوسف، ص/ 397.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52.

<sup>(3)</sup> خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين: أديب، مؤرخ، كثير التصانيف الممتعة، (ت 764هـ). ولد في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته. وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بها، ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان. وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب، ثم وكالة بيت المال في دمشق، فتوفّي فيها. له زهاء مئتي مصنف، منها (الوافي بالوفيات). ينظر: «الأعلام»، الزركلي، 2/315.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الوافي بالوفيات»، الصفدي، 16/ 327.

<sup>(5)</sup> مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي، المعروف بحاجي خليفة (ت 1067 هـ - 1657 م) مؤرخ بحاثة. تركي الأصل، مستعرب. مولده ووفاته في القسطنطينية. ينظر: «الأعلام»، الزركلي، 7/ 236.

إسماعيل الغزنوي الحنفي... كان يلقب بتاج الشريعة، ونظام الإسلام، وكان صاحب فنون ومهارة في التفسير، والفقه، والعربية، والأصول، والجدل، وله تفسير في مجلدين ضخمين سمّاه «تقشير التفسير» أبدع فيه»(1).

وقال عنه عبد القادر القرشي<sup>(2)</sup>: «غالي بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَعِيل أَبُو عَليّ الغزنوي البلقي الإِمَام نَاصِر الدِّين الملقب بتاج الشَّرِيعَة ويلقب نظام الإِسْلَام صَاحب فنون إِمَام في التَّفْسِير وَالفِقْه والجدل والعربية وَالأُصُول رَأَيْت لَهُ تَفْسِير الْقُرْآن الكَرِيم في مجلدين ضمَّاهُ تَفْسِير التَّفْسِير أبدع فِيهِ»(3).

# المطلب السادس مؤلفاته

الناظر في مؤلفات الإمام الغزنوي يجدها متنوعة الفنون بين التفسير، والفقه، والنحو وغيرها، وبين تصنيف وشروح ومختصرات، على الرغم من أنّ المصادر لم تذكر لنا سوى أربعة كتب فقط من تصانيف الغزنوي، وكلها لاتزال في عالم المخطوط، وتقشير التفسير محل التحقيق هذا هو أول كتاب للغزنوي يحقق نصه فيما يظهر، بعد البحث والتقصى. وفيما يلى ذكر لمؤلفات الغزنوي التى ذكرتها المصادر:

1 - «تقشير التفسير» وهو محل البحث في هذه الدراسة، وهو مختصر في التفسير، أجاد فيه وأفاد. وقد أشار ابن الطبّاخ الحلبي في «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» عن ابن مكتوم (4)، أن الغزنوي فرغ من تفسيره (تقشير التفسير) في حلب في شهر

<sup>(1)</sup> ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»، حاجي خليفة، 3/6.

<sup>(2)</sup> عبد القادر بن أبي الوفاء (ت 775هـ) عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن سلام القرشي المصري الحنفي، فقيه، محدث، أصولي، مؤرخ، لغوي. ينظر: «الدرر الكامنة»، ابن حجر العسقلاني، 2/ 392.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»، عبد القادر القرشي، 1/ 403.

<sup>(4)</sup> أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد، =

رمضان سنة (572هـ)، وفيه أعاريب ومسائل نحوية(1). وهذا التاريخ الذي ذكره ابن مكتوم محل نظر؛ إذْ جاء في قيد السماع الذي في نسخة مكتبة جامعة ييل: أنها سمعت على الإمام الغزنوي كاملة في عدة مجالس آخرها يوم الجمعة الثامن عشر من شعبان سنة (559هـ). كما جاء في قيد السماع أيضًا: «وكل ذلك بقراءة مثبت هذه الأسماء محمد بن عبد الباقي بن هند المعروف بابن المُجَمِّع، وذلك في مجالس عدة آخرها يوم الجمعة، الثاني عشر من شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائة».

وسيأتي مزيد إيضاح في الفصل الثاني لكتاب (تقشير التفسير)، وذكر منهجه في التفسير إجمالًا. وقد حظى هذا التفسير بثناء العلماء عليه بالإجادة والإفادة، كما سلف آنفًا عند الكلام على ثناء العلماء عليه.

2 - «مشارع الشرائع» وهو في فروع الحنفية، ذكر بعض المترجمين للإمام الغزنوي أن له كتاب بهذا العنوان، وهو وهُمُّ، إذ كتاب: «مشارع الشرائع» للإمام النسفى أبو حفص، عمر بن محمد النسفي، وإنما قام الغزنوي بشرحه، كما سيأتي.

قال البزدوى (ت 482هـ) في (كنز الوصول)، عند ذكر مؤلفات أبي حفص النسفي: مشارع الشارع فِي فروع الحنفِية، شرحه أبو على العالى بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، الحنفِي سمَّاه: (المنابع فِي شرح المشارع)(2).

القيسى، أبو محمد، تاج الدين، الفقيه، الحنفى، النحوي.

مولده بالقاهرة في العشر الأوّل من ذي الحجّة سنة اثنتين وثمانين وستّمائة. وبرع في الفقه والنحو واللغة. وكتب بخطّه كثيرًا. واشتغل بالحديث دهرًا. صنّف كتاب «الإبداه في تاريخ النحاة»، وكتاب «الدرّ اللقيط» انتقاه من البحر المحيط لأبي حيّان في التفسير، ودرّس وناب في الحكم. مات في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة. ينظر: «المقفى الكس »، 1/ 297.

<sup>(1)</sup> ينظر: «بغية الوعاة» 2/ 140، و«أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لابن الطبّاخ الحلبي، .257 /4

<sup>(2)</sup> ينظر: «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»، البزدوي الحنفي، ص/ 8، و«كشف الظنون»، حاجى خليفة، 2/ 1686.

- 3 «المنابع في شرح المشارع»، وهو كما سبق شرح لكتاب النسفي في فروع الحنفية
   (مشارع الشرائع)، ولايزال كتاب المنابع مخطوطًا يسر الله ظهوره. ولم تتوفر
   للباحث بيانات عن المخطوط.
- 4 «شرح مقدمة في النحو لابن بابشاذ» (1)  $^{(1)}$  ، ولايزال الكتاب مفقودًا يسر الله إخراجه. ولم تتوفر بيانات عن المخطوط.

هذا ما أسعفتنا به المصادر من ذكر مؤلفات الغزنوي، والذي يظهر من خلال سيرة الغزنوي العلمية أن له مؤلفات غير ما ذُكر ولعل الزمان يُظهر ما غاب منها. يسر الله ذلك بمنه وكرمه.



<sup>(1)</sup> طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم، أبو الحسن النحوي المصري، (ت 469هـ). ينظر: «معجم الأدباء»، ياقوت الحموي، 18/12 - 19، و«وفيات الأعان»، ابن خلكان، 1/ 235.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الدر الثمين في أسماء المصنفين»، تاج الدين ابن الساعي، ص/ 400 - 401، و«معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52.



# التعريف بكتاب «تقشير التفسير»

# المطلب الأول توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف

#### ﴿ ﴾ توثيق اسم الكتاب.

اسم الكتاب «تقشير التفسير» ذكر ذلك الغزنوي نفسه في مقدمة «تقشير التفسير» حيث يقول: «إني علَّقتُ لنفسي تعليقًا، خِلْته إتقانًا وتحقيقًا، وحسبته إلهامًا وتوفيقًا، وسميته: «تقشير التفسير»(1).

كما ورد اسم الكتاب (تقشير التفسير) في جل المصادر التي ذكرت ترجمة الغزنوي. وصفه عبد الله القرشي فقال: «..رَأَيْت لَهُ تَفْسِير القُرْآن الكَرِيم في مجلدين ضمّاهُ: تَقشير التَّفْسِير أبدع فِيهِ»(2).

كما ذكره حاجي خليفة فقال: «وله تفسير في مجلدين ضخمين سمّاه (تقشير التفسير) أبدع فيه»(3).

<sup>(1)</sup> لوحة (3) نسخة مكتبة جامعة ييل، ولوحة (1) نسخة مكتبة حكيم.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»، عبد القادر القرشي، 1/ 403.

<sup>(3)</sup> ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»، حاجى خليفة، 3/6.

وذكره عمر رضا كحالة فقال: «من مؤلفاته: تقشير التفسير في مجلدين..»(1).

كما ورداسم الكتاب (تقشير التفسير) على عنوان نسخة جامعة مكتبة (ييل): «تقشير التفسير للصدر الإمام ناصر الدين نظام الإسلام أبي علي علي بن إبراهيم الغزنوي».

وفي نسخة حكيم أغلو<sup>(2)</sup>، جاء في آخرها: «تم كتاب التقشير في التفسير بحمد الله تعالى وحسن توفيقه»<sup>(3)</sup> بإضافة الألف واللام في كلمة تقشير.

وكُتب على عنوان نسخة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة (إيران- مشهد): كتاب التقشير في التفسير (4)، وكذلك في خاتمة هذه النسخة (5).

#### شبوت نسبة الكتاب للمؤلف.

أما عن قضية ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف، فهي من القضايا التي تصل إلى حد التواتر، لم يحصل فيها شك أو لبس يحتاج إلى بحث واستدلال، فالمؤلف يذكر كتابه في مقدمة (تقشير التفسير) فيقول: "إني علَّقتُ لنفسي تعليقًا، خِلْته إتقانًا وتحقيقًا، وحسبته إلهامًا وتوفيقًا، وسميته «تقشير التفسير» وسألت الله له التيسير..»(6).

كما أن المترجمين للغزنوي ينسبون الكتاب له باتفاق، ولم يرد قول بخلاف ذلك<sup>(7)</sup>.

(1) ينظر: «معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52.

(2) نسخة مكتبة حكيم أغلو- تركيا- رقم حفظ (48).

(3) لوحة (188) نسخة حكيم أغلو.

(4) صفحة عنوان نسخة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة - إيران - مشهد - رقم حفظ (15/ 3/) (42) رقم تسلسل (32976).

(5) لوحة (175) نسخة العتبة الرضوية المقدسة.

(6) لوحة (1) نسخة مكتبة حكيم أغلو- تركيا- رقم حفظ (48).

(7) ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، 14/ 136، و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»، جلال الدين السيوطي، ص/ 325، و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، حاجي خليفة، 1/ 466، و«هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»، إسماعيل باشا البغدادي، 1/ 435، و«معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52، و«تاج =



ويضاف إلى ذلك أيضًا: أن العلماء الذين أفادوا من (تقشير التفسير) بالنقل والإحالة (1) تتطابق نقولاتهم مع ما هو موجود في تقشير التفسير، كما سيأتي في مبحث التفاسير التي نقلت عن الغزنوي. بالإضافة إلى أنه لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف ذلك، بل من المسلمات ارتباط الغزنوي بتفسيره تقشير التفسير.

## المطلب الثاني وصف النسخ الخطية للكتاب

يوجد لكتاب «تقشير التفسير» ثلاث نسخ خطّية في مكتبات العالم، من خلال تتبع مراكز المعلومات، وقواعد البيانات، والكشّافات، ومراكز البحوث، وفيما يلي وصف لهذه النسخ، ونماذج منها.

## 1 - نسخة مكتبة جامعة ييل بأمريكا، ووصفها كالآتي:

- رقم الحفظ: 73 [617].
  - نوع الخط: نسخ معتاد.
- تاريخ النسخ: 27/ ذي الحجة (558هـ).
- اسم الناسخ: أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن سليم السلمي.
  - عدد الورقات (432)ورقة.
  - مسطرة كل ورقة (24) سطر تقريبًا، في كل سطر (13) كلمة تقريبًا.

التراجم»، ابن قطلوبغا، 1/ 228، و«الدر الثمين في أسماء المصنفين»، تاج الدين ابن الساعي، 1/ 404، و«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»، شمس الدين الذهبي، 42/ 334، و«الجوهرة المضيئة»، إبراهيم الدسوقي القرشي، 1/ 335، و«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»، جلال الدين السيوطي، 1/ 219، و«شذرات الذهب»، ابن عماد الحنبلي، 4/ 341 - 342.

<sup>(1)</sup> كالقرطبي، وأبو حيان، وابن جزي الكلبي- رحم الله الجميع-.

النسخة كاملة لا سقط فيها ولا نقص، ضُبطت كلماتها بالشكل فيما يَرِدُ فيه الاحتمال، وعليها تصحيحات وتصويبات وحواش وتملكات.

بها مقدمة يسيرة عن عدد سور القرآن وآياته وحروفه، والاختلاف الوارد في عدِّها، وعدد تكرر الحروف العربية في القرآن، من الألف إلى الياء، حيث يذكر كم مرة ورد ذكر حرف الألف في القرآن، ثم الباء، ثم التاء، وهكذا إلى حرف الياء.

وفي آخر المخطوط فصل في بيان ترتيب السور حسب النزول. ولم يتسن للباحث الجزم بكون المقدمة التي فيها بيان عد السور وغيرها، والخاتمة التي فيها بيان ترتيب السور – للمصنف أم من الناسخ؛ لأنّ مقدمة عدّ السور كتبت قبل مقدمة الغزنوي، وقبل مقدمة الناسخ، وغالب الظن أنها من كلام الإمام الغزنوي؛ لتشابه الأسلوب بينها وبين كلام الغزنوي، والله أعلم.

كما أن على هذه النسخة قيد سماع بتاريخ (559هـ) جاء فيه: هذه النسخة «سُمع جميعها على مصنّفه الإمام الغزنوي في مجالس عدّة، آخرها يوم الجمعة، الثامن عشر من شعبان، من سنة تسع وخمسين وخمسمائة من الهجرة». وهذا القيد يعطي هذه النسخة قيمة علمية كبيرة، مما جعل الباحث يعتمد عليها كأصل تُضبط عليه باقي النسخ الخطية للكتاب ورمز لها برمز(ي).

## 2 - نسخة محفوظة بمكتبة حكيم أغلو بتركيا، ووصفها كالآتى:

- رقم الحفظ: (48) «تفسير».
  - نوع الخط: نسخ جيد.
  - تاريخ النسخ: (628هـ).
- اسم الناسخ: لا يوجد اسم للناسخ. حيث جاء في قيد ختام الناسخ قوله: «تم كتاب: (التقشير في التفسير) بحمد الله تعالى، وحسن توفيقه، بمدينة القاهرة من بلاد مصر-حرسها الله مع سائر بلاد الإسلام- يوم السبت الثاني والعشرين من شوال، سنة



ثمان وعشرين وستمائة، غفر الله لكاتبه، ولصاحبه، ولمن نظر فيه، ولجميع المسلمين»<sup>(1)</sup>.

- عدد الورقات (380) ورقة.
- مسطرة كل ورقة: 26 سطر تقريبًا، في كل سطر 15 كلمة تقريبًا.

النسخة في جزء واحد كبير، بها سقط من الآية (232) من سورة البقرة، إلى الآية (39) من سورة آل عمران. خطها جيد، وكذلك الإتقان والضبط من الناسخ، كذلك كثرة التصحيحات، والتعليقات في حواشي وهوامش النسخة، يُصدّر كل تعليق أو تصحيح بقوله: «صح» أي: صحح، أو «صوابه»، وفي اللوحة الأخيرة من النسخة فصل في بيان ترتيب السور حسب النزول.

وعلى النسخة ختم وقف، في صفحة العنوان، وفي اللوحة الأخيرة. باسم: الوزير الأعظم على باشا، ابن المرحوم نوح أفندي (1146هـ).

3 - نسخة محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة، جمهورية إيران، مدينة مشهد، ووصفها كالآتي:

- رقم الحفظ: (15/ 3(42) رقم تسلسل (32976).
  - نوع الخط: النسخ. جيد.
- تاريخ النسخ واسم الناسخ: لم يذكر الناسخ في آخر المخطوط اسمه، ولا سنة النسخ، وإنما ذكر أنه أتم نسخها في يوم السبت، عند اصفرار الشمس لليوم التاسع من شهر ربيع الأول، بمدينة (جي)- منطقة من أعمال أصبهان بجمهورية إيران(2)- وأقدم تاريخ موجود على النسخة تاريخ وقف النسخة من الأمير (جبريل) سنة (1037هـ).
  - عدد الورقات: (350) ورقة.
  - مسطرتها: (30) سطر في كل ورقة تقريبًا، في كل سطر (19) كلمة تقريبًا.

<sup>(1)</sup> نسخة حكيم أغلوا، لوحة (188).

<sup>(2)</sup> ينظر: «البلدان» اليعقوبي، ص/ 85، و«معجم البلدان»، الحموي، 2/ 202.

النسخة بها سقط يسير من البداية، ويشتمل على مقدمة الناسخ، ومقدمة الغزنوي، والكلام عن الاستعاذة، وهو في لوحة واحدة تقريبًا.

الحواشي والهوامش على النسخة قليلة جدًّا جُلها استدراك من الناسخ لما سقط خلال النسخ، كما توجد حواشي باللغة الفارسية على النسخة، وفي اللوحة الأخير فصل لبيان ترتيب السور حسب النزول.

# المطلب الثالث منهج العمل في تحقيق «تقشير التفسير»

- 1 اختار المحقق نسخة مكتبة جامعة ييل الأصل الذي تُضبط عليه باقي النسخ الخطية.
- 2 أثبت المحقق الفروق بين النسخ الخطية، عدا الألفاظ التي لا أثر للخلاف فيها، مثل: «تعالى» و «عز وجل» وغير ذلك.
- 3 قابل المحقق بين الكتاب ومصادره المهمة كتفسير «الكشف والبيان» للثعلبي، و«الكشاف» للزمخشري.
- 4 عزا المحقق الآيات المستشهد بها إلى مواضعها من القرآن الكريم عقب ذكرها مباشرة، وجعل ذلك في الأصل بين معقوفتين للتسهيل والتقليل من حواشي الكتاب.
- 5 وثّق المحقق القراءات من كتب القراءات، والتفاسير التي عُنيت بالقراءات، مع عزو كل قراءة لمن قرأ بها.
- 6 عزا المحقق الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، فإن كان في الصحيحين اكتفى غالبًا بالإحالة عليهما، وإن كان في غيرهما ذكر من خرّجه، وحكم الأئمة عليه صحة وضعفًا ما أمكن.
- 7 عزا المحقق آثار الصحابة والتابعين إلى مصادرها من كتب التفسير المسند وغيرها من كتب التفسير، وإذا لم يجدها في التفاسير المسندة خرّجها من كتب التفسير الأخرى.



- 8 بيان الألفاظ الغريبة في الكتاب وضبط من الألفاظ، حتى يسهل قراءتها.
- 9 عرّف المحقق بالأعلام من العلماء والشعراء وغيرهم، ولم يستثن إلا المشهورين كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدين - رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ والصحابة الذين لا تخفى شهرتهم والأثمة الأربعة، وكل من اشتهر من الأعلام.
- 10 أثبت المحقق في الأصل الآيات القرآنية التي تناول المصنف بعض كلماتها بالتفسير بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، وهي ليست بالأصل، وجعلها بين قوسين ( )؛ ليسهُل الرجوع للكلمة المُفسَّرة من الآية.





## المبحث الأول: منهج الإمام الغزنوي في التفسير

المطلب الأول: عنوان كتابه: (تقشير التفسير).

المطلب الثاني: مقدمة كتابه: (تقشير التفسير).

المطلب الثالث: منهجه في التفسير إجمالًا.

### المبحث الثاني: مصادر الإمام الغزنوي في التفسير

المطلب الأول: مصادره في التفسير.

المطلب الثاني: مصادره في اللغة.

المطلب الثالث: مصادره في الفقه.

المطلب الرابع: مصادره في الحديث.

المطلب الخامس: مصادره في القراءات.

المطلب السادس: التفاسير التي نقلت عن الإمام الغزنوي.



## منهج الإمام الغزنوي في التفسير

لم يصرح الغزنوي في مقدمة تفسيره المقتضبة بمنهجه الذي سار عليه في تصنيفه للكتاب، وإنما نجد إشارات في أمور عدة، نقف من خلالها على منهجه في التفسير في ثلاثة مطالب، وهي:

المطلب الأول عنوان كتابه: (تقشير التفسير)

سمّى الغزنوي كتابه: تقشير التفسير، وعناوين الكتب لها دلالتها عند المصنفين، ولها ارتباط واضح ومباشر بمضمون الكتاب، ومن خلال معنى التقشير في اللغة يتضح أن منهج الغزنوي في كتابه، الاختصار والاقتصار على المعاني والمباحث التي لها علاقة بتفسير الآيات، وإزالة القشور التي تشتت فهم القارئ عن المراد، كما أنّ التعليق يقصد به أنّ أصل الكتاب كان تعليق خاص بالغزنوي وبتأملاته في التفسير، ثم رأى نشره بين أهل العلم وطلّابه.

والتقشير في اللغة يعني: طرد الشيء عن الشيء بشدة، يقال: «حَيَّةٌ قَشراءُ، كَأَنَّهَا قَدْ قُشِرَ بعضُ سَلْخها وبعضٌ لمَّا، والقُشْرَةُ والقَشَرَة لُغة وَهِي مطرةٌ شديدةٌ تقشِرُ الحَصَى عَن الأرض، ومطرةٌ قاشرةٌ ذاتُ قشر، والقِشْرَةُ أَيْضًا مصدرُ القَاشِرِ»(1).

<sup>(1)</sup> ينظر: «تهذيب اللغة»، الأزهري، مادة (ق، ش)، 8/ 248.

وفي الصحاح: «القِشْرُ: واحد القُشورِ. والقِشْرَةُ أخصُّ منه. وقد قَشَرْتُ العودَ وغيره أَفْشُرُهُ وَأَفْشِرُهُ وَأَفْشِرُهُ وَأَفْشِرُهُ وَقَشَّرْتُهُ تَقْشِيرًا. وفستقٌ مُقَشَّرٌ. وانْقَشَرَ العود وتَقَشَّرَ بمعنى. والمَطَرَةُ القاشِرَةُ: التي تَقْشِرُ وجه الأرض. والقاشِرَةُ: أوَّل الشِّجاجِ، لأنَّها تَقْشِرُ الجلد»(1).

وهذا المعنى واضح في كتاب (تقشير التفسير)، فقد اختصره اختصارًا، أبان عن إتقان وإبداع، واقتصر على المعاني التي توضح المراد من الآيات، بعبارة دقيقة موجزة تفى بالغرض من أمثلة ذلك:

1 - عند تفسيره لقوله تعالى: (حَنِيْفًا) «حال. والحنفُ: الميل في الرِّجلِ، فَسُمِّي كل مائل عن باطل حنيفًا. وأنشد:

لكنتنا خُلقنا إذ خُلقنا حنيفًا دينناعن كل دين (2) أو الحنف: الاستقامة، ويقال للميل حنفًا للتفاؤل، كالبصير للأعمى».

2 - وقال في الكلام على قوله تعالى: ﴿حَبِطَتُ أَعْمَنُكُهُمْ ﴾: «بطل جزاؤها، وأصله في الدابة إذا أفرطت في الأكل حتى انْقَدَّت. ﴿فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ إذ لا يُحمدون ولا يؤجرون».

## المطلب الثاني منهجه في التفسير

## ﴿ ﴾ أولًا: افتتاحه في تفسير السور.

يفتتح السورة بذكر اسمها أو أسمائها إن تعددت، كما تراه في بداية تفسير سورة

<sup>(1) »</sup> الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»، الجوهري، مادة (ق ش ر)، 2/ 792.

<sup>(2)</sup> البيت في نسخة (غ)، وسقط من نسخة (ي). والبيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي، من [الوافر]، من ديوانه، ص/ 87. ينظر: معاني القرآن للزجاج، 1/ 194، و«السيرة النبوية»، لابن هشام، 1/ 438، والشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، عبد الرحمن الشهري، 1/ 420.



التوبة حيث ذكر لها عشرة أسماء فقال: «تُسمى المُقَشْقِشَة، والمُخزية، والمُبَعْثِرَة، والمُشَرِّدَة، والفَاضِحة، والمُثِيرة، والحَافِرَة، والمُنكِّلَةَ، والمُدَمْدِمَة، وسورة العذاب».

ثم يذكر هل السورة مكية أو مدينة، وما استثنى من ذلك، أو اختلف في كونها مكية أم مدنية، مع ذكر عدد آيات السور، واختلاف تعدادها بين المدني، والشامي، والبصري، والكوفي.

ثم يذكر حديثًا في فضل السورة، يغلب على هذه الأحاديث الوضع وأحيانًا شدة الضعف، كما سيتضح عند تخريج تلك الأحاديث في بداية كل سورة.

#### ﴿ ﴾ ثانيًا: الاقتصار على ما يحتاج إلى بيان وتوضيح.

لم يتناول الغزنوي كل الآيات والألفاظ بالتفسير والبيان، وإنما يتناول ما يحتاج للبيان من المسائل النحوية أو اللغوية أو ذكر سبب نزول أو وجوه القراءات، أو السِيَر والتراجم، وغير ذلك بعبارة موجزة دقيقة.

## ﴿> ثالثًا: تحليل الألفاظ وبيان أصولها.

يبدأ الغزنوي الآية غالبًا بتحليل ألفاظها وبيان أصولها اللغوية واشتقاقها، وما فيها من قضايا نحوية وصرفية، دون الإطالة في ذلك، بل بإشارات تبيِّن المعني، وهذا الجانب عند الغزنوي سمة بارزة في تفسيره، وهو الغالب، ومن أمثلة ذلك:

- 1 عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَأَصِابُهُ ٱلْكِيْرُ وَلَهُ وَدُرِّيَّةٌ شُعَفَاهُ فَأَصَابِهَا إغصارٌ فيه فَارُّ فَأَحْتَرُقَتُ ﴾ [البقرة: 266] قال: «(الكِبَرُ) حال زائد على مقدار آخر، وهنا: الخَرَفُ. والكَبُرُ: المشايخ. والكَبَرُ: الطَّبْلُ. (ضُعَفَاءُ) وضِعَاف: جمع ضَعِيف، نحو: كُرَماء وكِرام. (إعْصَارٌ) زَوْبَعة. وهي ريحٌ تصعد إلى السماء كالعمود، والثوبُ المَعْصُور. (فَاحْتَرَ قَتْ) الاحتراق: افتراق الأجزاء بالنَّار».
- 2 وفي الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كُفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ الله الله مُولَنكُمٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ الله عَنْلَق فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا آشَرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَل بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّازُّ وَيِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِيعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمِوان: 149-151] قال:



«(خَاسِرِیْنَ) أي: كرامة الدنیا، وسعادة الآخرة. (بَلِ اللهُ) رَفْعٌ على الخبر بما ينافي الأول أي: ليسوا مواليكم بل الله، أو نَصْبٌ والتقدير: أطيعوا مواليكم أي: من تولى أمركم. (خَیْرُ النَّاصِرِیْنَ) المعطین. ومنه نَصَرَ الغیثُ الأرضَ. (سَنُلْقِیْ) سنقذف. (الرُّعْبَ) والرعبُ: خوف يملأ القلب. رَعَبتُ القِربَةَ: ملأتُها».

## ﴿ ﴿ ﴾ رابعًا: تفسير القرآن بالقرآن.

يعتبر القرآن الكريم هو المصدر الأول للتفسير، فما أُجمِل في موضع يَرِد مفصلا في موضع آخر، وما أُبهِم في مكان يَرِد مبيّنًا في مكان آخر، وهكذا.

وقد يعتمد الغزنوي على هذا المصدر في تفسيره، فيورد آية لتفسير أخرى، وقد يورد الآية والآيتين للاستشهاد، لاسيما في مسائل النحو واللغة. غير أنّ الغزنوي ليس مكثرًا من هذا المصدر في تفسيره، حيث ورد هذا النوع من التفسير عنده، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم، في ثلاثة وثمانين موضعًا تقريبًا، ويعد هذا العدد قليلًا مقارنة بالأنواع الأخرى التي اعتمد عليها الغزنوي في تفسيره كما سيأتي. ومن أمثلة ذلك:

- 1 في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيّاَ مُوا ٱلأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيّا مُ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلِّمُ اللّ
- 2 وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ ﴾ يعبّرُ عن الواحد بالجماعة الراضية بصنيعه، نحو قوله: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنّاقَةَ ﴾ [الأعراف: 77]. والقتل نقض البنية الذي بوجوده تنتفي الحياة».

#### <.> <!> <!-- \*\> خامسًا: تفسير القرآن بالسنة.</!>

والتفسير بالسنة هو المصدر الثاني الذي يلجأ إليه المفسر لبيان معاني الآيات، ويعد هذا المصدر عند الغزنوي أكثر استخدامًا من تفسير القرآن بالقرآن، فقد ورد التفسير بهذا المصدر عند الغزنوي في مائة وخمس وسبعين موضوعًا من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم، وإن تعددت أغراضه عند الغزنوي، فقد يورد الحديث لبيان معنى لفظة أو آو للاستشهاد في المباحث اللغوية، والصرفية، والاشتقاقية.

كما أن الغزنوي لم يُظهر عناية بالصناعة الحديثية عند إيراده للأحاديث، لا من

حيث ذكر السند أو الراوي في الغالب، ولا من حيث صحة الأحاديث التي يستشهد بها وإن كان أغلبها في دواوين السنة.

#### ﴿٢> سادسًا: التفسير بالأثر.

التفسير بالأثر يعد المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة في بيان معاني الآيات، وإن لم يكن محل اتفاق بين أهل العلم إلّا أنّ إجماعهم على معنى آية يعد حجة عند المحققين من أهل العلم (1).

والغزنوي لم يغفل هذا المصدر في تفسيره، وساقه لذات الأغراض التي ساق لأجلها الاستشهاد بالقرآن أو بالسنة، وفي الغالب الأعم ينسب الغزنوي الآثار لقائليها، وقد ورد الاستشهاد بالآثار في تفسير الغزنوي في مائة وست مواضع من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

#### <>> سابعًا: التفسير بالدراية.

يعتبر الغزنوي مكثرًا من التفسير بالدراية، لا سيما المباحث اللغوية والنحوية والصرفية، وذكر القراءات وتوجيهها، والنكات التفسيرية، والفوائد حول الآيات كما سيتبين في النص المحقق. ومن أمثلة ذلك:

1 - عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ البقرة: 132] قال: «أي: الزموا الإسلام حتى الموت، ومنه: لا أرينَّكَ عند فلان، وإلَّا فإنَّ نهيه يتضمن انتهاء الرؤية. (أَمْ) منقطعة، أو معادلة للهمزة، تقديره: أتدَّعون اليهودية على الأنبياء. (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً) فعرفتم خلافه. وقُرئ (حَضِرَ) (٤) بكسر الضاد. (إِذْ) العامل في (إِذْ) الأولى والثانية معنى الشهادة في (شُهَدَاءً). (مَا تَعْبُدُونَ) ما: بمعنى أيُّ الشاملة

(1) ينظر: «مجموع الفتاوى»، ابن تيمية، 13/ 332، و«إعلام الموقعين»، ابن قيم الجوزية، 117/4.

(2) قرأ أبو السّمال: (حَضِرَ) بكسر الضاد. وذكر أبو حيان أنها لغة. ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 198، و«البحر المحيط»، 1/ 198، و«البحر المحيط»، 1/ 399.



للعقلاء وغيرهم، أو هو سؤال عن صفة المعبود. (إِلَهَ آبَائِكَ) يُذكرُ العمُّ أبّا، والخالةُ أُمَّا توسعًا، وقال النبي ﷺ للعباس: «هذا بقية آبائي»(1). وأسماء الأعلام بعده عطف بيان لآبائك. وقرأ أُبيُّ (إِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ إِلَهًا)(2). بدل من إلهك، أو حال.

2 - عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195] قال: ﴿ وَلَا تُلْقُوا ﴾ الإلقاء: تصيير الشيء إلى أسفل، ثم يُستعار في غيره. وألقى يده فيه أي: افتتحه، وقال لبيدٌ:

## حتى إذا ألقت يلًا في كافر...(3)

﴿ بِأَيْدِيكُو ﴾ الباء زائدة، أو نحو قولهم: ضربته بالسيف. ﴿ النَّهُ الْكَوْ ﴾ الهلاك، مصدر كالتَّضُرّة والتّسُرّة، وبكسر اللام كالتجربة والتبصرة، وهنا التّبخُل أو اليأس من رحمة الله، أو تثمير المال وتخليته الجهاد. وذلك أنَّ النبي ﷺ لمَّا حضّهم على الخروج تشبّثوا بعلّة قلّة ذات اليد، أو قالوا: لو أنفقنا بقينا فقراء (٩). ﴿ وَأَخِينُو آ ﴾ أي: الظن بالله، أو هو الإنفاق بالاقتصاد. ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْمُهُمَ وَالْمُهُمَا أَن لا تقصد أمرًا غيرهما، أو النفقة من الحلال. ﴿ فَإِنْ أَخْصِرَ مُ ﴾ مُنعتم من السير بمرض أو عدو أوسائر العوائق. والحصر الحبس، والحصير السجن، والحَصِر البخيل. ﴿ اسْتَيْسَرَ ﴾ تيسّر.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث مجاهد مرسلاً. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، للزيلعي، 1/89، والفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، للمناوى، 1/84/1.

<sup>(2)</sup> قرأ أُبَيّ بن كعب: (وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ) بإسقاط (آبَائِكَ). ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 199، الدر المصون، 1/ 379، و«البحر المحيط»، 1/ 402.

<sup>(3)</sup> هو شطر بيت تمامه: حتى إذا ألقت يدًا في كافر وأجن عوراتِ الشغُور ظَلَامُها وهو من معلقة لبيد، بحر (الكامل). ينظر: «جمهرة أشعار العرب»، لأبي الخطاب القرشي، ت: على البجادي. 1/ 262. والشعر والشعراء لابن قتية، وديوان لبيد، 1/ 277.

<sup>(4)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، عن عكرمة، ص/ 58، وأثر عكرمة عند ابن جرير، 2/ 117. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 283 - 294.

### ﴿> ثامنًا: إيراده للإسرائيليات.

الإسرائيليات: هي الأخبار الواردة عن أهل الكتاب من يهود أو نصارى، وسمِّيت (إسرائيليات) تغليبًا؛ لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل أو من كتبهم.

وقد بيِّن الحافظ ابن كثير في مقدمة «تفسير القرآن العظيم» الموقف الصحيح منها، بعد ذكره لحديث: «بلِّغُوا عني ولو آية، وحَدِّثُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَج، ومنْ كَذَب عليَّ متعمدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النار»(١) فقال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها على ثلاث أقسام:

(أحدها): ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

و(الثاني): ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

و (الثالث): ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك (2).

لم يصرح الغزنوي بمنهجه في ذكر الإسرائيليات، ومن خلال التتبع نجد الغزنوي قد ذكر العديد من تلك المرويات والقصص التي لا ضابط لها، ولا يُنتفع بها في فهم القرآن الكريم، ولا فائدة فيها تعود إلى أمر ديني، كما أسلف ابن كثير، دون تنبيه من الغزنوي أو تعليق.

#### <> تاسعًا: ذكره للقراءات.

ذِكْر القراءات وعللها وتوجيهها سمة بارزة في تفسير الغزنوي، فلا يكاد يغادر موضعًا فيه ذكر وجوه القراءات إلّا أورده، وفي الغالب يذكر عللا وتوجيها لها، كما أنه في أحيان قليلة جدًّا يذكر صاحب القراءة.

<sup>(1) «</sup>صحيح البخاري»، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، 4/ 170، رقم (3461) من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(2)</sup> ينظر: «تفسير القرآن العظيم»، ابن كثير، ص/ 12.

والغزنوي لم يقتصر في ذكر وجوه القراءات على القراءات السبع، بل يذكر المتواتر منها والشاذ، كما أن الغزنوي لم يتقيد برواية معينة في رسم الآيات، وإنما يذكر الرواية التي تشهد للمعنى الذي يذهب إليه.

كما أنّه لم يذكر عمّن اعتمد في ذكر القراءات ووجوهها، إلّا أنه امتاز بالدقة في ضبط القراءات وإيرادها، ولعل عذره في عدم تسمية من اعتمد عليه في ذلك، إرادة الاختصار وعدم التطويل.

#### ﴿ ﴾ عاشرًا: ذكره لأسباب النزول.

أولى الغزنوي عناية كبيرة بأسباب النزول، فنراه يذكر سبب نزول الآية عند تفسيرها إن وجد لها سببًا للنزول. وفي غالب المواضع التي يتعرض فيها لذكر أسباب النزول، يذكرها مرسلة بلا سند ولا قائل، وإنما يقول: نزل في كذا، أو فنزل، أو ذلك أنهم قالوا، وغير ذلك من الصيغ التي يذكرها عند إيراد سبب النزول، وفي أحيان قليلة يذكر عن ابن عباس أو على رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا أنه نزل في كذا.

## 🋠 الحادي عشر: ذكر الناسخ والمنسوخ.

وهو من العلوم المهمة للمفسر، قال الأئمة: «لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلّا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ»(1).

والغزنوي قليل الذكر للناسخ والمنسوخ، فقد عرض لذكر الناسخ والمنسوخ في مواضع قليلة جدًّا، وبعبارات مختصرة، فيقول: وهو منسوخ، فنسخ بكذا، على طريقته في الاختصار، كما سيتضح في النص المحقق.

## ﴿ ﴾ الثاني عشر: عرضه للمسائل الفقهية والأصولية.

تقدم في ترجمة الغزنوي رَجِمَهُ اللَّهُ أنه كان من علماء الحنفية(2)، وهو أمر غاية في

<sup>(1)</sup> ينظر: «البرهان في علوم القرآن»، الزركشي، 2/ 29.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، 14/ 136، و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»، جلال الدين السيوطي، ص/ 325، و«كشف الظنون عن أسامي الكتب=



الوضوح، وإنك تجد ذلك بأدنى تأمل، حيث يقدم أقوال الحنفية، ويستدل لها، وتقديمه لأقوالهم مشعر بترجيحه لها، لاسيما أنه في الغالب يَرْدفها بقول الشافعي، فيقول بعد ذكر مذهب الأحناف: «خلافًا للشافعي».

كما أنَّ الغزنوي يعرض للأحكام بصورة مختصرة دون توغل في ذكر المسائل والفروع التي لا صلة لها بالآية. وقد يورد الحكم المستنبط من الآية دون ذكر قائله، أو ذكر مخالف له. كما أنه قد يذكر مذهب الصحابة والتابعين في المسألة، وهو قليل في جملة الكتاب. وأما المسائل الأصولية فقليلة جدًّا في تفسيره.

#### ﴿ إِنَّهُ الثَّالَثُ عَشْرٍ: تَنَاوِلُهُ لَلْغَةً وَفَنُونُهَا.

يعد هذا الجانب أبرز الجوانب في تفسير الغزنوي، وأوضحها للقارئ، وسيكون الكلام في هذا الجانب من خلال:

#### أ/ الجانب اللغوى:

للجانب اللغوي أهمية خاصة عند الغزنوي، ذلك لما حواه (تقشير التفسير) من مادة لغوية كبيرة. والمنهج اللغوي الذي سلكه الغزنوي في تفسيره يقوم على بيان أصول الألفاظ القرآنية واشتقاقها وتصاريفها وما فيها من فروق لغوية مع الاعتناء بالألفاظ الغريبة وبيان مدلو لاتها، ومن ثم رَبْط ذلك بتفسير الآية، فيطوّع المباحث اللغوية لخدمة التفسير. كل ذلك بعبارة مختصرة مسبوكة لا تُخلّ ببيان المراد.

#### س/ الجانب النحوي.

لقد طرق الغزنوي في تفسيره كثيرًا من مسائل النحو، ولا تأتي مناسبة في تفسيره لمسألة نحوية إلا وتعرّض لها، سواء كانت تتعلق بالتصريف أو بإعراب الكلمة أو غير ذلك، ويُلاحظ من المسائل النحوية التي تعرّض لها الغزنوي عنايته بأمرين هامين وهما:

والفنون»، حاجي خليفة، 1/ 466، و«هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»، إسماعيل باشا البغدادي، 1/ 435، و«معجم المؤلفين»، عمر رضا كحالة، 5/ 52، و«تاج التراجم»، ابن قطلوبغا، 1/ 228.



ه وه وه و الله القرآن»، والأدوات والحروف.

أما بالنسبة للأمر الأول: وهو «إعراب القرآن»، فإن له أهمية كبرى، فبالإعراب يتبيَّن المعنى ويتضح، وبه يُوقف على أغراض المتكلم.

والأمر الثاني: عناية بالأدوات والحروف. وعناية الغزنوي بها بارزة في تفسيره، فلا يمر شيء من الحروف والأدوات إلا ويتعرض لتركيبها، وعن استعمالها، واختلاف مدلو لاتها بحسب الاستعمال.







## مصادر الإمام الغزنوي في تفسيره

تلقى الغزنوي عن فحول أئمة اللغة، والنحو والتفسير، ومعاني القرآن، والتراجم والسير كالزمخشري والسمعاني، إلّا أنّ الغزنوي لم يذكر شيئًا في مقدمة تفسيره عن المصادر التي أفاد منها، ومن خلال التتبع نجد للإمام الغزنوي مصادر أفاد منها، ونقل عنها بالمعنى حينًا، وبالنص أحيانًا، وبالعزو في مواضع، وبغير عزو في مواضع أخرى. أخذ عن بعض تلك المصادر فأكثر، ومصادر أخذ منها بإقلال.

فالإمام الغزنوي في نقله من تلك المصادر إمّا أن يذكر عنوان الكتاب دون التعرض لاسم مصنفه، وهو قليل جدًّا في تفسيره، وإمّا العكس وهو الأكثر، وإمّا أن ينقل دون ذكر مصدر النقل أو اسم المؤلف، وهو كثير جدًّا في تفسيره.

وقد تنوعت مصادر الإمام الغزنوي في تفسيره بين كتب اللغة، والتفسير، والفقه، والحديث، والقراءات. وفيما يلى ذكر للمصادر التي أفاد منها الإمام الغزنوي.

# المطلب الأول مصادره في التفسير

إذا أردنا أنْ نصف تفسير الإمام الغزنوي (تقشير التفسير) وصفًا دقيقًا فلا نجد وصفًا أدق من أنه مختصر لتفسير (الكشف والبيان) للثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت 427هـ)، و(الكشاف) للزمخشري، جار الله، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي (ت 538هـ)، فمن خلال تتبع

عبارة الثعلبي، والزمخشري في تفسيرهما، والعبارة التي يسوقها الإمام الغزنوي بالنص أو يحوم حولها ندرك هذه الحقيقة دون عناء، ولم يقف الباحث في النَّصّ المحقَّق، على ذكر من قريب أو بعيد للتفسيرين، ولا لمؤلفيهما، وهذا لا يعني انعدام شخصية الغزنوي في تفسيره، بل تجد له توجيها واختيارًا وتمييزًا، والذي يظهر أن الغزنوي أفاد من تفسير الثعلبي في مسائل علوم القرآن، والتراجم والسير، بينما أفاد من تفسير الكشاف في المسائل اللغوية والنحوية من إعراب وصرف وغير ذلك. وأفاد من التفسيرين في ذكر وجوه القراءات وعللها وتوجيهها، وفي ذكر أسباب النزول، كل ذلك دون أن يرد للتفسيرين ذكر عند الغزنوي، ولعل عذره في ذلك قصد الاختصار، أو من السائغ عندهم عدم ذكر المصادر والأقوال المشهورة، أو لأسباب أخرى سياسية وعقدية وغيرها، والله أعلم. وفيما يلي أمثلة على ما أسلفنا:

يقول الإمام الغزنوي في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: «﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ سليمة من الآفات أو الألوان. ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ لا لون سوى لون الأصل، وأنه مصدر وشاه وشيًا وشية ».

وفي تفسير (مُسَلَّمَةٌ) يقول الزمخشري في الكشاف: «﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ سلّمها الله من العيوب أو معفاة من العمل سلمها أهلها منه...، أو مخلصة اللون، من سلم له كذا إذا خلص له، لم يشب صفرتها شيء من الألوان ﴿ لَا شِيمَةُ فِيهَا ﴾ لا لمعة في نقبتها من لون آخر سوى الصفرة، فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل مصدر وشاه وشية (١).

ويقول الإمام الغزنوي أيضًا في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿الصَّفَا﴾ الحجر الأملس لا يشوبه شيء، وهو من الصفوة واحده صفاةٌ، وهو واحد جمعه أصفاءُ.

يقول الثعلبي في تفسير (الصفاء): «الصفا جمع الصّفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء، قال يقال: صفاة وصفا مثل حصاة وحصا وقطاة وقطا ونواة ونوى، وقيل: إن الصّفا واحد وتثنيته صفوان مثل عصا وعصوان وجمعه أصفاء مثل رجا وأرجاء، وصفا

<sup>(1) «</sup>الكشاف» (1/ 152.

وصفي مثل عصا وعصي»(1).

وفي تفسير قوله تعالى من سورة المائدة: ﴿أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ ﴾، يقول الإمام الغزنوي: (تَفِيضُ أَعْيُنُهُمْ): «تسيل ممتلئة. يقول: هذا غيضٌ من فيضٍ، أي: قليل من كثير. ﴿مِمَّا عَرَفُوا ﴾ مِنْ: لابتداء الغاية، أي: ابتداءً من معرفة الحق. ﴿مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ صفةُ النبي ﷺ في كُتُبهم. ومِنْ هنا؛ للتَّبين، وجاز للتَّبعيض؛ فإنَّهم لم يعرفوا الكُل».

وفي الكشاف يقول الزمخشري في تفسير ﴿أَعَيْنَهُمْ وَفِيضُ ﴾: «قلت: معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض؛ لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء، وهو من إقامة لمسبب مقام السبب، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أي تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه دمعًا فإن قلت: أي فرق بين من ومن في قوله: مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية، على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق، وكان من أجله وبسببه. والثانية لتبيين الموصول الذي هو ما عرفوا. وتحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق، فأبكاهم وبلغ منهم، فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسنة؟» (2).

وهكذا لا يكاد الإمام الغزنوي يبتعد كثيرًا عن عبارة الثعلبي والزمخشري في تفسير الآيات، إمّا نصًّا، أو مجمل المعنى الذي يذهبان إليه. ومع ذلك لا تنعدم شخصية الإمام الغزنوي في تفسيره، فربما لا يرتضي ما يذهب إليه الثعلبي أو الزمخشري، ويستقل بمعنى آخر.

## المطلب الثاني مصادره في اللغة

قد سبق ذكر أهمية المادة اللغوية في تفسير الإمام الغزنوي، وأنها شغلت حيزًا كبيرًا منه، وقد يكون النقل عن كتبهم أو بواسطة، والتصريح بذكر أصحاب الأقوال والمصادر

<sup>(1) »</sup> الكشف والبيان» 2/ 24.

<sup>(2) «</sup>الكشاف» 1/ 669.

التي أفاد منها الغزنوي في تفسيره قليلة، والغالب إيرادها بدون عزو. وذكره لها على سبيل الاستشهاد، ولا يذكرها مناقشًا ومتعقّبًا. كما تجدر الإشارة إلى أنّ جلّ ما ورد ذكره من المصادر والأقوال في تفسير الغزنوي، مصادر لغوية. وفيما يلي ذكر لبعض مصادره في اللغة:

## 1 - «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ).

هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفَراهيديُّ.. كان الخليل ذكيًّا فطنًا شاعرًا، واستنبط من العَرُوض ومن عِلَل النحو ما لم يستنبط أحدٌ، وما لم يسبقه إلى مثله سابق، وهو القائل: اعمل بعلمي، ولا تنظر إلى عَملي... ينفعك عِلْمي، ولا يضررُك تَقْصيري.

توفِّي الخليل –رَحَمَهُ أَللَهُ– سنة سبعين ومئة. وقالوا: سنة خمس وسبعين، وهو ابن أربع وسبعين سنة<sup>(1)</sup>.

نقل عنه الغزنوي في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [البقرة: 24]، يقول: ﴿ فَإِن لُّمْ تَفْعَلُوا ﴾ الفعل ما حدث عن قادر، أي: إن لم تقدروا فيما مضى. ﴿وَلَنِ﴾ تقدروا فيما يستقبل. (لن) حرف ناصبة للفعل نافية على التأكيد لا التأبيد، كذا ذُكرَ عن الخليل سيبويه»(2).

يورد الغزنوي كلام الخليل نقلًا عن سيبويه<sup>(3)</sup> في عمل (لن)، والغزنوي ذكر كلام الخليل مستشهدًا به على المعنى الذي ذكره في تفسيره للآية.

## 2 - «الكتاب» لسيبويه (ت 180هـ).

هو عمرو بن عثمان بن قَنْبَر، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلَة بن

<sup>(1)</sup> ينظر: «طبقات النحويين واللغويين»، أبو بكر الزبيدي الأندلسي، 1/47، و«طبقات الشعراء»، ابن المعتز، 1/ 95.

<sup>(2)</sup> لوحة (5) نسخة حكيم أغلو.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكتاب»، سيبويه، 3/3، و «إعراب القرآن»، أبو جعفر النحاس، 1/63.

جَلْد بن مالك بن أُدد. أخذ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو أثبتُ مَن حمل عنه. كان شابًا جميلًا نظيفًا، قد تعلَّق من كل علم بسبب، وضرب فيه بسهم، مع حداثة سنه، وبراعته في النحو. توفّي سيبويه سنة ثمانين ومئة، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة (1). نقل الغزنوي عن سيبويه في ستة مواضع منها:

عند قول الله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ مِنْ البقرة: 138] يقول الغزنوي: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ دين الله، أو حجته، أو سيما العبادة وأثر السجود كالصبغ المُلوِّن، وأنه مصدر أي: صبغنا الله صبغة. ولم يرض سيبويه قول من قال: اتبعوا أوالزموا صبغة الله »(2). ونقل الغزنوي لرأي سيبويه (3) وعدم رضاه يشعر بضعف هذا القول عند الغزنوي.

ومنها عند قول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ الدُّكَآءِ ( البراهيم: 39] يقول الغزنوي: «﴿لَسَمِيعُ الدُّكَآءِ ﴾ إبراهيم: 39] يقول الغزنوي: «﴿لَسَمِيعُ الدُّكَآءِ ﴾ إضافة الصفة إلى مفعولها. وذكرَ سيبويه (4): فَعِيلاً في جُملة أبنيةِ المبالغة، العاملة عمل الفعل. تقول: هو رحيمٌ أباه (5).

### 3 - الكسائي (ت 193هـ):

هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، مَوْلَى بني أسد. تُوفِّي الكسائي، ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف، ودفنا في يوم واحد، سنة تسع وثمانين ومئة،. وقيل: توفِّى الكسائي سنة ثلاث وتسعين ومئة (6).

<sup>(1)</sup> ينظر: «طبقات النحويين واللغويين»، أبو بكر الزبيدي الأندلسي، 1/ 66، و«تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم»، أبو المحاسن التنوخي، ص/ 90.

<sup>(2)</sup> لوحة (14) نسخة حكيم أغلو.

<sup>(3)</sup> ينظر: «الكتاب»، سيبويه، 1/ 382.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الكتاب»، سيبويه، ت: عبد السلام هارون، 3/ 608.

<sup>(5)</sup> لوحة (78) نسخة حكيم أغلو.

<sup>(6)</sup> ينظر: «طبقات النحويين واللغويين»، 1/ 127 - 130، و«تاريخ بغداد وذيوله»، 402/11.

نقل الغزنوي عن الكسائي في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ ء مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [الأعراف: 132] فقال: «﴿مَهَّمَا ﴾ أصله: مَا مَا، الأولى للجزاء والثانية للتأكيد، حُوِّلت الألف الأولى هاءً استثقالًا لا لتكرير المتجانسين. وعن الكسائي (1): مَهُ؛ للزجر، و مَا؛ للجزاء»(<sup>(2)</sup>.

### 4 - ابن عرفة النحوى [نفطويه] (ت 323هـ).

هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عَرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلُّب بن أبي صُفرة العَتكِيِّ الأزديِّ المعروف بنفطويه.كان أديبًا مُتفنَّنًا في الأدب. توقّي ببغداد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر(3).

نقل عنه الغزنوي في موضع واحد من تفسيره، عند قول الله تعالى: ﴿ ﴾ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ . ﴾ [البقرة: 243] يقول الغزنوى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَك ﴾ ألم ينته إلى علمك. وهو عن ابن عرفة<sup>(4)</sup>: عجب الله من فعلهم، وأنَّه تقدير لمن سمع قِصَّتهم، أو مجرى لكل سامع».

## 5 - أبو على الفارسي (ت 377هـ):

أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوى؛ كان إمام وقته في علم النحو. من تصانيفه كتاب «التذكرة «وهو كبير، وكتاب «المقصور والممدود» وغير ذلك. توفّي سنة (377هـ)(5).

<sup>(1)</sup> ينظر: «معانى القرآن» للزجاج، 2/ 408، و«الكتاب»، سيبويه، 1/ 433.

<sup>(2)</sup> لوحة (56) نسخة حكيم أغلو.

<sup>(3)</sup> ينظر: «طبقات النحويين واللغويين»، 1/154، و«نزهة الألباء في طبقات الأدباء»، ابن الأنباري، ص/ 194.

<sup>(4)</sup> ينظر: «الغريبين في القرآن والحديث»، أبو عبيد الهروي، 3/ 694، و«غريب القرآن»، ابن قتيبة الدينوري، ص/92، و«الكشف والبيان»، الثعلبي، 2/202، و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم»، عبد الخالق عضيمة، 2/ 611.

<sup>(5)</sup> ينظ: «و فيات الأعيان»، ابن خلكان، 2/ 80.



نقل الغزنوي عن أبي على الفارسي في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا..﴾ [الكهف: 25] قال: «لَبْثَ تِسْعًا. وذلك لتفاوت سِنِي الشمسية والقمرية؛ فإنَّ الشَّمسِية ثلاثمائة وخمس وستون وكسر، والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون وكسر. وعن أبي على الفارسي: «فازداد عدد سِنِيّهم تسعًا، فحذف المضاف، ثم المضاف إليه، فبقى ضمير غير لائق بالفعل، فأتى بالواو»(1).

#### 6 - عثمان بن جني (ت 392هـ):

أَبُو الفَتْح عُثْمَان بن جني النَّحْوِيّ اللّغَوِيّ هُوَ القطب فِي لِسَان العَرَب وَإِلَيْهِ انْتَهَت الرياسة في الأدَب<sup>(2)</sup>.

له مصنفات؛ مِنْهَا كتاب «سر صناعة الإغراب»، وكتاب «شرح تصريف أبي عُثْمَان المَازني». توفّى سنة اثْنَتَيْن وَتِسْعين وثلاثمائة (3).

نقل الغزنوي عن ابن جني في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿وَٱزْدَادُواْ شِنْعَا.. ﴾ [الكهف: 25] قال: «لَبْثَ تسْع. وذلك لتفاوت سِنِي الشمسية والقمرية؛ فإنَّ الشَّمسِية ثلاثمائة وخمس وستون وكسرٍ، والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون وكسرِ... وعن ابن جنِّي: ازدادوا، أي: السنون، فإنَّ الزمان له ضمير العُقلاء»<sup>(4)</sup>.

# المطلب الثالث مصادره في الفقه

ورد ذكر أقول أئمة المذاهب الفقهية المشهورة في تفسير الإمام الغزنوي، في تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، لاسيما الفقهية منها. حيث أورد الإمام الغزنوي أقوال

<sup>(1)</sup> لوحة (88) نسخة حكيم أغلو.

<sup>(2)</sup> ينظر: «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر»، أبو منصور الثعالبي، 1/ 137.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم»، ص/ 24.

**<sup>(4)</sup>** لوحة (88) نسخة حكيم أغلو.

أبي حنيفة (ت 150هـ)، وصاحبيه: أبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بأبي يوسف(ت 182هـ)، ومالك (179هـ)، وبأبي يوسف(ت 182هـ)، ومالك (179هـ)، والشافعي (204هـ)، في مواطن عدة في النصّ المُحقّق، بينما لم يرد ذكر للإمام أحمد في أي موضع من النصّ المحقق.

كما أنّ الإمام الغزنوي على طريقته لا يذكر اسم مصادره التي يستقي منها الأقوال الفقهية. ومن خلال التتبع، فبالإضافة إلى المذاهب الأربعة استقى الغزنوي مادته الفقهية من: كتاب «الأم»، و«الرسالة»، للإمام الشافعي (ت 204هـ)، و«المبسوط»، للبن عبد البر (ت 463هـ)، و«المبسوط»، للسرخسي (ت 483هـ).

وقد أورد الإمام الغزنوي أقوال الإمام أبي حنيفة في عدة مواضع من تفسيره، منها عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَالصَّنِئُونَ ﴾ من سورة البقرة، حيث قال: «قوم يقرؤون الزبور ويصلون للقبلة ويعظمون الكواكب. وهم كأهل الكتاب عند أبي حنيفة».

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ عَلَمُ أَنَّ ﴾ من سورة البقرة، ذكر قول الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه، في مسألة نحر الهدي عن الحاج، حيث قال: ﴿ فِيَلَهُ أَنَّ ﴾؛ منحره، وهو الحرم. وذلك أنه يُواعد المبعوث بالهدي يومًا، فإذا وافاه ينتظر يومًا أو يومين، فيحلِق عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، ومحمد؛ يُنحرُ عن الحاج أيام النحر ».

كما أورد الإمام الغزنوي أقوال الإمام مالك، والشافعي، في مواطن عدة من تفسيره، وغالبًا ما يورد أقوالهما في مقابل أقوال أبي حنيفة وأصحابه. منها عند تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ ﴾ كثَّر الاختلاف إليه. ﴿أَوِاعْتَمَرَ ﴾ عمَّر البيت بالزيارة. والجُناح: الإثم. وأصله الميل، وكان ذلك لتحرُّج المؤمنين عن السعي بين الصفا والمروة لمكان إسافٍ ونائلةً. والسعي بينهما واجب، يجزيه من تركة الدم، عندنا، وعند مالك والشافعي ركن».

كما أورد قول الإمام أبي حنيفة، ومالك في مقابل قول الإمام الشافعي، في مسألة التراضي وقت العقد، عند تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿عَن تَرَاضٍ ﴾، حيث قال: «﴿عَن تَرَاضٍ ﴾ صادرة عن تراضٍ، وعيَّن التجارة؛ فإنَّ في سائر المكاسب لا تكون بينه

وبين غيره، أو لأنه الأعمُّ في الكسب. والتراضي شرطٌ وقت العقد عند أبي حنيفة ومالك، ولهذا لا يثبت خيار المجلس، وعند الشافعي إلى التفرق عن مجلس العقد».

وقد يورد الإمام الغزنوي أقوال أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، متقابلة دون ترجيح بينها، وإن كان في تقديمه لقول أبي حنيفة ما يُشعر ميله إليه. فمن ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ من سورة البقرة، حيث قال: ﴿فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾: «بالحج والعمرة، هذا عند أبي حنيفة، وعند مالك يُمنعون عن جميع المساجد، وعند الشافعي عن المسجد الحرام».

## المطلب الرابع مصادره في الحديث

تنوعت مصادر الإمام الغزنوي في الحديث، وتعددت أغراضه، فقد يورد الحديث لبيان معنى لفظة أو آية، أو للاستشهاد في المباحث اللغوية، والصرفية، والاشتقاقية.

كما أن الغزنوي لم يُظهر عناية بالصناعة الحديثية عند إيراده للأحاديث، لا من حيث ذكر السند أو الراوي في الغالب، ولا من حيث ذكر مصادره من كتب الحديث ولا من حيث صحة الأحاديث التي يستشهد بهان وإن كان أغلبها في دواوين السنة. وفيما يلى ذكر لمصادر الإمام الغزنوي من كتب الحديث:

موطأ مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. فقيه ومحدِّث المدينة (ت 179هـ)، في موضعين من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

ومصنف عبد الرزاق، محدث اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفَّى (ت 211هـ)، في خمسة عشر موضعًا تقريبًا، من من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

ومصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي ؛ المُلقّب بـ «سيد الحُفّاظ» (ت 235هـ)، في أربعة عشر موضعًا تقريبًا، من من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

و «صحيح البخاري»، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أحد كبار الحفّاظ الفقهاء، ومن أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل (ت 256هـ)، في اثنين وعشرين موضعًا، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

وصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، أبو الحسين، هو من أهم علماء الحديث النبوي (ت 261هـ)، في موضعين، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

وسنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، محدِّث ومفسر ومؤرخ، وأحد الأئمة في علم الحديث (ت 273هـ)، في موضعين، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم

وسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني المشهور بأبي داود إمام أهل الحديث في زمانه، ومحدث البصرة (ت 275هـ)، في ثلاثة عشر موضعًا تقريبًا، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

وسنن الترمذي، هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، أبو عيسى (ت 279هـ)، في ثلاثٍ وعشرين موضعًا تقريبًا من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

وسنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النَّسائي (ت 303هـ)، في ثلاثة عشر موضعًا، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

ومعجم الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشامي الطبراني (ت 360هـ) (الكبير، والأوسط)، في إحدى وعشرين موضعًا، من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة مريم.

## المطلب الخامس مصادره في القراءات

أَوْلَى الإمام الغزنوي أهمية كبيرة للقراءات في تفسيره، ولا يكاد يمرّ على آية فيها أو جه للقراءات، إلّا ذكرها، ووجّهها. إلّا أنه لا يذكر مصادره من كتب القراءات عند

إيرادها. ومن أمثلة ذلك:

1 - في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ مَالَ أَعْلَمُ ﴾ [البقرة: 259] قال الغزنوي: «وقُرئ بلفظ الأمر (1)، أي: قال الله: إعْلَمْ، أي: عِلْم عِيَانِ وظهور ».

2 - عند كلامه على قوله تعالى: ﴿ وَهُزَى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَّا حِنتًا ﴿ آ ال [مريم: 25] قال الغزنوي: ﴿وَهُزِيَ إِلَيْكِ ﴾ حرِّكي لنفسِكِ. (تَسَّاقَطُ) و(تَتَسَاقَطُ) و(تَسَاقَطْ) و(يَسَّاقَطْ) و(تُسَاقِطْ) و(تُسْقِطْ) و(يُسْقِطْ) و(تَسَقَّطْ) و(يَسَقَّطْ) (2) تسع

(1) قرأ أبو رجاء، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وابن عباس، وخلف: (قَالَ: اعْلَمْ) فعل أمر من «عَلِمَ». ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 231، و«المحتسب»، لابن جني، 1/ 105، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 376، و «البحر المحيط»، 2/ 296.

(2) قرأ حفص عن عاصم، والحسن: (تُسَاقِطْ) مضارع ساقطت. وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وعاصم، ويعقوب، وأبو جعفر: (تَسَّاقَطْ) بفتح التاء والسين وشَدُّها، وبعدها ألف، والقاف مفتوحة. وقرأ الأعمش، وطلحة، وابن وثاب، ومسروق، والخراز عن هبيرة، وحمزة، وعبد الوارث، وأبو عمرو بخلاف عنه: (تَسَاقَطُ) بفتح التاء وتخفيف السين والقاف مفتوحة. وقرأ أبو حيوة، ومسروق، وأبو نهيك، وعاصم الجحدري، وأبو عمران الجوني: (تُسْقِطُ) بضم التاء وكسر القاف من «أسقط». وقرأ أبو حبوة كذلك، والضحاك، وعمروبن دينار: (يُسْقِطُ) بالياء المضمومة. وعن أبي حبوة كذلك، وأُبِيّ بن كعب: (تَسْقُطْ) بالتاء المفتوحة والقاف المضمومة من «سقط». وقرأ معاذ القارئ، وابن يعمر: (نُسْقِطْ) بنون العظمة. وقرأ أبو حيوة، وأبو رزين، وابن أبي عبلة: (يَسْقُطُ) بالياء المفتوحة وضم القاف من «سقط». وقُرئ: (نُسَاقِطُ) بالنون وألف بعد السين، من «ساقط». وقرأ مسروق، وعبد الله بن عمرو، والحسن، وعائشة: (يُسَاقطُ) بالياء المضمومة، وكسر القاف، وألف بعد السين من «ساقط». وقرأ أبو السمال، وابن حزام: (تَتَسَاقَطْ) بِتاءين. وقُرئ: (يتَسَاقَطْ) بياء وتاء بعدها. وقرأ حماد عن شعبة عن عاصم، و يعقوب، والبراء بن عازب، والأعمش في رواية، وأبو زيد عن المفضل: (يَسَّاقَطُ) بالباء المفتوحة وتشديد السين وفتح القاف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 2/87، و «حجة القراءات»، ص/ 442، والحجة لابن خالويه، ص/ 237، و «النشر في القراءات العشر»، 2/318، و«إعراب القراءات الشواذ»، 2/871، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 84، و «معجم القراءات»، 5/ 355 - 357.

روايات، والتاء ضمير النخلة، والياء للجذع».

ومن خلال التبع تبين اعتماده على من صنّف قبله في القراءات وتوجيهها. وفيما يلي ذكر لبعض أهم المصادر التي اعتمد عليها في تخريج القراءات وتوجيهها:

«السبعة في القراءات» لابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي (ت 324هـ)، و«القراءات الشاذة» لابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت 370هـ)، و«الحجّة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسيّ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت 377هـ)، و«المُحْتَسَب» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ)، و«التيسير» لأبي عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموى (ت 444هـ).

# المطلب الثالث التفاسير التي نقلت عن الإمام الغزنوي

إن مقدار الأثر الذي يكون للعالم أو لكتبه فيمن يأتي بعده من المؤلفين يدل على مدى الأصالة والقوة العلمية له، وأنه أصبح إمامًا في الفن الذي ترك فيه ذلك الأثر.

وللغزنوي أثر لا ينكر في مدرسة التفسير، ونجد اسمه يتردد في بعض كتب التفسير معده.

وأكثر كتب الغزنوي شهرة هو «تقشير التفسير»، فقد أفاد منه عدد من المفسرين بعده، ونجد أغلب المفسرين الذين ورد ذكر الغزنوي في كتبهم إنما نقلوا عنه في مسائل اللغة، والنحو والصرف، وفي القصص القرآني، وبعض الأسماء الواردة فيها، وفي مسائل علوم القرآن، من مكي ومدني، وفي عدِّ آيات السور، وغير ذلك، كما سيتضح عند ذكر نماذج من نقل المفسرين عنه.

وقد تردد اسم الغزنوي في مؤلفات علماء التفسير بعده في مواضع عدة، وفيما يلي نرصد التفاسير التي نقلت عن الغزنوي أو أفادت منه.

1 - القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، أبو عبد الله (ت 671هـ)، في

«الجامع لأحكام القرآن»، في تسعة مواضع منها:

- عند قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعُ مَسَاحِدَ ٱللّهِ أَن يُذَكَّر فِهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابُ المَسَاجِدِ قَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا فِي خَرَابُ المَسَاجِدِ قَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا كَتَخْرِيبِ بُخْتَ نَصَّرَ وَالنَّصَارَى بَيْتَ المَقْدِسِ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُمْ غَزَوْا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ بَعْضِ مُلُوكِهِمْ قِيلَ: اسْمُهُ نطوس بْنُ أسبيسانوس الرُّومِيُّ فِيمَا ذَكَرَ الغَزْنُوِيُ فَقَتَلُوا وَسَبَوْا، وَحَرَقُوا التَّوْرَاةَ، وَقَذَفُوا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ العَذِرَةَ وَخَرَّبُوهُ الْنَقُ الْعَالِي العَدِرة وَحَرَّبُوهُ اللهِ المقدس وحرّبه. القرطبي من تفسير الغزنوي، في ذكر الملك الذي اجتاح بيت المقدس وحرّبه.
- وعند قول الله تعالى: ﴿وَهَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِرَبِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ
- 2 ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن بن جُزَي الكلبي الغرناطي (ت 741هـ)، في «التسهيل لعلوم التنزيل» في ثلاثة مواضع منها:
- عند قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ فِ فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ آلَ الأنبياء: 33] يقول ابن جزي: «فإن قيل: لفظ ﴿ كُلُّ ﴾ و ﴿ مَسْبَحُونَ ﴾ جمع، فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة، وهي كثيرة قاله الزمخشري. وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة، وعبر عنهما بضمير الجماعة العقلاء في قوله: يسبحون: لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح » (3).
- وعند قول الله تعالى: ﴿ أَرَمَيْتَ إِنَّانَ عَلَا لَمُدَى ٓ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَمُهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ عَلَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(1) «</sup>الجامع لأحكام القرآن»، القرطبي، 2/ 77.

<sup>(2) «</sup>الجامع لأحكام القرآن»، 8/ 313.

<sup>(3) »</sup> التسهيل لعلوم التنزيل»، ابن جزي الكلبي، 2/ 21.

قال: «...وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال: إن جواب قوله: إن كان على الهدى محذوف فقال: إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلَّى و فاقًا لابن عطية».

- 3 السمين الحلبي، هو أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود، كنيته أبو العباس (ت 756هـ) في «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿.. يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ [النمل: 48] قال: «وقوله: ﴿.. يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ هم الذين تمالؤوا على عقر الناقة، وكانوا عظماء أهل المدينة، فيفسدون فيها، فيتبعهم غيرهم. ولذلك قيل فيهم: «رهطٌ» لأنهم ذوو أتباع. وقد اختلفوا في أسمائهم؛ فقال الغزنوي: هم: قدار بن سالف، وهو أكثرهم فسادًا، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿إِذِ ٱنْبُعَثَأَشَّقَتْهَا اللَّهُ ﴾ [الشمس: 12]، ومصداعٌ، وأسلم، ودهمي، ودهيمٌ، ودعمي، ودعيم، وفتاك، وصداق، وقيل غير ذلك. وقال عطاء بن أبي رباح: وهو تمثيلٌ ببعض فسادهم»(1).
- 4 ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغَمِيُّ المالكي (ت 803هـ) في «تفسيره»، في موضع واحد، عند قو الله تعالى: ﴿الْمَرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ ..﴾ [إبراهيم: 1] قال: «سُورَةُ إبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِالسَّلَامُ – قال الزمخشري: هي إحدى وخمسون آية، وقال الغزنوى: هي اثنان وخمسون آية»(2).
- 5 الشهاب الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصرى الحنفي (ت 1069هـ) في «عِنَايةُ القَاضِي وكِفَايةُ الرَّاضِي عَلَى تفْسير البَيضَاوي»، في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكَّ .. ﴾ [البقرة: 25] قال: «وقيل: إن تحت بمعنى جانب صرّح به ابن عطية. وقال: هو كقولهم دارى تحت دار فلان وضعفه بعضهم، وقال ابن الصائغ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لما كانت تجري من تحت

<sup>(1) «</sup>عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ»، السمين الحلبي، 1/ 263.

<sup>(2) »</sup> تفسير ابن عرفة»، 2/ 438.

الأشجار المظللة نيل من تحتها أو أنها لما سقتها صدق أنها جرت من تحتها، وقال صاحب التقريب: من تحت أشجارها أو منازلها. ويحتمل أنّ منابعها من تحت الجنات. وقد قال أبو البقاء: من تحت أرضها فلا وجه لمنع ابن الجوزي له، وقال أبو على: من تحت ثمارها وهو بعيد. وقال الغزنويّ من تحت أوامر أهلها كقوله: ﴿ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعْتَى ﴾ [الزخرف: 51] »(١).

- 6 ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة الإدريسي الحسني الشريف (ت 1224هـ)، في «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد»، في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَإِنَّكَانَ عَلَا لَمُدَىَّ ﴿ أَوْمَيْتَ إِنَّكَانَ كَالْكُ أَوْأَمَرُ بَالنَّقُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَوْأَمُرَ بِٱلنَّقُوِّيِّ (اللَّهُ محذوف، تقديره: أليس هو على الحق واتباعه واجب، يعني: فكيف تنهاه يا مكذّب، متولى عن الهدى، كافر، ألم تعلم أن الله يراك»(<sup>2)</sup>.
- 7 الألوسى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت 1270هـ)، في «روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، في موضع واحد عند قول الله تعالى: ﴿ كُنُولِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: 200]، قال: « كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل السلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم وبما جاؤوا به نسلكه أي: ندخله يقال: سلكت الخيط في الإبرة، والسنان في المطعون، أي: كما ذكر أبو عبيدة بمعنى واحد والضمير عند جمع ومنهم الحسن على ما ذكره الغزنوي للذكر في قلوب المجرمين»(3).

وبعد، نشكر المولى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن وفَّق لإتمام هذا العمل ولا يُدّعى له الكمال، وإن سُعِيَ إليه، فهذا متعذر في واقع البشر، كما قال الإمام المزني(4): «لو عُورض كتابٌ

<sup>(1) »</sup> عِنَايةُ القَاضِي وكِفَايةُ الرَّاضِي عَلَى تفسير البَيضَاوي»، الشهاب الخفاجي، 2/ 65.

<sup>(2) «</sup>البحر المديد»، ابن عجيبة، 7/ 330.

<sup>(3) «</sup>روح المعانى»، الألوسي، 14/ 18.

<sup>(4)</sup> أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى المصري الشافعي الإمام. كان زاهدًا عابدًا ورعًا =



سبعين مرة لوُجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه »(1) فله الحمد والشكر كله، لا يُحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والحمد لله رب العالمين.



<sup>=</sup> مجتهدًا محجاجًا غواصًا على المعاني الدقيقة، مجاب الدعوة، إذا فاتته صلاة الجماعة.. صلّى منفردا خمسًا وعشرين صلاة؛ استدراكًا لفضيلة الجماعة. توفّي سنة (264هـ). ينظر: «الجرح والتعديل»، ابن حبان، 2/ 204، و «وفيات الأعيان»، ابن خلكان، «1/ 217»، و «سير أعلام النبلاء»، 21/ 492.

<sup>(1)</sup> ينظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق»، الخطيب البغدادي، 1/6.



# (نماذج من النسخ الخطية للكتاب)

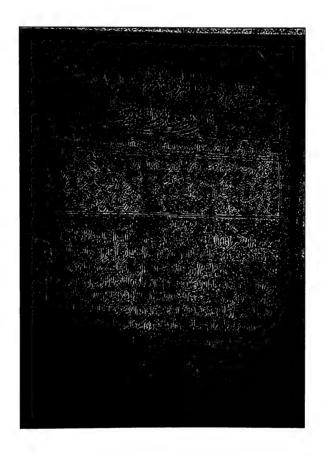

صفحة العنوان- نسخة مكتبة جامعة ييل



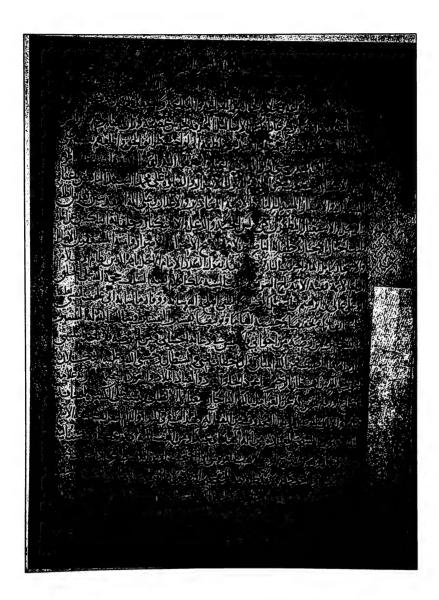

لوحة (3) نسخة مكتبة ييل





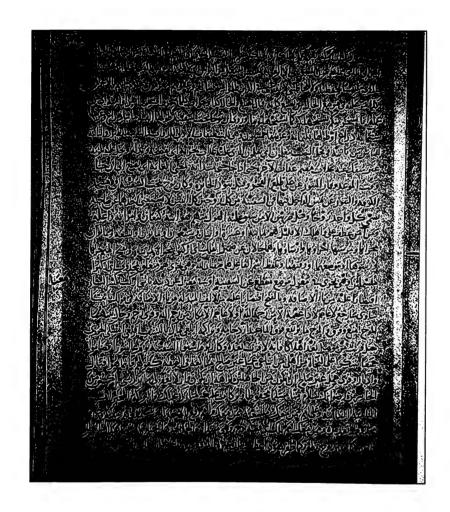

لوحة (89) من نسخة مكتبة ييل



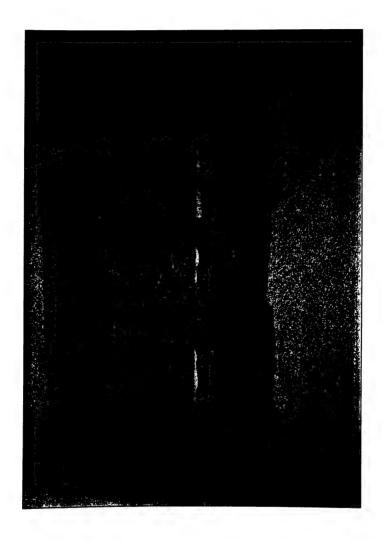

صفحة العنوان- نسخة حكيم أغلو





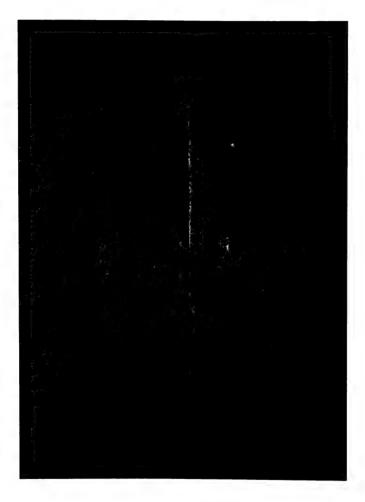

لوحة رقم (1) نسخة حكيم أغلو

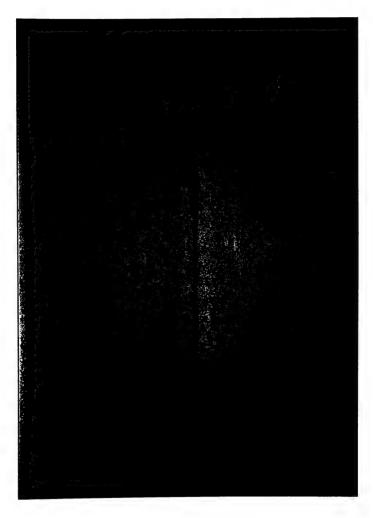

لوحة رقم (92) نسخة حكيم أغلو



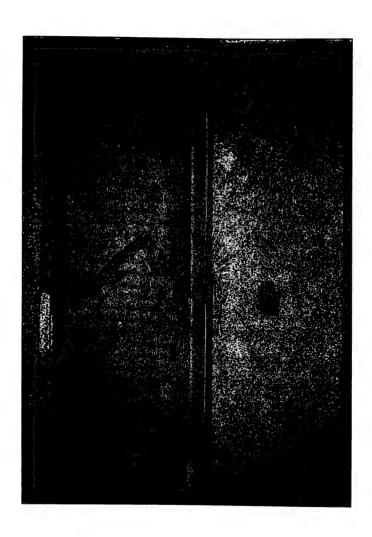

لوحة رقم (1)- نسخة المكتبة الرضوية

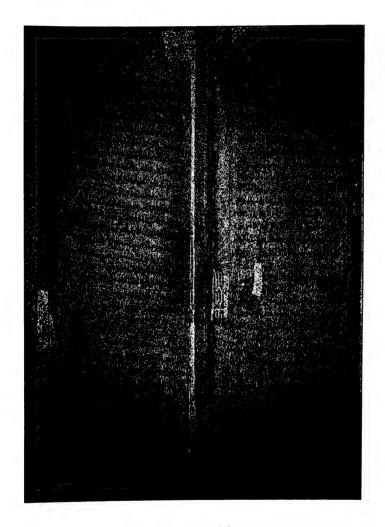

لوحة رقم (2)- نسخة المكتبة الرضوية





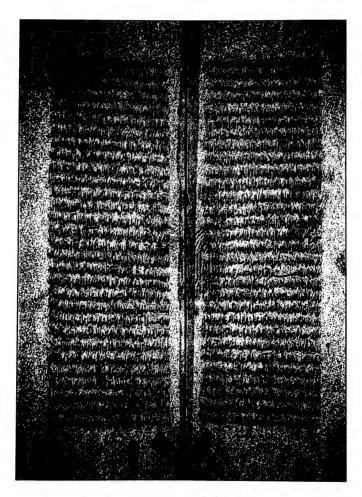

لوحة رقم (81)- نسخة المكتبة الرضوية

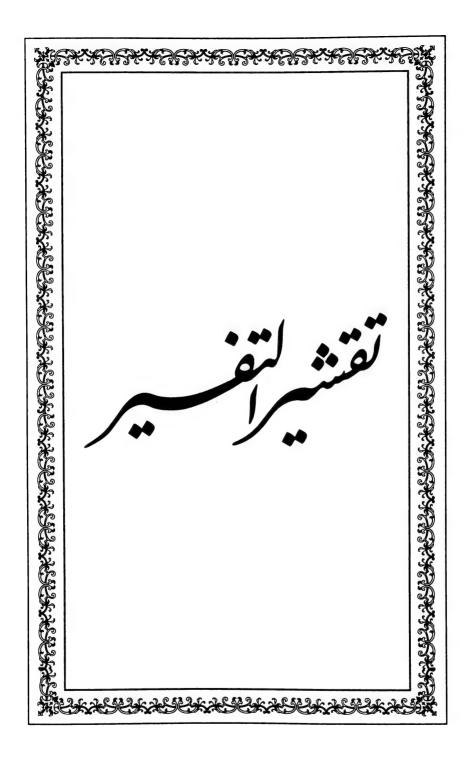

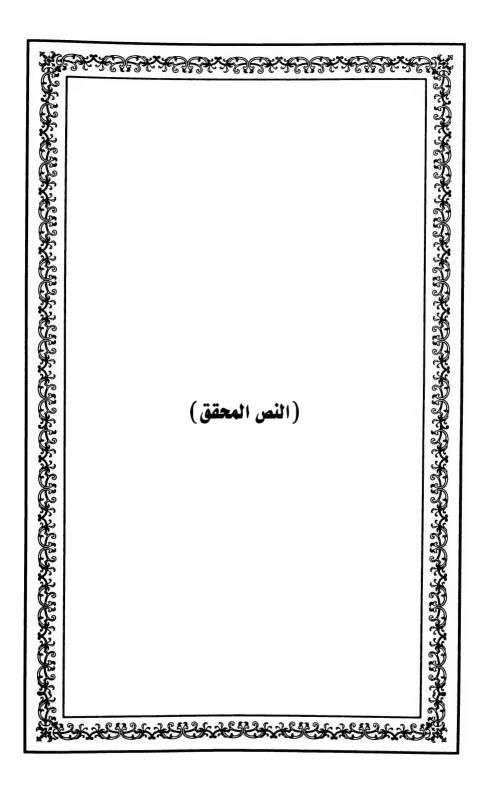







الحمد لله الذي شرح قلوب أصفيائه بروائح أنسه، وأضاء صدور أوليائه بمصابح قُدُسه، وكساهم ملابس البلاغة والبراعة، وحلَّاهم بجواهر الفراغة والقناعة، ولم يجعل علمهم وحُكمهم (2) تجارة وصناعة، وصان ضمائرهم عاطفًا عن الأضاليل المُحرَّفة بِحَرَس عصمته، وزان بصائرهم صارفًا عن الأباطيل المُزخرفة بِنَفَس رحمته، وأرشدهم بلطفه إلى الواجب طرائق الحق، وأطلعهم بعطفه على مشارب حقائق الصدق حتَّى أَذِنُوا له، وفهموا عنه، واستمعوا إليه، ولَقِنُوا منه، فتقلَّصت عن نواظرهم ذيول الأستار، وتخصَّصَت خواطرهم لقبول الأسرار. والصلاة على محمد السيد الناهض بأعباء البشارة والإنذار، المُسدِلِ الباسط لأمته المعاذير والأعذار، وعلى آله المُقدَّسين بِقَدَسِ الطَّلَفِ(6) والوجل والاستكبار، المطهَّرين من دنس الحسد والدَّغَل (4) والاستكبار،

في نسخة (غ) «وتَمُّم».

<sup>(2)</sup> في نسخة (غ) «وحكمتهم».

<sup>(3)</sup> الطَّلَف: شدَّة الأخد. وقيل: هو العطاء، وقيل: الفضل. ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس 1/ 586 باب: (ط، م)، و«المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد 2/ 322، باب: (ب، ط، ل). وفي نسخة (غ) «الصّلف».

<sup>(4)</sup> الدَّغل: الفَسادُ، مثل الدَّخلِ. يقال: قد أَدْغَلَ في الأمر، إذا أَدْخَل فيه ما يخالفُه ويُفسِده. =

وخلفائه الناكِبين عن إساءة طِيبِ أخبار الأخيار، وحلفائه الناصِبين لإِمَاطَةِ قُبْحِ الإضرار والإصرار، وأمته المستغفرين بالأصائل والأسحار، ما بلَّ الماء وأحرقت النار.

#### وبعد:

يقول الصدر الإمام الأجَلّ ناصر الدين، نظام الإسلام، إمام الأئمة، تاج الشريعة، سيف السنّة، ملك الكلام، بقيَّة السَّلف، حُجَّة الله على الخلق؛ أبو علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البَلَقيُّ أصلح الله شأنه، ووقاه ما شانه:

إني علَّقتُ لنفسي تعليقًا، خِلْته إتقانًا وتحقيقًا، وحسبته إلهامًا وتوفيقًا، وسمّيته: «تقشير التفسير» وسألت الله له التيسير والتسيير<sup>(1)</sup>. فمن رضيه من إخواني فلا ينسَ في دعائه إحساني، ومن لم يرضه فلا يأخذ بِثلْبِي وأرداني<sup>(2)</sup>، فإن أصبتُ فمن الله المنان، وحسبى الله عليه التُّكلان.



<sup>= «</sup>الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري 4/ 1697 باب: (د،غ،ف، ل).

<sup>(1)</sup> التسيير: من السَّير والذيوع والانتشار.

<sup>(2) «</sup>الرُّذُنُ: بالضم أصل الكُمّ، يقال: قميص واسع الرُّدن. والردن مقدَّم كمّ القميص، وقيل: هو أسفله، وقيل: هو الكم كله، والجمع: أرْدَانٌ وأرْدِنَة». ينظر: «لسان العرب»، ابن منظور، ت: مجموعة من المحقّقين، دار المعارف، القاهرة، باب: (ر). 3/ 1628.





﴿أَعُوذُ﴾: ألجاً، والعَوذُ، والعِياذُ: الملاذ. والعُوذة: التميمة. وهمزته علامة المضارع، وَرُفِعَ لتعرِّيه عن العوامل. ﴿ بِاللهِ ﴾ الباء جارة، معناها الإلصاق، وبُنِيَتْ على الكسرة لتُشَابِهَ عملها. والألف للوصل، أو بدل المحذوف من ألف ﴿ إِله ﴾، ولهذا يُقْطَعُ في النداء، واللام لتعريف صيغة الاسم.

﴿ الله المعبود المستحق للعبادة، من أله الهة أي: عَبدَ، أو من ألهت إليه أي فزعتُ أو سكنتُ إليه، أو من التألُّه وهو التضرع، أو من لاهتِ العروس إذا احتجبت، أو من ألهتُ في الشيء إذا تحيرت فيه، أو من آلههُمْ إذا أحوجهم، وتُغَلَّظُ لامه للتفخيم، وترقق إذا انتقلت إليها من الكسرة (1).

﴿ مِن ﴾ للتبعيض، أي: من كيده فإنه بعض أفعاله، ونُصِبَ اللقاء الساكنين وفرارًا من الكسرتين (2).

﴿ الشَّيْطَنُ ﴾ فَيْعَالٌ من شَطَنَ إذا بَعُدَ، أو فَعلانَ من شاطَ أي: هلك، فإنَّ الشيطان هالكٌ بعيد من رحمة الله(3).

﴿ الرَّحِيمِ ﴾ المَرْمِي بالشُهب، والرَّجَم الحجارة، والرَّجْم الرمي بها. ولمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُانَ فَاسْتَعِدْ بِالشَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: 98]، سنَّ النبيُ ﷺ الاستعاذة، وعن النبي ﷺ: «أغلقوا أبواب المعاصي بالتعوذ، وافتحوا أبواب الطاعات

<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» الثعلبي 1/ 97.

<sup>(2) «</sup>الكشاف» (1/94.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 182.

بالتسمية »(1) وعن ابن مسعود - رَجَوَالِتَهُ عَنهُ -: «من أراد أن يُنْجِيهُ الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ ﴿ بِسَرِ اللهِ كل حرف منها جُنَّة فليقرأ ﴿ بِسَرِ اللهِ كل حرف منها جُنَّة من واحدٍ منهم »(2).

﴿ بِسَمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الباء متعلق بمحذوف كما في قولهم: باليّمنِ والبركة، وبالرفاء والبنين، وتقديره: بسم الله أَبْتَدِئ أو ابتِداء أو ابْتِدَائِي، وتأخير المحذوف لبيان صدق الاهتمام للمذكور. والاسم: من السمو لما فيه من التنويه، وأنه وأخواته التسع (3) مَظِنَّة ألف الوصل في الأسماء، وهمزته عوض الواو المحذوفة، فإنه في الأصل «سِمُوّ» لتصغيره على «أسماء» وطُرِحَ (4) في الخط لكثرة التداول (5).

﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ المُنْعِمُ العاطف على الكل، وهو أبلغ في الصفة لشدة عدوله عن طريقة الفعل، وأصل العدل المبالغة، وقُدِّمَ لاختصاصه بِالرَّبِّ (6).

و ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ على المؤمنين خاصة، والرحمة رقة تعتري الطبع مُهيِّجةً على إرادة الخير. وعامة صفات الله تُفسَّرُ على أحوالنا لأغراضها في

<sup>(1)</sup> أورده ابن عثمان الصفوري في «نزهة المجالس ومنتخب النفائس»، ت: عبد الرحيم مارديني، دار آية، بيروت- دمشق (2001-2002)، 2/ 288، عن أنس بن مالك. وأبو شجاع الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب»، ت: السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 (1986م)، 1/ 98.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان»، 1/91، وابن عطية في «المحرر الوجيز»، 1/54. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»، 1/120، والسيوطي في «الدر المنثور»، 1/26، عن عبد الله بن مسعود.

 <sup>(3)</sup> في الأصل حاشية نصها: (وهي: ابن - ابنة - است - اثنان - اثنتان - امرؤ - امرأة - ايم الله - أيمن الله).

<sup>(4)</sup> في نسخة (غ) «وحُذف».

<sup>(5) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 181، و «الكشاف» 1/ 5.

<sup>(6) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 99، و «الكشاف» 1/ 6.

• **♦**••• **♦** 83

الابتداء، فيكون من الله إرادة الخير وإن كان بما يشقُّ علينا. ومنه: رحمةُ الطبيب إذا عالجه وإنْ آلمه بالبطِّ (1) والكيِّ. والتسمية؛ لتعليم تعظيم اسم الله في افتتاح كل أمر ذي بال بالاستفتاح والاستنجاح. ولا يَجْهرُ بها المصلي عندنا خلافًا للشافعي. وقُراء الكوفة (2) عدُّوها من الفاتحة دون البصريين (3). وكان النبي ﷺ (4) يَكتبُ: «باسمك اللهم، حتى نزل قوله: ﴿ يِسْمِ اللهِ عَبْرِهُ المَوْمُرُسُنها أَ ﴾ كتب (5): بسم الله، حتى نزل: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللهَ الرحمن، حتى نزل قوله: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَن وَ إِنَّهُ مِن اللهِ المرحمن، حتى نزل قوله: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَن وَ إِنَّهُ مِن اللهِ السمية بتمامها (6).



<sup>(1)</sup> بَطَّ الجُرحَ بَطًّا، والمِبَطُّ: المِبْضَع. وبَطَّ الجُرحُ بَطًّا، وبَجَّهُ بَجًّا: إذا شَقَّه. ينظر: «العين»، للخليل بن أحمد، مادة (ط، م)، 7/ 408، و«تهذيب اللغة»، للأزهري، مادة (ط، م)، 20/ 408.

<sup>(2)</sup> قراء الكوفة هم: 1 - عاصم بن أبي النَّجود الأسدي الكوفي (ت 127هـ). 2 - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي(ت 156هـ). 3 - أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي (ت 156هـ)، وقيل: (ت 158هـ).

<sup>(3)</sup> قراء البصرة هم: 1 – أبو عمرو بن العلاء البصري (ت 154هـ). 2 – أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 205هـ). 5 – الحسن البصري (ت 110هـ).

<sup>(4)</sup> في نسخة (ر) عَلَيْهِ السَّلَامُ بدل من - عَيِّلِيُّة - في كل المواضع التي تأتي بعد.

<sup>(5)</sup> في نسخة (غ)، و(ر) «فكتب».

<sup>(6)</sup> أخرجه أبو داود في المراسيل، عن أبي مالك، باب: ما جاء في الجهر ببسم الله، 1/ 90. وقال عنه الترمذي في العلل: «الصواب عن الشعبي مرسلًا». 12/ 103.

## [1] سورة فاتحة الكتاب

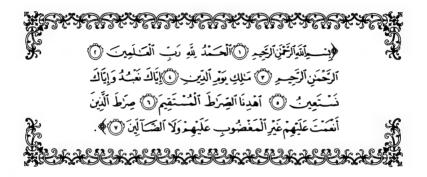

مكية عند ابن عباس وقتادة، وعند مجاهد مدنية، وهي سبع آيات. فاتحة الشيء أوله، والكتاب: الكتاب والمكتوب، وتُسمَّى (1) أم الكتاب؛ فإن فيها ما هو أصل الكتاب من التوحيد، والحمد، والأمر والنهي، والوعد والوعيد. وسورة الشفاء والشافية، والكنز، والراقية، والحمد، وتَعلُّمُ السؤال. والمثاني: لأنها تثنى في كل صلاة، وسورة الصلاة: لكونها فاضلة أو مجزية بها(2). عن حذيفة عن النبي ﷺ: "إنَّ القوم ليَبْعثُ الله عليهم العذاب حتمًا مقضيًّا، فيقرأ صبيًّ من صبيانهم في الكتاب: ﴿ ٱلْحَمَدُ يلدِ رَبِ الْمَسْمِعِ الله فيرفع عنهم بذلك العذاب، أربعين سنة (3).

في نسخة (غ)، و(ر) «وسُمِّيت لأنَّ فيها».

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 101، و«الكشاف» (1/ 1-8).

<sup>(3)</sup> قال ابن حجر العسقلاني: «ولهذا الحديث شاهد في سنن الدارمي عن ثابت بن عجلان: «إنَّ الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان بالحكمة صرف الله ذلك عنهم. الحكمة: القرآن». ينظر: «الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشَّاف»، ابن حجر العسقلاني، ص/ 3. وقال عنه المناوي: «أخرجه الثعلبي في تفسيره، وهو موضوع. قال =

﴿ ٱلْعَكَمَّدُ يَلِمَ ﴾ الحمد الوصف بالجميل، وهو إحدى شعب الشكر، فإنَّ الشكر بالقلب واللسان والجوارح، ولامُهُ لتعريف الجنس وأنه مبتدأ، والجار والمجرور سدًا مسدَّ خبره، وأصله النَّصْب بفعل مضمر نحو: شكرًا، وعجبًا، والتقدير: أحمدُ حمدًا، أو احمدوا الله، ومن جرَّهُ فلإتباع اللام، ومن ضمَّ فلإتباع الدال(1).

﴿ والربُّ ﴾ الثابت بذاته، وربَّ بالمكان وأربَّ، ولبَّ وألبَّ لزمه. أو هو المالك. وفي الحديث: «أربُّ إبلِ أنت أم ربُّ غنم » (2). وتقول: ربَّ يَرُبُّ ربًّا، وهو مصدر موصوف به مثل: العدل والرضا. أو يقال: ربَّ فهو ربِّ، مثل: نمَّ فهو نمِّ (3). وقرئ بالنصب على المدح (4). ﴿ ٱلْمَسْلَمِينَ ﴾ هم ذوو العلم من المخاطبين، أو الخلق كلهم لكونهم علمًا على وجود الخالق، وجُمِعَ جمع السّلامة لما فيه من معنى الوصفية، ونونه مفتوحة أبدًا.

﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ مالك الأمر والحكم يوم الدين، أو أنه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف المُجرى مجرى المفعول به، والملْكُ؛ تمام القدرة، والمُلك البسط والسلطان. وقُرئ مالكُ، ومالكِ بالحركات الثلاث، فالرفع: هو مالكُ والنصب على المدح. والجرِّ على الصفة. وقُرئ بجزم اللام، وصيغة الفعل الماضي نصب ﴿ يَوْمِ ﴾، وبالإمالة

الوك العراقي: فيه: أحمد بن عبد الله». ينظر: «الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي»، للحافظ المناوى، 1/ 119.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 108، و «الكشاف» 1/ 8.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في مسنده، 28/ 464، حديث رقم (17228) من حديث أبي الأحوص عن أبيه، والبخاري في التاريخ 4/ 45.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 108، و «الكشاف» 1/ 8.

<sup>(4)</sup> قرأ زيد بن علي، وأبو زيد، والكسائي، وأبو العالية، وعيسى بن عمران، وابن السميفع: ﴿رَبُّ﴾ بالنصب على المدح. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، 1/48، وتحفة الأقران، لأبي جعفر الرعيني، ص/ 39، و«معجم القراءات»، لعبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة الأولى 2002، 6/1، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 1/19.

والإضجاع البليغ، وبين الإمالة والتفخيم<sup>(1)</sup>. واليوم؛ مدة كون الشمس فوق الأرض. وفي الشرع: عبارة عن وقت استطارة الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ﴿ ٱلدِّينِ ﴾ الجزاء والحساب<sup>(2)</sup>. وعن ثعلب<sup>(3)</sup> «دَانَ: أطاع وعصى، وذلَّ وعزّ، وقهر وقُهر<sup>(4)</sup>.

﴿ إِيَّاكَ ﴾ إِيَّا: ضمير منفصل منصوب يُعمل فيه فعلٌ يَعْقُبُهُ لتحقق الاختصاص، أو دليل الفعل كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِيَّلَى فَأَتَقُونِ ﴾ وكافه للخطاب مثل: كاف ﴿ ذَلِكَ ﴾ وهو: ﴿أَيْ ﴾ ﴿ يا ﴾ وهما حرفا التنبيه والنداء، فأدغم الياء وكسرت الألف لجوار الياء (5). وقُرئ بالهاء ونصب الألف، وبالتخفيف (6).

- (1) الرفع قراءة: عزيز العقيلي. والنصب قراءة: الأعمش، ومحمد بن المسيقع، وعبد الملك قاضي الجند. والجر قراءة النبي علي البيخ وخلفائه وأكثر أهل الأمصار. وبجزم اللام قراءة: الحسن بن علي الجُحفي، وعبد الوارث بن سعيد، ورُوي عن ابن عمر. وبالإمالة والإضجاع البليغ قراءة: يحيى بن يعمر. وعن أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم. ينظر: شرح طيبة النشر، ابن الجزري، 1/ 49، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 25 32، و«إعراب القراءات الشواذ»، للعكبري، 1/ 6، و«معجم القراءات»، 1/ 9.
  - (2) «الكشف والبيان» (1/ 112–115)، و «الكشاف» 1/ 11.
- (3) أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني، النحوي المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه. ينظر: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء»، كمال الدين الأنباري، ت: إبراهيم السامرائي، 1/ 173. وسير أعلام النبلاء، الذهبي، 1/ 5/1.
- (4) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان»، 1/116، ت: أبو محمد بن عاشور، عن أبي عمر غُلام ثعلب، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»، 1/144. تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش.
  - (5) «الكشف والبيان» 1/ 116، و«الكشاف» 1/ 11
- (6) قرأ عمرو بن فائد الإسواري، وأبيّ بن كعب: ﴿إِيَاكَ ﴾ بكسر الهمزة وتخفيف الياء. وقرأ أبو السَّوَّار الغنوي: ﴿هِيَّاكَ ﴾ بكسر الهاء بعد إبدالها من الهمزة، وقرأ أيضًا: ﴿هَيَّاكَ ﴾ بفتح الهاء، وهي لغة. ينظر: مختصر ابن خالويه، ص/ 1، و«معجم القراءات»، لعبد اللطيف الخطيب، 1/ 14، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 1/ 23.

﴿ نَعْبُدُ ﴾ العبادة: غاية التذلل، ولهذا اختصت بالرَّب. وبعيرٌ مُعَبَّد: مذلل بهناء (1) القطران. و ﴿ الواو ﴾ عاطفة تقتضي الجمع (2).

﴿ نَسْتَعِبِ ﴾ نستوفِق. والمعونة: زيادة في القوة تؤدي إلى درك البُغية، وقدمت العبادة على الاستعانة، فإنَّ الوسيلة تُقَدَّمُ على طلب الحاجة (3). والعدول من الغيبة إلى الخطاب أسلوب من علم البيان يقال له الالتفات (4).

﴿ آمْدِنَا ﴾ تَبَّنَا، والهداية الإيصال إلى الطُّلبة، يقال هديته، وله، وإليه. ﴿ آلَهِمْرُطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ الإسلام، أو القرآن. والصراط: الطريق القصد، لاستراطه السابلة، ولهذا يقال له: اللَّقَم، وهو من سرطتُ الطعام، وبُدلت السين صادًا لقرب الطاء كـ (مستطير) و رمصيطر) و جمعه سُرُط ككتب. والاستقامة: الاستواء (5).

﴿ اَلَّذِينَ ﴾ اسم موصول مبني صِيْعَ للجمع لا يتم إلَّا بجملة تعقبه. (والذي) أصله: (لذ) ولا يعرب هو وجمعه لشبه الواحد بالحرف، وأنَّ الجمع ليس على حدِّ التثنية، وإذا ثُنِّي أُعرب: لأن الحرف لا يثنى فلا شَبَهَ. والصراط الثاني بدل عن الأول(6).

﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ مَننتَ عليهم بالتوفيق، وهم الأنبياء، أو قوم موسى قبل تحريف التوراة. والإنعام: زيادة الإحسان، أو اللِّين فيه، ومنه: دققتُ الدَّواء فأنعمته. ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾

(1) الهناء: الطلاء. وهو هنا؛ طلاء القطران، يُطلى به البعير من الجرب. ينظر: الأضداد، لابن الأنباري، 1/34. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

- (2) «الكشف والبيان» 1/ 116، و«الكشاف» 1/ 11.
  - (3) المرجع السابق.
- (4) هو أُسلوب بلاغتي مستعمل في اللغة العربية. ويعني: نقل الكلام من أسلوب مخاطبة إلى آخر بطريقة متعمدة أو عن طريق الخطأ. على سبيل المثال: التحول من ضمير المتكلم إلى المخاطب أو العكس، أو من أسلوب المخاطب إلى الغائب، وهكذا. وهو كثير في القرآن الكريم. ينظر: «البرهان في علوم القرآن» ( 3/ 325/ 326).
  - (5) «الكشف والبيان» 1/ 114، و«الكشاف» 1/ 11.
  - (6) «الكشف والبيان» 1/ 118، و«الكشاف» 1/ 15.



جارةً، معناها الاستعلاء، والضمير من الأسماء المبهمة (1). وعن الصادق (2) وابن مسعود: وصراط من أنعمت عليهم . قُرئ عليهم بكسر الهاء وضمها وجزم الميم، وضم الميم وإلحاق الواو، وبكسر الهاء وضم الميم مختلسة، وبكسرهما مع اختلاس كسرة المنعم (3)، وبكسر الهاء والميم وإلحاق الياء (4).

﴿ غَيْرِ ﴾ بمعنى (لا) ولهذا عُطف عليه به، ويُجرُّ بدلًا من الذين، أو صفة له، فإنه معرفة لأن له ضدًا واحدًا (5)، أويُنصب حالاً من الذين، أو من الضمير في عليهم، والعامل ﴿ أَنَعَمْتَ ﴾ (6).

(1) «الكشف والبيان» 1/ 120، و «الكشاف» 1/ 17.

- (2) هو: جعفر بن محمد الصادق بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام العَلَم المدني. ينظر: «الوافي بالوفيات»، صلاح الدين الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (2000م)، 11/ 98. وطبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، 1/ 79.
  - (3) في نسخة (ر) «الميم» بدل المنعم.
- (4) في عليهم سبع قراءات: الأولى: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ بكسر الهاء وجزم الميم. وهي قراءة العامة. والثانية: ﴿عليهُمْ ﴾ بضم الهاء وجزم الميم، وهي قراءة الأعمش وحمزة، ورُوي ذلك عن النبي ﷺ وعمر رَحَعَالِلَهُعَنَهُ. والثالثة: ﴿عليهُمُ ﴾ بضم الهاء والميم وإلحاق الواو، وهي قراءة عيسى بن عمر، وابن أبي إسحاق. والرابعة: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ بكسر الهاء وضم الميم وإلحاق الواو، وهي قراءة ابن كثير والأعرج. والخامسة: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ بكسر الهاء وضم الميم مضمومة وإلحاق الياء، وهي قراءة الحسن. والسادسة: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ بكسر الهاء وضم الميم مضمومة مختلسة، وهي رواية عبد الله بن عطاء الخفّاف عن أبي عمرو. والسابعة: ﴿عَلَيْهِم ﴾ بكسر الهاء والميم، وهي قراءة عمرو بن حامد. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، سراج الدين النشار، ص/ 8، و«المحتسب»، لابن جني، 1/ 43، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 20 22، و«القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة»، جمال الدين محمد شرف، ص/ 2.
- (5) في نسخة (غ)، و(ر) زيادة غير موجودة في الأصل وهي: «أو لأنه مضافٌ إليه المعرفة».
  - (6) «الكشف والبيان» 1/ 120، و «الكشاف» 1/ 17.

﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ اليهود. و﴿ ٱلضَّالِينَ ﴾ النصارى. فسره النبي ﷺ (1). والغضب من الله: مشيئة المساءة. ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ في موضع الرفع فإنه مفعول لم يُسمَّ فاعله ويُذَكَّر (لا). والضلال: الهلاك أو الزوال عن الجادة، ومنه: ضلَّ الماء في اللبن، والدليل في الطريق.

﴿ آمِينَ﴾ يُمَدُّ ويُقْصَرُ، كعقرب وعقراب، وكَلْكَلِ وكِلْكَالٍ (2). وعن النبي ﷺ:

(2) رجل كُلْكُلْ وكُلاكِل: يقال للرجل إذا كان قصيرًا غليظًا. وقيل: الكَلْكَالُ الصَّدر. ينظر: إصلاح المنطق، ابن السَّكيِّت، ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، =

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده»، 4/ 378، رقم (19600)، والطبراني في «الكبير»، 17/ 99، والطبري في «جامع البيان»، 1/ 185، من حديث عدي بن حاتم، وصحح المحقق أحمد شاكر إسناده. ونص الحديث: عن عدي بن حاتم قال: «أتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْةٌ وهو جالسٌ في المسجدِ، فقال القومُ: هذا عديُّ بنُ حاتم وجئتُ بغير أمانٍ ولا كتاب، فلما دُفِعْتُ إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجُّو أن يجعلَ اللهُ يدَه في يديِّ، قال: فقام فلقِيَتْه امرأةٌ وصبيٌّ معها، فقالا: إنَّ لنا إليك حاجةً، فقام معهما حتى قضى حاجتَهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي دارَه فألقَت له الوليدةُ وسادةً فجلس عليها وجلستُ بين يدَيه فحمد اللهَ وأثنى عليه ثم قال: ما يُفِرُّك أن تقول: لا إله إلا اللهُ، فهل تعلم من إلهِ سوى اللهِ؟ قال: قلتُ: لا، قال: ثم تكلُّم ساعةً ثم قال: إنما تَفِرُّ أن تقولَ اللهُ أكبرُ وتعلمُ أنَّ شيئًا أكبرُ من اللهِ؟ قال: قلتُ: لا، قال: فإنَّ اليهودَ مغضوبٌ عليهم وإنَّ النصاري ضُلَّالٌ، قال: قلتُ: فإني جئتُ مسلمًا قال: فرأيتُ وجهَه تبسَّط فرحًا قال: ثم أمربي فأُنزِلْتُ عند رجل من الأنصارِ جعلتُ أغشاه آتِيه طرَفَي النَّهارِ، قال: فبينا أنا عنده عشِيَّةً إذ جاءه قومٌ في ثيابٍ من الصُّوفِ من هذه النِّمار قال: فصلَّى وقام فحثَّ عليهم ثم قال: ولو صاعٌ ولو بنصفِ صاع ولو بقَبضةِ ولو ببعض قبضة يقى أحدُكم وجهَه حَرَّ جهنَّمَ أو النارَ ولو بتمرةٍ ولو بشقِّ تَّمرةٍ فإنَّ أحدَكم لاقى اللهَ وقائلٌ له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا فيقول: بلي، فيقول: ألم أجعل لك مالًا وولدًا؟ فيقول: بلي، فيقولك أين ما قدَّمتَ لنفسك فينظر قدَّامَه وبعده وعن يمينه وعن شمالِه ثم لا يجد شيئًا يقِي به وجهَه، فإني لا أخافُ عليكم الفاقةَ فإنَّ اللهَ ناصرُكم ومُعطيكم حتى تسير الظُّعينةُ فيما بين يثربَ والحَيرةِ أكثرَ ما تخاف على مطيَّتها السَّرَقُ، قال: فجعلتُ أقول في نفسى فأين لصوصُ طيِّع».

«خاتم رب العالمين»(1). ومعناه: اسمع واستجب، فيكون اسم فعل، وهو مبنى على الفتحة. وليس من القرآن إجماعًا، فلا يُجهر به، وقراءته سنة. وعن النبي ﷺ: «لقّنني جبريل آمين عند فراغى من قراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنه كالختم على الكتاب»(2).

وروي أنَّ النبيّ ﷺ: «خرج إلى حِراء فسمع مَنْ يناديه، فانطلق هاربًا، فقال له

(1987م)، 1/ 408. والمُزهر في علوم اللغة، جلال الدين السيوطي، ت: فؤاد على منصور، دار الكتب العلمية، ط1 (1998م)، 2/ 9. وتفسير «أضواء البيان»، محمد الأمين الشنقيطي، 4/ 70.

- (1) أخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء»، من حديث أبي هريرة، باب: التأمين بعد الدعاء، 1/ 89، والبغوي في «شرح السنّة»، باب: فضل التأمين، 3/ 63. وضعّف السيوطي سنده في «الدر المنثور 1/ 44. وقال عنه الألباني في السلسلة: «ضعيف، أخرجه ابن عدى في (الكامل) (2432/6)، والديلمي في (مسند الفردوس) (76/1/1) عن مؤمل بن عبد الرحمن». ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (1478)، 3/ 677.
- (2) أخرج أبو داود كتاب الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام، (938): عن أبي زهير النميري قال: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأتينا على رجل، وقد ألح في المسألة، فوقف النبي ﷺ يسمع منه، فقال النبي ﷺ: «أوجب إن ختم»، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: «بآمين، فإنَّه إن ختم بآمين فقد أوجب» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1/ 44 ونسبه إلى أبي داود وحسن إسناده، وأورد الثعلبي في «الكشف والبيان»، 2/ 474، الحديثين السابقين على أنهما حديثٌ واحد. وتبعه في ذلك الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 28، والبيضاوي في «أنوار التنزيل»، 1/ 41، والنسفي في «مدارك التنزيل»، 1/8. والصحيح أنهما حديثان لا حديث واحد - كما سبق في التخريج-ولذا فإنَّ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 1/ 27 لما أورد الزمخشري الحديث في «الكشاف» بسياق واحد قال: غريب بهذا اللفظ. ثم ساق حديث أبي ميسرة السابق. وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» 1/ 28: لم أجده هكذا، ثم ذكر حديث أبي ميسرة، وحديث أبي زهير النميري. وقال المَناوي في «الفتح السماوي» 1/ 108 بعد أن ساق حديث أبي ميسرة وحديث أبي زهير قال: وبذلك عرف أنَّ القاضي -أي: البيضاوي-أورد حديثين لا حديثًا واحدًا. ينظر: حاشية تفسير «الكشف والبيان»، 2/ 474.

ورقة بن نوفل: إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك، فلمَّا سمع مِنْ بَعْدُ قال: لبيك، قال المُسْمِع: قل: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ثمَّ قال: قل الحمد لله إلى تمام السورة»(1). وقيل: أُنزلت مرَّتين.



<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»، باب: من تقدم إسلامه من الصحابة، 2/ 162، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، باب: ما جاء في مبعث النبي على 7/ 329. وينظر «الكشف والبيان»، 10/ 244.



### [2] السورة التي تُذكرُ فيها البقرة

مدنية، وهي مئتان وسبع وثمانون آية في البصري، وست في الكوفي والمدني. عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلُهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَة أَيَامٍ وَمَن قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلُهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ»(1).

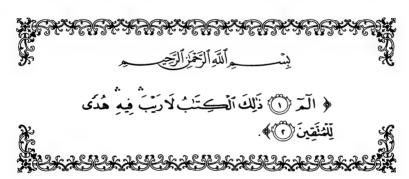

﴿ الْمَهُ ﴾ عن الصديق رَضَالِلَهُ عَنهُ: ﴿ إِنَّ للهُ تعالى سرًّا في كل كتاب مع كل نبي، وسرُّ الله في القرآن الحروف، ولهذا جرى عليها

<sup>(1)</sup> أخرجه بهذا اللفظ، البيهقي في «شعب الإيمان»، باب: ذكر سورة البقرة وآل عمران، 2/453، عن سهل بن سعد وأخرجه العقيلي في الضعفاء، ص/115، وابن حبان في صحيحه، بتقديم الليالي على الأيام، باب: ذكر تمثيل النبي- على الليالي على الأيام، باب: ذكر تمثيل النبي ويليه والحاكم في «المستدرك» 1/561 كتاب: الدعاء، وفي 2/259 كتاب: التفسير، من طريق حكيم بن جبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، لِتَشَيَّع حكيم بن جبير»، ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده البغوي في «معالم التنزيل»، 1/ 80، وابن الجوزي في «زاد المسير»، 1/ 25، وأبو حيان في «البحر المحيط»، 1/ 59.

جميع أحكام الأسماء، وتُعرب عند اعتقاب العوامل عليها، نحو: هذا أَلِفٌ، وإذا تعرَّت منها تكون موقوفة أو هي إشارة إلى الحروف المعجمة تحدِّيًا للقوم إلى تركيب مثلها. وإذا جعلتها اسم سورة فمحلها رفع بالابتداء. وجاز الجر والنصب على القسم نحو: اللَّهَ لأفعلنَّ وواللَّهِ. وفي سائر الوجوه لا محل لها.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أيك: هذا، أو ذلك الموعود. و(ذا) اسم مبهم، و(اللام) عِوض عن (ها) التي للتنبيه. ولهذا لا يُجمع بينهما. و﴿ ذَلِكَ ﴾ خبر الابتداء.

و ﴿ ٱلْكِتَٰبُ ﴾ عطف بيان. و ﴿ لَارَبُ فِيهِ ﴾ محله رفع خبر بعد خبر، أو حال. والعامل فيه معنى الفعل في ﴿ ذَلِكَ ﴾. و ﴿ ٱلْكِتَٰبُ ﴾ مَجْمع الكلمات، مصدر بمعنى المفعول، والكتب الجمع. ﴿ لَا ﴾ حرف تبرئة تَنْصِبُ النكرة بلا تنوين، ويتَّحد معها وتُبنى، وترفع الخبر.

و ﴿ الريب ﴾ الشك مع تهمة المشكوك فيه، وأنه الوقوف بين النقيضين المنافي للقطع على أحدهما، والمعنى: لا ترتابوا، أو لا شك أنه بيان، أو لا سبب شَكِّ فيه من تعقيد وتلبيس وتناقض.

﴿ هُدُى ﴾ هو هدى، أو خبر آخر، أو حال من (الهاء) في ﴿ فِيهُ ﴾. والعامل الظرف، أو حال من ﴿ ذَلِكَ ﴾. ﴿ لِلْمُنْقِينَ ﴾ للمشارفين التقوى الصائرين إليه. ومثله الحديث: «مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (1). أو هم الذين يجتنبون الكفر والشرك. و (متقين) و زنه: مُتَّعين من مفتعلين. فإنه من الاتقاء وهو التستر، أو تَخصيصِ المتقين بالهداية لتخصيصهم بالانتفاع منه (2).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، باب: من قتل قتيلاً فله سلبه، 3/ 1370، رقم (4587)، من حديث أبي قتادة.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» (1/ 142)، و«الكشاف» (1/ 32).





﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ محله: جر، صفة للمتقين، أو نصب أي: أعني الذين. أو رفع، أي: هم الذين يؤمنون. و(الإيمان) التصديق بالقلب واللسان. والأمن السكون. ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ أي: غائبين عن مرآةِ الناس، أو بغيب القرآن أنه من عند الله، أو بكل ما غاب عنهم.

﴿ وَيُعِمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾ يُعدِّلون (١) أركانها وحدودها، ومنه: أقام العود وقوَّمه. أو الدوام والمحافظة عليها. قام بالأمر وأقام الأمر: إذا جاء به مُعْطى حقوقه. والقيام انتصاب القامة. و ﴿ ٱلصَّلَوْمَ ﴾ الهيئات المعروفة، وأصلها الدعاء أو التليين، ومنه: صَلَّيْتُ العود المعوج بالنار، إذا ليّنته(2).

﴿ وَمِمَّا ﴾ أصله (من ما)، و(ما) موصولة. ﴿ رَزَقْنَهُمْ ﴾ الرزقُ هو: المنتفع به، أو العطاء. و منه: ارتز ق الجند. ﴿ يُفِقُونَ ﴾ يُخرجون المال وهو قوت العيال، أو أداء الزكاة. و منه: النافقاء (3)؛ فإنّ الفارة تَنفق منها.



<sup>(1)</sup> في نسخة (ر) «ويعدِّلون».

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 148، و«الكشاف» 1/ 39.

<sup>(3)</sup> النافقاء: هو جحر من جحرة اليربوع، ينتفق منها إذا فزع. ينظر: «تصحيح الفصيح وشرحه»، ابن المرزبان، ت: محمد بدوي المختون، باب: تصحيح الباب الثاني والثلاثين، 1/ 541. و «المقصور والممدود»، لأبي على القالي، ت: أحمد هريدي، 1/ 486.

﴿ مَا آُنزِلَ ﴾ صُيِّر إلى جهة السِّفل، أي: أُهبِطَ به جبريل إليك. وقرئ ﴿ أَنزَلَ ﴾ على لفظ المعروف(1)، وإنما قال ﴿ أُنزِلَ ﴾ وإن لم يَنزل بعضه؛ لأنَّ الإيمان ببعضه إيمان بكله.

﴿ إِلَيْكَ ﴾ هو: (ألا) (ك) قُلب فَرَقًا بين الإضافة إلى المكني وغيره، كما في (كلا) و(كِلْتا) في النصب والجر، ومعناه انتهاء الغاية.

﴿ فَبَلِّكَ ﴾ قبل كلمة إذا أُضيفت أُعربت، وإذا أُفردت بُنيت لإرادة الإضافة.

﴿ وَبِأَلْآخِرَةِ ﴾ أي: الدار الآخرة والآخرة التي تؤدي إليها الأولى.

﴿ هُرْ يُوقِؤُنَ ﴾ يعلمون بدليل، والإيقان؛ إتقان العلم بانتفاء الشك.

#### نه و هنده و ه ( از المسترف على هُدُى مِن رَبِهِم و از المسترف هنده و ه

﴿ أُولَتِكَ ﴾ أُلاَّءِ (2): جمع لا واحد له من لفظه بني على الكسرة وكافهُ للخطاب. هُدُى ﴾ بيان. (هُمُ) فصل أو ابتداء ثانٍ تكريرًا للاسم.

و ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الظافرون بمطلوبهم، أوالفائزون. والفلاح: الخير المقطوع به، ومنه يقالُ الفلاح للمُكَاري والأكَّار (3) لقطعهما الأرض بالكراء والكراب(4).

<sup>(1)</sup> قرأ النخعي، وأبو حيوة، ويزيد بن قطيب: ﴿ بِمَا أَنزَلَ ﴾ مبنيًّا للفاعل. ينظر: «معجم الـقراءات»، 1/13، والكشاف، 1/10، و«المحرر الوجيز»، 1/14، و«البحر المحيط»، 1/14.

<sup>(2)</sup> في (ر) «أُولاء» بزيادة (و).

<sup>(3)</sup> وزنه المفاعل، من: كاريته كراء ومكاراة، مثل: المجاري من جاريته مجاراة وجراء، وهو الأجير والمستأجر جميعًا. ينظر: «تصحيح الفصيح وشرحه»، لابن المرزبان، باب: تصحيح الباب الثاني والعشرين، 1/ 392.

<sup>(4)</sup> الكراب: شق الأرض وتقليبها. ينظر: المرجع السابق، تصحيح الباب التاسع والعشرين، =





﴿ إِنَّ ﴾ حرف مؤكد، ناصب اسمه، ورافع خبره، مختص بالابتداء، واللام: في خبره وبما بعد القسم والقول.

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ حُيثٌ، وجُدَيٌّ ابنا أخْطب (١)، وسَعْيَة بن عمرو (١)، وأبو لُبابة ابن المنذر، ومالك ابن الضيف<sup>(3)</sup>. والكُفْر: ضد الإيمان. والكَفْر: السَّتر. ومنه: سمِّي البحر والليل كافرًا(4).

﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ذو سواء، مصدر كالذهاب. أو مستو. والسواء: الاعتدال في

1/ 442، و «تهذيب اللغة، للأزهري»، مادة (بقر)، 1/ 369، و «لسان العرب»، لابن منظور، مادة (كر ب)، 7/ 384.

- (1) حيى وجدي بن سعية بن ثعلبة بن عُبَيْد، من ولد النضير بن النحام بن ينحوم من ولد هارون بن عمران أخي موسى عَلَيْهِمَاٱلسَّكَامُ، وتـزوج النبي ﷺ بنت حُبي، صفية -رَيَحُاللَّهُ عَنْهَا-. ينظر: «زاد المعاد»، لابن قيم الجوزية، 1/ 109. و«السيرة» لابن هشام، ت: السقا، 1/ 514. و «الروض الأنف»، للسهيلي، ت: عمر السّلّامي، 4/ 197، وجمل من «أنساب الأشراف»، للبلاذري، 1/ 442.
- (2) شعبة بن عمرو من يهود بني قريظة، وذكره الطبري: سَعْيَة بن عمرو، وذكره السيوطي في الدر المنثور: سعيد بن عمرو. ينظر: «جامع البيان» للطبري، 4/ 255. و«الدر المنثور» للسيوطي، 1/ 579.
- (3) أبو لُبابة ابن المنذر، ومالك ابن الضيف: هما من اليهود حجدوا ذكر النبي ﷺ في التوراة، وقالوا: ما عُهد إلينا في محمد شيء. ويقال: مالك بن الصيف بالصاد المهملة، وهما روايتان فيه، ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 2/ 174، وينظر: «تفسير القرآن العظيم»، لابن أبي حاتم، ت: أسعد الطيب، 1/ 183، و«درج الدرر في تفسير الآي والسور»، عبد القاهر الجُرجاني، ت: وليد الحسين، مجلة الحكمة، بريطانيا، مانشستر 1/ 242.
  - (4) «الكشف والبيان» 1/ 149، و «الكشاف» 1/ 46.

الوسط، والوسط: الاعتدال في المقدار. وهو اعتراض في الكلام، أو خبر إنَّ، أو خبر مبتدأ والمبتدأ مدلول عليه بقوله: ﴿ اَنَذَرْتَهُمْ ﴾ أي: الإنذار وتركه سيَّان، وصيغ له الاستفهام في الإخبار تفخيمًا للشأن، أي: أنذرتهم فلم يؤمنوا، فسيَّان الإنذار والإهمال إذًا. وقيل: انسلخ من الهمزة. و ﴿ أَمْ ﴾ معنى الاستفهام. وخبر (إنَّ ) ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. والإنذار: إعلام مع تخويف. ﴿ أَمْ ﴾ عاطفة معادلة لهمزة الاستفهام ينسبك منهما (أي). ﴿ لَمْ ﴾ جازمة تَرُدُّ المضارع إلى معنى الماضى (1).



﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ لعصيانهم. نحو: أهلكتهُ فلانة إذا أُعجب بها وإن لم تفعل شيئًا. وقيل: الختم على القلب: الرَّيْنُ المانع من ورود الخيرات عليه، أو حفظ ما فيه للجزاء. والقلب جسم صنوبري معلق بالوتين مقلوبًا. وقَلْبُ كل شيء: خَالِصُهُ (2).

و(السَّمعُ) مصدر ولهذا وُحِّدَ بين الجمعين، وأنَّه إحساس عصب هوائي متصل بالدماغ. و(البَصر) إحساس عصب ناري. و(الغشاوة) غطاء مُشْتمل. والفعالة: للاشتمال كالعِمامة والعِصابة، وفي المصادر نحو: الإمارة، والقِصَارَة (3). وقُرئ بالحركات الثلاث

<sup>(1)</sup> في الأصل (ي) حاشية نصُّها: «أو بمعنى إنذارك وعدمه سيّان عليهم، فيكون خبرًا لِمَا بعده، والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، وقالواك أُطلق وأريد به اللفظ ومعنى الحدث المدلول عليه ضمنًا على الاتساع، فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِئُواْ..﴾ [البقرة: 13]، وقوله: ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدَقَهُمْ مَا المائدة: 119]، وقولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»، وإنما عُدل هاهنا عن المصدر إلى الفعل؛ لِمَا فيه من إيهام التّجدّد، وحسن دخول الهمزة، و(أم) عليه لتقرير معنى الاستواء أو تأكيده». ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/ 41.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 150، و«الكشاف» 1/ 48.

<sup>(3)</sup> قَصَرَ الثوب قِصَارةً: حوَّره ودَقَّه. ومثله قصَّره تقصيرًا، والقَصَّار والمُقَصِّر: المُحَوِّرُ =



على الغين، و(غشوة) بفتح الغين ورفعها، ورفع آخرها على الاستئناف، ونصبها على تقدير: جعل غَشَاوة (1).

﴿ وَلَهُمْ ﴾ اللام الجارة إذا اتصل بالضمير غير الياء بُنيت على النصب. والعذاب: ما يمنع من المطلوب. عَذِبَ الرجل وعَذَبَ: لم يأكل غير صائم. ﴿ عَظِيمٌ ﴾ شديد القوة، ومنه: العِظُم أو الزائد القدر. وذلك في الدنيا الآسَار، وفي العقبي النار.



﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ اللام للعهد. والناس أصله أُناس جمع إنسان، وإنسان في الأصل إنْسِيَان لتصغيره على أُنَيْسِيان، حذفت الياء وخُبيّت السين حركتها، أو جمع لا واحد له من لفظه. ﴿ مَن ﴾ اسم موصول مختص بالعقلاء يستوي فيه المذكر والمؤنث، والجمع والتثنية، والواحد. والقول والنطق عبارة عن جملة ما يتكلم به المتكلم على وجه الحكاية (2).

﴿ وَبِالْيُومِ ٱلْآخِرِ ﴾ أي: القيامة لتأخره عن الدنيا. ﴿ وَمَا أَمُم ﴾ (مَا) نائبة عن ليس، ولهذا أعقبت بالباء. والضمير لعبد الله ابن أبيّ وأضرابه<sup>(3)</sup>.

<sup>=</sup> للثياب، وحرفته: القصارة. ينظر: «لسان العرب»، لابن منظور، مادة: (قصر)، 6/ 3649.

<sup>(1)</sup> قراءة النصب: لمفضل بن محمد الضبى، وابن نبهان عن عاصم، وهى رواية أبى بكر عنه. وقراءة الضم: للحسن البصري، وزيد بن على. وروي بفتح الغين. وقرأ ابن مسعود، وأبو حيوة، وسفيان، وأبو رجاء، والأعمش: (غَشْوَةِ) بفتح الغين من غير ألف. ينظر: "مختصر ابن خالويه"، ص/ 3، و "إعراب القرآن"، للنحاس، و1/ 136، وإتحاف فضلًا البشر، لأحمد البنا، ص/ 128، و «معجم القراءات»، 1/ 38 - 40.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 150، و «الكشاف» 1/ 48.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.



﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ ﴾ يعملون له عمل المُخادع، والخداع: إظهار يخالف الإضمار، وأريد به التقرير، وأنه مفاعلة من واحد نحو: طارقتُ النعْل وعاقبتُ اللَّصَّ، وإضافته إلى الله تفخيمًا للشأن، والمراد النبي.

﴿ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ أصحابه. ﴿ وَمَا يَغَذَعُونَ ﴾ (مَا) جاحدة، أي: لم يرجع وبال خدعهم إلّا إليهم. وفي كلامهم: «من خدع من لا ينخدع فإنما يخدع نفسه» (1). وقيل: خادعه أظهر له خداعه، وخدعه ظفر به بالخداع. ﴿ إِلّا ﴾ حرف استثناء ينصب بعده المُثبت، وفي المنفي جاز الرفع على البدل، والنصب على الأصل. ونفس الشيء: ذاته وهي من النّفاسة. ﴿ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ (مَا) بمعنى لا. والشّعرُ والشّعور: الفهم بنظر. وقيل: شَعْرتُ شِعْرةً كدريتُ دِريةً، وفطنتُ فِطنةً. وقولهم: ليت شعري؛ محذوف الفاء في الإضافة، كما يقال: فلانٌ أبو عُذرها إذا ذهب بعذرتها (2).



- (1) أورده أبو عبيد الهروي في «الغريبين في القرآن والحديث»، ت: أحمد فريد المزيدي، 2/ 536، والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار»، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1 (1412هـ)، 2/ 148.
- (2) العذرة: البكارة، وما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. يقال: فلان أبو عذر فلانة إذا كان افترعها وافتضّها، وأبو عذرتها. ينظر: «الصحاح»، للجوهري، مادة (عذر)، 2/ 738، و«تاج العروس»، لمرتضى الزبيدي، مادة (عذر)، 12/ 550.

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ المرض: ضعف يُخرج الإنسان من حد الصحة من عِلّةٍ أو نفاق، أو تقصير، أو غم. ﴿ فَزَادَهُمُ اللهُ ﴾ الفاء: عاطفة فيها معنى التعقيب. وزاد الشيء وزدته وذلك بتأييد الرسول وإظهار الإسلام، أو إنزال القرآن. والزيادة: إضافة الشيء القليل إلى الكثير من جنسه. و(الأليمُ) المؤلم، كالبديع للمبدع.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ (مَا) مصدرية أي: بتكذيبهم. ﴿كَانُواْ ﴾ فعل قاصر له اسم وخبر شبه الفاعل والمفعول. و(الكذب) إخبار يخالف مخبره (1). وقرئ بالتخفيف (2) أي: بكذبهم وهو قولهم: آمنًا.



﴿ وَإِذَا قِيلَ ﴾ (إذا) للمضارع وإن دخل على الماضي. (وإذْ) للغابر وإن دخل على المستقبل. ﴿ وَإِذَا ﴾ لا تكفروا أو لا تنافقوا، وإنه نزل في اليهود، لا تمنعوا الناس عن دين محمد. والفساد: ضرر تضطرب

<sup>(1)</sup> في الأصل حاشية نصّها: «هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به.. سواء أعلم الكاذب عدم المطابقة أو لم يعلم خلافًا...».

<sup>(2)</sup> عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿يَكُذِبُونَ﴾، بفتح الياء، وسكون الكاف، وتخفيف الذال، والباقون: ﴿يُكَذِّبُونَ﴾ بضم الياء وفتح الكاف، وتشديد الذال. ينظر: «شرح طيبة النشر في القراءات العشر»، للنويري، ت: مجدي باسلوم، 2/ 144، و «القراءات العشرة المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة»، جمال الدين شرف، ص/ 3، و «معجم القراءات»، 1/44.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 154، و«الكشاف» 1/ 61.

به الأمور، والصلاح: نفع تلتئم به (1). ﴿ اَلاَرْضِ ﴾ ما انحسر عن تراب المركز. ﴿ إِنَّمَا ﴾ (مَا) كافّة. ﴿ غَنُ ﴾ مبني على الضم لنيابته عن واو الضمير التي هي أخت الضمة. والإصلاح: تَرْقِيحُ (2) الحال، وهو التغيير إلى الاستقامة. ﴿ أَلاّ ﴾ تذكر للتنبيه والتأكيد وتحسين الكلام، رُكب من ألف الاستفهام وحرف الجحد فأفاد التحقيق نحو: أليس. وإنما قال: ﴿ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ أي: مع فسادهم لا يُعتدُّ بفساد غيرهم. (لكونُ) مركبة من (لا) التي للنفي، و(كاف) الخطاب و(إنَّ ) المؤكدة، وحُذِف عن (إن) الهمزة ونقلت كسرتها إلى (الكاف) وهي لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها، وإن ثُقِّلَت نَصبت (كإنَّ ) وإن خُفِّفت رَفعت (كإنْ ) وتكون بعد الإثبات لترك جملة إلى جملة مخالفة لها، نحو: جاءني زيدٌ لكينْ عمرو، يعني: لم يجئ.

# الشنهاة ألا إنه مم الشفهة وكنون الناس قالوا الذون كما مامن الشفهة وكنون لا يعلمون الله وإذا لقوا الذين مامنوا قالوا مامنا وإذا خلوا إلى شيطينوم قالوا إن ممكم إنما خن مستهز وون الله .

﴿ عَامِنُوا ﴾ الهمزة الأولى للقطع شاذة في الفعل، والثانية همزة متن الكلمة ولُيِّنت الاجتماعهما. ﴿ كَمَا عَامَنَ النَّاسُ ﴾ الكاف: جارة، معناها التشبيه، و(مَا) مصدرية أو كافّة. و ﴿ النَّاسُ ﴾

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> الترقيعُ: إصلاح المعيشة. ورَقَّح عيشه ترقيحًا إذا أصلحه. ينظر: «العين للخليل»، مادة (الحاء والقاف والراء)، 42/3، و«جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي، مادة (ح ر ق)، 1/519.

عبد الله بن سلام (1)، وبَحِيرَى الراهب (2)، والنجاشي (3) وأصحابهم. ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ جمع سفيه، وهو الخفيف العقل.

﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لا يدرون أنهم كذلك أو لا يحيطون بما عليهم في ذا التسفيه. والعِلْم: الظهور، وهو وصف يدرك به حقائق الأشياء، أو التصور في الذهن. ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾ قرأ أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ ﴿ لاقوا ﴾ (4) وهم: عبد الله بن أبي وأصحابه. نزل حين قال الخبيث (5) لحَامَّته (6): «انظروا كيف أردُّ هؤلاء السفهاء عنكم، فوقف على الممر حتى طلع عليه النبي فأخذ بيده وقال: مرحبًا بسيد المرسلين، ولمَّا لقي أبابكر قال: مرحبًا بسيد بني تيم، ولمَّا أبصر عمر قال: مرحبًا بسيد بني عدي بن كعب، ولمَّا رأى عليًّا قال: مرحبًا بسيد بني هاشم ما خلا رسول الله، وكان قد أطنب في إطراء كلِّ منهم، فقال: عليّ أو عمر: يا عبد الله لا تنافق فإنَّ المنافق شرُّ خليقة الله وأخبثها، فقال: يا أبا الحسن أليَ تقول؟ والله عبد الله لا تنافق فإنَّ المنافق شرُّ خليقة الله وأخبثها، فقال: يا أبا الحسن أليَ تقول؟ والله

<sup>(1)</sup> عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، من بني عوف من الخزرج، أسلم عند قدوم النبي- عليه المدينة. ينظر: «الثقات» لابن حبان، 3/ 228، و «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، للمزِّي، 15/ 74.

<sup>(2)</sup> بحيرى الراهب الأنماري، أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، له صحبة ورواية. ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»، ابن حجر العسقلاني، باب: حرف الباء الموحدة، 1/ 144، و «تاريخ دمشق»، ابن عساكر، 3/ 30.

<sup>(3)</sup> أَصْحَمَة النجاشي-رَضَوَالِلَهُ عَنه ملك الحبشة، وكان يحكم بالعدل ولا يُظلم عنده أحد، آمن بالنبي- عَلَيْه و لمّا مات بالحبشة صلّى عليه النبي صلاة الغائب. ينظر: «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 3/ 898، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر، 2/ 39.

<sup>(4)</sup> قرأ ابن المسيفع اليماني وأبو حنيفة ﴿لَاقُوا﴾ من «لاقي» على وزن فاعَل وهو بمعنى الفعل المجرد «لقي». ينظر: «معجم القراءات»، عبد اللطيف الخطيب 1/ 47.

<sup>(5)</sup> في (ر) سقطت كلمة «الخبيث».

<sup>(6)</sup> الحامي: المُدافع والصاحب، وهنا أصحابه. ينظر: "سر صناعة الإعراب"، ابن جني، باب: الزاي، 1/ 209. و"لسان العرب"، مادة: (ح م ا) 5/ 10.

إنَّ إيماني كإيمانكم (1). واللِّقاء، واللُّقِي، واللُّقيان: مصادفة الشيء واستقباله، أو الميل اليه. ومنه: اللَّقُوة واللَّقُوة للعُقاب لميل منقاره. وأصل ( لَقُوا ) لَقِيوا، نقلت الضمة من الياء إلى القاف استثقالًا، وسُكِّنت الياء، والواو ساكنة فَحُذِفَت الأولى.

﴿ وَإِذَا خَلَوْا ﴾ الخلو: التفرد، ورجل خالِ عَزَبٌ أو هو قطع المُزاحِم، وخلا إليه: اجتمع في الخلوة، وخلا به سخِر منه، وخلا له: تَوَحَّد له. ﴿ إِلَى شَيَطِينِهِم ﴾ رؤسائهم أي: أَنْهوا السخرية إلى شياطينهم أو كهانهم، وهم: كعب بن الأشرف<sup>(2)</sup> بالمدينة، وأبو بُردة في بني أسلم<sup>(3)</sup>، وعبد الدار<sup>(4)</sup> في بني جُهينة، وعوف بن عامر<sup>(5)</sup> في بني أسد، وعبد الله بن السوداء<sup>(6)</sup> بالشام.

(1) الأثر أورده أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط»، 1/ 121، وابن حجر العسقلاني في «العُجاب في بيان الأسباب»، 1/ 237.

(2) هو: كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان، شاعر جاهلي، اعتنق اليهودية وشرف في بني النضير، ناصب الإسلام والمسلمين العداء، وهجا النبي - على المسلمين والمسلمات؛ فأمر النبي بقتله فقتل. ينظر: «السيرة»، لابن هشام، 2/ 51، و«الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 2/ 208. و«الأعلام»، للزركلي، 5/ 225.

(3) روى الطبراني بسند جيد عن ابن عباس: «كان أبو بردة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود». ينظر: «جامع البيان» للطبري، ت: أحمد شاكر، 8/ 510، و«المحرر الوجيز» لابن عطية، 1/ 72، 3/ 477.

- (4) هو: النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، كان من شياطين قريش. ينظر: «السير والمغازي» لابن إسحاق، 1/ 200، و «جامع البيان» للطبري، 9/ 238، و «درج الدرر في تفسير الآي والسور»، عبد القاهر الجرجاني، 3/ 1304.
- (5) عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الأسدي. ينظر: «السيرة» لابن هشام، 2/ 200، و «إمتاع الأسماع» للمقريزي، 1/ 22، و «جامع البيان» للطبري، 23/ 407.
- (6) هو: عبد الله بن سبأ، المعروف بابن السوداء، من أهل صنعاء، كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين بتأويلاته في علي وأولاده، وهو الذي قال لعلي: أنت أنت. يعني الإمامة فيه الجزء الإلهي تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا –. ينظر: «ميزان الاعتدال»، للذهبي، 2 / 426، و «التبصير في الدين»، لأبي المظفر الإسفراييني، ت: كمال يوسف =

﴿ إِنَّا ﴾ أصله (إننا) حذفت النون الثانية استثقالًا للتضعيف. ﴿ مَعَكُمْ ﴾ على دينكم. و ﴿ مَعَكُمْ ﴾ جارّة معناها لانضمام إذا أسكنتها. وإذا حرّكتها فالصاحب. ﴿ مُسْتَهْزِمُونَ ﴾ الاستهزاء: إظهار تفخيم يُضمر التحقير.

#### 

﴿ يَسْتَمْزِئَ بِهِمْ ﴾ يجازيهم عليه. ومثله: ﴿ . . وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ . وقيل: هو قوله: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ وأضرابه. أو يُظهر لهم في الآخرة خلاف ما يريهم في الدنيا<sup>(1)</sup>.

﴿ وَيَمُدُّهُم ﴾ يمد لهم أي: يُملي لهم، أو يكلهم إلى نفوسهم، أو من المدد وهو الزيادة. ومنه: مدَّ الجيش وأمدَّه، أو هو اتباع الشيءِ الشيءَ. ﴿ فِي طُغْيَنِهِم ﴾ الطغيان والطغوان: تجاوز الحد. ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ العمه: التردد<sup>(2)</sup> في الضلالة. أي يخليهم وآراءهم الضَّالة. يقال: عَمِهَ بصره وعَمِهَت بصيرته (6).

﴿ ٱشْتَرَوُّا ٱلطَّهَ لَالَهُ بِالْهُدَىٰ ﴾ استبدلوا الكفر بالإيمان، والتهود بالإسلام. والشَّريُ: اشتقاقه من الشَّروى وهو المثل، أصله الإمالة، ومنه: شَراةُ المالِ لميل الطبع إليه، أو من شَرِيَ بالشيء إذا لَهِجَ به. وشَرَى: باع، واشترى: ابتاع. وضُم الواو عند التقاء الساكنين ردُّ له إلى أصله فإنه: اشتروُوْ ( (4) .

<sup>=</sup> الحوت، 1/ 124.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 168، و«الكشاف» 1/ 66.

<sup>(2)</sup> في نسخة (غ)، و(ر) حاشية: «والتحيّر أيضًا».

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 168، و«الكشاف» 1/ 66.

<sup>(4)</sup> في الأصل (ي) حاشية: «ترشح للمجاز، لمَّا استعمل الاشتراء في معاملتهم أتْبَعه ما =

﴿ فَمَارَكِكَتَ يَجَنَرَتُهُمْ ﴾ ما كانت مربحة. ربحت التجارة: كانت ذات ربح، وربح الرجل في تجارته فاز بربحها، أو يقال: ما استشفوا فيها<sup>(1)</sup> وهو من باب: نهارٌ مبصرٌ، وصفقة خاسرة<sup>(2)</sup>. (وَمَا) نافية. والربح: الفاضل على قِنْيةِ المال بالبيع. والتجارة: تَعَرُّض الربح في المجلوب. وورود (الفاء) لتَضمُّن معنى الشرط أي: إِن اشْتروا فما ربحوا.

﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ بطرق التجارة المربحة.



﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ صفتهم. والمثل: عَلَم على معنى سائر يُشبه فيه الأول الثاني (3). ﴿ اَلَّذِى اَسْتَوْقَدَ ﴾ قد أُقيم اللّذِي، مقام اللّذِين، مبالغة في مطابقة إخوانه من الأسماء الموصولة، أولِلَهْجِهم بالحذف فيه حتى أقاموا اللام منه مقام اللّذِي في قولهم: الضاربُ زيد والمضروب عمرٌوا، وأريد الجمع والجنس (4).

يُشاكله تمثيلًا لخسارتهم، ونحوه:
 ولما رأيتُ النسرَ عزَّ ابنَ دأية

ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/ 49.

وعششَ في وكُريْهِ، جاش له صدري»

- (1) في (غ)، و(ر) حاشيه: «استشففتُ ما وراءه أبصَرتُ، أُخِذ من الشَّفِّ وهو الثوب الرقيق».
- (2) ينظر: مجمع الأمثال، أبو الفضل النيسابوري، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، 2/183, و«لسان العرب»، باب، 3/185.
- (3) في الأصل (ي) حاشية نصّها: «المثل في الأصل بمعنى النظير، يُقال: مِثْل ومَثَل ومَثِل، كوشِيل، كثِيبه وشَبَه وشَبيه». ينظر: (الكشاف) 1/ 72.
- (4) في (ي) حاشية: «الذين ليس جمع الذي المصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى». =

﴿ اَسْتَوْقَدَ ﴾ أوقد وتوقّد واحد، وهو طلب الإيقاد. أي: ارتفاع اللهب. ﴿ اَلْتَارَ ﴾ أصلها نَورٌ لتصغيرها على نُويرة، وهي: جوهر مضيء حارٌ محرق. ﴿ فَلَمّا ﴾ عبارة عن زمان مجهول، وأنه عَلَمٌ على الظرف ﴿ أَضَاءَتْ ﴾ أفرط في الإنارة، والضوء: فرط النور، وهو لازم متعدّ، أو لم يُذكر فاعله اختصارًا، أو تأنيثه لاشتماله على ما حوله من الأماكن والأشياء. (مَا) موصولة. ﴿ حَوْلَهُ، ﴾ منصوب على الظرف، أو مفعول، وهو اسم لا يأتي إلّا مضافًا يُنبئ عن الزائد على الشيء، ومنه: الحول. وجواب لَمّا؛ ذهب الله بنورهم، أو حُذِف للدلالة المنبهة عليه، أي: لمّا أضاءت خمدت. ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ أذهبه، أي: طفئت النار، أو أذهبه: أزاله. وذهب به: مضى به.

﴿ وَرَرَكُهُمْ ﴾ (1) خلَّاهم وآراءهم. والترك: ضد الفعل في محل القدرة. والظلمة: ظلَّ متكاثف. والظل: عدم النور، سمِّي لمنعه البصر عن الإدراك ومنه: ما ظلمك أن تفعل كذا، أي: ما منعك. نزلت في بني قريظة والنضير (2)، أنهم آمنوا قبل المبعث بنبي آخر الزمان، ثم كفروا بعد ظهوره فذلك نورهم وظلماتهم. وإن نزلت في المنافقين (3)؟ فنورهم أمَّنُهم بتلفظ الكلمة. وظلماتهم: عقائدهم الخبيثة.

﴿ لَا يُسْمِرُونَ ﴾ لا يرون. والبصر: الوضوح، ومفعوله مطرحٌ لا يُقدَّرُ وجوده. ﴿ صُمُّ الْبُكُمُ عُمْنٌ ﴾ بآذان قلوبهم، وألسنتها، وأعينها. والصمم والبكم والعمي: فتور القوى السامعة والناطقة والباصرة. أو آفة مانعة من الكلام والإدراك، وتقديره: هم صمُّ. ومن

<sup>=</sup> ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/ 49.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «ترك في الأصل بمعنى طرح، وله مفعول واحد، فضُمِّن معنى صيَّر فجرى مجرى أفعال القلوب. قال الشاعر:

فجرى مجرى أفعال القلوب. قال الشاعر:

فتركتهُ جزر السّباع ينشْنَهُ
يَقضُمْنَ حُسنَ بنانِهِ والمِعْصَمِ»
ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/50.

<sup>(2)</sup> عن سعيد بن جبير، ومحمد بن كعب، وعطاء، نزلت في اليهود. ينظر: «الكشف والبيان» للتعلبي، 1/ 161.

<sup>(3)</sup> عن ابن عباس، وقتادة والضحاك، ومقاتل، والسُّدي، نزلت هذه الآية في المنافقين، ينظر: «جامع البيان» للطبري، 1/ 319 - 328، و«الكشف والبيان» للثعلبي، 1/ 160.

نصب: أي تركهم صمًّا، أو نُصِبَ على الذم أو الحال(1)(2).

﴿ لَا يَرْجِمُونَ ﴾ أي عن الضلالة، أو إلى الهدى. والرجوع: الإعراض عمّا أنت فيه.

﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاةِ فِيهِ ظُلْتَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ وَمَدُّ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ وَمَ السَّمَاةِ فِيهِ ظُلْتَتُ وَرَعْدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ وَاللهُ مُحِيطًا اَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الضَّوَعِي حَذَرَ الْتَوْتِ وَاللهُ مُحِيطًا وَالْحَنْفِينَ (اللهُ يَكُودُ الْبَرَقُ يَعْطَفُ أَبْصَدَوْهُمْ كُلُمَا أَضَاةً لَلهُ لَذَهَب اللهُ لَذَهَب لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآةَ اللهُ لَذَهَب لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآةَ اللهُ لَذَهَب لِمُنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ أَوْكُصَيِّبِ ﴾ (أو) حرف عطف يفيد التخيير، والإباحة، والشك. أي: أنت مخير إنْ شبهتهم في استيقادهم بنور الإسلام، أو إظلامهم بدياجير الكفر، فذلك مثلهم. وإنْ مثلتهم بأصحاب الصيب فذلك. والصيب: المطر. فَيْعِل من صاب يصوب إذا نزل. فأبدلَ واوه للمجاورة ياءً وأُدغم.

﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: السحاب، وكل ما علاك فهو سماء. وقيل: هو جمعٌ واحده سماوة، والسموات جمع الجمع، ولام التعريف لنفي أنْ يتصوّبَ من طرفٍ، أي: غمامٌ مطبقٌ آخذٌ بجميع الآفاق. والسماء المطر، وجمعه أسمية.

﴿ فِيهِ ظُلُبَتَ ﴾ أي معه. ﴿ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ﴾ أرعادٌ وأبراقٌ. والرعد: صوت اصطكاك السُّحب. والبرق: اللمع المنقدح منها. وأرعدت المرأة وأبرقت: تزينت. وعن النبي ﷺ: «إنَّ الله يُنشِئُ السَّحَابَ فَيَنطِقُهُ أَحْسَنَ المَنطِقِ، وَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ، فَمَنطِقُهُ الرَّعْدُ،

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية:

صِّمٌ إِذَا سَمِعُوا خِيرًا ذُكِرْتُ به وإِن ذُكِرْتُ بسوءٍ عندهم أذنوا وقوله: أَصَمُّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لاأرِيدُهُ وأسْمَعُ خَلْقِ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 161، و«الكشاف» 1/ 72.

وَضَحِكُهُ البَرْقُ»<sup>(1)</sup>. وهذه الاستعارة عقِيلَةٌ عَقْلِية تجلت عن شفوف الإعجاز، متشوّفة في كسوة المعانى الطَّبْعِيَّة، مُتشرّفة بحلية الألفاظ الشرعية.

﴿ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ ﴾ الجعل قريب من الصنع، وجعل يفعل كذا أي: طفق. والإصبع: بالحركات الثلاث في أوّلها شعبة اليد. والآذان: جمع أذن وهو المِسْمَعُ الأُذُنة. والصاعقة والصاقعة قصفة رعد تنقَضُّ معها شعلة نار. وأنها مصدر كالكاذبة، أو التاء للمبالغة، كالراوية. ﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ مفعول له. وقُرئ ﴿ حِذَارَ ﴾ والحذر: الخوف مما يقع. والخوف: تقبُضُ النفس مما وقع. وحذار اسم الفعل. ﴿ اَلْمَوْتِ ﴾ مفارقة النفس البدن. وأصله اللين أو السكون. مات المتاع: كسد. خطٌ ميت: ضعيف. بقلٌ ميت: ذابلٌ. والإحاطة: الحصر للشيء بالمنع له من كل جهة، والمعنى: عالمٌ بهم، أو لا يفوتونه.

﴿ يَكَادُ ﴾ يقرب. وهو إذا دخل على النفي أُثبت ومع الإثبات نفي، ولا يدخله أنْ إلّا عند تشبيهه بعسى، فإنَّ كاد لغاية القرب، وأنْ للاستقبال. والخطف: الاستلاب بسرعة. وقرئ: ﴿ يَخْتَطِفُ ﴾ و ﴿ يَخَطِفُ ﴾ بفتح الياء والخاء (3). ﴿ كُلَمَا ﴾ كُلُّ حرف جملة ضُمَّ إلى (ما) الجزاء، فصار أداة للتكرار. ﴿ أَضَاآة لَهُم ﴾ أنار البرق الطريق. ﴿ مَشَوّاً فِيهِ ﴾ مضوا في ضوئه. ﴿ أَظْلَمَ عَلَيْهِم ﴾ أي: الموضع، علاهم ظلامه. ﴿ قَامُواً ﴾ وقفوا وأقاموا.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في مسنده، عن يزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد. وإسناده صحيح. ينظر «المسند»، باب: حديث رجل من بني غفار، 98/ 92، وأبو الشيخ الأصبهاني، في «العظمة»، ت: رضاء الله المباركفوري، باب: ذكر السحاب وصفته، 4/ 1248. وقال الألباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر، سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (1665)، 4/ 229.

<sup>(2)</sup> قرأ قتادة، والضحاك بن مزاحم، وابن أبي ليلى، واللؤلؤي عن أبيه: ﴿حِذَارَ﴾، وهو مصدر «حاذر» ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 3، و«معاني القرآن»، للزجاج، 1/ 97، و«معجم القراءات»، 1/ 55، و«الكشاف»، 1/ 167، و«البحر المحيط»، 1/ 87.

<sup>(3) ﴿</sup> يَخْتَطِفُ ﴾ قراءة ابن مسعود. و ﴿ يَخَطِّفُ ﴾ قراءة الحسن. ينظر: «المحتسب»، 1/ 59، و «التفسير و «إعراب القراءات الشواذ»، للعكبري، 1/ 37، و «معجم القراءات»، 1/ 57، و «التفسير الكبير»، للرازي، 2/ 80، و «البحر المحيط»، 1/ 90.

﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (لو) لامتناع الشيء لامتناع غيره. شاء: أراد. ﴿ لَذَهَبَ ﴾ اللام مؤكّدِة. والشيء: أول الأسماء وأعمها وهو ما يُعلَم ويخبر عنه. والقدرة، والمقدرة، والقَدْرُ، والقَدْرُ، والقَدَران: الاستعلاء على المراد، وسمّيت قدرةً لأنّ الفعل يقع على قدرها(1).

### ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الْأَرْضَ وَرَشَا فَبَلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَرَشَا وَالسَّمَاةَ بِنَاهُ وَأَنزلَ مِنَ السَّمَاةِ مَاةً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ وَالسَّمَاةَ بِنَاهُ وَأَنزلَ مِنَ السَّمَاةِ مَاةً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ وَالسَّمَاةَ فَالْخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ وَالشَّالَةُ مَنْ السَّمَاةُ وَالنَّمُ مَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ السَّمَاةُ وَالنَّمُ مَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ جميع ما في القرآن مثله، خطاب أهل مكة، و ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ المَنْوَأَ ﴾ خطاب أهل المدينة، و (يَا) حرف النداء للبعيد. و (أيُّ) والهمزة للقريب. و (أيُّ) منادًى، وهاؤه للتنبيه وياؤها مخصّصين، فميزوهما بمبهم ومظِنَّته لام التعريف. والناس: صفة (أيُّ). ﴿ أَعْبُدُوا ﴾ وحدوا وآمنوا وأخلصوا (3)(3).

﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ أوجدكم وقدَّر هيئاتكم، والخلق من العباد التقدير فحسب. (لعلَّ)

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 160، و«الكشاف» 1/ 79.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: "وهي عوض عن الإضافة. وقول الكسائي: أصله يا أيهذا الناس، فحذف «ذا» غير مرضي عند البصريين، والناس صفة لازمة لـ "أي»، وهو مرفوع؛ لأن البناء لما اطرد في المفرد تشبه بالمرفوع. قال الأخفش: الناس صلة لـ "أي»، والتقدير: يا أيها هو الناس، فحذف هو من الصلة. ولم يوافق الأخفش أحدٌ من البصريِّين. وأجاز المازني، في «الناس» النصب على القياس في وصف المفرد بالمفرد، ولم يوافقه أحد، ولا قرئ به». ينظر: "غرائب التفسير وعجائب التأويل»، للكرماني، 124/1.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 166، و«الكشاف» 1/ 89.

للترجي والإشفاق والترجية، وهو من أخوات (إنَّ)(1). ﴿ تَتَقُونَ ﴾ تجعلون العبادة وقايتكم، أو اعبدوا متعرِّضين للتقوى. ﴿ فِرَشَا ﴾ ما يبسط للتوطئة. وقرئ (بساطًا) و(مِهَادًا)(2). ﴿ بِنَآهُ ﴾ مصدر سمِّي به المبنيُّ. والمِبناةُ: القُبة. و(الماء) جوهر سيَّال يُضاد النار برطوبته وبرودته، وجمعه على أمواه، دلَّ أنه في الأصل: مَوَهٌ، فقلبت الواو ألفًا؛ لانفتاح ما قبلها، والهاء همزة لخفائها ووقوعها طرفًا. ﴿ فَأَخْرَجَ ﴾ أظهر، والخروج الانتقال من المحيط. (بهِ) بسببه.

﴿ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ (مِنْ) هنا يصلح للتبيين والتبعيض. والثمرة: حمل الشجرة. ﴿ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ مفعول له إنْ كان للتبيين. ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُوا ﴾ لأ تصفوا ولا تشبّهوه بعباده. ﴿ أَندَادًا ﴾ جمع ندّ ونديدٍ وهو المِثل المُنادّ المخالف. ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ الواو: تصلح للحال والاستئناف. ﴿ فَعَلَمُونَ ﴾ أي: تعالى الربُّ عن النّدّ.

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ هِسُورَةٍ مِن مِشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهُكَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَقُواْ النّارَ الّتِي وقُودُهَا النّاسُ وَالْحِبَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَإِن كُنتُمْ ﴾ (إنْ) من حروف الشرط. ﴿ زَنَّلْنَا ﴾ كرّرنا إنزاله. ﴿ عَلَى عَبْدِنَا ﴾ العبد آدمي مملوك ذكر، وجمعه: أعْبُد، وعبيد، وعباد، وعِبْدان، وعُبْدان، وعِبِدِّي، وعُبُدٌ، وأعباد، ومعبوداء، ومعبدة، وعَبْدُون. والعبد في حق الله جميع مخلوقيه. ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ ﴾ جيئوا بها. والسورة: قطعة من القرآن من أَسْأَرْتُ الإناء. والسورة

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «عوض عما يستحق، أي: من المضاف إليه».

<sup>(2)</sup> قرأ يزيد الشامي ﴿بِسَاطًا﴾. وقرأ طلحة ﴿مِهَادًا﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 63، و«الكشّاف»، 1/ 58، و«البحر المحيط»، 1/ 158.

الرِّفعة، أو من سور المدينة؛ لإحاطتها على طائفة من القرآن، أو هي محتوية على فنون من العلم (1).

﴿ مِن مِتْلِهِ ، ﴾ كائنة من مثله، (مِنْ) للتبعيض أي: مثل المُنزَّل، أو من التوراة، أو من رجل أُميّ مثل محمد ﷺ. ﴿ وَادْعُواْ ﴾ اطلبوا أو نادوا. ﴿ شُهكدَآءَكُم ﴾ أعوانكم أو الهتكم مَن يظهر لكم أمركم. والشهادة: إخبار عن مشاهدة بطلب من له الحاجة عند من له تنفيذها. ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ غير الله، وهو متعلِّق بأدعوا أو بشهداءكم، ومعناه الدنو من الشيء، ومنه: هذا دونه، وقولهم: دونك هذا. ﴿ صَدِقِينَ ﴾ الصدق إخبار عن الشيء كما هو، وأصله القوة والثبات، ومنه: صدق القتال.

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ الفعل ما حدث عن قادر، أي: إن لم تقدروا فيما مضى. ﴿ وَكَن ﴾ تقدروا فيما يستقبل. (لن) حرف ناصبة للفعل نافية على التأكيد لا التأبيد، كذا ذكرَ عن الخليل وسيبويه (2).

90 /1 # : 1 · Cha 1 (C /1 # · · · · · · · · · (1)

وقال بعضهم: تقديره (وادعواشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلوا)، وهذا ضعيف، لإزالة الشيء عن موضعه بلا موجب، ووجهه عند المحققين، أنه اعتراض فيه تشديد، قطع تردد معنى الشرط من الكلام، ولا محل له من الإعراب». ينظر: «غرائب التفسير»، للكرماني 1/ 126.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 166، و «الكشاف» 1/ 89.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشيه: «ذهب جماعة من المفسرين إلى أن التقدير: فإن لم تفعلوا هذا فيما مضى ولن تفعلوا فيما يستقبل، وهذا غير مرضي عند الفقهاء والنحاة؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن لم تدخلي الدار فأنت طالق، يقع على دخول مستأنف، ولا يتعلق بالماضي البتة، وهذا إجماع. وقال النحويون: «لَمْ» إذا دخل المستقبل نقله إلى معنى الماضي، وإن الشرطية إذا دخل الماضي أو ما بمعنى الماضي نقله إلى معنى المستقبل. واستثنى الزجاج «كان» من الباب، واستدل بقوله ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ } فرد عليه أبو علي، وقال: تقديره: إن أكن قلته، وكذلك إذا قال: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، أي: إن تكوني دخلت فالطلاق يقع بقوله: دخلت، وهو ماض، كما كان، لأن «إن» مسلط على تغيير ما يليه فحسب. ومثله: ﴿إِن كَانَ فَعِيصُهُۥ قُدُّ } وقول الشاعر:

﴿ فَأَتَّعُواْ النّارَ ﴾ احذروا عذاب النار، وإنما شُرط في الاتقاء. فإنَّ ردَّ النبيّ قبل العلم بنبوته لا يوجب النار. والوقُودُ (١) والوقِيدُ ما تضرم به النار (٤). ﴿ وَلَغِمَارُهُ ﴾ أصنامهم، ولا عذاب لها، فإنّ الحطب لا يعذب، أو يُراد أنّ أجسامهم تبقى بقاء الحجر، أو هي حجر الكبريت. ﴿ أُعِدَّتُ ﴾ هُيّئت وهو إيصال بعض الشيء ببعض، ومنه: العِدُّ والعَدَدُ. وقرئ ﴿ أعتدت ﴾ (٥) من العتاد. ﴿ لِلْكَنِفِينَ ﴾ لعذابهم. والنار موجودة اليوم، وإضرامهم بها غدًا لعذابهم.

﴿ وَيَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَكِلِ حَن اللَّهُ مَنَاتِ

﴿ وَيَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الفَكِلِ حَن اَنْ أَلَمُ جَنَاتِ

عَرِى مِن تَعْتِهَا الأَنْهَارُ فَّ كُلَما رُزِقُوا مِنهَا مِن ثَمَرَةِ

رَزُقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَثُوا بِهِ مُتَشَنِهَا 
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَبَشِرٍ ﴾ عطف على قوله: ﴿ فَأَتَعُوا ﴾. وقرئ ﴿ وَبُشِرَ ﴾ (<sup>4)</sup> بلفظ المفعول. والبشارة: أول خبر يؤثّر في البشر خيرًا كان أو شرًا. ﴿ وَعَكِملُوا ﴾ العمل ما يفعل بِعِوَض. ﴿ الصَّنلِحَنتِ ﴾ الصلوات أو الإخلاص. كُسرت التاء، فإنّ تاء جمع السلامة؛ تُكسر حال النصب. ﴿ أَنَّ لَمُم ﴾ فتحت الهمزة لتعقبها الفعل، أي: بَشّر أنَّ. (والجنة) بستان يستر شجره وراءه. ﴿ تَعْرِي ﴾ الجري انحطاط الماء إلى أسفل لتزاحم أجزائه. ﴿ تَعْتِها ﴾

<sup>(1)</sup> في (ر) «و﴿وَقُودُهَا﴾».

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 169، و «الكشاف» 1/ 130.

<sup>(3)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿اعْتِدَتْ ﴾ من العتاد بمعنى العدة. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 4، و«معجم القراءات»، 1/ 65، و«الكشّاف»، 1/ 62، و«البحر المحيط»، 1/ 109.

<sup>(4)</sup> قرأ زيد بن علي: ﴿وَبُشِّرَ﴾ فعلاً ماضيًا مبنيًّا للمفعول. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 66، و«البحر المحيط»، 1/ 110.

تحت أهلها أو بأمرهم. ومنه: ﴿ وَهَمَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجَرِّى مِن تَحْقِی ۖ ﴾. والنَّهر والنَّهْر متسع مجرى الماء. ﴿ كُلِّمَا رُزِقُوا ﴾ صفة ثانية للجنات أوجملة مستأنفة.

﴿ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ ﴾ كلاهما لابتداء الغاية. (مِن قبْلُ) أي: في الدنيا أو قبل هذا. ﴿ وَأَتُواْ بِهِ عَ المرزوق. و ﴿ مُتَشَائِهَ أَ ﴾ متماثلًا في اللون أو اللّذة أو الجودة، فإنه مختار كله. والشّبه سمِّي لمماثلته الذَّهب. ﴿ أَزْوَ جُ مُطَهَرَةٌ ﴾ زوج الرجل امرأته، وزوج المرأة بعلها ويذكر للواحد والاثنين. ﴿ مُطَهَرَةٌ ﴾ مبعّدة عن المنفرات خَلْقًا وخُلُقًا. طهَرتُه وطَحَرتُه (١) بعَدته. ﴿ خَلِدُونَ ﴾ الخلود الدوام في المكان، ولهذا لا يُوصف به الربُّ.

### 

﴿ ﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ ﴾ الاستحياء والاستحاء، الخوف من مواقَعَةِ القبيح، ومن الله الترك.

﴿ أَن يَضْرِبَ مَثَكُلُ ﴾ (أنْ) من نواصِب الفعل. ضربَ المثلَ: بيّنه، ضرب على يده: منعه التصرف، ضُرِبتِ الأرض: أصابها الضَّريبُ (2)، ضَرَبَ العِرقُ: تحرك سريعًا.

<sup>(1)</sup> كل شيء أبعدته فقد طحرته. والريح طحور، وقوسٌ طحور ومطحر؛ بعيدة موقع السهم. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد الأزدي. باب: (ح ر ف)، 1/ 517. والمنتخب من كلام العرب، على بن حسن الهنائي الأزدي، ت: محمد العمري، باب: القلب، 1/ 596.

<sup>(2)</sup> الضريب: الريح الباردة. تأتي الريح باردة فتُصبح ضَرِيبًا قد أحرق الزرع. ينظر: «تهذيب =

وضربُ المثل: ما جعل من القول كالعَلَم للتشبيه بحال الأول. ﴿ مَّا بَعُوضَةً ﴾ ما منكورة، أي شيئًا، وبعوضة بيان لمثلًا، وبالرفع هو بعوضة. وبعوضة عطف بيان لمثلًا، وبالرفع هو بعوضة. والبعوض: البقّ الصغير سمِّي به لنزارته، ومنه البعض لقلته بالإضافة إلى الكل. وبَعَضَهُ البعوض: قرصه.

﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ أي: في الصغر، و(مَا) موصولة. ﴿ فَأَمَّا ﴾ أما؛ فحرف يتضمن معنى الشرط مؤكد بمعنى مهما يكن فيُجاب بالفاء. ﴿ أَنَهُ ٱلْحَقُ ﴾ الواجب كونه من ربهم (مِن) لابتداء الغاية. ﴿ مَاذَآ أَرَادَ اللّهُ ﴾ (مَا) استفهامية. و(ذَا) بمعنى الذي، ويكونان اسمّا واحدًا في موضع نصب، أي: أيَّ شيء أراد، أو يكون ابتداء، و(ذَا) خبره. و﴿ أَرَادَ اللّهُ بِهَدَذَا ﴾ صلة له. والإرادة: غرض يترتب به، من أفعال المزيد ما جاز أن يقع غير مرتب مع عدمه. أو هو طلب الشيء في نفسك على تؤدة ومنه الريادة. وإرادة الله: قصده (١). و ﴿ مَثَلًا ﴾ حال أو تمييز، نحو قولهم: كيف تنتفع بهذا سلاحًا. وماذا أردت بهذا جوابًا. ولمّا أنزل الله: ﴿ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا ﴾، وقوله: ﴿ كَمَثُلِ ٱلْمَنكَبُوتِ ٱلَّخَذَتُ العنكبوت: [4]، وقوله: ﴿ فَالتّ نَمَلَةٌ ﴾، استنكر الكفار من الله ذكر الرذائل فأجيبوا بهذا (\* يُغِدُ أَن يُعلَقُواْ أَنْ بِيالًا هُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ وَاللّه اللهُ أَو أُضِيفَ إليه بهذا الله اللهُ اللهُ الكثرة: تجمُّع الأشياء. والفسوق: الخروج عن القصد.

اللغة»، للأزهري، باب: (العين والقاف مع الصاد)، 1/ 123، و «مجمل اللغة»، لابن فارس،
 زهير سلطان، باب: (الضاد والراء وما يثلثهما)، 1/ 577، و «المخصص»، لابن سيده،
 خليل جفال، باب: (أسماء عامة المطر) 2/ 436.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 172، و«الكشاف» 1/ 118.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» عن عطاء عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَحِي اللهُ ا



﴿ يَنقُضُونَ ﴾ النقض: إبطال التأليف، وعهد الله: مأموراته، عهد إليه: وصاه، واستعهد منه: اشترط عليه. والميثاق: العهد المؤكد. والناقضون: أحبار أهل الكتاب العارفون بالنبيّ المتعنتون له، أو الكفار كلهم. ﴿ مِنْ بَعّدِ مِيثَنقِدِ » الضمير للعهد، أو لله تعالى. ﴿ وَيَقْطَعُونَ ﴾ القطع الفصل بين الشيئين والوصل الجمع بينهما. أي: يقطعون صلة النسبة والملّة بتعويق الناس عن الدين أو الامتناع عنه.

﴿ مَا آمَرَاللَهُ ﴾ الأمر إخبار يُحتمل الإيجاب، ويسمِّي المأمور أمرًا كالمشاؤون شأنًا، والشأن الطلب. ﴿ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بإغارة المال وإخافة السابلة، أو الكفر والنفاق. ﴿ مُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ الخاسر الذي ضاع من رأس ماله، ورأس مال الرجل عمره ودينه. ﴿ كَيْفَ ﴾ سؤال عن الحال، ومتى: سؤال عن الزمان، وأين: عن المكان، وبُنِي على الفتح لنيابته عن ألف الاستفهام. وهنا للتوبيخ أو التعجب.

﴿ وَكُنتُمْ ﴾ الواو: للحال. أي وقد كنتم، ليقرب إلى المستقبل فيصلح حالًا. ﴿ أَمُورَتًا ﴾ نُطفًا، سمّاها ميتًا لعدم الإحساس. ﴿ فَأَخَيْكُمْ ﴾ هيأكم لقبول الروح. ﴿ فَمَ يُمِيتُكُمْ ﴾ ثم: للتراخي في المفردات، وفي الجمل لترك جملة إلى جملة أخرى.





﴿ خَلَقَ لَكُم ﴾ لاختصاصكم به، بعضه للاستظهار وبعضه للاعتبار. ﴿ جَمِيعًا ﴾ تأكيد إحاطة نصب على الحال من الموصول الثاني. ﴿ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَكَاءِ ﴾ قصد إليها وأقبل عليها (1). ﴿ فَسَوَّنهُنَ ﴾ الضمير للجنس. ﴿ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴾ السبع عدد كامل فيه جمع (2) الأزواج والأفراد، يُذْكَر لِلْمُذَكَّرِ بالهاء دون المؤنث وكذا أخواته.

ĸĬĠĸĸĸŖĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَالْوَاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ مِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّىَ أَعْلَمُ مَا لَا فَعَلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهُ قَالَ إِنِّى آعْلَمُ مَا لَا فَعَلَمُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

﴿وَإِذْ قَالَ ﴾ العامل في (إذْ) عليم، أو قالوا، أو اذكر قال ربك أعلم. ﴿ ٱلْمَكَتِكَةِ ﴾ (3) جمع ملاك، وأصله مالك من الألوكِ وهو الرسالة، فحذفت الهمزة منه تخفيفًا وأُلحقت التاء لتأنيث الجماعة (4). و﴿ جَاعِلٌ ﴾ مُصَيِّرٌ هذه الصورة.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 173، و «الكشاف» 1/ 121.

<sup>(2)</sup> في (ر) «جميع».

<sup>(3)</sup> في (غ): «الملائك: جمع ملك على الأصل، كالشمائل في جمع شمل».

<sup>(4)</sup> سقط في (ر): (المَلَائِكَةِ) جمع ملاك من الألوكِ وهو الرسالة، فحذفت الهمزة منه تخفيفًا.

﴿ خَلِيفَةً ﴾ أي من يخلفكم، أو خلقًا يخلفكم. ﴿ أَتَجْعَلُ ﴾ همزة استخبار. ﴿ وَيَسْفِكُ ﴾ السفك إراقة الدم أو الصّب، ومنه: سفكتُ السقاء. وأصل دم: دَمَيْ لتثنيته: دميان. وأنه خِلط ناري سائل. ﴿ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ نصلي بأمرك، أو نجري في ذكرك، أو نرفع أصواتنا بحمدك. والجار والمجرور في محل الحال، أي: حامدين لك. ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ نختصُّك بالتقديس أو نُطهِّر لك أنفسنا. ومنه: القَدَس للسَّطْلِ (1). ﴿ أَعَلَمُ مَا لاَ فَلُمُونَ ﴾ من المعاني في باطنه، والأنبياء والأولياء من نسله.

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا مُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَنِ كَةِ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا مُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَنِ كَةِ فَقَالَ اَلْمِثُونِ بِأَسْمَآءِ هَذَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَنَ قَالُولُ شَيْحَنَكَ لَا عِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنْكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكَنِيمُ عَلَى اللهُ ال

﴿ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ أي: أسماء المسمّيات كلها أو معاني الأسماء (2). ﴿ عَرَضُهُمْ ﴾ ضمير العقلاء لِتَرأُسِهِم في الموجودات أو أصحاب الأسماء. والعرض: الإظهار، أو أن تمرّ بالشيء عرضًا لتعرف حاله. ﴿ أَنْبِعُونِي ﴾ هو أمر تشويق يقوله المعلم لمتعلّمه، أو أمر تعجيز ويعضده قوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ والإنباء: الإخبار عن خطب جسيم، ومنه النبأ. (إنْ) جازمة تفيد الشرط.

<sup>(1)</sup> القَدَسُ بالتحريك: السَّطل بلغة أهل الحجاز؛ لأنه يُتطَّهر منه. ينظر: «الغريبين في القرآن والحديث»، لأبي عبيد الهروي، 5/ 1510، مادة (قدس)، و «الصحاح»، للجوهري، مادة (قدس)، 3/ 961.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 178، و«الكشاف» 1/ 125.

﴿ صَندِقِينَ ﴾ عالمين. ولهذا أجيب بِلا عِلْمَ لَنَا. ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾ تنزيهك عن أن يعرف الغيب غيرك. ولا ينصرف لكونه عَلَمًا على التبرئة أو التنزيه وأنه معرفة اختص به الله تعالى، أو نُصب على المصدر، كقولهم:

### سبحان مِنْ عَلقمةَ الفَاخِر..(1)

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ المُتقن في قوله وفعله. ﴿ مَا نُبُدُونَ ﴾ أي: من الطاعة. ﴿ وَتَكُنُّنُونَ ﴾ من العداوة للفساد. والإبداء: رفع الحجاب. والكتم سدُّلهُ، ومنه: الكَتَم لإخفائه الشيب.

### 

﴿ اَسَجُدُواُلِآدَمَ ﴾ أصل السجود الميل، وقيل: اسْجَدَ إذا طأطأ رأسه. وسجد: وضع جبهته على الأرض. وقيل: هو إدامة النظر في إطراق، وأنه تحية فُرِضت عليهم كتعظيم القبلة. و﴿ ءَادَمَ ﴾ لا ينصرف؛ للتعريف والعجمة. وقيل: هو آدام بالعبرية أي: التراب. ﴿ إِلَّا إِبّلِيسَ ﴾ استثناء من غير الجنس فإنّ الملائكة لا يتوالدون، وله ذرية ويتناول الأمر إياه لدخوله في غُمارهم (2) كواحد منهم، وهو اسم أعجمي.

أُقُــول لـمّـا جَـاءنــي فَـخْـرُهُ شبحان مِـنْ عَـلْقَمَةَ الفَـاخِرِ من ديوانه/ 106، من قصيدته المشهورة التي قالها في هجاء علقمة بن علائة، ينظر: «اللسان»، 3/ 299، و«الأغاني»، للراغب الأصفهاني، 15/ 50-56. يريد الإنكار على علقمة لافتخاره بنفسه وعشيرته.

<sup>(1)</sup> البيت للأعشى [من السريع]، وتمامه:

<sup>(2)</sup> في الأصل ضُبطت الغين بالضم والكسر؛ لبيان جواز الوجهين.

﴿ أَنَى وَاسْتَكْبُرُ ﴾ امتنع وتعظم. ﴿ وَكَانَ ﴾ صار. ومنه: ﴿ فَكَاكِمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: 43]. ﴿ اَسْكُنْ ﴾ أقم. والسكون انتفاء الحركة. ﴿ أَنتَ ﴾ لتأكيد المُستكن في اسْكُن ليصح عطف المُظْهَرِ عليه. ﴿ وَكُلا ﴾ الأمر من الأكل. والأخذ والأمر جاء مخالفًا للأصل تخفيفًا لكثرة استعمالها. والأكل: إيصال الفمُ الممضُوغَ إلى الجوف. والرَّغُد، والرَّغُد: المُوسَع وهو وصف مصدر محذوف، أي: أكلًا رغدًا. ﴿ حَيْثُ ﴾ بالحركات الثلاث، للمكان المبهم، وبناؤه لمشابهة قبل، من إضمار الغاية فيه وإضافته إلى الجملة (1).

﴿ وَلَا نَقْرَباً ﴾ لا تجتنيا واجتنبا أكل ثمرها. و﴿ الشَّجَرَةَ ﴾ هي الكرمة أو التينة أو الحنطة. يقال: من القِربان، قَرِبَ يَقْرُبُ، ومن القُربِ، قَرُبَ يَقْرُبُ. ﴿ فَتَكُوناً ﴾ جزم عطف على ﴿ وَلَا نَقْرَباً ﴾، أو نصب؛ فإنه جواب النهي بالفاء. ﴿ مِنَ الظّلمِينَ ﴾ الظلم: النقص أو وضع الشيء في غير موضعه.



﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ أبعدهما. يقال: زلَّ عن رتبته، وزلَّ السهم عن الدرع زليلا، وزلّت القَدَمُ عن الصخرة زلَّا، وزلّ في المقالة زلَّةً. أو أزلّهما: حملهما على الزلل بالوسوسة من وراء باب الجنة. وقُرئ ﴿أزالهما﴾(2). ﴿ عَنْهَا ﴾ الضمير للشجرة، أي: عن اجتنابها.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 182، و«الكشاف» 1/ 127.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن، وأبو رجاء، وحمزة، وعاصم، والأعمش: ﴿فَأَزَالَهُمَا﴾، بألف مع تخفيف اللام، من «زال». وقرأ الجماعة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا﴾ بتشديد اللام بدون ألف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»، مكي بن أبي طالب، ت: محيي الدين رمضان، 1/ 235، و«القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة»، جمال الدين شرف، ص/ 6، =

وتناوُل آدم كان لسهْوِ في التأويل؛ فإنه لمّا سمع ﴿ هَنْدِو ٱلشَّجَرَةَ ﴾ ظنَّ التحريم في العين دون الجنس. ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا ﴾ نجاهما. ﴿ ٱهْبِطُواْ ﴾ الضمير لآدم وحواء وإبليس. والهبوط التَّسَفُّل، لازم ومُتَعَدِّ أيضًا.

﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ البعض قريب من الجزء. والعدو: المتباعد قَلْبُه، ويستوي فيه الواحد والجمع والذكر والأنثى. ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ مبتدأ خبره عَدُوّ. ﴿ مُسْنَقَرٌ ﴾ موضع سكون. لآدم بسرنديب<sup>(1)</sup>. ولحواء جدة. ولإبليس أَيْلةُ (2) أو البصرة. وللحيّة أصفهان (3). وللطاوس مَيْسان (4). ﴿ وَمَتَكُمُ ﴾ انتفاع ظاهر، من مَتَّعَ النهار إذا ظهر. ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ إلى انقضاء الآجال، أو القيامة. وحان: قَرُبَ وهلك. ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ ﴾ قبِل وتلقّى (5).

﴿كَلِمَنتِ ﴾ هي قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: 23] وقوله ﷺ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ

= و «تفسير ابن عطية»، 1/ 129، واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، 1/ 561.

<sup>(1)</sup> اسم جبل في بلاد الهند، يُقال هو الجبل الذي أُهبط عليه آدم عَلَيْهِ السَّكَلَمُ. ينظر: «التبصرة بالتجارة»، لأبي عثمان الجاحظ، ت: حسن التونسي، 1/ 13، و «المسالك والممالك»، لأبي القاسم بن خرداذبة، دار صادر، بيروت، بيروت (1889م)، 1/ 64.

<sup>(2)</sup> مدينة صغيرة على ساحل بحر القلزم، على الحد بين باديتي مصر والشام، وهو ما يعرف بخليج العقبة. وهي اليوم في فلسطين. ينظر: «حدود العالم من المشرق إلى المغرب»، المؤلف مجهول، محقق ومترجم: السيد يوسف الهادي، دار الثقافة، القاهرة، (1423هـ)، 1/ 26، و«المسالك والممالك»، الحسن المهلبي، ت: تيسير خلف، 1/ 21.

<sup>(3)</sup> أصفهان: من بلاد فارس، هي إحدى المدن الإيرانية في الوقت الحاضر. ينظر: «معجم البلدان»: لياقوت الحموي، 2/ 404.

<sup>(4)</sup> مَيْسَان: بفتح أوله، وبالسين المهملة، موضع من أرض البصرة، من بلاد العراق. ينظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»، لأبي عبيد البكري الأندلسي، دار عالم الكتب، بيروت، ط3(1402هـ)، 4/ 1283، و«معجم البلدان»، للحموي، 5/ 242. في نسخة (ي) هامش: «مَيْسَانُ كُورة من كُورِ العراق».

<sup>(5) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 179، و «الكشاف» 1/ 128.

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ»<sup>(1)</sup>. وقيل: هو الحياء والبكاء والدعاء. وقُرئ بنصب آدم ورفع كلمات<sup>(2)</sup>، وهو كقولهم: أصابني الخير وأصبتُه، ونالني الشَّرُّ ونلتُه. ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ رجع عليه بالفضل.

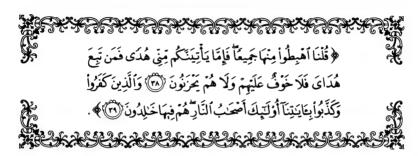

﴿ مِنْهَا بَمِيعًا ﴾ من الجنة. ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم ﴾ دخلت (إن) على (مَا) المؤكِدة وجوابه محذوف، أي: اقتفوه واقتدوا به. أو جوابه الشرط الثاني وجزاؤه، نحو قولهم: إنْ زُرتني إن تيسر أكرمتك. ﴿ هُدَاىَ ﴾ كتابي أو رسولي. وأصل هذه (الياء) الحركة وقد تُسكّن إذا حُرّك ما قبلها. ﴿ فَلَا خَوْفُ ﴾ الخوف قلق النفس لضرر واقع. والحزن تَقَبُّضها بغلظ الهم ومنه الحَزَن. وقُرئ (لَا خَوْفَ)(3) والمعنى: لا خوف فيما استأنفوا، ولا هم يحزنون على ما خلَّفوا.

<sup>(1)</sup> أخرجه البزّار في «مسنده»، من حديث بريدة بن الحصيب، باب: مسند بريدة بن الحصيب، 2/ 332. وذكره النويري موقوفًا من كلام ابن مسعود. ينظر: «شرح طيبة النشر»، للنويري، 2/ 153، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 1/ 165.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، وابن محيصن: ﴿آدَمَ﴾، بالنصب. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»، مكي بن أبي طالب، 1/ 236-237، و«حجة القراءات»، ابن زنجلة، ص/ 94، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 75، و«معجم القراءات»، 1/ 85.

<sup>(3)</sup> في (غ)، و(ر): «بنصب الفاء ومعناه..». قرأ الزهري، وعيسى الثقفي، ويعقوب، والحسن، وابن أبي إسحاق، وابن محيصن: ﴿فَلَا خَوْفَ﴾ بالفتح من غير تنوين. ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 166، و«معجم القراءات»، 1/ 87، و«المحرر الوجيز»، 1/ 265، و«البحر المحيط»، 1/ 169.

﴿كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا﴾ القرآن أو النبي، و(الباء) صلة(1)، كقولهم: نضرِبُ بالسيف ونرجو بالفرج. ﴿ أَصْحَبُ النَّارِّ ﴾ ملازموها. ﴿ أُوْلَيْكَ ﴾ بدل من الذين، أو عطف بيان، وأصحاب الناربيان عنه، والخبر ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ أو هي جملة ابتدائية خبر عن الأول أو خير بعد خير.

*₹*¥₽₽₹¥₽₽₩¥₽₽₩¥₽₽₩¥₽₽₩¥₽₽₩ ﴿ يَنِينَ إِسْرَةِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَى ٱلَّتِي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِمَهْدِي أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنِّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَ كَافِر بِيرْ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٣ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱزْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ١٠٠٠ ﴿. <del>ACHAKACHAKACHAK</del>A

﴿ يَبَنِيٓ ﴾ سقطت نون بنين للإضافة، أصله بنْوٌ حُذِفَ الواو وعُوِّضَ بألف الوصل، ثم طُرحَ الألف في الجمع. ﴿إِسْرَءِيلَ﴾ يعقوب ﷺ. ومعناه عبد الله أو هبة الله. ﴿ أَذَكُرُوا ﴾ الذكر قوة التنبيه على الشيء.

﴿ نِعْمَتِيَ ﴾ ما عُدَّ عليهم في القرآن من المنن السابغة، والمنح السائقة، والنعم الشائعة في الآباء والأبناء. ﴿ أُونِ بِمَدِكُمُ ﴾ أتمم جزاءكم بأن أرزقكم الجنة والمغفرة. ومنه شِعرٌ وافي. أو هو ضد الغدر، والغدر الترك، ومنه المغادرة. ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾ الرهبة الخوف العظيم. كأنه يملأ الرَّهَابةَ وهي عَظم الصدر. وحَذْفُ الياء في أواخر الآيْ أحسن لاستثقال الوقف عليها. ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال من (الهاء) المحذوفة في ﴿ أَنـزَلْتُ ﴾ أي: أنزلته مصدقًا. والتصديق قبول الصدق. ﴿ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ التوراة. ﴿ أَوَّلَ (2) كَافِرِ بِهِمْ ﴾ قبيل

<sup>(1)</sup> في (ر) «أصله» بدل كلمة صلة.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «(أَوَّلَ) وزنه أفعل، وفاؤه وعينه واوان، ولا نظير له إلَّا كوكب وأيَّل وددن. =

أو حزبٍ. ﴿ كَافِرٍ مِبِدُ ﴾ أي: بالقرآن أو بما معكم. ﴿ بِعَابَتِي ﴾ بكتمانها. ﴿ ثَمَنًا ﴾ الثمن ما يثبت في الذمة من بدل المبيع. أو ما يُدخلهُ الباء في البيع. ويذكر توسعًا في الاستبدال بالشيء.

﴿ فَلِيلًا ﴾ والقليل نقيض الكثير. وعن الحسن: «هنا هو الدنيا بحذافيرها»(1). نزلت في كعب بن الأشرف وأحبار اليهود أنكروا النبوة صيانة للرئاسة والمأكلة(2). ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقّ ﴾ اللّبس: التعمية. والباطل: نقيض الحق، وهو الخبر الكذب. أي: لا تخرجوا الحق في ملبس الباطل. والحق التوراة، والباطل مفترياتهم. و(الباء) يصلح للاستعانة، نحو: كتبت بالقلم. أي: لا تجعلوه ملتبسًا بباطلكم. وتكون صلة، نحو: خلطته به. ﴿ وَتَكُنُمُوا ﴾ حذف النون لإضمار (أنْ). وقرئ ﴿ وَتَكُنُمُونَ ﴾ (3) أي: كاتمين.

﴿ وَءَالُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ أعطوها. وهي المقدار الواجب لله في النصاب، وسمِّيت زكاة لأنها سبب النماء وطهارة المال. زكا الزرع: نما. وزكت النفس: طهُرت. ﴿ وَٱرْكُهُوا مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ صلوا مع المصلين. وذكر الركوع لتخصيصه بالصلاة دون سائر الأركان. والركوع: الكَبْوُ والانحناء. والركعة: الهُوّةُ في الأرض. وفي الآية دليل وجوب الجماعة.

<sup>=</sup> وهذا مذهب سيبويه. عند الكوفيين: هو أفعل من وال قلبت الهمزة واوًا، ثم أدغمت الواو فيها، وقيل: أفعل من آل يؤول». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 136.

<sup>(1)</sup> أورده أبو الحسن النيسابوري، في «إيجاز البيان عن معاني القرآن»، 1/90، والنسفي، في «مدارك التنزيل»، 1/84. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»، 1/119، وعزاه لعبد الله بن مبارك.

<sup>(2)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان»، 1/ 187، وابن جزي الكلبي في «التسهيل لعلوم التنزيل» عن السُّهيلي، 1/ 195.

<sup>(3)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿وَتَكْتُمُونَ ﴾ بإثبات النون. ينظر: «معجم القراءات»، 1/92، و«الكشاف»، 1/74، و«البحر المحيط»، 1/ 335، و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم»، محمد عبد الخالق عُظيمة، 10/ 163.





KALICAKALICAKALICAKALICA

﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ﴾ الضمير لليهود. والأمر القول لمن دونك: افعل. وهو للإيجاب، والإرشاد، والإباحة، والندب، والحاجة، والتهديد، والتعجيز، والحث على الاعتذار، والإكرام، والامتنان. ﴿ النَّاسَ ﴾ أي: سَفِلَتهُم. ﴿ بِالْبِرِ ﴾ الاعتراف بالنبيّ واتّباع الأدلة أو الإنفاق. وأصله التوسع في الخير. ومنه: البّرُ. ﴿ وَتَنسَوْنَ ﴾ النسيان الترك، أو عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره. ﴿ نَتّلُونَ ٱلْكِئنَبُ ﴾ تقرؤونه أو تتبعونه. والتلاوة اتباع الحروف، والقراءة جمعها باللفظ.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ما في الكتاب. والعقل قوة يمكن بها الاستدلال، ومحله القلب ونظامه بالدّماغ. ﴿ وَٱسْتَعِينُوا ﴾ على الانتهاء عن المنكرات، أو (١) تَزْجِيةِ الأيام. ﴿ وَالصَّبْرِ ﴾ على أداء الفرائض، أو بالصوم. والصبر احتباس النفس عما تنزع إليه، ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ أي: الاستعانة. ﴿ لَكِيدَةً ﴾ شاقة. كبر عليه الأمر: شقّ. ﴿ إِلَّا عَلَى الْمُسْعِينَ ﴾ المؤمنين أو المطيعين فإنها تهون عليهم، إمّا للاعتياد أو لذخر المعاد. والخشوع: التَّطَامن، والخُشَعَة الرَّمْلةُ المتطامنة.

﴿ يَظُنُّونَ ﴾ الظن رجحان أحد النقيضين في الذهن، ويذكر لليقين أيضًا. وقرئ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ (2).....

<sup>(1)</sup> في (ر) سقطت «أو».

<sup>(2)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/93، و «الكشاف»، 1/214، و «حاشية الشهاب الخفاجي»، 2/ 155.

﴿ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهم ﴾ مَائِتُون (١)، أو معاينوا جزائه.



﴿ وَأَنِي فَضَائَكُمُ ﴾ رجحتكم بكثرة الرسل والكتب فيكم. ﴿ وَأَنِي ﴾ معطوف على نعمتي، أي: اذكروا نعمتي وتفضلي. ﴿ عَلَالْعَالَمِينَ ﴾ عالَمي زمانهم. ﴿ وَاتَّقُوا يُومًا ﴾ عذاب يوم، وهو القيامة. ﴿ لَا يَجْزِي ﴾ لا تغني ولا تقضي. ﴿ نَفْسُ ﴾ مؤمنة صالحة. ﴿ عَن نَفْسٍ ﴾ كافرة طالحة. ﴿ شَيْئًا ﴾ من الحقوق، وهو مفعول به أو في موضع المصدر أي: جزاء وإن قلَ. ومثله: ﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾. والجزاء ما يقابل العمل. و ﴿ لَا يَجْزِي فيه ولا ﴿ وَلا نَقْبَلُوا ﴾ ﴿ وَلا يُؤْخَذُ ﴾ كلها في محل النصب صفة لليوم، وتقديره: لا تجزي فيه ولا يقبل بالياء لتقدم الفعل والفصل، أو لأنها في معنى السؤال. والقبول هو الرضا، فإنَّ قائله يرضاه إذا قبله. ﴿ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ أي: إن جاءت بشفيع. وهي من الشفع لانضمام الشفيع الي المجرم لإقالته. ﴿ مِنْهَا ﴾ الأولى ضمير النفس الأولى، والثانية للثانية. والعدل الفداء، سمِّي لمعادلته. ﴿ وَلَا هُمْ ﴾ الضمير لما دلت عليه النفس المُنكَّرة من النفوس الكثيرة. والتذكير بمعنى العباد والأناس. تقول: ثلاثة أنفس.

﴿ يُنصَرُونَ ﴾ النصر المنع والعون. نُصِرَت الأرض مُطِرت. نَصَرُتُ المكان أتيته. والمعنى لا شفاعة ولا عدل ولا نصرة، لا أنه يوجد ولا يُنصر. نزلت في اليهود حين قالوا: آباؤنا الأنبياء يشفعون لنا فأيسهم الله من ذلك(2).

<sup>(1)</sup> أي: ميتُون. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 2/ 72، 232، و«إصلاح المنطق»، لابن السكيت، 1/ 362.

<sup>(2)</sup> أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» عن الزجاج، 1/ 191، والزمخشري في «الكشاف»، =

﴿ وَإِذَ نَجَنَبُ كُمْ مَعْنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَنَادِ

هُ وَإِذَ نَجَنَبُ كُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَنَادِ

هُذَيِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاّ \*

مِن رَيْحِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْمَكُمُ

وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُمْ نَنظُمُونَ ﴿ وَإِذَ وَعَدْنَا مُوسَى وَأَغْرَفُنَا عَلَيْمُ الْبَعْرِ وَاللهِ وَرَعُونَ وَأَنشُمْ نَنظُمُونَ ﴿ وَإِذَ وَعَدْنَا مُوسَى الْمَدِيءَ وَأَنشُمْ طَلِيمُونَ وَأَنشُمْ الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَأَنشُمْ طَلِيمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْونَ وَاللَّهُ مَنْ مُؤُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُؤُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ مُؤُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُؤْونَ وَاللَّهُ مَنْ مُؤْونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَا عَنَكُمُ مِنْ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّمُ نَهَدُونَ ﴿ ﴾. ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّمُ مَهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذْ نَجْنَىٰكُم ﴾ (إذْ) لا يتضمن شرطًا كإذا، لاختصاصه بالماضي. ﴿ فَإِنْ نَكُم ﴾ رفعناكم عن الأذى، وهو من النجوة. والمراد آباؤهم. الآل: الأهل لتصغيره على أُهيل. وقيل: أُويل من الأَوْلِ، فإنّ الأتباع يؤولون إلى رئيسهم.

و ﴿ وَرْعَوْنَ ﴾ اسم عَلَمْ لملوك العمالقة، كقيصر وكسرى. واسمه: مُصعب ابن الريان أو الوليد ابن مصعب. ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يطالبونكم به، والسّوم حمل النفس على الشيء، ومنه سوم البيع. والسُّوء: اسم جامع للآفات، وذلك تذبيح الأبناء ظلمًا، واستحياء البنات للخدمة. والذبح: الشّق، وفي الشرع: فَرِيُ الأوداج على اسم الله. وقرئ مخفّفًا (1). والاستحياء الاستبقاء. والبلاء فيه استرقاقهنَّ أو نكاحهنَّ كرهًا. وسببهُ أنَّ الكهنة أنذروه أنه يولدُ ولد يكون على يده هلاكك، حين أُرِيَ الملعون أنَّ نارًا أقبلت من بيت المقدس وأحرقت بيوت القِبْط دون بني إسرائيل، فشمَّر عن ساق الاجتهاد، وحسَّر بيت المقدس وأحرقت بيوت القِبْط دون بني إسرائيل، فشمَّر عن ساق الاجتهاد، وحسَّر

<sup>=</sup> ص/ 75، وابن عطية في «المحرر الوجيز»، 1/ 139.

<sup>(1)</sup> قرأ الزهري، وابن محيصن: ﴿يَذْبَحُونَ﴾ بالتخفيف، من «ذبح». قال أبي إسحاق الزجاج: «قراءة التخفيف شاذة، والتشديد أبلغ». ينظر: «إتحاف فضلاء البشر»، لأحمد البنا، ص/ 135، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 5، و«معجم القراءات»، 1/ 96.

عن ذراع العِناد، فأراد أن يسبق القضاء وظهوره، ويأبى الله إلّا أن يتم نوره. والنساء: جمع لا واحد له من لفظه. ﴿ وَفِي ذَلِكُم ﴾ أي: في السوم. ﴿ بَكَآ ﴾ محنة. أو في إنجاء الله بلاء أي: محنة. والبلاء: الاختبار، وقيل البلاء في النقمة، والابتلاء في النعمة. ﴿ وَإِذَ فَلَا الله عَنْ النقمة، والابتلاء في النعمة. ﴿ وَإِذَ فَرَقَنَا ﴾ الفرق: الفصل بين الشيئين. وقُرئ بالتشديد (١). ﴿ بُكُمُ ﴾ بعبوركم أو بسببكم، أي: ملتبسًا بكم. و﴿ ٱلبَحَرَ ﴾ الماء المنبسط غايته. وفرسٌ بحرٌ: واسع الجري. والغرق: الرسوب في الشيء المائع.

﴿ وَٱنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ إلى نجاتكم وهلاكهم، أو تنظرون: تقابلونهم، ومنه: دُوْرُنَا تتناظر دور بني فلان. والنظر تقليب الحدقة السليمة إلى الشيء. ولم يذكر غرق فرعون لدلالة الحال، وذلك أنَّ موسى لمّا أوحي إليه أن اسر بعبادي، خرج في ستمائة ألف، وتبعه اللّعين في ألف ألف، فألجئ قوم موسى إلى الغرق والفَرق، فأُذن للبحر في امتثال أمر موسى، فأمره حتى انفرج منه ثنتا عشرة طريقًا على عدد الأسباط، فاقترحوا الاطلاع على أحوال إخوانهم، فقال: اللهم أعني على أخلاقهم السيئة فصار كُوىً ينظر بعضهم إلى بعض، فدخله فرعون بجموعه فانطبق عليهم (2).

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا ﴾ أنه مفاعلة من واحد، نحو: سافر الرجل، وداوم على الأمر. والوعد: خبر الخير، والوعيد نقيضه. ﴿ مُوسَىٰ ﴾ اسم عبري غُير بعضه، فإنهم قالوا: ﴿ مُوسَىٰ ﴾ الماء، و﴿ شَى ﴾ الشجر. وسمِّي موشى باسم مكان وجد فيه. ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ إقامة أربعين أو غَيبة أربعين. وأربعون مع أخواته من العقود يستوي فيه المذكر والمؤنث، وما بعده تمييز. ﴿ لَيْلَةً ﴾ أصله: ليلاة ولهذا جُمع على الليالي، وذكر الليل دون النهار لتقدمه في الوجود أو لافتتاح الشهر به. ﴿ أَغَذْتُمُ ٱلْمِجْلُ ﴾ أي: إلهًا. والاتخاذ الإمساك، ومنه: الإخاذ للغدير، والأخيذ الأسير. والعجل: ولد البقرة، وجمعه عِجَلَة وعجول. ﴿ مِن بَعْدِهِ عَلَى اللهم لما ذكر في (قبل) والضمير لموسى أو للوعد. ﴿ وَأَنتُمْ

<sup>(1)</sup> قرأ الزهري: ﴿فَرَقْنَا﴾ بالتشديد، وهو للمبالغة. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/82، و«طبقات القرّاء»، لابن الجزري، 1/449، و«إعراب القراءات الشواذ»، للعكبري، 1/61.

<sup>(2)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» للثعلبي، 1/ 193، و«البداية والنهاية»، لابن كثير، 8/ 334.

ظَالِمُونِ ﴾ بوضع العبادة في غير محلها. وهي جملة في محل الحال، وذلك أنه لمّا دخل بنو إسرائيل مصرَ بعد هلاك فرعون، ولم يكن لهم كتاب بيان شرعهم، وعدَ اللهُ موسى إنزال التوراة عليه وضرب ميقاته ذا القعدة وعشرًا من ذي الحجة. ﴿ ثُمَّ عَفُونًا ﴾ تجاوزنا. والعفو: الترك ومحو الأثر. ﴿ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بعد اتخاذ العجل.

﴿ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ﴾ أي: العفو للشكر، والشكرُ أن لّا تعرف لنفسك حظًّا في النعمة، أو إظهار النعمة بالاعتراف. ﴿ ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ أي: الحُكم والشرائع والتوراة وفرق البحر، أو الكتابُ الفارق بين الحق والباطل. ﴿ لَمَلَّكُمْ نَبْتَدُونَ ﴾ لكي تهتدوا، والمراد في خطابهم أسلافهم.

### ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بَاتِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُونُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْهُ مِنْهُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ مَرَى اللَّهَ جَهْمَ وَ

فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُ ونَ (١٠٠٠). KALICKALICKALICKALICKA

﴿ نَهَوْمٍ ﴾ منصوب المحل، فإنه محذوف (الياء) والنداء مظنة الحذف. والقوم: الجماعة من الرجال خاصة، والمراد عابدوا العجل. ﴿ إِلَّي بَارِيكُمْ ﴾ البَرءُ الخلق. وسمِّي لفصله بين كل صورة، وبرئتُ منه انفصلت.

﴿ فَاقْتُلُواْ ﴾ القتل: جرحٌ يعقُبُهُ زهوق الروح. ﴿ أَنفُسَكُمْ ﴾ بعضكم بعضًا. وقُرئ ﴿ فاقتالوا ﴾ (١) أي: استقيلوا عثرتها. والخير: الحُسن والحَسن والأحسن. ﴿ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ في حكمه. ومنه: عند أبي حنيفة كذا. وذلك أن موسى أمرهم أنْ يحتبوا مذعنين للقتل،

<sup>(1)</sup> قرأ قتادة: ﴿فَاقْتَالُوا﴾ من الاستقالة، ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/83، و«دراسات في أسلوب القرآن الكريم»، محمد عُظيمة، 5/ 272، و «معجم القراءات»، 1/ 102.

وقال: لعن الله من حلَّ حَبُوتَهُ، أو مدَّ طَرَفه إلى قاتله، أو اتقى بيده أو رجله. فلم يُمْكِنُهم قتل أقاربهم، فوارتهم سحابة سوداء فلم يبصروا أحدًا فأُثْخِنوا. وأوحى الله إلى موسى أني أُدخل القاتل والمقتول الجنة. فالمقتول شهيد، والقاتل مُكفِّرٌ عنه. وكانت القتلى سبعين ألفًا(1). و(الفاء) في قوله: ﴿ فَتُوبُواۤ ﴾ للتسبيب. وفي قوله: ﴿ فَأَفَٰلُواۤ ﴾ للتعقيب. وفي قوله: ﴿ فَأَفَٰلُواۤ ﴾ للتعقيب. وفي قوله: ﴿ فَأَنَّكُمُ ﴾ جواب الشرط المحذوف، أي: إن فعلتم فتوبوا. ﴿ وَإِذَ فَلَيْمُ ﴾ القائلون السبعون الذين صُعِقوا، أو عشرة آلف من قومه. ﴿ حَقَّى زَى الله جَهْرَةُ ﴾ مكاشفة، وهي منصوبة على نرى: منصوب المحل بحتى. والرؤية: الإبصار. ﴿ جَهْرَةُ ﴾ مكاشفة، وهي منصوبة على الحال. والجهر: الإظهار، ومنه جهير الصوت، وجهرت البئر أظهرتُ قعرها بالنزح. ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ الموت أوالعذاب. وقُرئ: ﴿ الصَّعْقَةُ ﴾ ألصَّعِقَةُ ﴾ الموت أوالعذاب. وقُرئ: ﴿ الصَّعْقَةُ ﴾ وعقوبتهم لعناد الرسول وطلب الرؤية في غير حينها، وذلك أنَّ موسى اختار من قومه سبعين ليصعدوا الجبل مُبتهلين إلى الله، معتذرين عن عبادة القومُ العجل، فاقترحوا سماع كلام الله فأجيبوا به، فالتمسوا رؤيته فأخذتهم الصاعقة.



<sup>(1)</sup> ينظر: «الكشف والبيان» للثعلبي، 1/ 198، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، 1/ 401، و «البحر المحيط»، لأبي حيان، 1/ 367.

<sup>(2)</sup> قرأ عمر، وعثمان، وعليّ، وابن محيصن، وابن عباس، والكسائي: ﴿الصَّعْقَة ﴾ بحذف الألف، وسكون العين. ينظر: «شرح طيبة النشر»، لابن الجزري، 1/313، و«الكنز في القراءات العشر»، لأبي محمد الواسطي المُقرئ، 2/662، و«التيسير في القراءات السبع»، أبو عمر الداني، 1/519، و«معجم القراءات»، 1/104.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم ﴾ البعث: إثارة الشيء، ومنه بعثتُ البعير والنائم. وذلك أنهم لمّا ماتوا بكى موسى وقال: «ماذا أُجِيبُ قومي وهؤلاء خيارهم» فأُحْيِيَ واحد واحد بعد يوم وليلة ينظرون كيف يُحيون، وتلك الموتة لهم كالسكتة لغيرهم قبل انقضاء آجالهم(1).

﴿ وَظَلَّلْنَا ﴾ سترنا. ومنه الظُّلة. و﴿ أَلْفَمَامَ ﴾ السحاب، لغمّه السماء أو الماء في جوفه. و﴿ أَلْمَنَ ﴾ الطَّرَنْجَبِين (2)، قيل: ينزل مثل الثلج في عرض ميل وطول رمح، كانوا يرفعون قُوْتَهم (3) لكل يوم، ويوم الجمعة ليومين. ﴿ وَالسَّلَوَيِّ ﴾ طائر يشبه السُّماني تحشره عليهم الجَنُوب. الواحد: سَلواه، وقيل: الواحد والجمع سيّان. أو المن: الإحسان، والسلوى: السلوه. ﴿ كُلُوا ﴾ أي: قلنا لهم كلوا ولا تدّخروا، فادخروا، فقطع الله عنهم رزقهم. والطيب: ما لا تعافه طبعًا، ولا تكرهُهُ شرعًا. وذلك حين خرجوا من مصرَ إلى بيت المقدس، أو حين شكوا إلى موسى صيرورتهم في التيه. ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ بالمعصية. بيت المقدس، أو حين شكوا إلى موسى حيرورتهم في التيه. ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ بالمعصية.



<sup>(1)</sup> ينظر: تفسير «روح البيان»، إسماعيل الخلوتي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، 1/ 140، وتفسير «حدائق الرَّوْح والريحان»، محمد الأمين الهرري، دار طوق النجاة، بيروت، ط1 (2001م)، 1/ 415.

<sup>(2)</sup> ويصح بالتاء (الترنجبين)، وهو: طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف الأشجار، وقيل: هو ندى شبيه العسل جامد متحبب ينزل من السماء، وقيل: يُشبه الكمأة. ينظر: «غريب القرآن»، ابن قتيبة، ص/ 49، و«لسان العرب»، 10/ 96، و«تاج العروس»، مادة (الميم، والنون)، 9/ 350.

<sup>(3)</sup> سقط في (ر) «قوتهم».



﴿ اَدْخُلُوا ﴾ الدخول الولوج، وهو الانتقال إلى المحيط. و ﴿ اَلْقَرْبَ اَ ﴾ بفتح القاف وكسرها ما تجمّع فيه الإنسان، أُخذ من القَرْءِ. وهي هنا البيت المقدَّس، أو إيليا<sup>(1)</sup>، أو الأردن وفلسطين، أو بلقا<sup>(2)</sup>، أو الرَّملة<sup>(3)</sup>، أو أريحا. ﴿ وَاَدْخُلُوا اَلْبَابِ ﴾ باب القُبة التي يصلي إليها موسى وبنوا إسرائيل. والباب: مدخل كل مُحوَّط. ﴿ سُجَكَدًا ﴾ منحنين، أو متذلّلين. ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ أي: مسألتُنا أو كلمتُنا حِطة. وبالنصب حُطَّ عنَّا حِطةً. أوأُريد وقولوا كلمة الشهادة الحاطّة للذنوب (4).

﴿ فَنَفِرْ ﴾ نستُر، ومنه المِغْفَر. وقُرئ بالتاء (5) وبناء المفعول (6). والخطايا: قياسه؛

<sup>(1) (</sup>إيليا) هي بيت المقدس (القدس) حاليًّا. ينظر: «المسالك والممالك»، لابن خرداذبة، 1/87، و«الروض المعطار في خبر الأقطار»، أبو عبد الله الحميري، ت: إحسان عباس، 1/68.

<sup>(2)</sup> هي أرض بني كنعان من أرض الشام، تشمل اليوم: فلسطين ولبنان، والأجزاء الغربية من الأردن وسورية. وسمِّيت بلقا؛ لأن ملكها كان رجلًا يقال له: بالق. ينظر: «البلدان» لليعقوبي، 1/، 164، و«البلدان»، لابن الفقيه، ت: يوسف هادي، 1/ 156.

<sup>(3)</sup> اسم مدينة من أرض فلسطين، بناها سليمان بن عبد الملك، في عهد الدولة الأموية. ينظر: «المسالك والممالك»، للمهلبي، 1/ 93، و«معجم البلدان»، للحموي، 3/ 69.

<sup>(4) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 202، و«الكشاف» 1/ 142.

<sup>(5)</sup> في (ر) سقط «بالتَّاء».

<sup>(6)</sup> قرأ ابن عامر، ومجاهد، والجحدري، وقتادة، وأبو حيوة، وجبلة عن المفضل: ﴿تُغَفّرُ ﴾، بتاء مضمومة وفتح الفاء، مبنيا للمفعول. ينظر: شرح طيبة النشر، للنويري، 2/ 340، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، لسراج الدين النّشّار، ت: أحمد الحفيان، =

خطأء بهمزتين، قلبت الأخيرة (ياءً) فصار خِطاءَي كَعِذَاري، فقلبت الهمزة من الألفين (ياءً) فقيل خطايا، فإذًا وزنه فعالى من فعايل. ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على الثواب المستحق، أو النعم السالفة. والمُحسن: الفاعل ما يجمُلُ طبعًا ويحمد شرعًا.

﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ التبديل تغيير الشيء بجنسه أو عن حاله، والإبدال جعل الشيء مكان الشيء. ﴿ قَوْلًا ﴾ أي: بدلوا ما قيل لهم قولًا غيره. فأحد مفعولي بدَّلوا محذوف غير صفة القول، وذلك أنهم قالوا حنطة مكان حطة تجاهلًا. والرجز عذاب، يعدَّل المتمرد. والرَّجازة: الكساء يملأ حجرًا لتعديل الهودج المائل. وقُرئ بضم الراء(1). ﴿ بِمَا كَانُوا ﴾ (مَا) مصدرية.

### ﴿ ﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَفَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَرَّ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ اَثْنَا عَشَرَةَ عَيْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَرَّ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ اَثْنَا عَشَرَةَ عَيْنَا أَفْرِهِ وَفَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَرَّ فَالْفَاجَرَتْ مِنْهُ اَثْنَا عَشَرَةً عَيْنَا أَقَدْ عَلَمْ كُلُ اللّهُ وَلَا تَعْمَوْا فِي الْمَرْفِقِ اللّهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَلَا وَاللّهُ وَلَا مَا مُؤْمِلُ وَاللّهُ وَلَا تَعْمُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَالْمَاعِدَ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ ﴿ وَإِذِ آسْتَسْغَىٰ مُوسَىٰ ﴾ الاستقاء طلبُ السُّقيا. ﴿ يِّعَصَاكَ ﴾ بِمَنسأتِك، وأنَّها واوية، ولهذا تثنى بعصوان، وعصوتُ الشيء اتخذته عصًا. وعصاهُ كانت عشرة أذرع من أُسِّ (2) الجنّة. ﴿ فَأَنفَجَرَتْ ﴾ أي: ضرب فانفجرت. والانفجار الانشقاق. ﴿ عَشْرَةً ﴾

<sup>= 1/ 43،</sup> والقراءات العشرة المتواترة، جمال الدين شرف، ص/ 9.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن محيصن: ﴿رُجُـزًا﴾، بضم الراء، وهي قراءة شاذة. ينظر: شواذ القرآن، لابن عطية، لابن خالويه، ص/ 54، و«معجم القراءات»، 1/ 108، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 2/ 507، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 4/ 462.

<sup>(2)</sup> جمع أساس وهو هنا أساس وأصل الجنة. ينظر: «لسان العرب»، مادة (أسس)، 6/6، و«تاج العروس»، 15/ 459. فصل: (العين).

بفتح الشين وسكونها وكسرها لغة. وهي أوّل العقود وآخر الآحاد. و أَلْمَيْنِ السِبُوع، ونصبه على التمييز. ﴿ كُلُ أُنَاسٍ ﴾ كل سِبطٍ أو قوم. ﴿ مَّشَرَيَهُ مَ هُ موضع شُربهم. ﴿ وَلَا تَعْفَوا ﴾ ولا تأكلوا ما ليس لكم. والعُثو والعَثاءُ والعَيْثُ: الإسراع في الفساد. وذلك أنهم لمّا شكوا إلى موسى العطش في التيه، ضرب حجرًا بعصاه فانفجرت منه لكل سِبطِ عينٌ، وذكر في آية أخرى ﴿ فَأَنبَجَسَتُ ﴾ أي: تنفجر عند الحاجة، ثمَّ تنبجس أو تنفجر عند الموضع وتنبجس عند الحَمْلِ أو تنبجس، ثم تنفجر للمصلحة، فإنّ الرَّش أولٌ ثم الانسكاب. وذلك حين أصابهم مَحْلٌ، ولهذا قال: ﴿ كُلُواْوَاشَرَبُوا ﴾ أي: ازرعوا للأكل وهيئوا السُّقيا للشرب (1).

# ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَأَفْعُ لَنَا رَبَّكَ فَيْ مَعْ فَلَا يَعْ فَلَا يَعْ فَلَا اللّهِ فَلَا يَعْ فَلَا اللّهِ فَلَا يَعْ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِصْلًا فَإِنّ لَكُمُ مَّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِصْلًا فَإِنّ لَكُمُ مَّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِصْلًا فَإِنّ لَكُمُ مَّ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مَعْمَلُوا مِصْلًا فَإِنّ لَكُمُ مَّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُوا مِصْلًا فَإِنّ لَكُمُ مَّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ وَمُمْ وَاللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُوا مُعْمَلُولُ وَمُنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مُعْمَلُولُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُوا مُعْمَلُولُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُوا مِعْمَلُولُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُولُ مِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُوا مِعْمَلُوا مِعْمَلُولُ مِلْمُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُولُ مِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُولُ مِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مُعْمَلُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُوا مِعْمَلُولُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ عَلَىٰ طَعَامٍ وَنَجِدٍ ﴾ قالوا: المنُّ والسلوى هو طعام واحد لِما أنَّه لا يتبدَّل في كل يوم. والطعام: ما يُتغذى به، والطَّعم غرض يُدرك بحاسة الذوق. والواحد: أساس العدد وليس منه، فإنَّ حدَّ العدد مجموع حاشيتي نصفه، وهذا لا يتأتى في الواحد. ﴿ فَأَدْعُ لَنَا وَلِيس منه، فإنَّ حدَّ العدد مجموع حاشيتي نصفه، وهذا لا يتأتى في الواحد. ﴿ فَأَدْعُ لَنَا وَلِيس منه، فإنَّ حَدَّ العدد مجموع حاشيتي نصفه، وهذا لا يتأتى في الواحد. ﴿ فَأَدْعُ لَنَا الله وقك، والأمر لمن دونك. وأصله رفع الصوت أو الرغبة في الشيء. ﴿ يُعْزِجُ لَنَا ﴾ لأجلنا. وجزمه لجواب فعل محذوف أي: قل: اخرج

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 204، و«الكشاف» 1/ 144.

يَخْرُج. ﴿ مِنَّا تُنْبُتُ ﴾ تظهر النبات. والبقل: ما لا ساق له، وبقلت الأرض وأبقلت، أخرجت بقلها. والقِثَّاء: أخت القثد<sup>(1)</sup>. وقُرئ بضم القاف<sup>(2)</sup>. والفُوم: الحنطة أو كل ما يُختيز منه. يقال: فَوِّمُوا أي: اخْتَبَزُوا. وقُرئ بالثاء<sup>(3)</sup>. والعدس: حثٌ يستوي كيلهُ ووزنهُ. ورجلٌ عدَّاس: شديد. والبصلُ: بقلٌ يُطيَّبُ به القدور. ومن قوله: ﴿ يُخْرِجُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَبَعَمَلِهَا ﴾ في موضع نصب يُخرج. وكذا يُنصبُ ﴿ أَتَسَتَبْدِلُوكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَهْبِطُوا ﴾.

﴿ هُوَ أَذَنَكَ ﴾ أردأُ أو أقرب إلى طباعكم. وقُرئ: ﴿ أَذَنَا ﴾ بالهمز (4). ﴿ هُوَ خَيْرٌ ﴾ أى: اختيار الله لكم مع اختياركم لأنفسكم. ﴿ أَهْبِطُوا مِصْلًا ﴾ بضم الباء وكسرها: انحدروا إليه من التيه. والتيه: ما بين بيت المقدس إلى قَنَّسَرين (5)، اثنى عشر فرسخًا في ثمانية فراسخ. هبط البلد: نزل به، وهبط منه خرج منه <sup>(6)</sup>. ﴿ مِصْدًا ﴾ بلدًا أو مصر فرعون. ونوِّنَ لسكون أوسطه.

(1) في (غ)، و(ر): «وهو الخيار».

<sup>(2)</sup> قرأ طلحة بن مصرف، ويحيى بن وثاب، والأشهب العُقيلي، وابن مسعود، والأعمش، وأبو رجاء: ﴿ قُتُنَّائِهَا ﴾ بضم القاف وهي لغة تميم. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/87، ومعانى القرآن وإعرابه، للزجاج، 1/ 143، و«معجم القراءات»، 1/ 112، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 1/ 153، و «زاد المسير»، لابن الجوزي، 1/ 88.

<sup>(3)</sup> قرأعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأُبيّ بن كعب: ﴿ثومها ﴾ بالثاء. ينظر: «المحتسب»، 1/88، و«مختصر ابن خالويه»، ص/6، و«معجم القراءات»، 1/112، و«البحر المحيط»، 1/ 133.

<sup>(4)</sup> قرأ زهير الفُرقُبي: ﴿أَدْنَا﴾ بالهمز. وقال الزجاج: ترك الهمزة أولى بالاتباع. ينظر: «المحتسب»، 1/ 88، و «معاني القرآن»، للزجاج، 1/ 43، و «النشر في القراءات العشر »، لابن الجزري، 2/ 215، و «معجم القراءات»، 1/ 113.

<sup>(5)</sup> اسم مدينة بسورية اليوم من بلاد الشام. ينظر: «المسالك والممالك»، للإصطخري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، بدون تاريخ، و«معجم البلدان»، للحموي، 4/ 404.

<sup>(6) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 206، و «الكشاف» 1/ 145.

وقُرئ بغير تنوين<sup>(1)</sup>. والمصر الحد، ومصُورُ الدار حدودها. وقيل: هو مِصْرَاثيم فعُرّبَ. ﴿ وَمُثرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ ﴾ ألزموها، أي: زيُّ اليهودية أو الجزية. ﴿ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ فقر القلب، فإنه يُسْكِنُ الإنسان ويكسره، فإنَّ الصعلوك الجريء لا يتمسكن. ﴿ فَبَآءُو ﴾ رجعوا أو احتملوا. ﴿ بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ ﴾ لكفرهم بعيسى، ثم محمد عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ.

﴿ بِعَايَنتِ اللَّهِ ﴾ كتبه ورسله. ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ﴾ النبي: الطريق، سمِّي الرسول به كأنه طريق الحق لإرشاده. ﴿ بِغَـنْيرِحَقِّ ﴾ تأكيد للتقبيح. ﴿ بِمَاعَصُوا ﴾ بما امتنعوا عن الأوامر. ﴿ وَكَانُوا يَمْتَدُونَ ﴾ يجاوزون الحدَّ بارتكاب المناهي.

### 

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هم: حبيب النجار (2)، وقُسُّ بن ساعدة الإيادي (3)، وزيد بن

<sup>(1) (</sup>مِصْرَ) بغير تنوين: قراءة الحسن البصري، والأعمش، وأبان بن تغلب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وهي كذلك في مصحف أبي بن كعب. ينظر: الوقف والابتداء في كتاب الله، لأبي جعفر الضرير، ت: محمد خليل الزروق، 1/ 166، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 43، و«إتحاف فضلاء البشر»، ص/ 138، و«معجم القراءات»، 1/ 114، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 1/ 154.

<sup>(2)</sup> هو مؤمن آل ياسين، رجل صالح من قرية أنطاكية، وهو المقصود في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسَّعَىٰ ﴾. ينظر: «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم الأصبهاني، ت: عادل العزازي، 1/ 86، و«تاريخ دمشق»، لابن عساكر، ت: عمرو العمروي، 2/ 411.

<sup>(3) (</sup>قُسُّ) بضم القاف وتشديد السين وضمها، ابن ساعدة الإيادي، أحد حكماء العرب، وأحد الأحناف في الجاهلية. ينظر: «غوامض الأسماء المبهمة»، لابن بشكوال، ت: عز الدين السيد، ومحمد كمال الدين، 2/ 674، و«الطبقات الكبرى»، لابن سعد، ت: محمد عد القادر عطا، 1/ 239.

عمرو بن نفيل (1)، وورقة ابن نوفل، وأبو ذر الغفاري، والبراء بن عازب الشَّنِيّ، وسلمان الفارسي، وبحيرا الراهب، ووفد النجاشي. ﴿ هَادُوا ﴾ صاروا يهودًا، أو هو من الهوادة وهي السكون، أو من الهيادة وهي التوبة. ﴿ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾ أي: جمع نصران، كعذراء وعذارى، أو جمع نصريّ كمهريّ ومهارى. وسُمّوا بذلك لقولهم نحن أنصار الله. ﴿والصابئون﴾ قوم(2) يقرؤون الزبور ويصلون للقبلة ويعظمون الكواكب. وهم كأهل الكتاب عند أبي حنيفة، وهو من صَبَا أو صَبَاه.

﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾ أي: ثبت على الإيمان. وهو مبتدأ خبره فلهم، أو يُجعل بدلًا من اسم إنَّ، أو هي جملة تقع خبر إنَّ، والعائد محذوف، أي: آمن منهم، وهم اليهود والنصاري أو جميع المذكورين. أو يقال: إنَّ الذين آمنوا بألسنتهم من هذه الفرق من آمن منهم مخلصًا. ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ الأجر: الخير الواجب بالسعى.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُدمِّنَ الْخَنِيرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَّيْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنِ ١ فَعَلْنَهَا نَكُلُا لِمَائِنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠). THE HEIGH ALIES ALIES AND A SHEET AS A SHEET

﴿ وَرَفَعْنَا ﴾ الواو: للحال، وقد: محذوف فإنَّ الماضي لا يصلح حالًا إلَّا بتوسط

<sup>(1)</sup> زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، أحد الأحناف في الجاهلية ممن كان على ملة إبراهيم، وهو والد الصحابي: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ينظر: «الإكمال في رفع الارتياب»، لابن ماكولا، 2/ 392، وأنساب الأشراف، للبلاذري، 10/ 467.

<sup>(2)</sup> في (ر) لاهُمُ لابدل القوم».

قد. و ﴿ ٱلطُّورَ ﴾ الجبل المُشجّر، وهو بالسريانية طُورَا. ﴿ خُدُوا ﴾ أي: اقبلوا، والتقدير: قلنا: خذوا ما آتيناكم وهو التوراة (١).

﴿ يِقُوَّوَ ﴾ بجدٌ ومواظبة. والقوة عرضٌ يَصِيرُ الحي به قادرًا. وقيل: ما يحدث عنه الفعل. ﴿ وَآذَ كُرُوا﴾ واحفظوا أو ادرسوا. ﴿ مَافِيهِ ﴾ في المُؤتَى أي: الكتاب. وقُرئ ﴿ وَادَّكِرُوا﴾ بتاء وذالِ (3) ﴿ وَادَّكِرُوا﴾ بتاء وذالِ (3) ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ إرادة أنْ تتقوا أو تنجوا من العذاب. أي: تجعلون الأخذ والذكر وقاية لكم. وذلك أنّ موسى لمَّا رجع من الطور وجاء بالألواح قالوا: لا نأخذها بقولك، فأمر الله الملائكة بقلع جبل فلسطين، فرسخًا في فرسخ، فأقاموه على رؤوسهم، وبُعِثتْ نازٌ من قِبَلِ وجوههم، وأتاهم البحر الملح من خلفهم، وقيل لهم: إن لم تقبلوا رضَخْتُكم بهذا الجبل، وغرَّ قتكم في هذا البحر، وأحرقتكم بهذه النار.

﴿ ثُمُّ تُولَيْتُهُ أَعرضتم عن أمر الله أو عن العمل بما في التوراة. ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بعد رفع الطور أو إتمام الإنعام. لولا: لامتناع الشيء لوجود غيره. ﴿ فَضْلُ اللّهِ ﴾ توفيق التوبة أو قبولها. ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُم ﴾ عرفتم أيها اليهود، ولهذا عُدِّيَ بمفعول واحد. ﴿ اَغْتَدُواْ مِنكُمْ ﴾ من أسلافكم. واعتداؤهم أخذ الحيتان بعد النهي، أو استحلالها، أو إلقاؤها في الشَّبَكِ يوم السبت والأخذ يوم الأحد. وسمّي سبتًا فإنَّ اليهود يسبتون فيه، أي: يسكنون أو يقطعون العمل، أو هو مصدر قولهم: سبتتِ اليهود إذا عظَّمت يوم السبت.

﴿ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾ أي: جعلناهم، أو أنتم قردة. ومنه الحديث: «كُنْ أبا ذرٍّ» (4) والقرود

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 211، و«الكشاف» 1/ 147.

<sup>(2)</sup> قرأ أُبِي بن كعب، وابن وثاب: ﴿وَادَّكِرُوا﴾، أمرًا من «ادَّكُرْ». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 5، و«معجم القراءات»، 1/ 118.

<sup>(3)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿وَتَذَكَّرُوا﴾ أمرًا من «التذكر». ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 29، و«مختصر ابن خالویه»، ص/ 6، و«معجم القراءات»، 1/ 118، و«البحر المحيط»، 1/ 243.

<sup>(4)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن مسعود، كتاب: المغازي =

والقردة جمع قِرد، وهو أشبه الحيوان بالإنسان. ﴿خُسِئِينَ ﴾ مُبعَدينَ، من خَسَأْتُ الكَلْبَ. وهما خبران أي: جامعين القرْ ديّة والخُسُوء. ﴿ فَعَكْنَاهَا ﴾ أي: المسخة أو الأُمّة. ﴿ نَكَلًا ﴾ عقوبة تُنكل مَنْ وَراءها. والنِّكُل: القيد. ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدُيُّهَا وَمَا خُلْفَهَا ﴾ قبل جريمة الصيد وبعدها، أو ما قبلها وما بعدها من الأمم، فإنَّ عقوبتهم مذكورة في زُبُر الأولين كما في كتب الآخرين. ﴿ مُوْعِظَةٌ ﴾ تذكرة أو عبرة. والوعظ بيان سوء العاقبة.

### ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ كُمْ أَن تَذْبِحُوا بَقَرَأٌ ۗ

قَالُوٓا أَلَيَّخَذُنَا هُمُ وَا ۗ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ اللهِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا مِيُّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا يَقَرَهُ ۖ لَا فَارِضٌ وَلَا يِكُورُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكُ ۗ فَأَفْعَـ لُواْ مَا تُوْمُرُونَ ﴿ ﴿ فَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ لُسُنِنَ لَّنَا ـ مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَرٌ صَّفَرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

### LACKIKACKACKACKACKIKA

﴿ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ البقرة الأنثى من نوع الثور، أو واحد البقرة ذكرًا كان أو أنثى. والباقرُ والبقيرُ والباقورُ والبيقورُ جمعها. ﴿ أَتَنْخِذُنَا هُزُوَّا ﴾ أهل هُزْءِ أو مكان هُزُوءٍ، أو مهزوءًا بنا. وقُرئ بضم الزاي وجزمها والواو<sup>(١)</sup> نحو: ﴿كُفُوًّا﴾ [الإخلاص: 1]. ﴿مِنَ

والسرايا، 3/ 55. ولم يوافقه الذهبي، وأعلُّه بالإرسال. وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5531).

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة، وابن أبي أُويس: (هُزْءًا﴾ بإسكان الزاي، وقرأ باقي السبعة: (هُزُوًّا﴾ بضم الزاي. وكلهم قرأ بالهمز إلَّا حفصًا؛ فإنه أبدل من الهمزة واوَّا مفتوحة: (هُزُوًّا)، على أصل التخفيف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»، مكى بن أبي طالب، ت: محيى الدين رمضان، 1/ 247، و «حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 100-101، و «معجم =

اَلْمَنْهِلِينَ ﴾ الجهل اعتقاد الشيء على غير ما هو به. وأصله الخفة والحركة، ومنه: اسْتَجْهَلَتِ الريحُ الغُصنَ. ﴿ قَالُوّا ﴾ أي: قوم موسى. ﴿ يُبَيِّنِ ﴾ يُعرِّف (1). والفارض: المُسِنة كأنها فرضت سنَّها وبلغت آخره، أو هو الضخم. والفرض الحَزُّ. و ﴿ لَآفَارِضُ ﴾ صفة البقرة أو هي لا فارض. والبكر: أوّل كل شيء، ومنه البُكْرةُ والبَاكُورةُ، وهي التي لم تلد أو ولدت واحدًا. والعوان: النَّصَفُ.

﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (بين) لا يصلح إلّا للاثنين ولا يُذكر إلّا مضافًا، والتقدير: بين ذلك المذكور البكر والفارض. ﴿ مَا تُؤُمّرُونَ ﴾ أي: تؤمرونه بمعنى تؤمرون به. ﴿ مَا لَوْنُهَا ﴾ مبتدأ وخبر، فإنّ ما قبلها لا يؤثر في الاستفهام (2). واللون: عرض مشاهد يتعاقب على بعض الجواهر، وفي مبالغته يقال: أبيضُ يَقَقٌ (3) ولَهَقٌ، وأسودُ حالكٌ وحانكٌ، وأحمر قانيٌ وذريخيٌ، وأصفر فاقعٌ ووارسٌ، وأخضرُ ناضرٌ ومُدهامٌ، وأوْرقُ خِطباني وأزمك رُدانيٌ. و﴿ فَاقِعٌ ﴾ هنا خبر عن اللون لا توكيدُ الصفراء (4). قيل: كانت البقرة أصفر الظلفِ والقرن. ﴿ تَسُرُ ٱلنَّنْظِرِينَ ﴾ تعجبهم أو تفرحهم بخاصية الصُفرة. والسُّرور: لذَّ تخصُّ توقع النفع أو حصوله.

<sup>=</sup> القراءات»، 1/ 120 – 121.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «(ما هي): أجمع المفسرون على أنّ (ما) هاهنا بمعنى كيف، وليس سؤال عن الماهية، وأنهم عرفوا ما البقرة». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/146.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «محل (ما) رفع، ولونها خبره، أو على الضدّ ولم يعمل في (ما هي)؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيما قبله».

<sup>(3)</sup> في (ر) «لَقَتُّ».

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «من وقف على (فاقع) قال: لما كان تبعا لم يحتج إلى علامة التأنيث، كقوله:

واني لأسقي الشرب صفراء فاقعًا كَانَّ ذكيَّ المسك خيرٌ يفتق قال: وجاز تأنيث اللون لإضافته إلى مؤنث، قال الله تعالى: ﴿ فَلَلَهُ عَثْمُ أَمْثَالِهَا ﴾، و﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِ قَدُ ٱلْمُوْتُ ﴾». ينظر: «غرائب التفسير»، 147/1.



## ﴿ فَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُسِينِ لَنَا مَا هِنَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْمَا وَإِنَّا اللهُ لَمُ اللهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴿ قَالُواْ اَنْهُ لَا مُهُ مَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ إِنَّهَ اللهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ اللهِ اللهُ عَنْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَوْقَ وَيُولِيكُمْ فَعَلُونَ ﴿ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ ﴾ ذَكَّرهُ لإرادة الجنس، أولأنَّ كل جمع حروفه أقل من واحد جاز تذكيره وتأنيثه. والتشابه الاشتباه. وقُرئ ﴿تَشَّبُهَ ﴾ بتشديد الشين أي: تتشابه. وتشابه أي: وتشابهت ومتشابهة ومُتَشابه، وإنَّ الباقر يَشَّابَهُ (١). ﴿ لَمُهْتَدُونَ ﴾ أي: إلى صفة البقرة. ﴿ لَا ذَلُولٌ ﴾ صفة البقرة. والذلول: اللينة من الذَلِّ. والذليل من الذُلِّ. والإثارة هنا: كربُ الأرض. ﴿ وَلَا تَسْفِي ﴾ (لا) مزيدة أي: لا ذلول تُثير وتسقي، أي: لا تكون ذلولًا عاملة ساقية. والسقي والإسقاء إرسال الماء. والحرث: كل ما حركته للزراعة، من حرثتُ النار أي: حرّكتها بالمحراث، أو حرثتُه جمعته.

﴿ مُسَلِّمَةً ﴾ سليمة من الآفات أو الألوان. ﴿ لَا شِيَةً فِيهَأَ ﴾ لا لون سوى لون

<sup>(1)</sup> في ﴿ تَشَنَبُهُ عَلَيْنَا ﴾ سبع قراءات: ﴿ تَشَابَهُ ﴾ بفتح التاء والهاء وتخفيف الشين، وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن ﴿ تَشَابَهُ ﴾ بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين. وقرأ الأعرج ﴿ تَشَّابَهُ ﴾ بفتح التاء وتشديد الشين وضم الهاء، على معنى يتشابه. وقرأ مجاهد ﴿ تَشَبَّهُ ﴾ بغير ألف. وفي مصحف أُبِي ﴿ تَشَابَهَ تُ ﴾ على وزن تفاعلت. وقرأ ابن أبي إسحاق ﴿ تَشَابَهَ تُ ﴾ . وقرأ الأعمش ﴿ مُتَشَابِهُ عَلَيْنَا ﴾ . ينظر: ﴿ إعراب القراءات الشواذ»، للعكبري، 1/ 75، و «معجم القراءات»، 1/ 123 - 125.

الأصل، وأنه مصدر وشاه وشيًا وشيةً. ﴿ آلَكُنَ ﴾ حد الزمان بين الماضي والمستقبل (1). ﴿ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أتيت بحقيقة لون البقرة ﴿ فَذَبَحُوهَا ﴾ اشتروها فذبحوها. ﴿ وَ إِذْ قَلَلْتُمْ ﴾ يعبّرُ عن الواحد بالجماعة الراضية بصنيعه، نحو قوله: ﴿ فَعَقُرُوا النّاقَةَ ﴾. والقتل نقض البنية الذي بوجوده تنتفي الحياة. ﴿ نَفْسًا ﴾ أي: عاميل (2). وذلك أنَّ موسرًا كان في بني إسرائيل قتله ابن عمّه أو ابن أخيه طمعًا في إرثه، أو زوجته، أو بنته، وألقاه على بابٍ من أبواب مسجدهم وجرَّه إلى باب آخر، وكان لكل سبطٍ باب، وقيل: أُلقي بين الفريقين فتشاجروا في ذلك إلى موسى فأمر بذبح بقرة ليضربه ببعضها فَيَحْيا فَيُخْبِر عن جَلِيَّة الأمر فبالغوا في الاستكشاف، فقال نبينًا الله الله وقال: الله على أنفسهم فشدَّد الله عليهم (3). وقال: فبالغوا في الاستكشاف، فقال نبينًا الله المَبين الهربية الأبد (9).

﴿ فَأَذَرَهُ ثُمْ ﴾ تدافعتم واختلفتم. وهو تدارأتم فأدغمت التاء في الدال ثم زيد ألف الوصل. ﴿ مُغَرِّجُ ﴾ نُوِّنَ بأنه للحال أو الاستقبال. ﴿ مَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ من أمر القتل، أو من وصف النبي. ﴿ أَضْرِبُوهُ ﴾ الضمير للنفس على إرادة الشخص أو الإنسان، أو راجع إلى القتيل لدلالة الحال. ﴿ بِبَعْضِهَا ﴾ بفخذها، أو ذنبِها، أو أُذنها، أو لسانها. والبعض الجزء وأقل من النصف. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: ضربوه فحييَ. ﴿ كَذَلِكَ يُحِي اللهُ الْمَوْتَى ﴾ أي: قلنا لهم،

<sup>(1) (</sup>الآنَ) عبارة عن الزمان الموجود، وأصله عند الكوفيين الأوان، قلبت الواو – لتحركها وانفتاح ما قبلها – ألفًا، فاجتمع ساكنان فحذف أحدهما. وعند البصريين مبني على الفتح لتضمنه لام التعريف، والألف واللام فيه زائدتان كما في – «الذي» وبابه.

<sup>(2)</sup> اسم الذي قُتل في يني إسرائيل، وقد ورد ذكره في روايات إسرائيلية. ينظر: «درج الدرر في تفسير الآي والسور»، عبد القاهر الجرجاني، 1/175، و«تفسير بحر العلوم»، للسمرقندي، 1/64.

<sup>(3)</sup> أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من حديث عبيدة السَّلماني، باب: لا يرث القاتل، 6/ 362، والبزار في «مسنده» 1/ 40، رقم (2188) من طريق أبي سعيد. وقال عنه الألباني في «السلسلة الضعيفة»، 21/ 94، رقم (5555).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعًا، وهو معضل. ينظر: "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري"، للقسطلاني، 5/ 387، و"جامع البيان" الطبري، 2/ 205، و"تفسير الكشاف مع الحواشي"، 1/ 151.

•**∢**••**∢** 143 **(\*\***••

أو يقول لكم، وذلك أنه لمَّا ضُربَ به حيى وعيَّنَ القاتل، ومات فزالت المشاجرة.

﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ٤ ﴾ أي: معجزات موسى، أو حجج البعث. ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ تعملون على قضية عقلكم. وفي القصة دليل أنَّ النسخ قبل الفعل جائز، ولا يجوز قبل إمكان الفعل.

### وَإِنَّ مِنْ الْخِيَاكُ مِنْ الْمَانَةُ وَلِكُ مَنْ الْمَعْدِذَ لِكَ فَهِى كَالْحِيَارُةِ أَوْ اَشَدُّ مَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِيَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَانَةُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَانَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْجِطُ مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ وَمَا اللهُ مِنْ فِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠٠٠).

### 

﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُم ﴾ القسوة والقساوة الصلابة. ﴿ فَهِي ﴾ بتسكين الهاء فرارًا من الاستثقال. و ﴿ اَلْحِجَارَةِ ﴾ جمع حجر وهو شاذٌ، ولهذا ذُكِر ضمير منه، أو هو راجع إلى البعض الذي دلَّ عليه من الحجارة. ﴿ أَوَّاشَدُ ﴾ لما يظهرُ فيها من الأفعال القبيحة. والشدة القوة في الجسم أو الصعوبة في الأمر. و ﴿ أَشَدُ ﴾ معطوف على الكاف، أي: مثل الحجارة أو أشد أو هي أشد. وقُرئ بالنصب. ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ فتكون هي مخففة من المثقلة، ودلَّ عليه اللام في خبره. ﴿ لَمَا يَنَفَجَرُ ﴾ هو لام التأكيد وما الموصولة. والتفجير الانفجار.

﴿ يَشَقَقُ ﴾ يتشقق. والشق الصدع، وهو جعل الشيء ذا نواحي. ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا ﴾ من القلوب. ﴿ لَمَا يَهْبِطُ ﴾ أي: كأنها تهبط لمَا فيها من الانقياد والانصياع. ﴿ وَمَا اللهُ بِغَلْهِلٍ ﴾ بساهٍ. والغفلة الترك أيضًا.



أَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
 يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِيقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ مَامَنُواْ قَالُواْ مَامَنًا وَالْمَا مَامَنًا وَالْمَا مَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ الْمُتَكِدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ بَعْضِ قَالُواْ الْمُتَكِمُمُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾.

### مى الله عليكم لِيُعاجُوم بِهِ ، عِند رَبِّكُم افلا نَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ . وي من الله عليكم لِيُعاجُوم بِهِ ، عِند رَبِّكُم افلا نَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ النفخيم. والطمع: تعليق النفس بما يظنه من النفع مع شعبة حرص. ﴿ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ جميع التفخيم. والطمع: تعليق النفس بما يظنه من النفع مع شعبة حرص. ﴿ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ جميع اليهود أو علماؤهم. ﴿ كَلَمَ اللهِ ﴾ التوراة، أو كلامَه مع موسى في المناجاة. والكلام من الكلم لتأثيره في المُستمع. ﴿ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ الضمير للكل، أو للسبعين الذين سمعوا كلام الله، ثم حرَّفوه لمَّا رجعوا، والتحريف إزالة الشيء عن جهة الاستقامة. ﴿ عَقَلُوهُ ﴾ فهموه. ﴿ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ أنهم كاذبون، أو يعلمون إثم التحريف. ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم ﴾ التحديث مثل الإخبار وهو من الحدوث، فإنه إخبار عن حوادثِ الزمان. ﴿ فَتَكَ اللهُ ﴾ قضى الله من مسخ الآباء. والفتح: الفصل بين الشيئين. وذلك في بني قريظة والنضير حين قال لهم النبي ﷺ: يا إخوان أو يا أبناء القردة والخنازير، فقالوا مَنْ أخبر بهذا محمدًا؟ ما خرج إلَّا منكم (١٠).

﴿ لِيُحَاَّجُوكُم ﴾ ليقطعوكم بالحجة، وهي النكتة المقصودة في تصحيح الأمر. ﴿ عِندَ رَبِّكُمُ ۗ فِي ربكم أو دين ربكم. ومنه: ﴿ فَأُولَلَمِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴾ [النور: 13]. ﴿ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ اليس لكم ما يغنيكم عما لا يعنيكم.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» من طريق ابن جريج عن مجاهد. وعبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ينظر: «العجاب في بيان الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، 1/ 267، و«الباب النقول في أسباب النزول»، للسيوطي، 1/ 17.





و اوّلا يعلمون أن الله يعلمُ مَا يَسِرُوت وَمَا يَعلِنُون الله وَمَنْهُمْ أُمِينُونَ اللهُ عَلَمُوت الْكِنْبَ إِلَا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ الْكِنْبَ إِلَا الْمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ إِلَّا يَظُنُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ أُمِينَا لَكِنْبَ بِأَيْدِهِمْ فُونَيْلُ لَهُم مِمَّا فُونِيلُ لَهُم مِمَّا كَنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَثَيْلُ لَهُم مِمَّا

TI CARACIARACIARICA ACICARACIARACIA TICARACIARACIARACIARICA ACICARACIARICA

﴿ مَا يُسِرُّونَ ﴾ أي: من كفرهم بمحمد. ﴿ وَمَا يُمْلِنُونَ ﴾ من الإيمان. أعلن الشيءَ وعَلَنَ الشيءَ عَلَنًا وعلانيةً. ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ من اليهود. ﴿ أُمِنَيُنَ ﴾ الذين لا يحسنون الكتابة والقراءة منسوب إلى الأم. ﴿ إِلَّا آمَانِنَ ﴾ إلّا تلاوة أو أكاذيب، أو ما يتمنون على الله من قولهم: ﴿ فَيَ نَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾ أي: ما هم يعتقدون نبوّتك إلّا ظنًا، أو لا يعلمون الحلال والحرام، أو بالشك. ﴿ فَوَيْلُ ﴾ (1) هلاكٌ. أو هي كلمة يقولها كل مكروب. وعن النبي ﷺ: «واد في جهنّم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره» (2). ﴿ يَكُنُبُونَ النبي ﷺ في التوراة: أَسْمَرَ رَبْعَةٌ فكتبوا: آدمَ طويلا(3). وحرفوا

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «(ويل) جاز الابتداء به، وهو نكرة؛ لأنه دعاء، نحو: سلام عليك».

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَهُ عَنهُ، مسند أبي سعيد الخدري، 18، 240، وقال عنه المحقق شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن وهب، وصحّحه ووافقه الذهبي، 2/ 507.

<sup>(3)</sup> ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» عن ابن إسحاق، 1/ 170، وأبو حيان في «البحر المحيط»، 3/ 661.

الحلال والحرام. ﴿ بِأَيْدِ بَهِمْ ﴾ مثل هذا الكلام يُذكر للتأكيد، نحو: أبصرته بعيني، أو هو مفتريهم لم تكتبه أيدي غيرهم. ﴿ لِيَشْتَرُوا ﴾ ليختاروا. ﴿ مِّمَّاكَنْبَتْ ﴾ الكسبُ: فعل يجلب نفعًا أو يدفع ضرَّا.

﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَا أَشِامًا مَعْدُورَةً مُلَ الْمَالِمُ الْمَالُولُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَا أَشِامًا مَعْدُورَةً مُلَ الْمَعْدُورَة مُلَ اللَّهِ عَهْدُا فَلَن يُخلِفَ اللَّهُ عَهْدُهُ أَمْ لَلُولُونَ عَلَى اللهِ عَهْدُا فَلَن يُخلِفَ اللهُ عَهْدُهُ أَمْ لَلُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ بَالَ مَن كَسَبَ سَيِّتِكَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ بَالَى مَن كَسَبَ سَيِّتِكَ مَن كَسَبَ سَيِّتِكَ مَن اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ بَالَى مَن كَسَبَ سَيِّتِكَ مَن كَسَبَ سَيِّتِكَ وَأَخْطَتْ بِهِ عَظِيتَ مَنْهُ فَأَوْلَتُهِكَ أَصْحَبُ النَّالِ مُمْ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ ﴾ المسُّ الجمع بين الشيئين على نهاية القرب، واللَّمس باليد، وقيل: هما واحد<sup>(1)</sup>. ﴿ أَتَكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ مُحصاةً، سبعة أيام كل يوم بألف سنة، فإنَّ مُدة عمر الدنيا سبعة آلاف في هذا الدور، أو يراد أربعين يومًا مقدار عبادة آبائهم العجل. وذلك أنّ النبي ﷺ لمّا قدم المدينة كانت اليهود يقولون ذلك فكذّبهم الله تعالى (2). ﴿ عَهْدًا ﴾ أمانًا. والإخلاف: نقض العهد.

﴿ أَمْ نَفُولُونَ ﴾ (أم) معادلة لهمزة الاستفهام، أي: على أي: الحالين أنتم، وهو على سبيل التقدير، أو تكون منقطعة على تقدير تمام الكلام، ومعناه: بل<sup>(3)</sup>. ﴿ بَكَنَ مَن

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «المسُّ؛ إيصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به، واللّمس كالطلب له؛ ولذلك يُقال: ألمسُهُ فلا أجده». ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/90.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباس، ص/ 30. وينظر: «العجاب في بيان الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، ص/ 107.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «بمعنى أيّ الأمرين كائن على سبيل التقرير؛ للعلم بوقوع أحدهما، أو =

كُسُبُ ﴾ بلي أصله بل، وهما لنفي خبر الماضي وإثبات المستقبل، وأنه جواب النفي، ونعم جواب الإيجاب، أي: قلتم لن تمسّنا بلي تمسّكم.

(مَنْ) تصلح جازمة وموصولة، والفاء فيه للإعلام بوجوب المبتدأ، بخلاف الشرط المُقرّر الموقوف على الجزاء. السَّيِّئة: نقيض الحسنة، وهي الخطأ الذي يزجر عنه العقل، وهنا الشرك. ﴿وَأَحَطَتْ بِهِ ، ﴾ أهلكته، أو سدّت عليه مسالك النجاة. ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَدْلِدُونَ ﴾ (أولئك) و(هـم) خبران، والمبتدأ (الذين) وجُمِعا بغير وساطة حرف العطف، فإنّ الضمير يربطهما ربط العاطف.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِقَ بَنِيَّ إِسْرَ عِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَيَالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُو اللَّنَاسِ حُسْنًا وَأَقِهُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمُّ تَوَلِّنتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِنكُمْ وَأَنشُر مُعْرِضُورِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ kalikakalikakalikakalikakalikak

﴿ وَإِذَا خَذْنا ﴾ الأخذ ضد الإعطاء. ﴿ مِيثَنَى بَنّ إِسْرَءِ بِلَ ﴾ هو الأدلة العقلبة أو الشرعية. ﴿ لَا تَعْبُدُونَ ﴾ قُرئ بالياء، والتاء، وبغير النون(١). ﴿ وَأَن لَّا تَعْبُدُوا ﴾ محله رفعٌ على نزع (أَنْ) منه، أو نصب على الحال، وكذا ﴿لَا تَسْفِكُونَ ﴾ أي: غير عابدين ولا سافكين، أو نهيٌ في صيغة الخبر. ﴿ وَيَأْلُوَلِانَيْ إِحْسَانًا ﴾ أي: أحسنوا إحسانًا، وهو

منقطعة بمعنى: أتقولون على التقرير والتقريع». ينظر: (الكشاف) 1/ 158.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، والحسن، وابن محيصن، والأعمش: (لَا يَعْبُدُونَ)، بالياء على الغيبية. وقرأ الباقون، بالتاء، على الخطاب. وقرأ أبيّ بن كعب، وابن مسعود: (لًا تَعْبُدُوا) على النهي. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، لسراج الدين النشّار، 1/ 45، و«شرح طيبة النشر»، للنويري، 2/ 128، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 102، و «معجم القراءات»، 1/ 138.

الإنفاق بالرحمة والإرفاق بالحرمة، أو يقدَّر: وصَّيناهم. ﴿ وَيِالْوَلِاَيْنِ } الأب والأم، ويغلب التذكير على التأنيث. والولادة: الخروج عن الشيء. ﴿ وَذِى ٱلْقُرِّ فِنَ ﴾ ذو: كلمة إعرابها بالحرف، الرفع بالواو، والنصب بالألف، والجر بالياء. و ﴿ ٱلْقُرِّ فِنَ ﴾ مصدر كالحُسنى. ويتامى جمع يتيم كنديم وندامَى. واليتم الغَفْلة، وفي الإنسان موت الأب قبل البلوغ، وفي سائر الحيوانات موت الأم. المسكين: الذي سكّنه الفقر.

﴿ وَقُولُواْ ﴾ قلنا لهم: قولوا، ولفظ الميثاق ينوب عنه. ﴿ لِلنَّاسِ حُسَّنَا ﴾ قولًا ذا حُسن، أي: صدقًا وحقًا. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه مصدر كالكفر والشكر. وقُرئ ﴿ حَسَنًا ﴾ (1) أي: قولاً حسنًا، وحسنى كالبشرى. ﴿ وَأَنتُم مُعْرِضُونِ ﴾ مستمرون على الإعراض، أو معرضون عن الميثاق. والإعراض الذهاب عن الوجهة إلى العرض.



<sup>(1)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، والأعمش: (حَسَنًا) بفتح الحاء والسين، وقرأ الجماعة (حُسْنًا) بضم الحاء وسكون السين. ينظر: «سراج القارئ»، لأبي القاسم العذري،/ 153، و«الوافي في شرح الشاطبية»، عبد الفتاح القاضي، 1/ 205، و«معجم القراءات»، 1/ 140، و«البحر المحيط»، 1/ 284.

# المجافزة الله يتنفيل عمّا تقسّملُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَقَهُ مِنْفِيلٍ عَمّا تقسّملُونَ ﴿ أُولَتُهِكَ اللَّذِينَ اشْتَرُوا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ لا تَقتلوا فَتُقَادوا، أو لا يقتل بعضكم بعضًا. ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم ﴾ مَنْ يَحُلَّ محلَّ أنفسكم، أولا تفعلوا ما تستحقون به الإخراج. ﴿ ثُمَّ أَقَرْرَتُمْ ﴾ بقبوله وشهد بعضكم على بعض.

﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ ذلك اليوم أو تعترفون به. نزل في بني قريظة والنضير (1). ﴿ ثُمَّ الْتَهُمْ هَتَوُلاَ ۚ ﴾ أي: يا هؤلاء، أو هو تأكيد أنتم، و﴿ تَقَلْلُوكَ ﴾ خبره، أو هؤلاء بمعنى الذي و﴿ تَقَلْلُوكَ ﴾ خبره، أو هؤلاء بمعنى الذي و﴿ تَقَلْلُوكَ ﴾ صلته. والفريق والفرقة الطائفة وهو من الفرق. ﴿ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم ﴾ بإدغام التاء، تُقرُّون ظهوركم للغلبة عليهم. وقُرئ بحذف التاء وإثباتها (2). والإثم: ما تلام عليه ويلزمك مغبَّتهُ. ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ ما يتخطاك عدْوَاهُ إلى غيرك.

﴿ أُسَكَرَىٰ ﴾ جمع أُسْرى، ككُسالى وكسْلى، وأسرى جمع أسير، كمرضى ومريض. والأسر الشدُّ. والفداء والمفاداة فكُّ الأسير بمال، أو الفداء الإنقاذ من العدوِّ والمفاداة المبادلة بالأسير. (وَهُوَ) أي: الإخراج، أو هو ضمير الشأن، أي: الأمر. ﴿ مُحَرَّمُ

(1) ذكره ابن قتيبة الدينوري، في «تأويل مشكل القرآن»، ت: إبراهيم شمس الدين، 1/ 216. ومحمد عبد السلام الشريف، في «علوم القرآن دراسات ومحاضرات»، 1/ 271.

(2) قراءة العامة، وهم أهل الحجاز، والشام، وأبو عمرو ويعقوب: ﴿ تَظَّاهَرُونَ ﴾ بتشديد الظاء، واختاره أبو حاتم. ومعناه تتظاهرون فأدغم التاء في الظاء. وقرأ عاصم، والأعمش، وحمزة، وطلحة، والحسن، والكسائي ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ بتخفيف الظاء، واختاره أبو عبيد ومعنى هذه القراءة؛ أنهم حذفوا تاء الفاعل وأبقوا تاء الخطاب. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، سراج الدين النَّشَّار، 1/ 45، وشرح طيبة النشر، للنويري، 2/ 168، و«الوافي في شرح الشاطبية»، عبد الفتاح القاضي، 1/ 205.

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ ﴿ فإخراجهم ﴾ مبتدأ، و﴿ مُحَرَّمٌ ﴾ خبره. والجملة مفسّرة للشأن. ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْنَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ فإن الله عهد في التوراة إلى بني قريظة والنضير بترك القتل والإخراج، وأمر بالمفاداة، وقريظة والنضير كانا أخوين، وكذا الأوس والخزرج، فافترقوا في حرب سُمَير(11)، وخالف بنو قريظة الأوسَ، والنضيرُ الخزرج، وأعرضوا عمّا أمروا به إلّا الفداء، فعيّرهم القرآن بذلك(2).



- (1) حرب كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية وهي أوَّل الحروب التي دارت رحاها بين الأوس والخزرج. ينظر: و«فاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»، للسمهودي، ت: قاسم السامرّائي، 1/ 152، و«مكة والمدينة في الجاهلية وعهد النبي الحمد إبراهيم الشريف، 1/ 274.
  - (2) «الكشف والبيان» 1/ 231، و«الكشاف» 1/ 160.
  - (3) في (ي) حاشية: «نقص الجزية في الدنيا، والتعذيب في الآخرة».

﴿ وَقَفَيْتَنَا ﴾ أتبعنا. والرُّسُل والرُّسُل جمع رسولِ<sup>(1)</sup> مثل: كُتُب وكُتْب، والإرسال البعث في الأمر. و﴿ عِيسَى ﴾ قيل: هو بالسريانية اليَشُوع. و﴿ مَرْيَمَ ﴾ الخادمة. والمريم بالعربية من النساء كالزير من الرجال، وبه فُسِّر قول رُؤبة (2):

# قلت(3) لزيرٍ لم تصِلْهُ مريَمُه...(4)

والزير الذي يُحبُّ محادثة النساء. و﴿ ٱلْمِيَنَاتِ ﴾ الإنجيل أو المعجزات، فإنها تُبين حال الرسول. ﴿ وَأَيَدَنَكُ ﴾ قويناه، والأيد والآدُ القوة.

﴿ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ قُرئ بضم الدال وإسكانها (5)، وهو اسم الله الأعظم، أو جبريل، أو القُدس. والقُدُّوس هو الله، والروح جبريل وأضيف إليه للتشريف، أو أراد الروح المُقدَّس، وأضافه كما قيل: حاتم الجود. ﴿ أَفَكُلَّمَا ﴾ (6) همزة الاستفهام وردت على

(1) في (ي) حاشية: «وزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل».

- (2) هو: عبد الله بن رؤبة العجاج، أحد بني سعد بن مالك بن زيد مناة بن تميم. أحد الرُّجاز المشهورين، عده ابن سلام في الطبقة التاسعة من الإسلاميين. مات سنة (145هـ). ينظر: «سر صناعة الإعراب»، ابن جني، 1/ 192، و«الشعر والشعراء»، محمد زغلول سلام، 25/ 594.
  - (3) في (ر) سقط «قُلْتُ».
  - (4) البيت لرؤبة من قصيدة له مطلعها:

قلت لزير لم تصله مريمه ضليل أهواء الصبايندمه يعاتب أبا جعفر الدوانيقي على البطالة ومغازلة النساء. وهي في ديوانه المسمّى (أشعار العرب) ص/ 149. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، 13/ 244، و«العين»، للخليل/ 7/ 9، و«المعجم المفصل في شواهد العربية»، إميل بديع يعقوب، 12/ 108.

- (5) قرأ ابن كثير، ومجاهد، وابن محيصن: ﴿القُدْسِ﴾ بسكون الدال، وقرأ الجمهور: ﴿القُدُسِ﴾ بالضم. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، سراج الدين النَّشَار، 1412، النشر في القراءات العشر، 2/ 216، و«معجم القراءات»، 1/ 148.
- (6) في (ي) حاشية: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ ﴾ نصب على الظرف، وتحقيقه: أن «مَا» مع الفعل في تأويل المصدر، والمضاف محذوف، وهو الوقت، و «كل» مضاف إلى الوقت، وتقديره:=

أداة العطف نحو: ﴿ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم بِهِي ﴾ [يونس: 51]. وما تضمنته الكلمة فهو جواب ﴿ وَءَاتَيْنَا ﴾ أي: آتينا وقفينا وأيّدنا فلم تهتدوا. أفكلما نُنعم عليكم تكفرون. والهوى: ميل النفس إلى المحبوب. ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُمْ ﴾ كعيسى ومحمد عَلَيْهِمَ السَّلَامُ.

﴿ وَوَ يِقَا نَفَنُلُوكَ ﴾ كزكريا ويحيى عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ. وإنما قال: ﴿ كَذَبَهُمُ ﴾ و﴿ تَقْ نُلُوك ﴾ فإنَّ الفعل اللازم كالصفة يجري الماضي فيه مجرى الحال، تقول: لِمَن كَذَبَ لم تَكْذِب. ﴿ غُلْفٌ ﴾ جمع أغلف، أو تخفيف غُلُفٍ أي: في غطاء مما تذكره، وغُلْفٌ جمع غلاف، أي: أوعية للعلم فكيف لا تَعِي ما تقوله؟. واللَّعن: الطرد. ﴿ يِكُفُرِهِمٌ ﴾ بسببه. ﴿ فَقَلِيلًا ﴾ صفة مصدر محذوف، أي: إيمانًا قليلًا، أو نُصبَ لنزع الخافض. و(ما) صلة لتأكيد الكلام، أو يراد لا يؤمنون أصلًا. نحو: مررت بأرض قليلًا ما تنبت، أي: لا تنبت.

﴿ كِنَابُ ﴾ القرآن. ﴿ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ أي: دينه وشريعته، ومنه: ﴿ فَأُوْلَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [النور: 13]. ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ أي: في التوحيد والحَقِّية، وقُرئ (مُصَدِّقًا) على الحال من كتاب فإنه نكرة موصوفة (1). ﴿ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ التوراة، وجواب (لِمَا) محذوف، أو

<sup>=</sup> أَفكل وقتِ مجيءِ رسول». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 156.

<sup>(1)</sup> روي في مصحف أُبَيّ بن كعب، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: ﴿مصدّقًا﴾ بالنصب على الحال. وقرأ الجماعة: ﴿مُصَدِّقٌ﴾ بالرفع صفة «لكتاب». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، =

قوله: ﴿ كَغَرُوا ﴾ وكرَّر (لِمَا) لطول الكلام والتأكيد.

﴿ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يُبيِّنونه لهم، يقال: فتح عليه أي: بيَّنهُ. فإنَّ قريظة والنضير كانوا ينعتون النبي ويطلبونه بين الكفار. أو يطلبون الفتح على أَسَدٍ وغطفان ومُزَينة وجُهَينة بالقرآن ومحمد. ﴿ كَغَرُواْ بِيَّهِ ﴾ حسدًا وبغيًا. ﴿ بِئِس ما اشتروا ﴾ بئس ونعم فعلان موضوعان للذم والمدح وكُسِر أولهما، فإنهم يَنقِلون حركة الأوسط إلى الأول تخفيفًا كما في: كَبِدِ وكَبْدِ. و(مَا) اسم مُبهم تامٌّ فإنّه لو كان معرفة ؛ كان موصول وخبره ﴿ اشْتَرَوْأُ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ ﴾، أو تكون نكرة منصوبة مُفسِّرة لفاعل ﴿ بِنْسَكُمَا ﴾ أي: بئس شيئًا اشتروا به، أي: باعوا به أنفسهم. (به) أي: بكفرهم. ﴿ أَنْ يَكُفُرُوا ﴾ مجرور المحل بدل من الضمير في (بهِ) أو مبتدأ و ﴿ بِنْسَكُمَا ﴾ خبره مقدم عليه، كقولهم: بئس رجلًا زيد، أي: بئس زيدٌ رجلًا. ﴿ بَغْيًا ﴾ بالبغي، أي: طلب التطاول، وهو مفعول له، أو حال. ﴿ أَن يُنَزِّلُ ﴾ بدل من قوله: ﴿ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ ﴾، أو منصوب بنزع الخافض. ﴿ مِن فَضْله ع النبوَّة والكتاب.

﴿ بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍّ ﴾ ذُكر لمبالغة اللزوم، أو ﴿ بِعَضَبٍ ﴾ بكفرهم بمحمد. ﴿ عَلَىٰ غَضَبُّ ﴾ بكفرهم بعيسى، أو الأول بتضييع التوراة، والثاني بتكذيب النبي. ﴿ عَذَابٌ مُهينٌ ﴾ مُذل.



ص/ 15، و «معجم القراءات»، 1/ 150، و «إعراب القراءات الشواذ»، للعكبري، 1/ 89، و «الكشف والبيان» للثعلبي، 1/ 234، و «المحرر الوجيز»، لابن عطية، 1/ 177، «البحر المحيط»، لأبي حيان، 1/ 471.

﴿ وَإِذَا ﴾ العامل فيه ﴿ قَالُوٓا ﴾ وهو بمعنى يقولون (١). ﴿ بِمَا وَرَآءَهُ، ﴾ بعده أو سواه. ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال، يعمل فيها معنى الإشارة في (هُوَ) وفيه بيان أنهم كفروا بالتوراة حيث كفروا بمُصدِّقها. ﴿ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ ﴾ لم ترضون بقتل الأنبياء. ﴿ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّ قُمِنِينَ ﴾ بالتوراة المُحرِّمة قتلهم.

# المنافعة ال

﴿ ﴿ وَلَقَدْ ﴾ اللام للقسم و ﴿ وَالْبَيِّنَاتِ ﴾ ما تُبيّن جدال المخاصم، أو تفصل بين الحق والباطل. ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ بعد مجيء البيّنات أو بعد خروجه إلى الميقات. ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ الواو للحال، أو ابتداء، تقديره: وأنتم ظالمون بذلك.

﴿ وَإِذَا خَذَنَا ﴾ تكرير الآيات لتكرُّر دعوى المبطلين. ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ اقبلوا. ﴿ وَأَشْرِبُوا ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ لمّا سمعوا وعصوا أضيف إليهم وإن لم يتلفظوا (2). ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي فَكُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ أي: أُشرب قلوبهم حبُّ العجل، أي: أُلزموه أو غُلبوا في حبِّ العجل، نحو: «هو مُشْرَبٌ حُمرةً «أي: غالب عليه. ﴿ بِكُ مَرِهِمَ مَ المِهم الإيمان إيمانًا بمعرفة الله. ﴿ قُلْ بِنْسَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ بئس الإيمان إيمانًا يأمر بعبادة العجل، أو بئس ما يأمركم به إيمانكم بالتوراة، ونزَّل الإيمان منزلة الآمر ؟ ....

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 235، و «الكشاف» 1/ 165.

<sup>(2) «</sup>الكشف و السان» 1/ 236، و «الكشاف» 1/ 166.

فإنه المُرغِّب في الخيرات(1).

المجافزة المحافظة ال

﴿ خَالِمَكَ ﴾ خاصة أو صافية عن كدر الشوائب، وهي حال من الدار الآخرة. ﴿ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ ﴾ المراد الجنس، أو النبي، أو المؤمنين. ﴿ فَتَمَنَّوُ ٱلْمُوتَ ﴾ تفوَّهوا بتمني الموت، فإنّ من المحال التحدي بما في الضمائر لاستحالة اطلاع المتحدي عليه.

﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ﴾ لعلمهم أنهم لن يستعدوا له، فإنهم لو تأهّبوا له ما تهيّبوا منه. فإنّ معاذًا لمَّا طُعِنَ قال: «مرحبًا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم» (2). ﴿ أَبَداً ﴾ مدة عمرهم.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 237، و«الكشاف» 1/ 167.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، 58/ 447، عن معاذ بن جبل. وجلُّ أهل =

﴿ وَلَنَجِدَ أَبُهُمْ ﴾ أسلفوا من الأفعال القبيحة، وأضاف إلى اليد فإنه آدابُ الجوارح. ﴿ وَلَنَجِدَ أَبُهُمْ ﴾ لام قسم قُوبل بنون التأكيد. والوجود: إصابة الشيء، وهنا العلم، ولهذا عُدِّيَ بمفعولين. وحرصهم؛ لعلمهم بخزيهم في العُقبى. ﴿ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ أي: حياة هم فيها. وقرأ أُبِي: ﴿ على الحيوة ﴾ (أ). والحرص شدَّةُ شَرَه الطلب. ﴿ وَمِنَ الَذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ كلام مستأنف، أو يقال: أحرص من الذين أشركوا، فإنَّ المشركين آيسون من البعث، وهؤلاء ينتظرون العذاب فيه. والشرك بالله؛ أن يخلط إيمانه، وعبادته بالإيمان بغيره.

﴿ يَودُ ﴾ أي: من يودُّ، والودُّ، والوداد، والودادة المحبة. ﴿ أَحَدُهُمْ ﴾ أصله وحَدَ فأبدل كما في وِشاح وإشاح، ووسادة وإسادة. والتعمير إطالة العُمر. والألف العقد الأول من المئين، وهو من التأليف. والسَّنة أصلها سَنْهة، ولهذا تُصغَّر على سُنَهة، وهي مدة مسير الشمس في جميع البروج، وتقييده بالألف للعُرف المشتمل على نهاية العطيات. ﴿ وَمَاهُو ﴾ يعني: التعمير. والزحزحة التبعيد. ﴿ أَن يُعمَّرُ ﴾ بيان (هُوَ). ﴿ لِجِبْرِيلَ ﴾ قُرئ ﴿ جبريل ﴾ و ﴿ جبريل ﴾ و أن يُعمَّرُ ﴾ الضمير عبد الله. ﴿ وَالْمَهُمُ اللهُ عبد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الم يُذكر ومثل هذا التفخيم صاحبه كأنه مستغن عن التصريح.

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ فإنَّ التبليغ إلى السمع؛ للنجوع في القلب. ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أمره أو

<sup>=</sup> التفسير أوردوه عن حذيفة بن اليمان. ينظر: تفسير «الكشاف»، 1/166، وتفسير البيضاوي، 1/95.

<sup>(1)</sup> قراءة العامة على التنكير من غير أل ﴿على حياة ﴾، وقرأ أُبَيّ ﴿على الحياة ﴾ بالألف واللام. قال الزمخشري: «قراءة التنكير أبلغ». ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 156، و«الكشاف»، ص/ 88، و«البحر المحيط»، 1/ 318، و«الدر المصون»، 1/ 308.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن عباس، ونافع، وأبو عمر، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، والبزيدي ﴿جِبْرِيل﴾. وقرأ الأعمش، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحماد بن أبي زياد عن بكر عن عاصم ﴿جَبْرُ اثِيل﴾. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/97، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/254، و«معجم القراءات»، عبد اللطيف الخطب، 1/757.

علمه. والبشرى: مصدر كالحُسنى واليُسرى. وخصَّ جبريل ومكائيل للتعظيم. وقُرئ ﴿ميكال﴾ و﴿ميكائل﴾ و﴿ميكائل﴾ و﴿ميكائل﴾ و﴿ميكائل ميكائيل آمنًا، فإنَّ جبريل عدوُّنا، فإنَّا عَلِمنا عبدَ الله ابن صوريا تعلَّل وقال: «لو نزل عليك ميكائيل آمنًا، فإنَّ جبريل عدوُّنا، فإنَّا عَلِمنا أنَّ بخت نصَّر يُخرِّب بيت المقدس، فأرسلنا مَنْ يقتله وهو صبيٌّ فمنعه جبريل »(2). فبيَّن الله أنَّ من أنكر واحدًا من الملائكِ كفر بالكل والله بريءٌ منه.

# 

﴿ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَكِمِ بَيِنَكِم ﴾ علامات فيها أعاجيب. و﴿ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ المتمرّدون، أو الخارجون عن أديانهم، وذلك أنَّ ابن صوريا قال في حِجَاجه: «يا محمد ما أُنزل عليك من آية بيِّنة فنتَّبعها» فأُجيب بهذا(3).

<sup>(1)</sup> قرأ أبو عمر، وحفص، وعاصم، وهي رواية عن ابن كثير، ويعقوب، واليزيدي، والحسن ﴿مِيكَال﴾. وقرأ نافع وابن شنبوذ، وقنبل، وابن كثير في بعض ما روي عنه ﴿مِيكَائل﴾ بهمز بعد الألف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، مكي بن أبي طالب، 1/ 179، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 86، و«معجم القراءات»، عبد اللطيف الخطيب، 1/ 159-160.

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد، في «مسنده»، 4/ 284 – 285، رقم (2483)، والترمذي، في «سننه»، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الرعد، 5/ 193 – 194، رقم (3117)، عن ابن عباس. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/32-33، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، ص/ 117-128، و«المحرر في أسباب النزول»، خالد المزيني، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط1 (1427هـ)، 1/ 201.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، عن ابن عباس، ص/ 34، وابن حجر العسقلاني، في «العجاب»، ص/ 128، والمزيني في «المحرر في أسباب النزول»، 1/ 202 - 208.



﴿ أَوَكُلَمَا ﴾ معطوف على محذوف، معناه أَكَفَرُوا بالآيات البيّنات أَوَكُلَّمَا، والعامل في الكل ﴿ نَبَذَهُ, ﴾. ﴿ أَكَثَرُهُمْ ﴾ عود الضمير إلى ضمير ﴿ عَنهَدُوا ﴾. ﴿ نَبَذَهُ, ﴾ طرحه، ومنه النبيذ. نزل حين ذكر النبي عهد الله إليهم في أمره في التوراة، قال مالك بن الضيف: «والله ما عُهِد إلينا في محمد عهدٌ». فكذَّبهم الله تعالى (1). ﴿ جَانَهُمُ مَسُولٌ ﴾ رسالة.

﴿ كِتَبَ ٱللَّهِ ﴾ القرآن حيث كذَّبوه، أو التوراة وهم حرَّفوها. والنبذ: رفع الزِّمام. والنبذ وراء الظهر، استعارة عن الإعراض. وعن سفيان بن عيينة: «أدرجوه في الديباج والحرير، وحلَّوه بالذهب، ولم يُحلوا حلاله ولم يُحرموا حرامه»(2). ﴿ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنه في التوراة، أو ما عليهم من الأوزار.

﴿ وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَر وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ الشَّاسَ سُلَيْمَنُ وَلَنَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّيْحَرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا كُفُونَ وَمَا كَفُونَ اللَّهُ عَلَىٰ فَالْتَكُونَ وَمَا كُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَانِ مِنْ أَخَدِ حَتَى يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ وَفَنَدُ فَلَا تَكُفُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان»، 2/ 401، وابن هشام في «السيرة»، 2/ 196، عن ابن عباس. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ابن حجر العسقلاني، 129 - 130.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 171، وأبو حيان، في «البحر المحيط»، 1/ 494.



فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، \* وَمَاهُم بِضَاَرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَسَعَلَمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَن أَشْتَرَنهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِـنْسُ مَا شَكَرُوْا بِهِ أَنفُسَهُم لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أَنْ اللهُ

﴿ وَاتَّبَعُوا ﴾ أي: نبذوه. وأتبعوا أي: اليهود اقتفوا. ﴿ مَا تَنْلُوا ﴾ تروى وتحدُّث. ﴿ الشَّيَطِينُ ﴾ مَرَدة الإنس. وقُرئ ﴿ شياطون ﴾ (١). ﴿ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ عهد مُلكه (٥). ذلك أنهم دفنوا السحر أيام عزل سليمان، تحت مصلّاه، أو سليمان غيَّبه لئلًّا يُعملَ, به، فاستخرجوه بعد موته، وأفشوه تسَوُّقًا على العوام، إنَّ سليمان ملك الدنيا بهذا. ﴿ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ ما اعتقد السحر. والسحر: حيلٌ وخصائص يعقبُهُ نفوذ القضاء فُيقدّر علمًا، وهو تخييلات يظنُّها الناظر حقًّا.

﴿ وَمَآ أَنْزِلَ ﴾ كل ما قُدِّر على أحد أُنزل إليه. (مَا) موصولة منصوبة بقوله: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ ﴾ أو بـ ﴿ يُعَلِّمُونَ ﴾ ، وقيل: هي جاحده. والملكان يُعلِّمان كيفية السحر وماهيَّته ووَخَامَة مَغبَّته، تحذيرًا وتبصيرًا، والمُتعاقل يتعلم في إنجاء الإنذار وبيان التقبيح، خَتْلَهُ وحيلهُ. وقُرئ ﴿المَلِكَيْنِ﴾(٥) وهما عِلْجَان ﴿ بِبَابِلَ ﴾. و﴿ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ أسمان أعجميان

<sup>(1)</sup> قرأ العامة ﴿الشَّياطين﴾، جمع تكسير. وقرأ الحسن، والضحاك ﴿الشياطون﴾ بالرفع بالواو، وهو شاذ. ينظر: مختصر شواذ القرآن، ابن خالويه، ص/ 8، و«معجم القراءات»، عيد اللطيف الخطيب، 1/ 163.

<sup>(2)</sup> في (غ)، و(ر): «عهد سليمان أو في ملكه».

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عباس، والحسن بن على، وأبو الأسود الدؤلي، والضحاك، وابن أبزى، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتيبة عن الكسائي ﴿المَلِكَيْنِ ﴾ بكسر اللام. وردَّ هذه القراءة الطبرى وخطَّأها. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/100، و«مختصر ابن خالويه»، ص/8، و «تفسير الطبرى»، 1/ 365.

بدل من الملكين، أو عطف بيان، وبالرفع أي: هما هاروت وماروت، ولو كانا من الهَرْتِ والمَرْتِ وهو الكسر لانصرفا<sup>(1)</sup>. ﴿ غَنُ فِتْنَةٌ ﴾ اختبار من الله ليتميز المستذل ببطلانه من المشتغل بشأنه. ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾ المُحتالون المُضلون، والضمير لما دلَّ عليه ﴿ مِنْ أَحَدٍ ﴾ أي: إنسان. ﴿ مِنْهُمَا ﴾ من الكفر والسحر المدلول عليهما. ﴿ مَا يُفَرِقُونَ بِهِ ﴾ من التبغيض والتأخيذ. ﴿ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴾ تجوز الحركات الثلاث في الميم، وقد يُشَدَّد الراء إرادة التخفيف والوقف.

﴿ وَمَاهُم بِضَا رِّينَ ﴾ الضرر دُنُو ما ينفر الطبع منه، ومنه: ضرَّةُ الشاة -ضرعها-، والمرأة. ﴿ بِهِم ﴾ بالسحر من أحد أحدًا. ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ علمه، أو تخليته. ﴿ وَيَنَعَلَمُونَ مَا يَصَنُ رُهُمْ مُ ﴾ في ديناهم (2). ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا ﴾ أي: ما يصنه رُولَمَ مَ الله علمون، واللام للقسم. ﴿ لَمَنِ اَشْتَرَنهُ ﴾ لام الجواب، أو لام الابتداء. (مَنِ) في موضع رفع بالابتداء، وما بعده خبر، والجملة في محل النصب بقوله: ﴿ عَلِمُوا ﴾ نحو: قد علمتُ لَزيدٌ أفضل. والخلاق النصيب الوافر. ﴿ شَكَرُوا بِهِ \* ﴾ باعوا به. ﴿ لَوَ كَانُوا فَي مَمْلُونَ يُؤَدُّونَ العلم حقَّةُ.



﴿ اَمَنُوا ﴾ بالنبي والمعجزات. ﴿ وَاتَّغَوّا ﴾ السحر والكفر. ﴿ لَمَثُوبَةٌ ﴾ هي ما ترجع على العبد من جزاء إحسانه، واللام للابتداء، وجوابه ﴿ لَوْ ﴾ ما تضمنته المثوبة،

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزًا بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مُثلًا بشرين، ورُكّبت فيهما الشهوة وافتتنا بالزهرة، فمحكي عن اليهود ولعله من رموز الأوائل وحلَّهُ لا يخفى على ذوي البصائر». ينظر: «تفسير البيضاوي» 1/ 97.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 250، و «الكشاف» 1/ 173.

أي: لأُثِيبُوا.



﴿ رَعِنَ ﴾ أرعنا سمعك كما نرعاك، أو هو عندهم اسمع لا سمعتَ، وهو عندهم راعِينا، وقرأ أُبيِّ ﴿ راعونا ﴾ على الجمع (١)، ومن نوَّن أخذ من الرعونة.

﴿ أَنْظُرْنَا ﴾ انظر إلينا، أو انْتظِرِنَا. وقُرئ ﴿ أَنظرنا﴾ (2) وذلك أنَّ سعد بن عبادة لمَّا سمع قولهم وعرف معناه قال: «يا أعداء الله، والله لو سمعت أحدًا يقول لرسول الله ذلك لقطعتُ لسانه فقالوا: ألستم تقولونه؟ فما بالنا » فنزل هذا (3). ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور ﴿ رَاعِنَا ﴾ فعل أمر من المراعاة. وفي مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته ﴿ رَاعُونَا ﴾ ، وهي قراءة أُبَيّ بن كعب، وزر بن حُبيش، والأعمش. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 9، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 168، و «تفسير الطبري»، 1/ 376.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور ﴿ أَنظُرْنَا ﴾ موصول الهمزة مضموم الظاء من النظرة، وهي التأخير، أي: انتظرنا وتأنَّ علينا. وقرأ أُبَيّ، والأعمش ﴿ أَنظِرْنَا ﴾ بقطع الهمزة وكسر الظاء، من الإنظار، ومعناه: أخِّرْنا وأمهلنا. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/70، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 169، «المحرر الوجيز»، لابن عطية، 1/426.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، عن ابن عباس. ص/ 36-37، وعزاه السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 19، لابن عباس من طريق أبي صالح. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 60 - 62.

مِنْ؛ لتبيين الجنس. ﴿ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الشرك وضع الشيء مع مثله، ومنه الشِّراك. ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ وحْيٍ، أو كتاب. و ﴿ مِن وَ اللَّبعيض. ﴿ مِن زَيِّكُمْ ۗ ﴾ من لابتداء الغاية. ﴿ يَخْنَصُ ﴾ يُفرد بالفضل.

﴿ بِرَحْمَتِهِ ۽ ﴾ النبوَّة. ﴿ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: الذي لايَبْنِي فضله على سالفه، أو لا يريد إلَّا الأصلح.

# ن المجابعة المجابعة

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرُ اللهِ اللهُ تَعْلَمُ أَكَ اللهَ لَهُ مُلكُ اللهَ تَعْلَمُ أَكَ اللهَ لَهُ مُلكُ السّكَمَ مِن دُونِ اللهِ مِن مُلكُ السّكَمَ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيّ وَكَا نَصِيرٍ اللهِ أَمْ تُرِيدُون أَن تَسْتَكُوا رَسُولَكُمُ كُمُ اللهِ مِن مَن قَبْلٌ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْحَفْرَ بِالْإِيمَنِ فَعَدْ ضَلَ سَواءً السّكِيلِ اللهِ اللهِ عَن السّكِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ مَا نَسَخَ ﴾ (مَا) شرطية جوابها ﴿ نَأْتِ ﴾. والنسخ: بيان مدة المصلحة، أو إبطال الحكم بإقامة غيره مقامه، ومنه: نسختِ الشمسُ الظَّلِ. ﴿ نُسِهَا ﴾ بضم النون، نتركها أو نجعلها منسيَّة، وبالهمز نؤخرها. وقرأ عبد الله ﴿ما ننسك من آية أو ننسخها ﴾، وقرأ حذيفة ﴿نسكها ﴾ (أق مِثْلِهماً ﴾ في التسهيل. ﴿ أَوْ مِثْلِهماً ﴾ في نسخها ﴾، وقرأ حذيفة ﴿نسكها ﴾ (أ

<sup>(1)</sup> قرأ العامة: نافع، وحمزة، والكسائي وعاصم، وابن عامر، وابن المسيب، وقتادة، والأعرج، والأعمش، وغيرهم: ﴿أَوْنُنسِهَا﴾. وقرأ عمر، وابن عباس، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وأبيّ بن كعب، وابن محيصن وغيرهم: ﴿نَنْسَأَهَا﴾ بفتح نون المضارعة وسكون الهمز. وقرأ: سعد بن وقاص، والحسن، وابن يعمر: ﴿تَنْسَاهَا﴾ بالتاء المفتوحة وسكون النون وفتح السين من غير همز، وذكر ابن جني في «المحتسب»، وابن خالويه هذه القراءة بحذف الألف ﴿تَنْسَهَا﴾. وقرأ أبيّ ﴿أَوْ نُنْسِكَ﴾ بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر السين من غير همز، وبكاف الخطاب. وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة =

الترخيص. ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ أيها المخاطب. ﴿ أَكَ الله ﴾ قدير على إنزال الخير أو المثل. ﴿ مِن وَلِيّ ﴾ قريب، من الولْي، أو صديق وهو من الولاية. والنصير: المانع من المضارّ. ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ يا مشركي مكة، أو يا قريش. ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة بمعنى بل. السؤال: طلب أمر ممن علم معنى الطلب. ﴿ رَسُولَكُمْ ﴾ رسولي إليكم محمدًا عَلَيْهِ السّلَمْ. ﴿ كُمّا ﴾ (مَا) مصدرية. ﴿ سُبِلَ مُوسَىٰ ﴾ وهو قولهم: ﴿ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ﴾. ﴿ يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ ﴾ يستبدل. وكُسر اللام لالتقاء الساكنين.

﴿ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ أخطأ قصد الطريق، أو وسطه. وذلك أنَّ رافع بن حُريملة، ووهب بن زيد قالا للنبي: أنزل علينا كتابًا من السماء نقرؤه، وفجِّر لنا أنهارًا كي نتَّبعك. فنزل هذا(1).

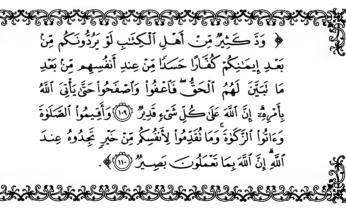

﴿ حَسَكًا ﴾ مفعول له، أو منزوع منه حرف الصفة. والحسد: الأسفُ على خير غيره

<sup>= ﴿</sup> نُنْسِكَهَا ﴾ بالجمع بين الضميرين، وهي قراءة أبي حذيفة. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب، 1/ 1/ 258، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 88، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 171 - 173، و «المحرر الوجيز»، لابن عطية، 1/ 145، 336، 434، 435، 435،

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباس، ص/ 37 - 38، ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، 1/ 328، والطبري في «جامع البيان»، 1/ 530. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 165 - 169.

وتمني زواله عنه، وأصله الإلظاظُ بالشيء، ومنه سمّيت المسحاةُ محسدًا. ﴿ مِّنْ عِندِ النَّسُ عِندِ الله تعالى به، أي: تمنوا من عند أنفسهم، أو حسدًا منبعثًا من عند أنفسهم. ﴿ أَنْحَقُ ﴾ النبوّة. ﴿ وَأَصْفَحُوا ﴾ الصفح: أن تولي جريمته صَفْحَة وجهك. والعفو: محو الأثر. ﴿ إِأَمْ رِقِ اللهِ بَكُمُ مِه بالقتل والأسر، أو البعث والحساب.

﴿ وَلَكُ أَنه لَمَّا كانت وقعة أحد؛ قال فنحاص بن عازورا وزيد بن قيس أو كعب بن الأشرف (1) ، لعمَّار وحذيفة: «اتبعا ديننا، فقال عمّار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالا: عظيم، قال: إني عاهدت الله أنْ لا أكفر بمحمد أبدًا، فقالا: أمّا عمّار فقد صَبَأ وضل عن الهدى. فكيف أنت يا حذيفة؟ فقال: رضيت بالله ربًّا، وبمحمد نبيًّا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا (2). ثم أتيا النبيّ وأخبراه فقال: «أصبتما الخير وأفلحتما» (3). ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا ﴾ (مَا) شرطية، وجزاؤها ﴿ يَحِدُوهُ ﴾. فقال: «أصبتما الخير وافلحتما» أو ماليِّ. ﴿ يَجِدُوهُ ﴾ أي: ثوابه محفوظ عند الله. ﴿ بَصِيرِ يُن لا يغيب عن حفظه شيء.



<sup>(1)</sup> هم من رؤساء اليهود وأشدهم عداء للإسلام. ينظر: «الكشف والبيان» الثعلبي، 4/ 27، و«البحر المحيط»، 4/ 180.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده الثعلبي في «الكشف والبيان»، 1/257، والزمخشري في «الكشاف»، 1/76.

<sup>(3)</sup> حديث غريب، قال الزيلعي في «تخريج أحاديث «الكشاف»، 1/ 176: «لم أجده مسندًا»، وأورده البغوي في «معالم التنزيل» بدون سند، 1/ 155.

﴿ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ اختصار كلام، أي: قالت اليهود لن يدخل الجنّة إلّا اليهود، وقالت النصارى: لن يدخلها إلّا النصارى. وهُود؛ جمع هائد، كعوذ وعائذ، وُحِّدَ اسمُ ﴿ كَانَ ﴾ على لفظ ﴿ مَن ﴾ وجمع خبره على معناه. ﴿ أَمَانِيُّهُمْ ۗ ﴾ متمنياتهم هذا وأضرابه. ﴿ هَانُوا ﴾ هلموا، وهو صوت بمنزلة ﴿ هَانُوا ﴾ في معنى أحضر، وقيل: أصله آتوا فقلبت الهمزة ﴿ هَاء ﴾. والبرهان: الحجة الظاهرة. ﴿ بَلَنَ ﴾ يقع في جواب الاستفهام في النفي، وتقدير سياق الآية: ألّا يدخل الجنّة أحد قال: بلي. ﴿ مَنْ أَسّلَمَ وَجَهَهُ, ﴾ أي: أخلص عبادته وفوّض نفسه. والوجه: ما يواجهك من كل شيء.

﴿ وَهُوَ ﴾ فاعل فعل محذوف أي: يدخلها من أسلم، أو هو كلام مبتدأ. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ مؤمن، أو مخلص، أو بازٌ. ﴿ فَلَهُ وَ ﴾ راجع إلى اللفظ. ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ عائد إلى المعنى.



﴿ وَقَالَتِ آلَيْهُودُ ﴾ الآية نزلت في مخاصمة يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي (1). ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ من تنسُّكهم باليهودية، وتمسُّكهم بالنصرانية. ﴿ وَهُمْ ﴾ الواو للحال. ﴿ يَتَلُونَ ٱلْكِنَابُ ﴾ جنس الكتب، أي: هم من أهل العلم يَقْرُؤونه ولا يُقِرُّون به. ﴿ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ آباؤهم الجهلة، أو العرب الأميِّون. ﴿ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ يقضي

<sup>(1)</sup> أورده الواحدي في «أسباب النزول» ولم يسنده، ص/ 39، وعزاه السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 21، لابن أبي حاتم عن ابن عباس، وزاد نسبته في «الدر المنثور»، 1/ 108، لابن إسحاق، وابن جرير. وينظر «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 173.

بإدخال الكل النار، أو بإظهار درجة النبي والمؤمنين. وقرأ سفيان الثوري هذه الآية فقال: «صدقوا جميعًا والله»(1).

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أطغى وأبغى. ﴿ مِمَّن مَّنَعَ ﴾ وهم مشركوا مكة صدوا النبي عن الحرم، أو جميع الكفار يريدون منع المسلمين، أو نَطُّوس الرُّومي<sup>(2)</sup>، أو بُخت نصر<sup>(3)</sup> خرَّبَ بيت المقدس، والمنع: الحيلولة بين المرء ومراده، والمساجد مواضع السجود، ثم صار علمًا، أو يراد بيت المقدس وما يليه. ﴿ أَن يُذَكّرَ ﴾ ثاني مفعولي ﴿ مَنعَ ﴾. يقال:

<sup>(1)</sup> الأثر أورده الثعلبي في «الكشف والبيان»، 1/ 26.

<sup>(2)</sup> نطوس بن أسبيسانوس الرومي، أحد ملوك النصارى الذين غزوا بيت المقدس وخرَّبوه، وقتلوا وسبوا، وحرَّقوا التوراة، وقذفوا في بيت المقدس العذرة. ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي، 2/ 77، و«البحر المحيط»، لابن حيان، 1/ 571.

<sup>(3)</sup> بخت نصر: هو الاسم الذي أطلقه مؤرخو العرب على الملك (نابوشانزار الثاني ملك بابل). وهو مخرِّب بيت المقدس، ويقال: هو «الإسكندر المقدوني». توفي سنة (562) قبل الميلاد. ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»، لحاجي خليفة، ت: عبد القادر الأرنؤوط، 1/ 376.

المحيط»، 1/ 358.

منعه حقَّه، أو هو مفعول له أي: منعها كراهة أن يُذكروا. والسعي: العمل خيرًا كان أو شرًّا.

﴿ فِي خَرَابِهَا ﴾ منع المصلين عنها، أو هدمها. وأصل الخراب النَّلم ومنه خُربة الأذن والمَزَادةِ. ﴿ إِلَّا خَابَفِينَ ﴾ قرأ أُبَيِّ: ﴿ إِلَّا خيفا﴾ (1) يريد صناديد العرب كما ظهر، أو يراد أهل الروم، فيكون خبرًا في معنى الأمر، أي: أرْعِبُوهم حتى لا يدخلوها إلَّا خاتفين. ومثله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ لَسَلَّهِ ﴾ [الأحزاب: 53]. ﴿ فِي الدُّنْيَ ا خِزْيٌ ﴾ فتح مدائنهم: قسطنطينية (2)، وروميَّة (3)، وعمُّورية (4).

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ ﴾ هو مطلع النَّيرين، مَفعل من الشروق. ﴿ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ مغيبُها، ومنه الغريب، والمراد بلادهما. ﴿ فَأَيْنَمَا ﴾ ظرف شامل للمكان، وهو من الجوازم، و(مَا) مُسلِّطة لتسليطه الاسمَ على العمل. ﴿ قُولُواْ ﴾ تحولوا وجوهكم. ﴿ فَنَمَ ﴾ هو للمكان المتراخي، وهناك: للزائد عليه، وهنالك: للأبعد منهما، وبُني لمعنى الإشارة، وحُرك

(1) قرأ عبد الله بن مسعود، وأُبِيّ بن كعب: ﴿إِلَّا خُيَّفًا﴾ وهو جمع خائف، كنائم ونُوَّم. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 155، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 179، و«البحر

<sup>(2)</sup> هي إسطنبول اليوم في دولة تركيا، فتحها المسلمون بقيادة محمد الفاتح رابع سلاطين الدولة العثمانية. ينظر: «معجم البلدان»، لياقوت الحموى، 4/ 347.

<sup>(3)</sup> روميَّة هي روما اليوم، عاصمة دولة إيطاليا، في قارة أوروبا. ينظر: «أكمام المرجان في ذكر المدائن»، لإسحاق المنجم، دار عالم الكتاب، بيروت، ط1 (1408هـ)، 1/112، و«معجم البلدان، 3/ 100».

<sup>(4)</sup> عمورية تقع قرب مدينة فرجيا في منطقة الأناضول، بالقرب من مدينة أنقرة، عاصمة دولة تركيا اليوم، وكانت عمورية تتبع الدولة البيزنطية، حتى افتتحها المسلمون في معركة عمورية الشهيرة سنة 25ه، في عهد الدولة العباسية. ينظر: «معجم البلدان»، 2/80، و«الروض المعطار في خبر الأقطار»، أبو عبد الله الحميري، ت: إحسان عباس، 1/413، و «مر اصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»، ابن شمائل القطيعي، 2/963.

لالتقاء الساكنين، وفُتحَ للخفة. ﴿ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ جهة رضاه، أو جهة قبلته (1).

﴿ وَسِعُ ﴾ غنيٌّ. فلان ينفق من سعته أي: غناه. أو واسع رحمته. نزلت ردًّا على اليهود حين أنكروا تحويل القبلة، أو هو ترخيص حالة الاستثناء، أو نزل في نفر لم يسمعوا ذكر تحويل القبلة، أو هو التطوع على الراحلة (2). والولد: مَن وُلِد لك أو منك، ومنه: وُلْدُكِ مَن دَمَّى عَقِبَيْكِ (3). ﴿ سُبْحَنَهُ ﴿ ردٌّ على أهل الكتاب والمشركين حين نسبوا مسيحًا وعُزيرًا والملائكة إلى الله تعالى. ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ذكر الأصل والمادة ثم رتَّب عليه النتائج فقال: ﴿ كُلُّ لَذُهُ قَنِنُونَ ﴾ أي: غير ممتنعين عن تكوينه وتقديره، أو قائمون بالشهادة بما فيهم من آثار الإرادة.

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ أي: هو. وبالكسر بدل من الضمير في ﴿ لَهُمْ ﴾ أو من (لَهُ)، وبالنصب على المدح وهو إضافة الصفة المُشبَّهة بالفاعل، أي: بديعٌ سماواته وأرضه، أو مُنشئهما لا على مثال سابق، وفيه استحقاق الصفة قبل الفعل، كالسَّميع والسَّامع. ﴿ قَضَى ﴾ حكم أو فصل أو خلق. ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ تمتثل لسرعة نفوذ القضاء. ورفعه عطفًا على ﴿ يَقُولُ ﴾ ، أو فهو يكون. والنصب عن الكِسائي في النحل. وليس عطف على نقولَ ويقولَ (4).

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 263، و «الكشاف» 1/ 180.

<sup>(2)</sup> ذكر الواحدي في «أسباب النزول»، أنهم اختلفوا في سبب نزولها: فأخرج عن جابر بن عبد الله أنها نزلت في سرية بعثها رسول الله - على أصابتهم ظُلْمَة فلم يعرفوا القبلة فصلوا باجتهادهم. وأخرج أيضًا عن عبد الله بن عمر: أنها نزلت في التطوع على الراحلة. كما أخرج عن علي بن أبي طلحة أنها نزلت في اليهود حين أنكروا تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. ينظر: «أسباب النزول» للواحدي، ص/ 39-42، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 177 – 183، و«المحرر في أسباب النزول»، للمزيني، 209 – 212.

<sup>(3)</sup> من أمثلة بني أسد. ويعني يُدْمي عقِبَي من ولدته. ينظر: «إصلاح المنطق»، لابن السكيت، 1/ 34.

<sup>(4) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 264، و «الكشاف» 1/ 181.

و وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا اَيَةٌ لَّ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن مَثْلَ عَايَةٌ لَّ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن مَبْلِهِم مِثْلَ مَوْقِلُهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيْنَا الْآيَنِ لِهَوَمِ مُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا مُتَنَالُ عَنْ أَمْعَلَ الْجَمِيرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا مُتَنَالُ عَنْ أَمْعَلَ الْجَمِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ ﴾ [سورة البقرة: 118] أي: هلّا يُسْمِعنا كلامه. ﴿ أَوْ تَأْتِينَا وَ السورة البقرة: 118] معجزة موافقة لآرائهم. ﴿ اللّهِيمَ فِي اللّهِيمِ ﴾ [سورة البقرة: 118] قوم موسى في اقتراح المُحالات. ﴿ يَالْحَقِ ﴾ [سورة البقرة: 17] بالإسلام أو القرآن. ﴿ وَلَا تُشْتُلُ عَنْ أَصْحَبِ الْمَحِيمِ ﴾ [سورة البقرة: 119] نهي على وجه تعظيم الأمر. كقولك: كيف المُبتلى؟ فيقول: لا تشأل. بالرفع نفيٌ واستئناف، أو حال، أي: أرسلناك غير مسؤول، ويتعدَّى السؤال إلى مفعول واحد ومفعولين، وبالباء وبعن. و ﴿ المُبْكِيمِ ﴾ [سورة البقرة: 119] النار الشديدة اللَّهب. وبعيد قول من قال عن النبي: «لَيتَ شعري ما فعل أبواي» (أبواي» (أبواي» (المهدالية) فعل أبواي» (الله في الله في الله في السؤال الشديدة اللَّهب. وبعيد قول من قال عن النبي: «لَيتَ شعري ما فعل أبواي» (الهذاك المذاك الله في الله في الله في الله في الله في النبي المؤلِّم في النبي المؤلِّم في الله في المؤلِّم في المؤلِّم في الله في المؤلِّم في الله في المؤلِّم في أبواي (المؤلِّم في المؤلِّم في المؤلِّم في المؤلِّم في أبواي (المؤلِّم في المؤلِّم في في أبواي (المؤلِّم في المؤلِّم في المؤلْم في المؤلْم في أبواي في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في أبواي (المؤلْم في أبولْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في أبول مؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في المؤلْم في أبولْم في المؤلْم في الم

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَٰرَىٰ حَتَىٰ تَنَّبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ الْذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ الْذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ

<sup>(1)</sup> أورده الواحدي بدون سند عن ابن عباس، وقد روي من وجه مرسل عن محمد بن كعب القرظي بسند ضعيف، وذكره السيوطي في «الدر المنثور»، 11 11، وقال: هذا مرسل ضعيف الإسناد. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 42 - 43، و «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 185 - 188.

ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ - فَأُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - فَالْكَيْرُونَ الْسَلَمَ الْخَرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْفَكُرُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّيُ وَالَّقُواْ يَوْمًا لَا تَعْمَدُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّيُ وَالَّقُواْ يَوْمًا لَا يَعْمَدُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَا لَنَفَعُهَا وَلَا لَاعْمَرُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِينَ عَذَلُ وَلَا لَنَفَعُهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا لَنَفَعُهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ يُنْفَعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلِلْمُولِلَا اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَ

# هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَهُمْ يَنْصُرُونَ مِنْ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِدِينِ فِي الْمُعْمِدِينِ فِي الْمُعْمِدِينِ فِي الْمِنْفِينِ فِي الْمُعْمِدِينِ فِي

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ ﴾ الرضا واويٌّ، ودلَّ عليه الرضوان، وهو تصويب الصنيع. والملة: مُعظم الدين. طريق مُمَلِّ: مسلوك أثر فيه المشي. ومَلُّ الذِيْبِ اسْتنانه (1). ﴿ هُدَى اللّهِ ﴾ الإسلام. ﴿ هُوَ اَهْدَىٰ ﴾ النجاة. ﴿ وَلَهِنِ ﴾ لوقوع الشيء لوقوع غيره، وهو مختص بالمستقبل. ﴿ اتَبَعْتَ أَهْرَاءَهُم ﴾ مثل هذا التحذير للمعصوم للتعيير الموصوم. ﴿ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ من الدين. أو عرفان القبلة، وذلك أنَّ أهل الكتاب كانوا يطمعون أنْ يُصلي النبي إلى قبلتهم، فلمَّا آيسوا التمسوا الهُدنة استعدادًا لتهييج الفتنة إذا أُمهلوا بالصلح، وكان النبي يفعل ذلك رجاء إيمانهم فنزل هذا (2).

﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْبَ ﴾ هم أصحاب السفينة القادمون مع جعفر بن أبي طالب، أربعون رجلًا؛ اثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية من رهابين الشام. ﴿ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ لا يحرفونه، أو يتدبَّرونه. ﴿ يَعْمَتِي ﴾ النبوة، أو الأحكام في شأن الدنيا، والأحكام؛ لبيان الدين. ثم ذكَّرهم تفصيل التفضيل في توسيع حَلْبة الرجاء، وترصيع حِلْية الرخاء، ثم وبتَّخهم بيوم يؤمُّ فيه الكافر ويُجْزَى ويُذم، ويجزى فيه ثانية. الأول، الرجل المرضي، والثاني، الفداء يَقبل العدل، ولا يُقبل العدل، ولا مُعتصرَ لمنتصرٍ، ولا وزر لذي وِزْر، وللموقنين إليه الملاذ، ولديه الملاذُ.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 266، و«الكشاف» 1/ 182.

<sup>(2)</sup> ذكره الواحدي في «أسباب النزول»، عن ابن عباس، ص/ 43، وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 24، و«الدر المنثور»، 1/ 111، وعزاه للثعلبي. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 188 - 189.



﴿ ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَيْهُۥ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُا ۚ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْلِمِينَ ﴿ أَنَا وَأَنَّ وَأَنْتُ مَا أَنْ اللَّهِ الْفَالْلِمِينَ ﴿ أَنَا وَأَتَّ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَأَمْنَا وَأَتَّ فَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَ

عَذَابِٱلنَّارِّ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ۞﴾.

CHIKACHIKACHIKACHI

مِنْهُم بِاللَّهُ وَإِلْمَةٍ مِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِعُهُ وَلَيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور ﴿إِبْرَاهِيمُ ﴾ بالألف والياء. وقرأ ابن عامر، وابن ذكوان، والأخفش، وابن الأخرم، وابن كثير، وابن الزبير، وهشام، والداني: ﴿إِبْرَاهَامَ ﴾ بألفين، ورُوي عن ابن عامر: قراءة جميع ما في القرآن كذلك. وقرأ أبو بكرة: ﴿إِبْرَهِم ﴾ بألف وحذف الياء وكسر الهاء. وساق أبو حيان في «البحر المحيط»، فيه ست لغات: إبراهيم، وهي الشهيرة، وإبراهام، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، وإبراهم، القراءات، للنشار، 1/ 49، وشرح طيبة النشر، للنويري، 2/ 180-181، و«معجم القراءات»، للخطب، 1/ 186-187،

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية نصُّها: «معنى إبراهيم: أب رحيم، وقيل: مشتق من البرهمة، وهي شدة النظر، وجمع إبراهيم براهيم وإسماعيل سماعيل، وقال بعض أهل اللغة: براهمة وسماعلة. والهاء بدل من الياء. المبرد: جمعهما، أباره وأسامع وأباريه وأساميع». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/1/14.

اَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، وقوله: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ [المؤمنون: 1]. ﴿ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ أكملهنَّ عملًا وعلمًا. وقرأ ابن عباس وأبو حنيفة ﴿إِبْرَهِيمُ ﴾ بالرفع (١) أي: دعا ربه، كمن يختبر الإجابة فأتمهنَّ الله إذ سأله أمن البيت، وإسلام الولد، وإراءة المناسك، والتوبة عليه، وبعث الرسول.

﴿ جَاعِلُكَ ﴾ مُصيِّرك. والإمام: من يؤمَّ، أي: يُتُبَعُ أقواله، أو أفعاله. ﴿ وَمِن ذُرِيَتِيُّ ﴾ سؤال أن يكون من ذريتي، أو دعا. أي: جَعْلِ بعض ذريتي. وقُرئ بنصب الذال وجرّها<sup>(2)</sup>. والذُّرية: الأولاد وأولادهم، فُعْلِية من الذَّرِ، أو من الذَّر، ﴿ قَالَ لاَيَنَالُ ﴾ النيل: الإدراك. ﴿ عَهْدِى ﴾ النبوة، أو الرحمة. ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ الكافرين. وقُرئ ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ (أنكابَيْتَ ﴾ ما يبيت فيه الإنسان، ثم استُعير في المنزل والمنزلة، وهنا كالعَلَمِ للكعبة. ﴿ مَثَابَةً ﴾ مرجعًا، أو مجمعًا، أو ملجأً، والتاء للمبالغة. وقُرئ ﴿ مثابات ﴾ (4)، وأصله مثوبةٌ. ﴿ وَأَمْنًا ﴾ مأمنًا، فإنَّ من جنى وعاذ به نجا، أو ذا أمن. ﴿ وَأَمِّيَادُوا ﴾ عطف على

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿إِرَهِمَرَيْهُۥ ﴾ بنصب الأول ورفع الثاني. وقرأ ابن عباس، وأبو الشعثاء، وأبو حنيفة، وجابر بن زيد، وأبو حيوة: ﴿إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ ﴾ برفع الأول ونصب الثاني. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 9، و«معجم القراءات»، 1/ 187، و«البحر المحيط»، 1/ 375.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ ذُرِيَّتِيُّ ﴾. وقرأ زيد بن ثابت، والمطوعي: ﴿ ذِرِّيَّتِي ﴾ بكسر الذال، وهي قراءة المطوعي حيث جاءت، وهي لغة. وقرأ أبو جعفر، وزيد بن ثابت: ﴿ ذَرِّيَّتِي ﴾ بفتح الذال. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 188، و «البحر المحيط»، 1/ 377.

<sup>(3)</sup> قرأ العامة: ﴿الظَّالِمِينَ﴾ بالنصب. وقرأ أبو رجاء وقتادة، والأعمش، وابن مسعود، وطلحة بن مصرِّف: ﴿الظَّالِمُونَ﴾ بالرفع؛ لأنَّ العهد لا يُنال. أي: عهدي لا يصل إلى الظالمين، أو لا يصل إليه الظالمون. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، / 9، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 188، «المحرر الوجيز»، 1/ 178.

<sup>(4)</sup> قرأ العامة: ﴿مَثَابَةٌ ﴾ على الإفراد. وقرأ الأعمش، وطلحة، والمطوعي: ﴿مَثَابَاتٍ ﴾ على الجمع وكسر التاء. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 9، و«معجم القراءات»، 1/ 189، و«الكشّاف»، 1/ 237.

مضمون المثابة، أي: ثوبوا واتخذوا، أو على معنى (إذْ) أي: اذكروا واتخذوا. وقُرئ ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ (١) وهو عطف على جعلنا. ﴿ مَّقَامِ إِنْرَهِ عَرَ ﴾ الحرم كله، أو المسجد، أو الحجر الذي قام عليه حين غسلت زوج إسماعيل رأسه. والمقام والمقامة كالمكان والمكانة. والمُصلى: موضع الصلاة، أو الدعاء. ودلُّ هذا على وجوب ركعتي الطواف، وذلك أنَّ عمر مرَّ بالمقام مع النبي ﷺ فقال: «هذا مقام إبراهيم فقال النبي ﷺ: نعم، فقال عمر: ألا نتخذه مصلى؟ فقال النبي ﷺ: لم نؤمر بذلك» فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزل هذا» (<sup>(2)</sup>.

﴿ طَهَرًا بَيْتِيَ ﴾ من الفرث والدم، أو من الأوثان، أو ابنياه على الطهارة، وإضافة البيت لتشريفه. ﴿ لِلطَّا آيفينَ ﴾ الزائرين حول البيت، أو البادين. ﴿ وَٱلْمَكِفِينَ ﴾ المجاورين، أو الحاضرين. ﴿ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴾ المصلين. ﴿ هَنذًا ﴾ أي: المكان، أو البلد. ﴿ بَلدًا ﴾ متسعًا تجتمع فيه الناس، ومنه: بلده الصدر (3). ﴿ ءَامَنَّا ﴾ أي: أهله، ومثله: طريق خائف أي: خائف سالكه. ﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾ بدل من أهله. ﴿ وَأَرْزُقُ أَهَالُهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ ﴾ لمَّا تنبَّه إبراهيم من تخصيص ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فلم يُرخ طِوَلَهُ في الدعاء، فأتاح الله له طَوْلَهُ بِالعطاء فقال: ﴿ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ ﴾ أعطيه الرزق أو البقاء أو الأمن (4).

﴿ وَمَنَكُثَرُ ﴾ مبتدأ متضمن معنى الشرط، وجوابه ﴿ فَأُمَيِّعُهُ، قَلِيلًا ﴾ مدة عمره، أوعمر الدنيا، وكفي بالمتناهي قِصرًا وقصورًا. وقُرئ (أمتعه) بالتخفيف(5). ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، والحسن: ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ بفتح الخاء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 264، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 78، و«معجم القراءات»، 1/ 190.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة، 1/504. ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ رقم (2399)، 4/ 1865.

<sup>(3)</sup> لم أهتد لمعنى هذه العبارة. والسياق يدل على أنها اسم موضع وبلد.

<sup>(4)</sup> في (ر) «أعطيه الرزق والبقاء والأمن».

<sup>(5)</sup> قرأ ابن عامر، والمطوعي: ﴿فَأُمْتِعُهُ مَخَفَّنًا على الخبر. ينظر: «الكشف عن وجوه =

أُلْجِئُهُ، أُبدِلت فيه تاءُ الافتعال طاءً. والاضطرار: ما لا تَخْلُص منه إلَّا بمكروه، والاختيار: إرادة الأحسن. وقُرئ ﴿نُمَتِّعُهُ ونَضْطَرُّهُ﴾ و﴿فَإِمْتِعُهُ ثُمَّ اضْطَرَّهُ﴾ المال. على صيغة الدعاء. و﴿ ٱلْمَعِيرُ ﴾ المآل. صار أمره إلى كذا: آل.



﴿ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ أساسه، جمع قاعدة لقعودها عن أخواتها، ورفع القواعد. إخراجها عن هيئة الانخفاض، أو يكون كل سافٍ قاعدة للذي فوقه فيكون رفع القواعد. ورُوي أنه كان مؤسَّسًا قبل إبراهيم فبنى على أُسِّهِ (2). ﴿ رَبَّنَا ﴾ أي: قالا ربنا، وهو في محل الحال أي: قائلين ربنا. ﴿ نَقَبَّلُ مِنَا ﴾ ارضَ به وأثب عليه. والتقبل: مختص بالطاعات.

﴿ اَلسَّمِيعُ ﴾ المجيب، أو المحيط بالمسموعات. وذلك أنَّ إبراهيم لمَّا أراد بناءه على أُسِّ آدم دلَّه جبريل على ذلك. وقيل أنَّ سحابة أظلت موضعه فعُرف، ونودي أنِ ابنِ على ظلِّها.



<sup>=</sup> القراءات»، 1/ 265، و «معاني القرآن»، للزجّاج، 1/ 207، و «معجم القراءات»، 1/ 191.

<sup>(1)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿فَنُمَتِّعُهُ ﴾ بنون العظمة. وقرأ يحيى بن وثّاب: ﴿فَإِمْتِعُهُ ﴾ بكسر الهمزة وضم العين. وقرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿نَضْطَرَّهُ ﴾ بالنون. وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والمطوعي: ﴿اضْطَرَّهُ ﴾ على الدعاء عند الزجاج. ينظر: المراجع السابقة، و"المحرر الوجيز»، 1/ 485.

<sup>(2)</sup> ينظر «الكشاف»، للزمخشري، 1/ 187، و«روح البيان»، لإسماعيل الخلوتي، 1/ 230.



رَبِّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتُرْكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ١٠٠٠ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَيُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

﴿ مُسِّلِمَيْنِ لَكَ ﴾ هو إسلام القلب، وتسليم النفس لنوازل التقدير. ويقال: أسلم له وسلَّمَ واستسلم إذا خضع. وقُرئ ﴿مُسْلِمِينَ﴾(١) ذكر الاثنين بلفظ الجمع، أو أرادهما،

﴿ وَمِن ذُرِّيَّيِّناً ﴾ اجعل من ذريتنا أمَّة أي: جماعة قاصدة للملة الواحدة. ﴿أَرِنا مناسكنا﴾ عرِّفنا فرائضنا، أو مُتعبَّداتنا. وأصله: أرأينا فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء، ومن أسكنها بقَّاها على أصلها. والنُّسك: التجرد عن الدنيا. فرسٌ منسُوك أي: أجرد، أو هو التطهّر للعبادة، ثوب منسُوك: مغسول. ﴿وَتُبُّ عَلَيْنَآ ﴾ كلمَّا رجعنا إليك، أو ارجع علينا بالرحمة. ﴿ وَأَبْعَثُ فِيهِمْ ﴾ أي: في الأمة.

﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ هو محمد ﷺ يؤيده قوله: «أنا دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى »(2). والرسول من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ماضية أمام النُّوق. ﴿ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ العلم والعمل، أو معرفة الدين والفقه في التأويل. ﴿ وَيُزَّكِّهِمْ ﴾ يدعوهم إلى ما يُطهِّرهم، أو يشهد يوم القيامة أنهم أزكياء. ﴿ الْعَبْرِينُ ﴾ المُعزُّ، أو الغالب، أو الذي لا يوجد له مثل. ﴿ وَمَن.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، وعوف الأعرابي، والحسن، والسوسي: ﴿مُسْلِمِينَ﴾ على الجمع. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 9، و«معجم القراءات»، 1/ 194، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 1/ 370.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن عساكر عن عبادة بن الصامت، 3/ 393، والبخاري في «التاريخ» عن العرباض بن سارية (1736)، والطيالسي عن أبي أمامة (1140)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1463). ومَلَّ الذِّيب اسْتنانه.

يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ مَ مِن يزهد فيها ويتركها. ورغب فيه: أراده. ورغب عنه: تركه. والرغبة سَنعَةُ ميل الطبع، ومنه: رجلٌ رغيب الأكل. ﴿ إِلَّا مَن ﴾ ﴿ مِن ﴾ هذه موصولة، والأولى استفهامية (1).

و سَفِهَ نَفْسَةً، و جهلها. وفي الحديث: «الكبر أن تَسْفَهَ الحقَّ وتَغْمَطَ الناس» (2). أو أوبقها، أو أضلها، أو سَفِهَ في نفسه. فنُزع الخافض ونُصب، نحو: غَبِنَ رأيه، أو سَفِهَ نفسُهُ، فلمَّا أضيف إلى صاحبه خرجت النفس مُفَسِّرة، أي: سَفِهَ هو نفسًا، ومنه: ضاق بهم ذرعًا. ومحله رفع بدل من الضمير في رغب. ﴿ أَصَطَفَيْنَهُ ﴾ اخترناه بالنبوة والخُلة. وصِفوة الشيء خياره. ﴿ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ آبائه الأنبياء (3). وذلك أنَّ عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه: سَلَمَة ومهاجرًا، إلى الإسلام، وقال: لقد علمتم أنَّ هذا النبي صفته في التوراة، فأسلم سَلَمة، وهجر الإسلام مهاجرُ (4). فنزل هذا. ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ العامل فيه ﴿ أَصَطَفَيْنَهُ ﴾.



﴿ وَوَضَّىٰ ﴾ أمر، وهو من تواصي النبات إذا اتصل بعضه ببعض. ﴿ بِهَا ﴾ بالملَّة، أو

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 278، و «الكشاف» 1/ 191.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير، عن قيس بن شماس، باب: من اسمه ثابت، 2/ 69. في سنده محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف؛ لسوء حفظه. ينظر: البحر المحيط الثجاج، لمحمد الولوي، 3/ 522.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 1/ 279، و«الكشاف» 1/ 189.

<sup>(4)</sup> ذكره الثعلبي وتبعه الزمخشري عن عبد الله بن سلام. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 195، ولباب النقول، للسيوطي، ص/ 26.

كلمة التوحيد. ﴿ بَنِيهِ ﴾ إسماعيل وإسحاق، ومَدْين ومداين، ويقْشان وزمران، ويَشْبَق، وشَوخٍ. وقُرئ ﴿ يَمْقُوبَ ﴾ (1) عطفًا على ﴿ بَنِيهِ ﴾. ﴿ يَبَنِيَ ﴾ فيه إضمار القول، أو متعلق بوصَّى. ﴿ اصَطَفَى لَكُمُ الدِينَ ﴾ أعطاكم الذي هو صفوة الأديان. (يَا بَنِيٍ ) (2) بالكسر فإنَّ التوصية في معنى القول، ونصبه بنزع الخافض. ﴿ فَلَا تَمُونُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي: الزموا الإسلام حتى الموت، ومنه: لا أرينَّكَ عند فلان، وإلَّا فإنَّ نهيه يتضمن انتهاء الرؤية.

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ اِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ الْإِنَّا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ أَنَ يَنْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَسَلِمُونَ ﴿ أَنَّ يَنْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَسَلِمُونَ ﴿ أَنَّ يَنْكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّ

﴿ أَمْ ﴾ منقطعة، أومعادلة للهمزة، تقديره: أتدَّعون اليهودية على الأنبياء. ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ فعرفتم خلافه. وقُرئ ﴿ حَضِرَ ﴾ (3) بكسر الضاد. ﴿ إِذَ ﴾ العامل في ﴿ إِذَ ﴾ الأولى والثانية معنى الشهادة في ﴿شُهَدَآءَ ﴾. ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ ما: بمعنى أيُّ الشاملة للعقلاء وغيرهم، أو هو سؤال عن صفة المعبود. ﴿ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ ﴾ يُذكرُ العمُّ

<sup>(1)</sup> قرأ إسماعيل بن عبد الله المكي، وطلحة، والضرير عن يعقوب، وعمرو بن فائد الإسواري: ﴿يَعْقُوبَ﴾ بالنصب عطفًا على ﴿بَنِيهِ﴾. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 9، و«معجم القراءات»، 1/ 197، «المحرر الوجيز»، 1/ 495، و«البحر المحيط»، 1/ 399.

<sup>(2)</sup> في (غ) و(ر) «إنَّ اللَّهَ بالكسر». والمعنى لا يستقيم، والصواب «يَا بَنِيِّ بالكسر».

<sup>(3)</sup> قرأ أبو السّمال: ﴿حَضِرَ ﴾ بكسر الضاد. وذكر أبو حيان أنها لغة: ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 198، و«الدر المصون»، للسمين الحلبي، 1/ 376، و«البحر المحيط»، 1/ 399.

أبًا، والخالةُ أُمَّا توسعًا، وقال النبي ﷺ للعباس: «هذا بقية آبائي» (1). وأسماء الأعلام بعده عطف بيان لآبائك. وقرأ أُبيُّ ﴿إِله إِبراهيم﴾ (2). ﴿ إِلَهَا ﴾ بدل من إلهك، أو حال.

﴿ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ الواو للحال من فاعل نعبد، أو هو جملة اعتراضية، أو معطوفة على نعبد. وذلك أنَّ اليهود قالوا للنبي: إنَّ يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية. ﴿ يَلْكَ الْمَاتَ ﴾ أَيْهُ ﴾ أي: إبراهيم وأعقابه. ﴿ قَدْ خَلَتُ ﴾ أفردت مكانها بالمضي. ﴿ لَهَامَا كَسَبَتُ ﴾ جزاء ما عملت. ونُصب محل الجار والمجرور على الحال، أي: ملازمة مستحقها من العمل. وعن النبي ﷺ «يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم، وتأتوني بأنسابكم» (3).



<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث مجاهد مرسلاً. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، للزيلعي، 1/89، و«الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي»، للمناوي، 1/184.

<sup>(2)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ بإسقاط ﴿ آبَائِكَ ﴾ . ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 199، الدر المصون، 1/ 379، و «البحر المحيط»، 1/ 402.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم من مرسل الحكم بن ميناء كما ذكر السيوطي، وقال الولتي العراقي: «لم أقف عليه»، وقال عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: «غريب جدًا». ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، 1/ 91، والفتح السماوي، للمناوي، 1/ 185.

﴿ بَلْ مِلَةً ﴾ أي: اتبعوها، أو الزموا أهل ملة إبراهيم. ومن رفعهُ أي: ملَّتنا ملَّةُ إبراهيم، أو الهُدي ملَّةُ إبراهيم.

﴿ حَنِيفًا ﴾ حال. والحنفُ: الميل في الرِّجلِ، فَسُمِّي كل ماثلٍ عن باطل حنيفًا. وأنشد:

## لكنّنا خُلقنا إذ خُلقنا حنيفًا دينُنا عن كل ديسن (4)

أوالحنف: الاستقامة، ويقال للميل حنفًا للتفاؤل، كالبصير للأعمى. ﴿وَالْأَسْبَاطِ ﴾ في بني يعقوب كالقبائل في بني إسحاق، والسِبط جماعة يتتابعون في معنى من المعاني. ﴿ لَا نُفَرِّقُ ﴾ التفريق جعل الشيء مفارقًا لغيره. ﴿ بَيْنَ أَحَدٍ ﴾ أيَّ أحد والآخر، فحذف للدلالة. وذلك حين سأل نفر من اليهود النبي ﷺ بمن تؤمن من الرسل فأُجيبوا بهذا(5).

﴿ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم ﴾ مثل إيمانكم، أو الباء للاستعانة، نحو ضربت بالسيف. وعن ابن عباس: بِمَا آمَنتُم به. والمثل والمثال: الشَّبه، أي: آمنوا غير مفارقين. ﴿ تُولُوا ﴾ أعرضوا. والشقاق المحادة، وهو أن يكون هذا في شق غير شق صاحبه، أو نُذيقه ما يشق عليه. ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ ﴾ كفى الأمر كفاية قام في إتمامه، وكفاك هذا أي: حسبك. ولمَّا قرأ النبي عَلَيْ ﴿ قُولُوا ءَامَنَا ﴾ سمع اليهود ذكر عيسى فأنكروه، وقالت النصارى: هو ليس كأحد من الأنبياء؛ هو ابن الله (6).

<sup>(4)</sup> البيت في نسخة (غ)، وسقط من نسخة (ي). والبيت لأبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي، من [الوافر]، من ديوانه، ص/ 87. ينظر: «معاني القرآن»، للزجاج، 1/ 194، و«السيرة النبوية»، لابن هشام، 1/ 438، والشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، عبد الرحمن الشهري، 1/ 420.

<sup>(5)</sup> رواه الطبري في «جامع البيان»، 1/ 618 - 619، من طريق ابن إسحاق، وابن هشام في «السيرة»، 2/ 229 - 230. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 199.

<sup>(6)</sup> رواه الطبري في «جامع البيان»، 1/ 618 – 619، من طريق ابن إسحاق، وابن هشام في «السيرة»، 2/ 229 – 230. ينظر «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 199.

### -•**4** 1

<del>?GX\*\$?GX\*\$?GX\*\$?GX\*\$?</del>

﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على ضمير ﴿ عَامَنَا ﴾ . صبغة الله . ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ ﴾ استفهام للجحد . ﴿ وَكَنْ ﴾ عطف على ضمير ﴿ عَامَنَا ﴾ . صبغة الله . ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ ﴾ استفهام للجحد . ﴿ وَكَنْ ﴾ عطف على ضمير ﴿ عَامَنَا ﴾ . في دينه . ﴿ عَنبِدُونَ ﴾ مخلصون . ﴿ أَنَّ مَا أَبُونَا ﴾ المحاجة : المغالبة بالحجة . ﴿ فِي اللهِ ﴾ في دينه . فإنَّ اليهود يقولون: نحن أولى بالنبوة والحق لِتَشَرُّفِ آبائنا بها . ﴿ أَمْ نَفُولُونَ ﴾ أم: منقطعة أو معادلة للهمزة في ﴿ أَتُحَاجُونَنَا ﴾ بمعنى أيُّ الأمرين تأتون به؟ المحاجة في حكمة الله ، أم ادعاء اليهودية على الأنبياء . ﴿ ءَ أَنتُمْ أَعَلُمُ أَمِ اللّهُ ﴾ إيراد على نهج المحاجّة ، أي: لو كتمتم عِلْمَكم ، فشهد من هو أعلم منكم باعترافكم . ﴿ قِلْكَ أُمَّةٌ ﴾ كُرِّرت الآية ، فإنه عنى بالأولى إبراهيم وذريته ، وبالثانية أسلاف اليهود .

﴿ ۞ سَيَقُولُ اَلسَّفَهَا أَءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلَةِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآ اُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ

<del>XOCXXOCXXOCXXOCXX</del>

شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ النِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَنَّيِعُ الرَّسُولَ مِعَن يَنقِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَ الَّذِينَ مِتَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ اللّهُ إِلْكَاسِ مَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِن اللّهَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِن اللّهَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِن اللّهَ وَالنّاسِ

### 

السين حرف يُخرِجُ صيغة الحال إلى معنى الاستقبال، وبه علَّم الله نبيَّةُ الردِّ قبل الطعن، فإنَّ «قبل الرمي يُراش السَّهمُ» (1).

وَالسُّفَهَآءُ مِنَ النَاسِ ﴾ اليهود أو المشركون أو المنافقون. (وَلِيُّهُمُّ) ﴿ وَلِيُّهُمُّا ﴾ الضمير للنبي ﷺ والمؤمنين. ولِيَهُ عن الشيء: صرفه، وإليه: وجَّههُ. والقبلة: الجهة التي تستقبلها في الصلاة، وصيغتها للحال، كالجِلْسة، والرؤية. ﴿ كَانُواْعَلَيْهَا ﴾ هي بيت المقدس فإنَّ النبي قبل الهجرة كان يصلي إلى الكعبة، وبعدها تسعة عشر شهرًا، أو سبعة عشر، أو ستة عشر شهرًا إلى بيت المقدس، وينظر إلى السماء وينتظر حتى صلى ركعتي الظهر أو العصر في دار بِشْر بن البراء بن معرور، أو مسجد بني سلمة، أمر بالتوجه إلى الكعبة فاستدار والقوم، مقبلين إليها (2). وأنكر اليهود تعنينًا أو جهلاً بصحة النسخ.

﴿ قُلُ لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ فليست توليته إياكم بأولى من توليته إيَّانا. ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ هو الدين، أوطريق الجنة. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: كما هديناكم كذلك جعلناكم، وكما اخترنا إبراهيم كذا اخترناكم. والوسط من كل شيء أفضله، وأعدله بين طرفي الغلق والتقصير. ﴿ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ ﴾ في تبليغ محمد عَلَيْ أوتبليغ جميع الأنبياء بإخبار القرآن.

<sup>(1)</sup> قال الميداني: يضرب- أي: المثل- في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. ينظر: جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، 2/ 122، وفتوح الغيب، للطيبي، 3/ 130.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: الصلاة من الإيمان، برقم (40)، 1/ 59، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم (525)، 1/ 374. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 204.

﴿ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ لكم. ومنه: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ [المائدة: 3]، أو هو اختصار كلام مِنْ: لكم وعليكم، مثل قوله: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: 81] أي: الحرَّ والبرد. ﴿ شَهِيدًا ﴾ مُبينًا للدين. ﴿ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ مفعول ثانٍ لجعلنا. فإنَّ النبي ﷺ كان يصلي إلى الكعبة أولًا، فبيَّنَ أنا صرفناك إلى ما كنت عليه للابتلاء. ﴿ لِنَعْلَمَ ﴾ نُميّز، أو نعلمه موجودًا علمًا يقتضي الجزاء، أو هو إفحامُ (١) لطيف، كقولك لمن يُنكر ذَوْبَ الذهب؛ ولنفتنه على النار أيذَوبُ؟. ﴿ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ يقتفيه في الشرائع.

﴿ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ يتأخر عن الحق. فإنَّ جماعة ارتدوا بسبب تحويل القبلة تشكُّكًا في الأمر، أو اليهود عرفوا أنَّ النبي عَيَّة صاحب القبلتين، فلمَّا أبصروا انقلبوا على أعقابهم (2). ﴿ وَإِن كَانَتُ ﴾ (إِنْ) خفيفة من ثقيلة، دلَّ عليها اللام ومعنى الإثبات. ﴿ لَكَبِيرَةُ ﴾ أي: التحويلة إلى الكعبة، أو الصلاة إلى بيت المقدس. ﴿ لِيُضِيعَ ﴾ الإضاعة إهلاك الشيء. ﴿ إِيمَنكُمُ أَ ﴾ صلواتكم إلى بيت المقدس، أو تصديقكم بالقبلة الأولى. الرأفة: أشد الرحمة. وذلك أنَّ مُرْحَبًا، والربيع وجماعة من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ: «ما ترك محمد عَيَّة قبلتنا إلَّا حسدًا، وإنا عَذْلُ». وقال حُيَيُّ: «إن كانت القبلة حقًا فلم تحولتم؟ وإن كانت ضلالة لم دِنْتُمْ بها؟ ومن مات منكم مات على الضلال». فنزل هذا (3).



<sup>(1)</sup> في (ر) «اقتحام».

<sup>(2)</sup> رواه الطبري في «جامع البيان» من طريق سنيد، عن ابن جريج، 2/15، والسيوطي في «الدر المنثور»، 1/146، وسنيد: ضعيف. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 219 - 220، و«المحرر في أسباب النزول»، للمزيني، ص/ 220 - 223.

<sup>(3)</sup> رواه محمد بن إسحاق في «السيرة» من حديث البراء بن عازب، والطبري في «جامع البيان»، 2/ 15، عن ابن عباس. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 219.



مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّبِهِمٌّ وَمَااللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الل وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبَلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُ حِبتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَكَبِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلْمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<del>KALIAKALIAKALIAKALIA</del>

﴿ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ ﴾ تحوله، لانتظار الموعد، أو ترقب الوحي. والتّقلب: التحرك في الجهات. ﴿ فِي السَّمَآءِ ﴾ أي: لهبوط جبريل منها. ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ ﴾ نجعلنَّك، والياء: لها، أي: تابعًا، أو نجعلنَّك تلى سَمْتَهَا. ﴿ رَضَاهاً ﴾ تؤمر بها، أو ترضاها لاتباع إبراهيم، أو مخالفة أهل الكتاب. ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ ﴾ وجه الشيء: نفسه، أو ذكر الوجه لتحقيق التوجه. ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُرَامِ ﴾ نحوه وقصده. ﴿ ٱلْحَرَامِ ﴾ الممنوع عن الاصطلام، أو يحرمُ فيه ما يحل في غيره. وقرأ أُبيٌّ: ﴿تلقاء المسجد﴾ (1). ﴿وَحَيْثُ مَا ﴾ أينما ومحل كنتم جَزمٌ به، ودلَّ عليه الجواب بالفاء. ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَّبَ ﴾ علماؤهم. ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ التحويل مأمور به. ﴿ بِعَنْفِلِ ﴾ الغفلة: ذهاب العلم عمّا جرت العادة بعلمه. ﴿ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ من الكتمان. ﴿ بِكُلِّ ءَايَةٍ ﴾ أي: بَيِّنة اقتر حوها. ﴿مَّاتَّبِعُوا ﴾ أي: جميعهم.

﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِهِ ﴾ أي: لا تُنسَخُ (2) قبلتك. ﴿ وَمَا بَعْضُهُ م بِتَابِع قِبْـلَةَ بَعْضٍ ﴾ فإنَّ توجُّه اليهود إلى المغرب، وقبلة النصارى المشرق. ﴿ التَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ مُداراةً

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب: ﴿ تِلْقَآءَ الْمَسْجِدِ ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 210، «المحرر الوجيز»، 2/ 16، و«البحر المحيط»، 1/ 429.

<sup>(2)</sup> في (ر) «تُفسخ».

وحرصًا على إيمانهم. فإنهم التمسوا من النبي ﷺ أن يُتم الصلاة إلى بيت المقدس عشرين شهرًا، إرادة لمخالفة حكم التوراة ليُحاجُّوه. ﴿مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ الوحي، أو البينات المؤدية إلى العلم.

# وَيِقًا مِنْهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْبَنَاءَهُمُ وَإِنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْكَانَ مُعْمُ وَإِنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْكَالِ وَجُهَةً هُو مُولِيًا لَمَعْمَ وَعُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَعْرَلِهَا لَمُعَمَّ وَاللَّمِ وَجُهَةً هُو مُولِيها لَمُعْمَ وَعُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ وَالْمُعْمَ وَعُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ وَالْمُعْمَ وَعُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ وَالْمُعْمَ وَعُرِيلًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ اللهُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرٌ اللهُ وَاللَّهُ مَعِيمًا إِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرٌ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُولُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُونَ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُونُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللْهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَى كُلُولُ اللْهُ عَلَا عُلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْه

وكمايعرفون أبناء مم المدينة قال عمر فتهم، وذلك أنَّ النبي على المّا قدِم المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام: «كيف تعرف نبينا؟ قال: لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان، وأنا أشد معرفة بمحمد على مني لابني. أشهد أنه رسول الله، وقد نعته الله في كتابنا، وما أدري ما يصنع النساء»(١). والضمير في ويَعرفونُنه وقل الذكر، ولا يبعد أن يكون الضمير للتحويل، ويؤيده قوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: يعلمون أنه الحق من ربك، أي: أمر القبلة، أو حال النبوّة، وأنه مبتدأ خبره من ربك، أو تقديره: هو الحق، وعلى هذا ﴿مِن رِّيكٌ ﴾ خبر بعد خبر، أو حال أن وعن علي: ﴿الحَقّ بالنصب(٥)، أي: الزموه واتّبعوه. ﴿ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

<sup>(1)</sup> ذكره الواحدي بدون إسناد. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 1/ 147 للثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي، وهذا إسناد واو. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 47، و«البحر المحيط»، و «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر العسقلاني، ص/ 215، و «البحر المحيط»، لابن حيان، 1/ 435.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 13، و «الكشاف» 1/ 204.

<sup>(3)</sup> قرأعلى بن أبي طالب-رَسِحُالِيَّهُ عَنْهُ-: ﴿الحَقَّ ﴾ بالنصب. ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، =

يخاطب البَرِيَّ لِيُنبِّه الغَويَّ، أو لا تشك في معاندتهم لك. ﴿ وَلِكُلِ ﴾ أي: لكل أهل ملة. ﴿ وِجَهَةً ﴾ الوجهة بالحركات الثلاث في واوها: الجهة. ﴿ هُو مُولِهَا ﴾ وقُرئ ﴿ وَمُا يَعْضُهُم ﴾ أو لكل قوم من المؤمنين وجهة، للمغربيِّ إلى المشرق، وللمشرقيّ إلى المغرب، وكذا في الشمال والجنوب. وعن أبيّ: ﴿ وَلِكُلِّ قِبْلَةٌ هُوَ مُولِيْهَا ﴾ ، وقُرئ بإضافة كُلِّ، وعن ابن مسعود: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا قِبْلَةٌ هُوَ مُولِيْهَا ﴾ : وليتُه ووليّتُ إليه إذا أقبلت إليه. ﴿ فَأَسْتَبِعُوا ﴾ بادروا.

﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ﴾ حيث ما متم. ﴿ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ ﴾ يوم القيامة للجزاء، من موافقٍ ومخالفٍ، أو يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة.



<sup>= 1/222،</sup> و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/211، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 20/2، و«البحر المحيط»، لابن حيان، 1/436.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، وابن عامر، وأبو بكر وعاصم، وأبو جعفر، ومحمد بن علي الباقر، والوليد عن يعقوب: ﴿هُوَ مَوَلَّاهَا﴾ بفتح اللام. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 267، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 90، و «معاني القرآن»، للغراء، 1/ 85.

<sup>(2)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿وَلِكُلِّ قِبْلَةٌ ﴾ بالتنوين على ما ذكره صاحب «معجم القراءات»، 1/ 212. وقرأ ابن عامر، وابن عباس: ﴿وَلِكُلِّ وِجُهَةٍ ﴾ على الإضافة، وهي شاذة، وخطّأها الطبري، ورد ابن عطية، وأبو حيان قول الطبري. وقرأ عبد الله بن مسعود: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا قِبْلَةٌ ﴾. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 10، و«معجم القراءات»، 1/ 212، و«تفسير الطبري»، 2/ 18، و«المحرر الوجيز»، 2/ 23، و«البحر المحيط»، 1/ 437.

### 

﴿ لِتَلَا يَكُونَ ﴾ موضعه نصب، والعامل فيه ﴿ فَوَلُوا ﴾، أودليل الكلام، أي: عرَّ فتكم لئلَّا يكون حجةً منازعة. ليس بيننا حجاج: نزاع. أو لأنَّ النبي ﷺ نُعِت في التوراة بصاحب القبلتين، فإن لم يكن التحويل؛ ظهر الخلاف وثبتت الحجة. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: المعاندين، وهو استثناء من ضمير عليكم، أي: إلَّا على الذين ظلموا لا عليكم.

﴿ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ ﴾ معطوف على ﴿ لِثَلَا يَكُونَ ﴾. وفي الحديث: «تمام النعمة دخول المجنة» (1). وعن علي: «الموت على الإسلام» (2). ﴿ لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴾ إلى ثوابها أو التمسك بها. في ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ ستُّ لغات: لَعَلَ، وعلَّ، ولعنَّ، وعنَّ، ورعنَّ ولَعَا(3). وهو من الله واجب، ومن الناس للاستفهام. نحو لعلَّك فعلت أي: أَفَعَلْتَ؟ وللظن نحو قد ذهب فلان، فيقول: لعلَّ أي: أظن. وللإيجاب بمعنى ما أَخْلَقَهُ. يقول القائل: وجبت الصلاة فيقول: لعلَّ أي: ما أخلقها. وللتمني نحو: لعلَّ الله يرزقني مالًا. وللترجي نحو: لعلً

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه، 5/ 428، عن معاذ بن جبل، والطبراني في الكبير، (25) 56، والبخاري في الأدب المفرد، 1/ 259، وابن أبي شيبة في مصنّفه، 6/ 46.

<sup>(2)</sup> الأثر رواه الثعلبي في تفسيره، 2/ 17، والبغوي في تفسيره، 1/ 182، والرازي في «مفاتيح الغيب»، 4/ 121.

<sup>(3)</sup> ينظر: الكتاب، لسيبويه، 2/ 148، وتهذيب اللغة للأزهري، باب: (عَلَّ) 1/ 106، و «مغني اللبيب»، لابن هشام، 1/ 287.

أُحُجُّ. وبمعنى عسى نحو: ﴿ لَعَلِّ آبُلُغُ ٱلْأَسَّبَكِ ﴾ [سورة غافر: 36] أي: عسى. وبمعنى كي، كما في الآية.

﴿ كُمَا آرْسَلْنَا ﴾ أي: لأتم نعمتي كما أرسلنا. ﴿ مِنكُمْ ﴾ في النسب. ﴿ وَيُرْكِيكُمْ ﴾ في النسب. ﴿ وَيُرْكِيكُمْ ﴾ فيكثّركم الله به ويؤلّف بين قلوبكم. ﴿ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ من أحكام الشريعة الباقية، وأيام الأمم الخالية. ﴿ فَاذَرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ أذكروني بجميع ما تعبدتكم، أذكركم بجميع ما ترجون مني، أو اذكروني في الرخاء اذكركم في الشدة، او اذكروني بالمناجاة أذكركم بالنجاة. والذكر حضور المعنى في النفس، أو إيراده باللسان. ﴿ السّتَعِينُواْ بِالصّافِينَ ﴾ يُجازيهم، أو صاحَبَهُم بالعون والنصرة.

﴿ وَلَا نَفُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَوَتُنَّ بَلْ الْفَيَآةُ وَلَكِن ﴿ وَلَا نَفُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَوَتُنَّ بَلْ الْفَيَآةُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالْمَعُونِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَعُونِ وَالْجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعْمُ وَمَعْمُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُونِ وَلِمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَلِمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْ

﴿ فِ سَكِيلِ اللّهِ ﴾ طريق مرضاته. ﴿ أَمَوَتُ أَ ﴾ هم أموات مُضلّون. ﴿ أَخَيَا الله مهتدون، أو يُنشرون في القبر ويُثابون. وذلك في قتلى بدر، وهم: أربعة عشر رجلًا، ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار، كان أعداؤهم يذكرونهم أمواتًا للشماتة، وأحبابهم للتأسف فنهوا عنه (1). ﴿ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أيها الكافرون. عن جابر بن عبد الله: «لمّا حفر

<sup>(1)</sup> ذكره الواحدي بدون إسناد، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، لابن منده عن ابن عباس، من طريق السدي الصغير عن الكلبي. وهو إسناد واو. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، =

معاوية العين بأُحُدِ استنفر بنا إلى قتلانا فاسْتُخْرِجُوا ليِّنة أجسامهم يتَثَنون، وإنَّ إصْبعَ أحدهم أصابتها مسحاة فقطرت دمًا»<sup>(1)</sup>. ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِثَيْءٍ ﴾ بقليل من كل واحد من هذه البلايا. ﴿وَالْجُوعِ ﴾ الشهوة الغالبة إلى الطعام، وهنا الفقر أو القحط، أو الصوم. والنقص: الحطُّ عن التمام، وهو هلاك المواشي، أو أداء المواجب، وأنه عطف على ﴿ شَيْءٍ ﴾. والمال المطلق؛ الإبل. ﴿ وَالْأَنفُسِ ﴾ بالمرض والقتل. ﴿ وَالنَّمَرَتِ ﴾ الفواكه، أو موت الأولاد. ﴿ الصَّبْرِينَ ﴾ الراضين بالنوازل، المعتقدين كونها مصلحة. ﴿ أَصَبَبْتَهُم مُصِيبَةٌ ﴾ مضرة شديدة في النفس، وقد تُذكر في المال. ﴿ إِنَّالِيَّهِ ﴾ عبيده وخلقه.

﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ في مصالح المعاش، ومناجح المعاد. وعن النبي ﷺ «كل شيء في المؤمن فهو مصيبة» (2). ﴿ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ ﴾ ثناء وتعظيم، أو الصلاة الرحمة، وتقدير العطف أي: رحمة بعد رحمة. ﴿ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ إلى الاسترجاع، أو إلى الجنة. وعن عمر - رَضَالَتُهُ عَنْهُ -: «نعم العدلان، ونعمت العلاق» (6).



<sup>=</sup> ص/ 47 - 48، و«الدر المنثور»، 1/ 155، و«العجاب في معرفة الأسباب»، تفسير الخازن، 1/ 93، و«البحر المحيط»، 1/ 449.

<sup>(1)</sup> الأثر أورده الثعلبي في تفسيره، 2/ 139، والرازي في «التفسير الكبير»، 9/ 429، والخازن في تفسيره، 1/ 319.

<sup>(2)</sup> لم أجده في شيء من كتب الحديث والتخريج، وإنما أورده بدون سند: النسفي في تفسيره، 1/ 44، وابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب، 1/ 459.

<sup>(3)</sup> الأثر أورده السمرقندي في بحر العلوم، 1/ 106، وابن عطية في المحرر، 1/ 228، وابن الجوزي في زاد المسير، 1/ 125.

أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَتَهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّعِيمُ ۞ ﴾.

### TO THE STATE OF TH

﴿ اَلصَّفَا﴾ الحجر الأملس لا يشوبهُ شيء، وهو من الصفوة واحده صفاةٌ، وهو واحد جمعه أصفاءُ. ﴿ وَٱلْمَرُوةَ ﴾ الحجر الصلب، وجمعها مَرْوٌ. وصارا علمين لجبلي الحرم، أو لامها للتعريف. ﴿شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ معالم عبادته، واحدها شعيرة.

﴿ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ ﴾ كثر الاختلاف إليه. ﴿ أَو اعْتَمَرَ ﴾ عمَّر البيت بالزيارة. والجُناح: الإشم. وأصله الميل، وكان ذلك لتحرُّج المؤمنين عن السعي بين الصفا والمروة لمكان إسافٍ ونائلة (1). والسعي بينهما واجب، يجزيه من تركة الدم، عندنا (2)، وعند مالك والشافعي ركن. ﴿ يَطَوَّفَ ﴾ أصله يتطوَّف أُدغم لقُربِ المخرج. ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ زاد على الطواف، أو اعتمر، أو حجَّ واعتمر ثانيًا. وقُرئ ﴿ مَن يَطَوَّعُ ﴾ (3) أي: ومن يتطوَّع. الشاكر: من يزكو عنده القليل من أعمال العبادة. ﴿ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ ﴾ آية الرجم، أو المسائل الشرعية. ﴿ وَالْهُكُنُ ﴾ نعت النبي ﷺ، أو الدلائل العقلية. ﴿ يَلْعَنْهُمُ الله ﴾ يطردهم من رحمته، والمُحقَّون بحجتهم. ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُوا ﴾ ندموا وعزموا أن لا يعودوا. ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ دينهم وسريرتهم. ﴿ وَبَيّنُوا ﴾ بالعمل.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير في تفسيره 2/ 28 بإسناد فيه جابر الجحفي وهو ضعيف جدًّا. والسيوطي في «الدر المنثور» 1/ 159. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 49، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 222 - 228، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 227 - 233.

<sup>(2)</sup> أي: الأحناف؛ لأن المصنف حنفي المذهب كما مرَّ معنا في قسم الدراسة.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة، وعاصم، والكسائي، وخلف، ويعقوب، والأعمش، وزيد، ورويس: ﴿يَطَّوَّعُ ﴾ مضارعًا مجزومًا. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 269، ومعاني القرآن للفراء، 1/ 959، و«معجم القراءات»، 1/ 220 - 221.

## THE TOTAL SECTION ASSESSED TO THE TOTAL SECTION ASSESSED.

﴿ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنّاسِ ﴾ استحقاقها، أو هو تفسير قوله: ﴿ وَيَلْعَبُهُمُ ٱللّهِ عِنُونَ ﴾ ، أو الناس المؤمنون، أو الكفار يلعن بعضهم بعضًا يوم القيامة، والملائكة والناس عُطِفَا على محل اسم الله، وأنه فاعل في التقدير أي: أولئك عليهم أنْ لعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي: في اللعنة، أو حال من ضمير (عَلَيْهِمْ)، والعامل فيه الظرف، فإنَّ فيه معنى الاستقرار، نحو: عليه مال صاغرًا (١٠). والتخفيف: النقصان من المقدار. والإنظار: الإمهال. ﴿ وَإِلَنْهُمُ وَ أَضاف للتمييز عن آلهتهم. ﴿ إِلَكُ وَيَوَلَمُ اللهُ عَن الله وَلَا هذا وَيَوَاللهُ عَن الله عنه الألوهية (٤)، وذلك أن المشركين قالوا: صف لنا ربك؟ فنزل هذا

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل. ولعلَّ المراد والله أعلم: أنَّ عليه مالًا أي: في ذمَّته من دين وغيره، يجعله صاغرًا.

وسورة الإخلاص، فقالوا: أرِنا آية على وحدانيته؟ فنزل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾(١)، اعتقابُهما، أو مخالفتهما في اللون والزيادة والنقصان. والليل: جمع ليلة. والنهار: الضياء المتسع.

﴿ وَٱلْفُلْكِ ﴾ السفينة، سواءٌ فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث. و ﴿ ٱلْبَحْرِ ﴾ الخرق الواسع للماء. حياة الأرض: عمارتها بالنبات. البثُّ: التفريق، وسمِّي الغم بثًا؛ لتقسُّم القلب به. وكلُّ ما دبَّ: فهو دابَّة. ﴿ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَكِج ﴾ تحويلها في أحوالها: جنوبًا وشمالًا، وذَبُورًا (2) وقَبُولًا، ويَذكر الرياح في الرحمة، والريح في العذاب، أو يريد حارَّة وباردة، وعاصفة وليَّنَة، وعقماء ولواقح (3). ﴿ وَٱلسَّحَابِ ﴾ يُسمى لانسحابه في الهواء. ﴿ وَٱلسَّحَابِ ﴾ يُسمى لانسحابه في الهواء.



- (1) أخرجه الواحدي عن عطاء بن رباح، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن جرير، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جيد موصول عن ابن عباس. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص50-51، و«الدر المنثور»، للسيوطي، 164/1، و«العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص230-232.
- (2) الدبور: التي تهب من جهة الغرب، من دبر الكعبة، وهي ريح حارَّة، وفيها خشونة وشدة، وهي تمحو السحاب، وتثير العجاج. ينظر: «تصحيح الفصيح وشرحه»، لابن المرزبان. ت: محمد المختون، 1/ 73، و«فقه اللغة وسر العربية»، لأبي منصور الثعالبي، ت: عبد الرازق المهدى، 1/ 208.
- (3) في(ي) حاشية: «مهب الجنوب من مطلع سهيل، والشمال من مطلع بنات نعش، والصّبا من مطلع الشمس ويقال لها القبول أيضًا، والدَّبُور من المغرب، أي: مغرب الشمس».

﴿ أَنْدَادًا ﴾ آلهة، أو أمثالًا من الأصنام، أو الرؤساء. ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ ﴾ الحب: لزوم الطبع من تميل إليه، مِنْ أحبَّ البعير إذا رسخ في الوحل. وحبُّ الله إرادة خيره، وحب العبد إرادة طاعته. ﴿ كَمُّتِ اللَّهِ ﴾ كحب المؤمنين الله، أو كالحب الواجب لله.

﴿ أَشَدُّ حُبَّا ﴾ أثبت وأدوم؛ لأنهم لا يعدِلون عن الله، والمشركون يعدِلون عن أصنامهم إلى الله في الشدائد. ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾ عجزهم، أو أنفسهم. ﴿ إِذْ يَرَوْنَ الْمَدَابَ ﴾ لعلموا أنَّ القوة لله. وبالتاء(1): لو ترى عجزهم يا محمد، أو يا سامع؛ لعلمت أن لا قوة لغير الله، أو علمت ما يصيرون إليه، أو هو محذوف الجواب، أي: لو يروا لعرفوا مضرَّة الكفر (2)، ولهذا قُرئ ﴿ إِن القوة ﴾ بالكسر، وكذا ﴿ إِنَ اللّهَ ﴾ (3). ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال، أي: حال اجتماعهما لله.

﴿ إِذْ تَبَرَّا اَلَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاوُا الْمَكذَابِ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ اَكَ
لَنَا كَرَّهُ فَنَكَبَرًا مِنهُم كَمَا تَبَرَّهُ وا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
لَنَا كَرَّهُ فَنكَبَرًا مِنهُم كَمَا تَبَرَّهُ وا مِنَا كُذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
الْمَاكَرَةُ مَنكَبَرًا مِنهُم وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ وَالْمَاكُولُ مِنْ اللَّهِ لَيْ اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّ

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عمر، ونافع، وابن عامر، وابن وردان، والنهراوي، وابن شادان، ويعقوب والحسن، وقتادة، وشيبة، وأبو جعفر، وإسماعيل: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ بالتاء، وهو عند الزجاج، خطاب للنبي - ﷺ - ينظر: التذكرة في القراءات الثماني، لابن غلبون، ص/ 263، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 271، و«معجم القراءات»، 1/ 226.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 31، و «الكشاف» 1/ 211.

<sup>(3)</sup> الذين قرؤوا: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ بالتاء، قرؤوا: ﴿إِنِ القُوَّةَ﴾ ﴿وَإِنِ اللَّهَ ﴾ بكسر الهمزة فيهما، وهي قراءة: أبي جعفر، ويعقوب، والحسن، وقتادة، وشيبة. ينظر: المراجع السابقة.

﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ بدل من ﴿إِذْ يَرَوْنَ ﴾، والعامل في ﴿إِذْ ﴾ شديد العذاب. والتبرؤ: التباعد للعداوة. وقرئ بتقديم صيغة الفاعل على المفعول وعلى الضدّ منه (1).

﴿ وَرَأَوْا الْعَكَذَابَ ﴾ الواو للحال. ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ﴾ عنهم. ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ اللام للجنس. والسبب: ما يُتوصَّل به إلى الشيء. ﴿ لَوْنُهَا ﴾ في معنى التمني، ولهذا يجاب بالفاء التي يجاب بها التمني. ﴿ كَرَّةُ ﴾ رجعة إلى الدنيا. ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ﴾ كما أراهم العذاب. ﴿ أَعْمَلُهُمْ ﴾ طاعاتهم الضائعة لسادتهم. والحسرات: جمع حسرة، وهي الكشاف حالِ الندامة. ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ هم: ثقيف، وخُزاعة، وبنو مُذْلِج، وبنو عامر بن صعصعة. وذلك حين حرّموا على أنفسهم الحرث، والسائبة، والوصيلة، والحامي (2) جهلًا منهم. ﴿ كُلُوا ﴾ أمر إباحة. ﴿ حَلَلًا طَلِبًا ﴾ حالان. والحلال: ما انحلَّ عنه عُقَدُ الحظر. ﴿ حَلَلًا طَهِرًا، أو مُسْتلذًا. ﴿ خُطُونِ الشَيْطُنِ ﴾ آثار وساوسه، وهي من الخَطْو. والخُطُوةُ: المرةُ من الخَطْو. وقُرئ: بضمّتين وضمة وسكون، وفتحة وسكون (3). والمعنى: لا تقتدوا به في مذاهبه.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور الفعل الأول مبنيًّا للمفعول، والفعل الثاني مبنيًّا للفاعل: ﴿اتَّبِعُوا﴾. اتَّبَعُوا﴾. وقرأ مجاهد عكس هذه القراءة: ﴿اتَّبَعُوا ... اتَّبِعُوا ﴾. ينظر: معاني القرآن للزجاج، 1/ 293، و«المحرر الوجيز»، 2/ 58، و«البحر المحيط»، 1/ 473.

<sup>(2)</sup> السائبة: التي تسيّبُ للأصنام، أي: تعتق لها. والوصيلة: الشاة أو الناقة تلد ذكرًا وأنثى، فيقال: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. والحامي: الفحل إذا رُكِبَ ولَدُ وَلَدِهِ. قيل: حمى ظهره، فلا يُركب، ولا يُحمل عليه. ينظر: تفسير الطبري، 2/ 106، و«التفسير الكبير»، للرازي، 12/ 447.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عامر، والكسائي، وقنبل، وحفص، وعاصم، وابن كثير، وأبو عمرو وغيرهم: ﴿ خُطُوَاتِ ﴾ بضم الخاء والطاء. وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والبزي، وخلف، والأعمش وغيرهم: ﴿ خُطُوَاتِ ﴾ بضم الخاء، وإسكان الطاء. وقرأ السَّمَّال: ﴿ خُطُواتِ ﴾ بفتح الخاء والطاء. وقرأ الحسن البصري، وأبو الجوزاء: ﴿ خَطُوَاتِ ﴾ بفتح الخاء وسكون الطاء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 273، و «معجم القراءات»، 1/ 229 – 231، و «المحرر الوجيز»، 2/ 61.

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ ﴾ الأمر: الدعاء إلى الفعل، وهو من الشيطان الوسوسة. ﴿ بِالسُّوِّ ﴾ كُلُّ ما ساءك في عاقبتك. ﴿ وَأَلْفَحْسَآ ، ﴾ البخل، والفاحش: البخيل. ﴿ وَأَن تَقُولُوا ﴾ بأن تقولوا. ﴿ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أنه خطأ أو صواب أو هو جميع المذاهب المُضِلّة.

ا المجاهد الم

﴿ فِيلَ لَمُمُ ﴾ أي: الكفار. ﴿ أَتَبِعُوا ﴾ اطلبوا الوفاق في المقال والفعال. ﴿ قَالُوا ﴾ أي: مالك بن عوف (1) ورافع بن خارجة (2) ومن تبعهم. ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ وجدنا. ﴿ أَوَلَوْ كَا كَ ﴾ همزة تعجب، وواو الحال، أي: أيتَبعونهم ؟. ﴿ وَابِ آوُهُمُ لَا يَعَلَونَ ﴾ الدين، ﴿ وَلَا يَعَلَونَ ﴾ إلى الحق.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُوا الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُوا الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا هُو دُعَآةَ وَنِدَاءً عُمُّمُ بَكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَشْعِلُونَ ﴿ يَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمَيْفِ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَتَكُمْ وَاشْكُرُوا بِنَهِ إِن كُنتُمْ إِنَاهُ شَبُدُونَ ﴿ آلَهِ إِنَّاهُ مَشْبُدُونَ ﴿ آلَ اللّهِ الْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَاللّهِ اللّهِ الْمَيْسَنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِعْزِيرِ وَمَا أُمِيلً بِهِ الْمِنْكُرُ اللّهِ

<sup>(1)</sup> مالك بن عوف النضري، من رؤساء هوازن وقائدهم في غزوة حنين. ثم أسلم وحسُنَ إسلامه. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، ت: عبد العزيز السلومي، 1/ 629.

<sup>(2)</sup> من كبراء اليهود ورؤسائهم، وهو المعني بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾. ينظر: «الروض الأنف»، لابن هشام، ت: عمر السلامي، 4/ 246.

### فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِتُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

## THE SAME ASSESSABLE AS

﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في دعائهم لآلهتهم كالناعق، أو مَثُلُ داعيهم كالناعق للبهائم، أو الناعق للأصم الذي لا يَحُسُّ. ﴿ إِلَّا دُعَآءٌ وَلِدَاءٌ ﴾ صوتًا لا يُفهم معناه. ﴿ وُمُمُّ ﴾ أي: هم صمٌ إذ لم ينتفعوا بها، كأنهم سُلبوا الحواس. ﴿ وَاَشْكُرُوا لِلّهِ ﴾ عن النبي ﷺ حاكيًا عن الله -عز وجل-: «أنا والجنُ والإنسُ في نبأ عظيم، أخلقُ ويُعبدوا غيري، وأرزقُ ويُشكر غيري» (أ). ﴿ إِنَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ لا تعبدون غيره. ﴿ إِنَّا المَحْرِي عَلَى بناء المفعول ومن الثلاثي (2). والتحريم: المنع البليغ. و ﴿ الْمَيْتَةَ ﴾ بالتخفيف والتثقيل؛ ما مات حتف أنفه مما أمر بذبحه. ﴿ وَالدَّمَ ﴾ أي: المسفوح. وخصَّ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ لأنه المُعظم وإن حَرُمَ كله. ﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ الْعَيْرِ اللّهَ ﴾ رُفِع الصوت عند ذبحه لغير الله.

﴿غَيْرَبَاعِ ﴾ طالب لذتهُ أو قُوَّتهُ أو إفراطهُ، وهو حال. و﴿غَيْرَ ﴾ إذا صَلُحَ في موضع ﴿ (لَا) فهو حال، وإن صَلُح في موضع ﴿إِلَا ﴾ فهو استثناء، وإلّا فهو صفة. ﴿وَلَاعَادٍ ﴾ مُتجاوز حدَّ سدَّ الرمق، أو غير مُقصر فيما يُبقِي به حياته.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، عن أبي الدرداء، 2/93، والبيهقي في شعب الإيمان، 6/310، والترمذي في نوادر الأصول، 4/311. قال عنه عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على الإتحافات السنية، للمناوي: «إسناده منقطع»، 1/68. وحكم عليه الألباني بالضعف. ينظر: ضعيف الجامع، رقم (4048).

<sup>(2)</sup> قرأ جعفر، وابن أبي الزناد، والسلمي، وحبوب عن أبي عمرو: ﴿حُرِّمَ﴾ مشدّدًا مبنيًا للمفعول. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: ﴿حُرُمَ﴾ بفتح الحاء وضم الراء مخفّفة. ينظر: «مختصر ابن خالویه»، ص/ 11، و «معجم القراءات»، 1/ 234، و «البحر المحيط»، 1/ 486.

## ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ-مَّنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْ كُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيِهُ ﴿ إِلَى الْوَيْتِكَ اللّهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيِهُ ﴿ إِلَى الْوَتَهِكَ الّذِينَ الشَّرَوُا الصَّكَلَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيِهُ ﴿ إِلَى الْمَعْفِرَةِ \* فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ وَالْهُدَىٰ وَالْعَكَذَابَ وَإِلْمُعُفِرَةٍ \* فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ (﴿ إِنْ اللّهِ مِنَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَذَلَ الْحِنْدَ وَالْعَلَادَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أُخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (١٠٠٠) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ هم رؤساء اليهود وعلماؤهم. ﴿مَا آنزَلَ اللهُ ﴾ من بعث النبي ﷺ بِمَأْكَلَتِهم، فإنهم كانوا قبل المبعث يُظهرون نعته، وبعده يُنكرون. ﴿مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم وَ مَلْء بطونهم، يُقال: أكل في بطنه، وفي بعض بطنه، أو هو للتأكيد، وسُمِّي الحرام نارًا؛ لكونه سببًا لها. ﴿يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ﴾ أي: بما يسرُّهم، أو مَنْعُ الكلام استعارة عن شدة الغضب.

<del>KIKACKACKACKACKACK</del>ACK

﴿ وَلَا يُزَكِيهِمْ ﴾ لا يُبرؤهم من الذنوب. ﴿ فَمَا آصَّبَرَهُمْ ﴾ (مَا) تعجبية، أي: أيُّ شيء أجرأهم على دواعيها، وأي شيء حبسهم عليها. (ذلك) أي: العذاب، أو الضلال. ﴿ إِنَّا الله . ﴿ وَرَزَلَ الْكِنْبَ ﴾ التوراة، أو القرآن. ﴿ إِلَا تَحَقِّ ﴾ وهم صدَّقوا البعض دون البعض، أي: لو لم يختلفوا ما جسَرَ هؤلاء على الكفر. ﴿ آخَتَلَفُواْ فِي الْكِرَبِ ﴾ كفروا. والاختلاف: الذهاب على النفي، قالوا: كذبٌ وسحرٌ وكهانةٌ.

﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِيمَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْمَبْرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْمَكَنْبِ وَٱلْكَنْبِ وَٱلْمَلَتِينَ وَمَانَ الْمُلَالِينَ وَفِي ٱلْوَاسِ وَٱلْسَانِيلِينَ وَفِي ٱلزِقَاسِ وَٱلسَّامِلِينَ وَفِي ٱلزِقَاسِ وَأَصَّامَ وَٱلْمَسَانِكِينَ وَفِي ٱلزِقَاسِ وَأَصَّامَ وَالْمَسَانِكِينَ وَفِي ٱلزِقَاسِ وَأَلْسَانِيلِينَ وَفِي ٱلزِقَاسِ وَأَصَّامَ



ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوثُونِ عَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوْآً وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السلامِ.

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ كل فعل مرضى برٌّ. أي: ليس البرُّ التوجه إلى القبلة المنسوخة. وقُرئ (وَلَكِنِ البِّرُّ) بالنصب، وفي مصحف أُبيّ ﴿بأن تولوا﴾. وقُرئ ﴿وَلَكِنَ ٱلْبَرِّ ﴾ بالتخفيف ورفع البر(1). ﴿وَلَكِنَّ ٱلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ أي: برُّ من آمن، أو البارُّ من آمن. ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ ﴾ في الواجبات. ﴿ عَلَىٰ خُبِهِ ، ﴾ حب الإيْتَاء، أو حب المال. ﴿ ذُوى ٱلْشُرْفِ ﴾ أي: الفقراء منهم. ﴿ إبن السبيل ﴾ المسافر المنقطع عن ماله، أو عابري السبيل، وسمِّي به لملازمته إيَّاها، ومنه: ابن الليالي للمُعمَّر وابن الماء لطيره. ﴿ وَٱلسَّابِلِينَ ﴾ المُستطعمين.

﴿ و في الرقاب ﴾ فك المكاتبين، أو فك الأساري، أو عتق النَّسَمة. ﴿ وَٱلْمُوفُوكِ ﴾ عطف على محل (مَنْ)، أو هم المُوفون. وقُرئ ﴿الْمُوَفِّينَ ﴾ (2) و﴿الْمُوْفِيْنَ ﴾ (3). ﴿ وَالصَّابِرِينَ ﴾ أعنى الصابرين، أو معطوف على ذوي القربي. و ﴿ ٱلْبَأْسَاءِ ﴾ في الأموال.

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة، وحفص، وعاصم المطوعي: ﴿ لَيْسَ البُّر ﴾ بالنصب، واختار الجرمي قراءة النصب. وجاء في مصحف عبد الله بن مسعود، وأُبِّيّ بن كعب: ﴿لَيْسَ البَّرُّ بَأَنْ تُوَلُّوا﴾ بزيادة الباء. وقرأ نافع، وابن عامر، والحسن، والذماري، وشريح: ﴿وَلَكِنِ البُّرُ ﴾ بتخفيف النون، ورفع البر على الابتداء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 280، و«مغنى اللبيب»، لابن هشام، ص/ 149، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 11، و«معجم القراءات»، 1/ 239 - 243، و «البحر المحيط»، 2/ 3.

<sup>(2)</sup> لم أجد في كتب القراءات، والتفسير، من خرّج لقراءة ﴿المُوَفِّينَ ﴾ بتشديد الفاء.

<sup>(3)</sup> في مصحف عبد الله بن مسعود وقراءته: ﴿وَالمُوفِينَ﴾ بالياء نصبًا على المدح. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/11، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 232/1، و«معجم القراءات»، 1/ 244، و «تفسير القرطبي»، 2/ 240.

﴿ وَالضَّرَّاءَ ﴾ في الأنفس. و ﴿ الْبَأْسَاءَ ﴾ القتال. ﴿ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في القيام بجميع ما كُلفوا به. ﴿ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴾ عما نهوا عنه.

## المجاهد المجا

﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ أثبت وأوجب؛ ولهذا يجب على القاتل تسليم النفس. وأصله هو الخط الدَّال على المعنى. و ﴿ الْقِصَاصُ ﴾ من القص وهو القطع. فإنه قطع مثل الأول، أو اتباع الأثر.

و ﴿ اَلْحَرَثَ ﴾ المُخْلَص (1) ، ومنه: طينٌ حُرٌّ أي: غير مشوب. و ﴿ وَاَلْأَنْنَ ﴾ الضعيف من كل شيء ، وحُسامٌ مؤنث: ضعيف الأثر. نزلت فيما كان أوس وبنو النضير يتفاضلون بني قريظة وخزرجًا، ويقتلون الحر بالعبد والذكر بالأنثى والعشرة بالواحد، فأردوا مثل ذلك في الإسلام فنهوا عنه (2). ﴿ عُنِى لَهُ ﴾ أي: عن جنايته. ﴿ مِنْ أَخِيهِ ﴾ من حق أخيه، أي: ولي الدم، ولفظ الأخوة للترقيق. ﴿ شَيّ الله عَن القصاص بعفو البعض أو صُلحه. ﴿ فَالَيْكَ الله عَن المَعْرُونِ ﴾ أي: فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع بما عرف الشرع لتمام الدية ثلاث سنين، ولنصفه سنتان، ولثلثه سنة. ﴿ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ أي: لا يُماطَل ولا يؤذَى ولا يُبخَس.

<sup>(1)</sup> في (ر) «المختص».

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/52 - 53، عن الشعبي، وهو مرسل. وأخرجه ابن جرير في تفسيره، 2/60، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 1/271، لعبد بن حميد، وابن جرير. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 239 - 241.

﴿ ذَالِكَ تَخَفِيكُ ﴾ أي: التخيير تهوين؛ فإنَّ في شرع موسى القصاص وهو العدل فقط، وفي دين عيسى العفو وهو الفضل فحسب، وفي ملَّتنا للتشفي القصاص، وللترفَّه الدية، وللتكرم العفو. ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ ﴾ قتل غير القاتل، أو قتل بعد أخذ الدية، وذلك أنهم كانوا يُصالحون ويأخذون الدية ليأمن القاتل المُستتر فيظهر فيقتلونه وينبذون مالهم إليهم.

المجرّ المحرّ ا

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً ﴾ أي: في شرعه، فإنه به ينزجر المرتكب فلا يقتل، فلا يُقاد، أو في نفس القصاص حياة الباقين. وخُصَّ ﴿ أُولِي الأَلْبابِ ﴾ فإنهم يتدبرون فينزجرون. وقُرئ ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَصِ حَيَاة ﴾ أي: في القرآن حياة القلوب. ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أي: مَخائله ودواعيه. ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ مالًا له قدر. وعن عائشة: ﴿ إِن رجلًا أراد أن يُوصي، قالت: كم عالك؟ قال: أربعة، قالت: أن يُوصي، قالت: كم عالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله تعالى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وأن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك » (2). ﴿ أَنْوَصِيّنَهُ ﴾ مفعول لم يُسَمَّ فاعله، من كُتِبَ، وتذكيره للفصل بينه والفعل، أو هو مبتدأ أو خبره.

<sup>(1)</sup> قرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، وأُبِيّ بن كعب: ﴿فِي القَصَصِ ﴾، أي: فيما قُصَّ عليكم من المثل والقصاص. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 11، و إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 232، و «معجم القراءات»، 1/ 248، و «الدر المصون»، 1/ 453.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده الثعلبي في تفسير، 2/ 58، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة – رَضَالِلَهُعَنهَا–، والسيوطي في «الــدر المنثور»، 1/ 423، من طريق سعيد بن منصور عن عائشة، والسوكاني، في فتح القدير، 1/ 206.

﴿ وَالْمُوصَى له، والمُوصَى له، والمُوصَى له، والمُوصَى له، والمُوصَى له، والمُوصَى له، والمُوصَى به. ﴿ حَقًا ﴾ مفعول به ثانٍ، مفعولي كُتِب، أو مفعول مطلق. ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ أي: المُجْتَنِين عن ضياع المال، وحرمان القريب. وهو منسوخ عندنا بقوله: «ألا لا وصية لوارث (أ). وعند الشافعي بآية الميراث، وقيل: لم تُنسَخْ، بل معناها كُتب على المحتضِر أن يُوصي بتوفير ما أوصى الله للوالدين والأقربين من الميراث. ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ ﴾ أي: الإيصاء، فإن الوصية والإيصاء سواء. ﴿ بَمَدَمَا سَمِعَهُ ﴾ ما: مصدرية. ﴿ فَإِنَّمَا آ ﴾ إثم التبديل. ﴿ الله قول المُوصِى (2) ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنية المُبدِّل.



﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ عَلِمَ أو توقع. ﴿ مِن مُوصٍ ﴾ قُرئ بالتخفيف (3). ﴿ جَنَفًا ﴾ ميلاً. ورجلٌ أجنف: في خَلْقِهِ ميلٌ. وعن علي: ﴿ حيفا ﴾ بالحاء والياء (4)، أي: نقصًا. تحيَّفَ مالي: نقص من حافاته، أو الجنف بالوصية؛ الميل إلى وصية الأجانب، أو الخطأ فيها. والإثم: العمد. ﴿ فَأَصْلَحَ ﴾ بردِّ الوصية إلى الثلث. ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ المُوصَى له ومُناوِبُهم.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه في سننه، عن أنس بن مالك، 4/ 18. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن ابن ماجه: «صحيح لغيره». وابن الجارود في «المنتقى»، عن أبي أُمامة وغيره، باب: ما جاء في الوصايا، 1/ 238.

<sup>(2)</sup> في (غ) و(ر) كلمة غير واضحة. وما أثبتناه يقتضيه المعنى والسياق.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر: ﴿مُوْصٍ﴾ من أوصى. ينظر: الحجة في علل القراءات، لأبي علي الفارسي، 2/ 207، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 282، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 266.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 249، و«المحرر الوجيز»، 5/ 416.

﴿ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾ في الزيادة والتنقيص. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للخائف. ﴿ رَحِيـهُ ﴾ على المُصلح.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ القِيمَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ يَا أَيَامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةً مِن أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَي لَا تَصُومُوا خَرٌ لَكُمْ وَمَن أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذَي لَهُ مَعَامُ مِسْكِينٍ

﴿ كُنِبَ عَلَيَ كُمُ الصِيامُ ﴾ الصوم والصيام الإمساك المَنْوِيُّ لله في النهار من الأهل، وهو وفي اللغة إمساك مطلق. ﴿ كُمَا ﴾ محله نصب، أي: فرضًا كما، أو هو على الحال، وهو تشبيه الذات لا الحكم. ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ من نواقض الصوم، أو جميع المعاصي. ﴿ أَيّامًا ﴾ في أيامٍ، أو يصوم أيامًا. ﴿ مَمّ دُودَتَ ﴾ ثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عاشوراء، ثم نُسخ بصوم رمضان قبل قتال بدر بشهر وأيام، أو المعدودات القلائل.

﴿ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ مرضًا لا يطيق معه الصوم، أويزيد به مرضه. ﴿ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ محافظًا أو مقبلًا عليه. والسفر: ما يَكشِفُ عن الأخلاق والأحوال، وعن علي: «السفر ميزان القوم» (1). وهو في الشرع: قدر مسيرة ثلاثة أيام قصدًا، وعُطِفَ الحرف على الاسم فإنه في معناه، أي: مسافرًا، ومنه: ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ \* أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ [يونس: 12] أي:

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه ابن الخطيب البغدادي، في «الجامع لأخلاق الراوي»، و«آداب السامع»، ت: محمود الطحان، عن صَدَقَة بن محمد. 2/ 242، وابن قتيبة الدينوري، في «عيون الأخيار»، 1/ 218.

مضطجعًا. ﴿ وَعِدَةً ﴾ أي: إنْ أفطر فعليه عِدّة، ونصبه على تقدير: يُعدُّ عِدَّة، أو فليصم عِدة، وهي فِعْلَةٌ من العَدِّ. ﴿ أُخَرَّ ﴾ جمع آخر وهو بمعنى غير. ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ أي: الفداء إذا عجز عن الصوم، أوالصوم والفداء خُيرٌ بينهما، ثم نُسخ. وقُرئ ﴿ يُطوَّقُونَهُ ﴾ على صفة المفعول، و ﴿ يُطيّقُونَهُ ﴾ و ﴿ يَعَطيَقُونَهُ ﴾ أو أصلها يُطيو قُونه، ويُتَطيْو قونه من فَيْعل وتفيعل أي: يُطِيقُونهُ أو يتكلّفونه. ﴿ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بدل من فدية، وقُرئ ﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِيْنٍ ﴾ (1) بإضافة فدية إلى الطعام لاختلاف اللفظين. ﴿ فَمَن تَطَوَّعُ خَيْرًا ﴾ زاد على طعام مسكين وهو نصف صاع، أو جَمَعَ بين الصوم والفداء. وقُرئ ﴿ يَطَوَّعُ ﴾ (3).

### 

لِلنَّكَاشُ وَبَيِنَنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلَيْتُ أَلَّهُ وَمَن صَانَ مَي يضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النُّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النُّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النُّسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ النُّسْرَ وَلِتُكَيِّدُوا اللَّهَ عَلَى مَا الْمُسْرَ وَلِتُكَيِّدُوا اللَّهَ عَلَى مَا

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، في المشهور عنه، وابن مسعود، وعائشة، وابن المسيب، وطاوس، وابن جبير، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم: ﴿يُطَوَّقُونَهُ ﴿ مبنيًا للمفعول، من طُوِّقَ. وقرأ سعيد بن المسيب، وابن عباس: ﴿يُطَيِّوقُونَهُ ﴾ بالياء المشددة المكسورة. وقرأ ابن عباس، وعطاء: ﴿يَتَطَوَّقُونَهُ ﴾. ينظر: «المحتسب»، 1/ 118، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 11، و«معجم القراءات»، 1/ 250 - 252، و«المحرر الوجيز»، 2/ 106.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وابن ذكوان، وأبو جعفر، والحسن، والمطوعي: ﴿فِدْيَةُ طَعَامٍ﴾ على الإضافة. ينظر: الحجة في علل القراءات، لأبي على الفارسي، 2/ 208، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 282، و «البحر المحيط»، 2/ 39.

هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِنَادِى عَنِي فَإِذِ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ شَهُو رَمَضَانَ ﴾ مبتدأ وخبره ﴿ أَلَذِى آُنزِلَ ﴾، أو بدل من الصيام في قوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلهِمِيامُ ﴾، أو ذلكم شهر رمضان، وبالنصب صوموا شهر رمضان، أو على البدل من ﴿ أَكِ الله وَ أَو هو مفعول ﴿ وَأَن تَصُومُوا ﴾. وسمِّي شهرًا لشهرته. و ﴿ رَمَضَانَ ﴾ اسم الله، أو الشهر، وأصله من الرَّمْض وهو الحرُّ المُفرط، ومُنع الصرف للتعريف والألف والنون.

﴿أُنْ زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ ابتداء إنزالِهِ فيه. وعن ابن عباس: «أُنزل القرآن جملةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العِزّة في السماء الدنيا، في شهر رمضان، ليلة القدر، ثم نزل به جبريل نُجمًا نُجمًا» (1). والقرآن: فعلان من القَرْء وهو الجمع، فإنه مجمع عِلمُ الأولين والآخرين. ﴿هُدُى ﴾ هاديًا، أو أنزل وهو هداية، أو ذا هدى. ﴿وَبَيِنَنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَى ﴾ ذا بيان للحلال والحرام. ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُر ﴾ أي: حضر فيه (2). ﴿فَلْيَصُمْ أُنَّ ﴾ يصم فيه. ﴿عَلَى سَفَرٍ ﴾ في سفر، وحروف الصفات تُقام بعضها مقام بعض. ﴿ٱلنَّسْرَ ﴾ مخفف فيه. ﴿عَلَى سَفَر ﴾ وخروف الصفات تُقام بعضها مقام بعض. ﴿وَلِتُكْمِلُوا ﴾ بالتخفيف ومثقل. و﴿اَلْمُسْرَ ﴾ كذلك. وهي السهولة والصعوبة. ﴿وَلِتُكَمِلُوا ﴾ بالتخفيف والتشديد (3) على تأويل ما تقدم، أي: سَهُل أو شُرع لتكملوا، والكمال: اسم لاجتماع

<sup>(1)</sup> الأثر ذكره الرازي، في «التفسير الكبير»، عن ابن عباس، 27/654، والنسفي في مدارك التنزيل، 3/ 286، وابن كثير في تفسيره، 6/ 110.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «فالشهر: منصوب على الظرف وكذلك الهاء في: ﴿فَلْيَصُمْهُ ﴾ ولا يكون مفعولًا به كقولك: شهدت الجمعة؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر». الكشاف 1/ 228.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وأبو عمرو، وغيرهم: ﴿وَلِتُكُمِلُوا﴾ بالتخفيف، وإسكان الكاف. وقرأ أبو عمرو، والحسن، وقتادة، =

أبعاض الموصوف، والتمام: اسم للبعض الذي به يتم الموصوف.

﴿ وَلِتُكَيِّرُوا اللّه ﴾ تذكروه بكبريائه يوم الفطر، أو على كل حال. ﴿ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ شكرًا على الهداية. ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ عن رحمتي وإجابتي. نزلت حين قالت اليهود: كيف يسمع الربُّ دعاءنا وبُعدُ كل سماء وبصرها ما يُذكر، أو قالت أحياء العرب: أقريبٌ ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ (١٠). ﴿ فَإِنِي قَرِيبُ ﴾ الإجابة، أو سريعها، أو قريب السماع. ﴿ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ ﴾ إن شِئتُ، أو إذا وافق القضاء، أو إذا لم يسأل مُحالًا، أو كانت الإجابة خيرًا له. والإجابة: إعطاء ما سُئل، ومنه: إجابة السماء بالمطر والأرض بالنبات، أو هو قطع المسألة بالتعطف، وهو من الجَوْبِ.

﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي ﴾ في الامتثال، أُجِبْهُم في السؤال. وأجابه، واستجابه، واستجاب له واحدٌ. وعن النبي ﷺ: «نعم الربُّ ربنا لو أطعناه ما عصانا»(2). أي: لم يمتنع عن إجابتنا.

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لِيَّنَا لَهُ الْمِيكَامِ الْأَفْثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ مُنَّ لِيَاسُ الْمُنَّ الْمَيْتَاءِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ مُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ انْكُمْ كُنتُمْ مَّنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ انْكُمْ مُنتَاء مَنْتَاهُ مَنْ اللهُ ال

والأعرج، ويعقوب برواية رويس، وغيرهم: ﴿وَلِتُكَمِّلُوا﴾ بفتح الكاف وتشديد الميم.
 ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 283، و«الحجة في علل القراءات»، لأبي علي الفارسي، 2/ 209، و«معجم القراءات»، 1/ 256 − 257.

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، عن عوف عن الحسن، 2/ 73، وهو مرسل، وابن جرير في تفسيره، عن حيدة القشيري، عن أبيه عن جده، 2/ 165، وهو مرسل أيضًا. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر العسقلاني، ص/ 250 - 251.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو نعيم، في حلية الأولياء، موقوفًا على أبي واثل بن سلمة، 4/ 105، وأبو طاهر السلفي، في الطيوريات، عن أبي واثل أيضًا موقوفًا، 2/ 266. والذهبي في «سير أعلام النبلاء»، عن الأعمش، 4/ 164.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ ﴾ أُطلقَ. ﴿لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ﴾ ليلة يوم الصوم. وقُرئ ﴿أَحَلَ ﴾ (١). ﴿ الرَّفَتُ ﴾ لفظ جامع لكل ما يُراد من النساء. وقُرئ ﴿ الرُّفُوثُ ﴾ (2) وهو الإفصاحُ بما يجب أن يُكنَّى. ﴿ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾ مُفْضِيًا إليهنَّ. ﴿ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ ﴾ فإنَّ كل واحد يشتمل على الآخر حال التجرد والعناق، أوهنَّ فُرشٌ لكم وأنتم لحُف لهُنَّ، أو ملابسُ، وأنه استئناف كلام مُبينٍ لسببِ الإحلال. ﴿ قَنْتَ الْوَنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ تفتعلون، من الخيانة وهي نَقْضُ المُؤْتَمن الأمانة، يُقال: خانه واختانه وتخوَّنه.

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ رجع عليكم بالإباحة. ﴿بَشِرُوهُنَ ﴾ المباشرة اللقاء من غير حاجز. ﴿وَالْبَعُواْ ﴾ وقُرئ ﴿وَاتَّبِعُواْ مَا كَتَبَ الله ﴾ (3) في اللوح المحفوظ من الولد. وذلك أن محظورات الصوم كانت ممنوعة بعد النوم، فغشي عمر امرأته فقال للنبي ﷺ: «أعتذر إلى الله ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة، فقال ﷺ: ما كنت جديرًا بذلك يا عمر ». واعترف آخرون بمثل ذلك فنزل هذا (4). ﴿اَلْخَيْطُ اَلاَّبَيْضُ ﴾ طرف بياض النهار، والأسود طرف

<sup>(1)</sup> قرأ ابن ميسرة: ﴿أَحَلَ ﴾ مبنيًا للفاعل. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 12، و«معجم القراءات»، 1/ 259، و«البحر المحيط»، 2/ 48.

<sup>(2)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي: ﴿الرُّقُوثَ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 260، و «الكشاف»، 1/ 257، و «المحرر الوجيز»، 2/ 120.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عباس، والحسن، ومعاوية بن قرّة: ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ بالعين المهملة من الاتباع. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 114، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 12، و«معجم القراءات»، 1/ 269، و «الدر المصون»، 1/ 475.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 3/ 237، من حديث ابن عباس بأتم منه، دون قوله: «فقام =

سواد الليل، شبه دِقّتهما بالخيط. وتقديره: حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الفجر، من الخيط الأسود من الليل والفجر: انشقاق عمود الصبح. وكان أبو قتادة أخذ خيطين ينظر إليهما، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه وقال: "إنك لعريض القفا يا قتادة" (أ). نزلت في صِرْمة بن أبي أنس، أو صرمة بن قيس، أو قيس بن صرمة الأنصاري (2)، رآه النبي على في صِرْمة بن أبي أنس، فقال: "ما لك يا أبا قيس أمسيت طليحًا (3)؟ فقال: ظللت أمسي أجر الحرير حتى أمسيت، فأتيت أهلي فأرادت أن تُطعمني سَخِينًا (4) فأبطأت عليّ فنمتُ، وقد حرم الطعام فهَجرتُ كما ترى (5). ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ ﴾ الواو للحال. والاعتكاف: الإقبال على الطاعة ولزوم مسجد الجماعة صائمًا لا يخرج إلّا لحاجة البشرية، وصلاة الجمعة، خلافًا للشافعي في الصوم.

﴿ تِلْكَ ﴾ أي: الأحكام المذكورة. ﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ شروطه، أو ما منع منه، ومنه: حدُّ

- (1) أخرجه البخاري في صحيحه، عن عدي بن حاتم، باب قوله: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ ... ﴾، 6/ 26.
- (2) صِرْمَةُ بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن النجار، أبو قيس، غلبت عليه كنيته. ينظر: «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 3/ 1524، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، 2/ 737.
  - (3) الطليح: المُتعب الفاتر. ينظر: «غريب الحديث» للخطابي 2/ 94.
- (4) السّخِينة: الَّتِي ارْتَفَعت عَن الحَسَاء وثَقُلت عَن أَن تُحْسَى، وَهِي دون العَصِيدة. «المحكم والمحيط الأعظم» 5/ 80 باب: (س خ ن).
- (5) رواه البخاري في كتاب الصوم، من حديث سهل بن سعد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَكُلُوا رَوَاهُ الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَمُسَلّم فِي كتاب الصوم، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (1091)، 2/767 768. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 262، والمحرر في أسباب، لخالد المزيني، ص/ 241.

<sup>-</sup> رجل واعترف بمثله». وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، وله شاهد من حديث كعب بن مالك، أخرجه الطبري أيضًا، وفي إسناده ابن لهيعة، لكن ابن المبارك سمع منه قبل الاختلاط. ينظر: تفسير البغوي، ت: عبد الرازق المهدي، 1/ 228، و «الدر المنثور»، للسيوطي، 1/ 476.

الدار، والجاني. ﴿ فَكَا تَقْرَبُوهَ أَ ﴾ باعدوها، أي: احذروا قربان الحدِّ كيلا تجاوزوها.



﴿ بِٱلْبَطِلِ ﴾ باليمين الفاجرة، أوالشهادة الكاذبة، أو الأكساب الخبيثة كالقمار والرُّشَى، وحلوان الكاهن، والمُغني، والنائحة. والباطل: الزائل. ﴿ وَتُدَلُوا بِهَا ﴾ تتوسلوا بها، والضمير لليمين أوالشهادة، وأنه نهي حُذف حرفه، أونُصب بتقدير ﴿ أَنْعَتَ ﴾. وأصله مِنْ أدلى دلوه، أي: أرسلها رويدًا رويدًا، ودَلّاها أخرجها. و ﴿ الْحُكَامِ ﴾ القضاة . ﴿ فَرِيقًا ﴾ قطعة من المال.

﴿ بِأَ لِإِثْمِ ﴾ بالظلم. نزل في امرئ القيس بن عامر الكندي (1) وعيدان بن أسوع (2)، اختصما في أرض فاجترأ امرؤ القيس على الحلف فنزل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: 77] الآية، فأبَى عن اليمين فنزل هذا، فسلّمَ الأرض (3). ﴿ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ما عمَّيْتم لاستحلاله.

(1) هو ممن ثبت على الإسلام في عهد النبي - على الإسلام في عهد النبي - على الإسلام في عهد النبي - على الإصابة في معرفة الصحابة »، لابن حجر، 1/ 100، و «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 2/ 438.

<sup>(2)</sup> وقيل اسمه: ربيعة بن عيدان، وقيل: عبدان. قال أبو سعيد بن يونس: شهد ربيعة بن عيدان فتح مصر، وله صحبة، وليست له رواية نعلمها. ينظر: «الإصابة في معرفة الصحابة»، 2/ 471، ودرج الدرر في تفسير الآي والسور، لعبد القاهر الجرجاني، 1/ 353.

<sup>(3)</sup> أورده الواحدي في "أسباب النزول"، عن مقاتل بن حيان، ص/ 55، وهو مرسل، وأخرجه ابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير. ينظر: "العجاب في معرفة الأسباب"، ص/ 266، ولياب النقول، ص/ 35

## ن الأحدث الأحدث الأحدث الأحدث الأحدث الأحدث المتداوية ا

﴿ ﴿ يُنْفَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَةِ قَلَ هِى مَوْقِيتَ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِئَ ٱلْبِيرِ اللَّهِ مَنِ ٱتَقَلِّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوبَ مِن ٱلْبَوْبِهَا وَلَكِئَ ٱلْبُيوبِ مِن ٱلْبَوْبِهَا وَلَكِئَ اللَّهِ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلْكُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ الهلال: أول ما يظهر لك من نور القمر إلى ثلاث ليال، وتهلّل وجهه ظهر فيه أثر السرور، واستهلّ الصبي ظهر حياته. وذلك حين سأل معاذ بن جبل، وثعلبة بن غُنْم الأنصاري(1): ما بال الهلال يبدو ضئيلاً دقيقًا حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ؟(2). ﴿ قُلُ هِيَ ﴾ لبيان المواقيت، فإنه بدرٌ دائمًا ويظهر لكم على حسب مصلحتكم لقربه وبعده من الشمس. والميقات والوقت: كالميعاد والوعد، والوقت: مدة حركة الفلك، والميقات: الزمان المحدود للشيء.

﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّبِأَن تَـَأْتُواْ ٱلْبُـيُوتَ مِن ظُلُهُورِهِكَا ﴾ أي: يأتوا الأمور والأسْوِلَة من غير وجوهها، أو يراد الظاهر، فإنَّ أهل المدر في إحرامهم كانوا يتسوَّرون البيوت، وأهل

<sup>(1)</sup> ثعلبة بن غنم الأنصاري من الأوس. ذكره مقاتل بن حبان في قصة تفاخر الأوس والخزرج بما لهم من الفضل. ينظر: بيان المعاني، لمُلَّا آل غازي، مطبعة الترقي، دمشق، ط1 (1965م)، 5/ 375.

<sup>(2)</sup> رواه الواحدي في «أسباب النزول»، عن الكلبي، وهو ضعيف. وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 33، وعزاه لأبي نعيم، وابن عساكر في تاريخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 56، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 268.

الوبر كانوا يُدْبِرون إلّا الحُمس وهم قريش ومن تابعهم من كنانة، وخُزاعة، وثقيف، وجَشم، وبنو النضر بن معاوية، وبنو عامر بن صعصعة فإنهم كانوا لا يأْقطونَ الأَقِطَ(١١)، ولا يَسْلَؤُونَ السَّمْن(٤)، ولا يَجِزُّونَ الوبر، فدخل النبي ﷺ بُستانًا من بابه فتبعه قُطبة بن عامر(٤)، أورافع بن تابوت(٩)، فأنكر عليه النبي ﷺ فاحتج بدخوله، فقال النبي ﷺ: «أنا أحمسي أيضًا، رضيت بدينك وسنتك»(٥).

﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ طريقه المسلوك لعبادته، أو رضاه. ﴿ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓا ﴾ لا تبتدوا بالقتل، وهو منسوخ، أو معمول أي: لا تقتلوا النساء والصبيان والرهابين، أو من جنح إلى السلم، أو لا تتركوا قتالهم، وهذا أول أمر بالقتال.



(1) الإقط لبنٌ يُجَفَّفُ ويُدَّخر. ينظر: العين، للخليل، باب: القاف والطاء، 5/194، و«الصحاح»، للجوهري، باب: أقط، 3/1115.

(2) أي: الزُّبْد والسمن قبل أن يقطَّر ويُصَفَّى. ينظر: المخصص، لابن سيّده، ت: خليل جفّال، باب: الممدود، 5/ 23، و «تاج العروس»، للزبيدي، باب: زبد، 8/ 132.

(3) قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد بيعة العقبة الأولى، توفي في خلافة عثمان، وله صحبة. ينظر: «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم. باب: قطبة، 7/ 141، و«الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 1/ 171.

(4) رافع بن تابوت الأنصاري، وقيل رفاعة: جاء ذكره في حديث مرسل، أخرجه ابن جرير الطبري، 2/ 193، من طريق قيس بن جبير النهشلي. ينظر: «أسد الغابة»، 2/ 278، وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا «صحيح البخاري»، محمد الخضر الشنقيطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1(1995م).

(5) أورده ابن بطال في شرح "صحيح البخاري"، عن الزهري، 4/454، والواحدي في "أسباب النزول"، ص/ 56، وابن حجر، في العجاب، عن جابر، ص/ 270، والحاكم في مستدركه، 1/ 483. وصححه، ووافقه الذهبي.

أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَنتِلُوكُمْ فِيهِ أَلْمَانِ مِنَ الْمَهُوْ فِيهِ فَإِن اَنهُوْا فِيهِ فَإِن اَنهُوْا فَإِنَّ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ فَإِنَّ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّ

### THE STATES OF TH

﴿ ثَفِفْنُكُوهُمْ ﴾ ظَفِرتم بهم، أو وجدتموهم في حِلِّ أو حَرم. رجلٌ لَقِفٌ ثَقِفٌ، لَقِفٌ لَقفٌ ثَقِفٌ، لَقِفٌ ثقف: يجد إعجاز المعاني في هوادي الألفاظ. ﴿ مِنْ حَيْثُ آخْرَجُوكُمْ أَ ﴾ يريد مكة. ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ كفرهم في هذه الأمكنة، أو تعذيبهم المسلمين. وقيل لحكيمٍ: ما أشد من الموت؟ قال: ما يتمنى فيه الموت(1). ﴿ حَتَّى يُقَنِتُلُوكُمْ ﴾ قيَّد القتل في الحرم، بابتداء الكافر. وقُرئ ﴿ حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ﴾ (2).

﴿ فَإِنِ ٱنهُوَا﴾ امتنعوا عن الكفر. ﴿لاَ تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ كفر في جزيرة العرب عندنا، وعند الشافعي في الدنيا كلها. ﴿فَلاَعُدُونَ ﴾ فلا جزاء ظُلم، أو فلا سبيل و لا حرج، أو يُسمّى عذاب الآخرة عُدوانًا لمجاورته عذاب الدنيا.



(1) أورده الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 236، والنسفي، في مدارك التنزيل، 1/ 165.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، وعبد الله بن مسعود: ﴿يَقْتُلُوكُمْ ﴾ بدون ألف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 285، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 94، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 267.

﴿ اَلْفَهُ رَالُمُ المُحَرَّم. ﴿ بِاللَّهُ رِالْمَ اللهِ مَابل به. ﴿ وَالْمُرْمَنَ فِصَاصٌ ﴾ حُرمة الشهر والبيت. والإحرام والحرمة: ما يمنع من انتهاكها. وذلك أنَّ النبي ﷺ صُدَّ عن البيت في ذي القعدة عام الحديبية، فأدخله الله العام القابل في ذي القعدة (١). ﴿ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَا عَمْدُوا ﴾ لازدواج اللفظ. ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ هو زاد عمرة القضاء، أو الحج.

﴿وَلَا تُلْقُوا﴾ الإلقاء: تصيير الشيء إلى أسفل، ثم يُستعار في غيره. وألقى يده فيه أي: افتتحه، وقال لبيدٌ:

### حتى إذا ألقت يدًا في كافر.. (2)

﴿ بِأَيْدِيكُر ﴾ الباء زائدة، أو نحو قولهم: ضربته بالسيف. ﴿ النَّهُلَكُ ۗ الهلاك، مصدر كالتَّضُرَّة والتَّسُرَّة، وبكسر اللام كالتجربة والتبصرة، وهنا التَّبخُل أو اليأس من رحمة الله، أو تثمير المال وتخليته الجهاد. وذلك أنَّ النبي عَلَي لمَّا حضّهم على الخروج تشبّنوا بعِلّة قلّة ذات اليد، أو قالوا: لو أنفقنا بقينا فقراء (3). ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ أي: الظن بالله، أو هو الإنفاق بالاقتصاد.

## ا المستركة المستركة

(1) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، عن قتادة، ص/ 58، والسيوطي في «لباب النقول»، ص/ 34، وعزاه لعبد بن حميد، وابن جرير، وهو مرسل لا تقوم به حجة.

(2) هو شطربیت تمامه:

حتى إذا ألقت يسدًا في كافر وأجن عبوراتِ الشغُور ظَلَامُها وهو من معلقة لبيد، بحر (الكامل). ينظر: «جمهرة أشعار العرب»، لأبي الخطاب القرشي، ت: على البجادي. 1/ 262. و«الشعر والشعراء»، لابن قتيبة، وديوان لبيد، 1/ 277.

(3) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، عن عكرمة، ص/ 58، وأثر عكرمة عند ابن جرير، 2/ 117. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 283 - 294.



تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَيْجَ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْئِ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُلَكَفَةِ اَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن اللهُ مَكُن اللهُ مَلَكُمُ وَاللهُ مُن اللهُ مَلَكُمُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمَرَامِ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ المَرَامِ وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ

## 

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُبْرَةَ ﴾ إتمامهما أن لا تقصد أمرًا غيرهما، أو النفقة من الحلال. ﴿ وَأَنِهُ الْحَبِيرِ الْمَحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُعْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُعْدِيرِ الْمُعْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُعْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرُ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْمُحْدِيرِ الْم

﴿ مِنَ الْمَدَٰيِ ﴾ جمع هدية، كتمر وتمرة، وهي شاة. والحلقُ: سَبْتُ الرأس، ورأس كل شيء أعلاه. ﴿ مِنْكُ الرأس، وهو الحرم.

وذلك أنه يُواعد المبعوث بالهدي يومًا، فإذا وافاه ينتظر يومًا أو يومين، فيحلِق عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف<sup>(1)</sup> ومحمد<sup>(2)</sup> يُنحرُ عن الحاج أيام النحر. ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ يِهِ آذَى مِن رَأْسِهِ ، ﴿ فَعَلَيْهُ فعليه فدية. قال كعب بن عجرة (3): «رآني النبي ﷺ والهوام تتهافت من رأسي قال: أيُؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: احلق، وانسك بنسيكة، أو صُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، ثم تلا الآية »(4). والنسك مصدر، أوجمع النسيكة.

<sup>(1)</sup> هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، لزم الإمام أبي حنيفة، وهو أشهر تلاميذه، فتفقّه وغلب عليه الرأي، توفي سنة (182هـ). ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 7/ 238.

<sup>(2)</sup> محمد بن الحسن الشيباني، أحد أعلام المذهب الحنفي، ومن أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وممن نقل مذهبه، توفي سنة (189هـ). ينظر: طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، 1/ 135، و «وفيات الأعيان»، لابن خلكان، 324/36.

<sup>(3)</sup> كعب بن عجرة السالمي الأنصاري، مدني له صحبة، توفي سنة (52هـ). ينظر: «التاريخ الكبير»، للبخاري، 7/ 229، و«الثقات»، لابن حبان، باب: الكاف، 3/ 351.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: ذكر البيان بجواز حلق الرأس، 9/ 290. قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي في =

وقُرئ ﴿نُسُكِ﴾ بالتخفيف<sup>(1)</sup>.

﴿ فَنَ تَمَنّعَ إِلَمْهُرَوْ إِلَى الْفَيْجَ ﴾ أن يُحرم بالعمرة ثم بالحج، أي: ينتهي إلى الحج فيتمتع بأدائهما في سفر واحد، وشرطه أداء العمرة وأكثر طوافها في أشهر الحج. ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ ﴾ أي: عليه ما استيسر، أو فليهد، وأنه دم نسك، ولهذا يحل له أكله. ﴿ فَصِيامُ ثَلَنَةُ إِنَامِ فِي الْحَج، السابع، والثامن، والتاسع من ذي الحجة. ﴿ وَسَبْمَهْإِذَا رَجَعتُم أَ ﴾ من أفعال في وقت الحج، عندنا، وعند الشافعي إذا رجعتم إلى أهلكم. وقُرئ بنصب سبعة (2) عطفًا على محل ثلاثة أيام. ﴿ وَنَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ كالمتصل، أو في الإِجْزَاءِ عن الهدي. ﴿ وَنَك ﴾ أي: التمتع. ﴿ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مَاضِي الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ ﴾ أي: كان وراء الميقات، وعند الشافعي في الحرم، ومن تمتع منهم فعليه دم، أي: دم جناية. وأهل الرجل: أخص الناس إليه. وقوله: أهلا أي: اختصاصًا. و﴿ الْمِقَابِ ﴾ سوء العاقبة.



<sup>=</sup> سننه، 5/ 213، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(1)</sup> قرأ الحسن، والزهري، والسلمي، ونعيم، وابن أبي حماد، والجحفي كلهم عن عاصم: ﴿ نُسْك ﴾ بإسكان السين تخفيفًا. ينظر: التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن، لأبي القاسم الصفراوي، ص/ 23 - 24، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 12، و«المحرر الوجيز»، 2/ 156.

<sup>(2)</sup> قرأ زيد بن علي، وابن أبي عبلة: ﴿سَبْعةَ ﴾ بالنصب، على تقدير: ولتصوموا سبعةً، أو صوموا سبعةً. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 270، و«البحر المحيط»، 2/ 79، و«المحرر الوجيز»، 2/ 161.

﴿اَلْحَجُ اَشْهُرٌ ﴾ أي: أشهر الحج أشهرٌ. ﴿مَعْلُومَتُ ﴾، أو جعل الظرف نفس المظروف فيه، من طريقة: ليل نائم، ونهارٍ صائم، وجمع الأشهر وإن لم يتم ثلاثة أشهر، فإنَّ الفعل في بعض الزمان فعلٌ فيه، نحو: رأيته في عهد فلان، وسنة كذا. ﴿فَمَن فَرَضَ ﴾ أوجب أو أحرم، وهو التلبية مع النية، أوالسَّوقُ مع التوجه. ﴿فَلاَ رَفَثَ ﴾ صيغة خبر جاء للنهي. والفُسُوقُ: ما نهي المُحرم عنه، أو السباب. والجدال: شدة المماراة، وهو من جَدَلَ الحبل، ورجلٌ مجدول الخُلُق. وقُرئ المنفيات الثلاث بالنصب والرفع (1). ﴿وَمَا تَفَعَمُوا ﴾ ما: شرطية وجزاؤها ما دلَّ عليه. ﴿يَمْ لَمَهُ اللهُ ﴾ أي: يجازكم. والزاد: الطعام المعد للسفر، أي: هيِّئوا ما تتقنَّعون به عن المسألة. نزل في حَاجِّ اليمن كانوا لا يتزوّدون ويصيبون من قُطَّان الطريق (2).

﴿خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ ﴾ التوكل على الله، أو الاتقاء عن التثقيل، أو تزوّدوا من الأعمال الصالحة فإنكم سَفَرٌ في الدنيا. ﴿يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ أولي جمعُ ذو، لا واحد له من لفظه.



<sup>(1)</sup> قرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعيسى، والأعرج، ونافع، وشيبة، والأعمش، وأبو رجاء، والحسن، وابن أبي إسحاق، بالفتح في الثلاثة: ﴿فَلَارَفَتَ وَلَا شُمُوكَ وَلَا عِمْش، وأبو جعفر، والحسن، وجبلة، والكسائي كلاهما عن المفضل عن عاصم: ﴿فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَ لَا جِدَالٌ ﴾ بالرفع والتنوين في الثلاثة. ينظر: «التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 367، و«معجم القراءات»، 1/ 271، و«المحرر الوجيز»، 2/ 166، والتقريب والبيان، للصفراوي، ص/ 24.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿وَتَكَزُوَّدُواْ فَإِنَ حَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ ﴾، برقم (1451)، 2/ 554. ينظر: المحرر في «أسباب النزول»، ص/ 252.



هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُومِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلطَّهَالِينَ السُّا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَبْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَرُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ ميل عن الطريق المستقيم. ﴿ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ ربحًا في التجارة، فإنهم كانوا يقولون لأهل اليمن أنتم التجار لا الحجّاج، وليس للتاجِر والآجر والجَمَّال حجٌّ. ﴿ فَإِذَا أَفَضْ تُع ﴾ دفعتم بكثرة، والإفاضة سرعة الرَّكْض، وفاض الماء انصبَّ عن امتلاءٍ. ونُوِّنَت عرفاتٍ مثل أذرعاتٍ، فإنه اسم الواحد على صفة الجمع لا أنه سُمِّي، ثم جمع حتى تكون تاء تأنيث. وسمِّيت لتعارف الناس فيها، أو تعارف آدم وحواء، ومنه: عرفة، فإنَّ إبراهيم لمَّا رأى في المنام ذبح الولد رَوَّى يومه، أهو من الله أم لا؟ فلمّا رأى الليلة الثانية عرف حقيقته، فسُمى اليومان تَرويةً. وعرفة وعرفات كلها موقفٌ إلَّا بطن عُرَنة، ومزدلفة كلها موقفٌ إلَّا وادى مُحَسِّر عند المَشْعَر الحرام جانبي جبل مزدلفة. ﴿كُمَّا هَدَنْكُمْ ﴾ أي: يكون شكركم مشابهًا لجلائل نعمه.

﴿ وَإِن كُنتُمْ ﴾ إنْ: هي مخففة من المثقّلة. ﴿ مِن قَبْلهم ﴾ من قبل الهُدي. ﴿ لَمِنَ ٱلضَّكَ إِلَينَ ﴾ عن علم الحج، وذِكْر الربِّ. ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ﴾ من المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات. ﴿أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ بالرفع هو إبراهيم ومتابعوه، وبالكسر أى: الناس وهو آدم<sup>(1)</sup>، وأنه خطاب لقريش فإنهم كانوا يفيضون من المشعر الحرام، ويقولون: إنَّ عرفات للغرباء، ونحن من أهل اللهِ فلا نخرج من حرمه (2).

<sup>(1)</sup> قرأ العامة بضم السين: ﴿النَّاسُ﴾. وعن سعيد بن جبير أنه قرأ: ﴿النَّاسِ﴾ بكسر السين. ينظر: إعراب ثلاثين سورة، لابن خالويه، ص/ 238، و«معجم القراءات»، 1/ 275 -276، و «البحر المحيط»، 2/ 99 - 100.

<sup>(2)</sup> في (ر) «من بيته». أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: الوقوف بعرفة، رقم (1582)، 2/ 599 - 600، ومسلم في كتاب الحج، باب: الوقوف بعرفة، رقم (1219)، 2/ 894. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 65، المحرر في «أسباب النزول»، 2/ 258.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم ﴾ أديتم أو فرغتم، ومنه: قُضي الأمر. ﴿ مَّنَسِكَكُمُ ﴾ حجّكم، أو ذبحكم. نَسَكَ يَنسُكُ نُسْكًا ونَسِيْكَةً ومَنسَكًا ونِسَاكةً. ﴿ فَاذَ كُرُوا الله (١) أو ذبحكم. نَسَكَ يَنسُكُ نُسْكًا ونَسِيْكَةً ومَنسَكًا ونِسَاكةً. ﴿ فَاذَ كُرُوا الله (١) أي الله الله الله الله أو يريد مقارنًا للمناسك، وهذا نحو: إذا صلّيت فاقرأ. ﴿ كَذِكِرُونُ عَابَاتَهُم ﴾ فإنهم كانوا إذا نحروا أيام منى قام خطباؤهم يذكرون مفاخر آبائهم. وسُمِّي مِنَى؛ لأنه يُمْنَى فيه الدم أي: يُهراق.

﴿ أَوَّا أَشَكَ اللَّهُ فِي مُوضِع جَرِّ عُطفُ على ضمير ﴿ كَذِكِرُ أَنَ نُصِب عطفُ على آبائكم. ﴿ أَوَالَسُكَ ذِكْرَا أَ فَي الحج. على آبائكم. وذكر مميز من ﴿ يَقُولُ ﴾ أي: في الحج. ﴿ رَبَّنَ الله لتأكيد القول. ﴿ رَبَّنَ الله لتأكيد القول. ﴿ وَالْمِنَا فِي اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ وَعَنْ علي - رَضِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ علي - رَضِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ علي اللَّهُ اللَّهُ وَقَنّا ﴾ أصله أوقينا، سقطت وفي الآخرة الحوراء، وعذاب الآخرة المرأة السُّوء "(٤). ﴿ وَقِنَا ﴾ أصله أوقينا، سقطت الواو منه كما سقطت من المستقبل، وحُذفت الياء لسكون آخر الأمر، وحرف الوصل الواو منه كما سقطت من المستقبل، وحُذفت الياء لسكون آخر الأمر، وحرف الوصل

في (ر) سقط «كبّروا».

<sup>(2)</sup> في (ر) سقط الحُذِفَ».

<sup>(3)</sup> الأثر أورده الثعلبي في تفسيره، 2/ 115. والزمخشري في «الكشاف»، 1/ 122.

كان يخرجه عن الفهم فبقى حرف واحد.

﴿ أُولَكُمْ لَهُمْ نَصِيبُ ﴾ أي: من الخير في الدنيا، والجزاء في الآخرة. وعن ابن عباس-رَصَيَّكُمْ عَنْهُ ؟ ابن عباس-رَصَيَّكُمْ عَنْهُ ؟ قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَ أَبِي وَلَمْ يَحُجَّ أَفَا حُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَحُرِي عَنكَ ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ يَكُوْ كَانَ عُجْزِي عَنكَ ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَلْ لِيْ مِنْ أَجْرِ ؟ فَأَنزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَة » (أَ وُلُولَتِكَ ﴾ أي: الفريقين المذكورين. ﴿ لَهُمْ مَنْ مِيبُ يُمَّاكُمْ بُولًا ﴾ من جنس كسبهم، أو أجر كسبهم. ﴿ مَرْبِعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ المخلق المجازات. والحساب: بيان على المكلف. وفي الحديث: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُحَاسِبُ المَحْلُقَ فِي مِقْدَارٍ فُواقَ نَاقَةٍ، أَوْ قَدْر لَمْحَةٍ » (2).

## ن المرابع الم

﴿ ﴿ وَاذْ حُرُوا اللّهَ فِي آيَا مِ مَعْدُودَتْ فَمَن تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمِن اَتَعَلَّ بِوَمَنْ تَاخَرُ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمِن اَتَعَلَّ وَمَنْ تَاخَرُ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ لِمِن اَتَعَلَّ وَاللّهُ اللّهَ وَاتَعْمُونَ اللّهَ وَاتَعْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ اللّهُ نِيا وَيُشْهِدُ اللّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ الْخِصَامِ اللّهِ وَإِذَا تَوَلّى سَكَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ الْخِصَامِ اللّهُ وَإِذَا تَوَلّى سَكَى عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ الْخِصَامِ اللّهُ الْحَرْثَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَذْتُهُ الْمِرْةُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في تفسيره، 2/ 117، والزيلعي في «تخريج آثار الكشاف «1/ 128، وابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»، 1/ 249، وسكت عنه. والمناوي في «الفتح السماوي» 1/ 248، قال الولي العراقي: «لم أقف عليه». ينظر: «التفسير البسيط»، للواحدي، 4/ 67.



﴿ وَ أَيْكَامِ مَعْدُودَتَ ﴾ أيام التشريق. والمعلومات: العشر قبله. والذكر: التكبير بعد فرض أُدِّي بجماعة. وافتتاحه غداة عرفة وقطعه بعد عصر يوم العيد عند الإمام أبي حنيفة، وعند صاحبيه (١) آخر أيام التشريق. ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ ﴾ خرج في النَّفْرِ الأول من مِني. ﴿ وَمَن تَلَخَّرُ ﴾ إلى النَّفْرِ الثاني ثالث أيام مِنى حين رمى الجمار كلها. وتعجَّل واستعجل لازمٌ ومتعد. ﴿ لِمَن اتَعَيَّلُ ﴾ توخى التقوى في تقدمه وتأخره، أو بقية عمره ولم يتكل على حجة مغرورًا به. ﴿ مَن يُعْجِبُك ﴾ من يروقك، والعجيب ما يعظم في القلب ويخالف العادة، والعُجابُ أبلغ منه، والعُجَّابُ أبلغ منهما. نزل في أخنس بن شريق بن وهب الثقفي، كان فاجر السريرة حُلوَ المنطق، واسمه: أُمَيُّ، ولُقِّبَ بأخنس، فإنّه خنس جماعة من بني زُهرة عن حرب بدر، وقال: إنَّ محمدًا ابن أختكم، فإن يكُ صادقًا؛ لن تغلبوه وكنتم أسعد الناس بصدقه، وإن يكُ كاذبًا؛ فأنتم أحقُّ من كفَّ عنه، ويكفيكم أوباش الناس (2).

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ متعلق بالقول، أي: يُعجبك ما يقول في أمر الدنيا، أو متعلق بيعجبك، أي: في الدنيا يُعجبك لا في الآخرة. والإشهاد: الإقرار عند الغير وأمره ليشهد. وقُرئ ﴿ وَيُشْهِدُ الله ﴾ وفي مصحف أُبيِّ ﴿ وَيَسْتَشْهِدُ الله ﴾ (3). ﴿ أَلَدُ ﴾ أشدُّ في المخاصمة، وهو مِنْ: يُعْملُ لَدِيْدُيْهِ أي: شدقيه في الكلام. و ﴿ ٱلْخِصَامِ ﴾ الجدال، أو

<sup>(1)</sup> هما: أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 2/181، عن السدي، والسيوطي في «لباب النقول»، ص/ 38، وفي «الدر المنثور»، 1/238، ونسبه لابن المنذر، وابن أبي حاتم. ينظر/ «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 66، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 327 - 332.

<sup>(3)</sup> قرأ أبو حيوة، وابن محيصن، والحسن، وابن عباس: ﴿وَيَشْهَدُ اللَّهُ بِفتح الياء والهاء من «شهد»، ورفع الجلالة فاعلًا. وقرأ أبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود: ﴿وَيَسْتَشْهِدُ اللَّهَ ﴾. ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 249، و«البحر و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 278 - 279، و«المحرر الوجيز»، 2/ 188، و«البحر المحيط»، 2/ 184.

جمع خصم ككلْب وكلاب. ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى ﴾ أعرض، أو ولِي الأمر. والسعي: التصرف في الأمر صلاحًا كان أو طلاحًا. والإهلاك: الإضاعة. و﴿ الْحَرْثَ ﴾ النساء، والزرع.

﴿وَٱلنَّسْلُ ﴾ الولد، وهو من النسول أي: الخروج بسرعة. وذلك أنَّ أخنس بَيَّتَ (1) بني ثقيف فأهلك مواشيهم وأحرق كُدُسَهُمْ (2). ﴿أَخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِٱلْإِنْمِ ﴾ حملته الغلبة عليه، ومنه: أخذه الهوى بالشَّرِ، أو أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه. ﴿فَحَسْبُهُۥ ﴾ كفاه جزاءً، ومنه: أحْسِبْهُ عطاءً. والجهنَّم، والجهنَّام: الجحيم.

## 

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْدِى نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَهْسَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُونُ إِلْهِبَادِ ﴿ يَتَأَيّهُا اللّهِ مِنَا أَلْمِنَ اللّهِ وَاللّهُ رَءُونُ إِلْهِبَادِ ﴿ يَتَأَيّهُا اللّهِ مِن المَّنُوا اللّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُونِ الشَّكَيْطُونُ إِنّهُ مُ السِّيِمَةُ مُ اللّهِ مَن يَلْهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ فِي طُلُلِ مَن الْفَكُمُ وَالْمَلْتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن الْفَكُمُ وَالْمَلْتِ اللّهِ مُنْ الْفَكُمُ وَالْمَلْتِ اللّهُ مُن الْفَكُمُ وَالْمَلْتِ اللّهُ وَتُعْمَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتِ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُن وَالْمَلْتِ اللّهُ وَالْمُكْتِ اللّهُ وَقُونَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُكْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْتِ اللّهُ وَالْمُلْتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه



﴿ وَمِرَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ﴾ أي: يبيع، وهو: صهيب بن سنان(3)، اشترى نفسه من

<sup>(1)</sup> أي: أغار عليهم ليلاً. ينظر: «تاج العروس» (4/ 463) بي ت).

<sup>(2)</sup> الكُدُس: ما يجمع من الطعام والدراهم. ينظر: العين، للخليل، باب: الكاف، والسين، و10 والسين، 10 كاف والسين، 10/ 28.

<sup>(3)</sup> صهيب بن سنان بن مالك النمري، أصله من العرب سباه الروم فقيل: الرومي، أسلم قديمًا في دار الأرقم، وكنَّاه النبي-ﷺ بأبي يحيى، توفي سنة ثمان وثلاثين، وقيل: =

المشركين ببذل مَالِهِ لهم، أو هو علي - رَيُوَلِيَهُ عَنهُ - بات على فراش النبي عَلَيْ ليلة هجرته، أو هم المجاهدون. ﴿أَبْتِعَلَمْ ﴾ مفعول له. الرؤوف العطوف بالعباد المقتولين بمكة مثل: ياسر وسمية. ﴿أَذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلِّرِكَ آفَةً ﴾ هم مؤمنوا أهل الكتاب كانوا يدينون بالسبت، وتحريم لحم الجمل، فنهوا عنه، أو هو خطاب المؤمنين، أي: داوموا على ما أنتم عليه.

﴿ فِي ٱلسِّلْمِ وَالسِّلْمِ وَالسِّلْمِ ، أَو الْإِسلامِ ، أَو أَعمال أَهل الْإِسلامِ . والسِّلْمِ والسَّلْمِ الصلح . ﴿ كَافَةُ وَمنه : كَفَّةُ الثوب والرَّمْلِ ، أو مانعة ، ومنه : كَفَّةُ الميزان والحابل (1) ، وهي حال من المخاطبين ، أو من السِّلْم ، ولا يُثنى ولا يُجمع . ﴿ فَإِن وَالسَّلَم ، وَلا يُثنى ولا يُجمع . ﴿ فَإِن رَلِلْتُهُ ﴾ فسمعه زَللتُه مَا أَن الله عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ فسمعه إنسان فصاح وأنكر وقال : ذِكْرُ المغفرة هاهنا ؛ إغراء ، حتى سمع أنَّ الصحيح ﴿ أَنَّ اللهَ عَزِينُ وَكِيمُ ﴾ (2) . ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ينتظرون . ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللهُ ﴾ أي: حكمه أو قهره ، أو يأتيهم الله ببأسه .

﴿ ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَمَامِ ﴾ هو مجاز عن ظلمة الأمر وعُسرة الطلب لإدراك الشيء، أو يأتيهم العذاب من مظنة الرحمة كي يكون أشد عليهم إذ لم يحتسبوا. وهو جمع ظُلةٍ وهي السُّترة. ﴿ وَٱلْمَلَتِ كَ أَهُ بَالرفع أي: تأتيهم الملائكة، وبالجر عطف على ظللٍ، أو على الغمام (3). ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ فُرغ عن الحساب، أو أتمَّ عِقابهم.

<sup>=</sup> تسع وثلاثين. ينظر: «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 2/ 726، و«الإصابة»، لابن حجر، 2/ 321، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 2/ 17.

<sup>(1)</sup> الحابل: الصائد، وكُفة الحابل أي: حِبالته. ينظر: «لسان العرب»، باب: (ك)، 5/ 3904، و«تاج العروس»، فصل: (ك)، 12/ 462.

<sup>(2)</sup> أورده الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 124، بدون إسناد، ولم يُسَمِّ القارئ ولا المستمع.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَٱلْمَلَتِ كُ ﴾ بالرفع عطفًا على ﴿الله ﴾ في قوله: ﴿وَٱلْمَلَائِكَ ﴾ وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وأبو جعفر، والأهوازي عن أبي بحرية: ﴿وَالمَلَائِكَةِ ﴾ بالجر عطفًا على ﴿ فَلُلُلِ ﴾ ، أو على ﴿ فَلُلُلِ ﴾ ، أو على ﴿ الْمَكَارِ ﴾ ، ينظر: «إعراب القراءات الشاذة» ، للعكبري، 1/ 169، =

وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ الللّٰمُ ا

حِسَابِ 📆 🍖.

﴿ كُمْ اَتَيْنَهُم ﴾ أعطينا آباءهم، وكم: هنا تصلح للاستفهام، والخبر. ﴿ وَمَنْ اَيَةٍ ﴾ هي الآيات التسع. ﴿ وَمَن يُبَدِّل ﴾ قُرئ بالتخفيف (1). ﴿ وَمَمَا الله ﴾ القرآن، أو النبي ﷺ أو جميع آيات الله. ﴿ وَمِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ ﴾ أي: لم يغب عنه، ولم يعزب عن علمه. ﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ابتلاءً من الله، بالشهوة المركبة فيهم، أو هم زيّنوا لأنفسهم. وذكره ؛ فإن التأنيث غير حقيقي. والحياة والإحياء واحد. وهم كفّار قريش، أو منافقو المدينة، أو يهودها. ﴿ وَرَسَّخُونَ ﴾ يستهزؤون. ﴿ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فقراء المسلمين لتعففهم عن الدنا، أو لاعترافهم بالبعث.

﴿ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ أحسن حالًا منهم في الدنيا، أو هم في عليين وهؤلاء في سجّين. ﴿ بِغَيْرِحِسَابِ ﴾ أي: زائد على عدّهم، أو حسابهم (2).

<sup>=</sup> و «مختصر ابن خالویه»، ص/ 13، و «البحر المحيط»، 2/ 125، و «الكشاف»، 1/ 168.

<sup>(1)</sup> قرأ بعضهم: ﴿يُبُدِل﴾ بالتخفيف من «أبدل». وقرأ العامة: ﴿يُبَدِّل﴾ بالتثقيل، من «بَدَّل» المُضعّف. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 13، و«معجم القراءات»، 1/ 289، و«البحر المحيط»، 2/ 128، و«الدر المصون»، 1/ 517.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ثلاثة أوجه: 1 - أنه متصل بالفاعل، وهو الله - سبحانه - أي لا يحاسب في ذاته، 2 - أنه متصل بالمفعول، أي: يعطيه ويحاسبه به في العقبى، 3 - متصل بالمعطى أي: كثيرًا لا يدخل تحت العد والإحصاء. ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 210.



## م كان النَاسُ أَمَّةً رَحِدَةً فَيَعَتُ اللَّهُ النَّيْتِ مَن مُنشِّر مِن

و كان الناس امه واحِده فبعث الله النبيش مبشرين ومُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَكُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ قَ وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى المَنْتَاهُ إِلَى الْمَتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ قُ وَالله يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى

صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠٠٠ .

LAPINATURALIEMATURA

﴿ أُمَّةً وَكِودَةً ﴾ على الضلالة زمن نوح وإبراهيم، أو على الإسلام وقت الفطرة، أو في سفينة نوح. فاختلفوا ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ ﴾ وهكذا في حرف عبد الله (١٠). ﴿ النِّبِيِّتَنَ ﴾ جمع نبي، وأصله نبِيءٌ فأبدل وأُدغم. ﴿ لِيَحْكُمُ ﴾ أي: الكتاب. ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أي: الكتاب. ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أي: للبغي، والاستثناء متعلق بثلاثة أشياء وتقديره: وما اختلفوا أي البغي، والاستثناء متعلق بثلاثة أشياء وتقديره: وما اختلفوا الله من بعد ما جاءهم، وما كان إلّا بغيًا لمّا اختلفوا فيه، تقديره: أي: فهداهم للحق فيما اختلفوا، لكن قُدِّمَ للعناية بذكر الاختلاف (٤)، أو هداهم إلى الحجج فاهتدوا.

﴿بِإِذْنِهِ } بعلمه، أو أمره، أو لطفه.

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود، وأُبِيّ بن كعب: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدةً فَاخْتَلَفُوا﴾ بزيادة الفعل «اختلفوا» على قراءة الجماعة. ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 291، و«المحرر الوجيز»، 2/ 201.

<sup>(2)</sup> سقط في (ر) ﴿ بَغَيًا ﴾ أي: للبغي، والاستثناء متعلق بثلاثة أشياء وتقديره: وما اختلف فيه إلّا الذين أتوه».

<sup>(3)</sup> سقط من (ر) «أو هداهم إلى الحجج فاهتدوا. ﴿بِإِذْنِيا ﴾ بعلمه، أو أمره، أو لطفه. ﴿ أَمْ حَينَتُمْ ﴾ ظننتم أنَّ الاختلاف».

و آم حسِبنتُ آن تَذَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ فَيَ الْمَالِمَةِ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ فَيَحَلَى الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ فَيُولَ خَلَوْا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ عَمُولَ الْجَنَّةُ وَلَمَا يَأْتُولُوا حَتَى يَعُولَ الْمَالُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ خَيْرِ مَنْ عَنْهُوا فَي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَمَا مَنْ خَيْرِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلِيدِينَ وَالْمَالُولُ اللهِ عِيلَاكُم اللهِ اللهُ ا

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ ظننتم أَنَّ الاختلاف حق، أم حسبتم أن تدخلوا، أو هي منقطعة أي: أحسبتم أن تدخلوا؟. ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم ﴾ لمَّا: بمعنى لم لكنّه جواب فعل مؤكد. ﴿ وَدُلِّزِلُوا ﴾ المعلى بعد اشتدّت حركتهم. وهو: زَلَّ ضُوعف معناه فضُوعف لفظه. ﴿ حَتَىٰ يَعُولَ ﴾ الفعل بعد ﴿ حَتَىٰ ﴾ إذا كان للحال أو الماضي يكون مرفوعًا. نزل في شأن يوم أحد، أو يوم الخندق لمًّا حُصِروا حتى بلغت القلوب الحناجر (1). ﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ أي: عمرو بن الجموح (2) سأل كم ننفق وعلى من ننفق؟ (3). ﴿ مَاذَا ﴾ مرفوع المحل، أي: ما الذي يُنفقون، أو نُصب على تقدير: أي: شيء؟، فقال: ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾، ثمَّ بيّن المصارف لزيادة الإيضاح، وهي منسوخة بآية الزكاة، أو هي للنوافل.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 2/ 198، والواحدي في «أسباب النزول»، عن قتادة، والسدي، ص/ 68، والسيوطي في «لباب النقول»، ص/ 89، و«الدر المنثور»، 1/ 243، ونسبه لابن المنذر وابن جرير. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 342 – 344.

<sup>(2)</sup> عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام السُّلَمِيُّ الأنصاري، أبو معاذ له صحبة. ينظر: «الثقات»، لابن حبان، باب: العين، 3/ 276، و«معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 4/ 1984، و«الاستيعاب»، لابن عبد البر، 3/ 1168.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي من طريق أبي صالح عن ابن عباس، ص/ 69، وإسناده ضعيف. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 343 - 347.

#### 

﴿ وَهُوَكُرَهُ لَكُمْ ۚ ﴾ ذو كُره. والكُرهُ: المشقّة. والكَرهُ: ما أُكْرِهْتَ عليه، تقول: كَرِهتُه كَرْهَا وكراهة وكراهية. ﴿ شَيْعًا ﴾ الجهاد. ﴿ تُحِبُّوا شَيْعًا ﴾ التقاعد.

﴿ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ إمّا الظفر والغنيمة، أو الشهادة والجنة. ﴿ وَهُوَشَرٌ لَكُمُ ﴾ استيلاء الأعداء، وحِرمان الجزاء.

#### ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُّ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عِنْهُ الْكَبُرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْلُ وَلَا يَرَالُونَ يُقَلِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّطَلَعُواَ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ • فَيَمُتْ وَهُو كَافِرُ فَأُولَتَهِكَ حَيْمَتُ الْعَرْدُ مِنكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةٌ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ فِيهَا حَدَالِهُ وَنَ ﴿ اللَّهُ مِنْهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مِنْهِ وَاللَّهُ وَلَكُمْ وَالْمُؤْمِنِ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَهُو كَافِرُهُمْ وَاللَّهُ فِيهَا حَدَالِهُ وَنَ اللَّهُ مِنْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ مِنْهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّمُ فَيْنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمِنْهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُعْمُونُ وَالْمُؤْمِنَ وَلَيْهِ فَعَلَمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمُنْهُمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِقُونَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِيِيْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا و

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ أي: المؤمنون استعلامًا، والمشركون تعنَّتًا. وذلك أنَّ رسول الله بعث مع عبد الله بن جحش (١١)، ابنُ عمَّتهِ سريةً قَبْلَ بدر بشهرين، في جمادى

<sup>(1)</sup> عبد الله بن جحش بن رِئَابِ بن يَعْمَر بن صبرة بن أسد بن خزيمة. له صحبة، دعا الله أن يرزقه الشهادة، فقتل يوم أحد. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 3/ 65، و«الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 5/ 22، «سير أعلام النبلاء»، للذهبي، 1/ 408.

الآخرة، على رأس سبع عشرة شهرًا من الهجرة إلى بطن نخلة، فقتلَ واقِدُ بن عبد الله الليثي(1)، عمرو بن عبد الله الحضرمي(2)، واغتنموا أموال عِير قريش، وأسروا الحكم بن كيسان(3)، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة(4)، وكانوا أوَّل من قُتلَ وأُسرَ في الإسلام، فظنَّ المسلمون أنه انسلخ جمادي فإذا هو هلال رجب، ولمّا أخذ النبي ﷺ الخُمس وقسم الباقي بينهم، قالوا: نطمع أن تكون لنا هذه غزوة، فنزلت الآية والتي تليها(5). وقيل: ردًّ رسول الله- عَيَالِيَّةِ- العِيرَ والأَسَارَى.

﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ بدل اشتمال من الشهر الحرام. وعن عِكرمة ﴿ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (6) أي: إثمه، ونُسخت بآية السيف. وعن عطاء (7) إنها لم تنسخ.

<sup>(1)</sup> واقد بن واقد الليثي، اختلف في اسمه، قيل: «الحارث بن مالك»، وقيل: «عوف بن الحارث»، له صحبة. ينظر: «تقريب التهذيب»، لابن حجر، 1/ 579، و «التاريخ الكبير»، للبخاري، 9/ 84، و«معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 2/ 757.

<sup>(2)</sup> عمرو الحضرمي، قتله واقد الليثي في سيرة عبد الله بن جحش قبل معركة بدر. ينظر: «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 1/ 355.

<sup>(3)</sup> الحكم بن كيسان، مولى لبني مخزوم، وكان الحكم في عير لقريش التي أصابها عبد الله بن جحش بنخلة، فأسِرَ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 4/ 102.

<sup>(4)</sup> المخزومي، ممن أُسِرَ في سريةِ عبد الله بن جحش، وقتل يوم الخندق على يد الزبير بن العوام. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 2/ 7، وسير أعلام النبلاء، 1/ 466.

<sup>(5)</sup> أخرجه الطبراني من حديث جندب بن عبد الله، رقم (1670)، 2/ 162، وأخرجه البيهقي في السنن، 9/ 11 - 12. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 69 - 72، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 347 - 354.

<sup>(6)</sup> قرأ عكرمة، وابن مسعود، وأبو السمّال: ﴿قَتْلَ فِيهِ قُلْ قَتْلٌ فِيه﴾ بدون ألف فيهما. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/13، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 174/، و «معجم القراءات»، 1/ 299.

<sup>(7)</sup> عطاء بن أبي رباح، من علماء التابعين، وأعلمهم بمناسك الحج، كما ورد عن أبي جعفر، وهو ممن أخذ التفسير عن ابن عباس. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 2/ 294، و«تاريخ ابن عساكر»، 40/ 366.

﴿ إِنَّ النَّيْنِ المَّنُواْ وَالَّذِينَ مَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِ سَكِيلِ اللَّهِ الْفَائِينِ مَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِ سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلُورٌ رَحِيمَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤَالِّ اللَّهُ الْمُؤَالِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِي اللَّهُ اللْمُؤَالِي اللْمُؤَالِي الللْمُؤَاللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِ

﴿وَٱلَذِينَ هَاجَرُوا ﴾ المُهاجَرة: خروج البدويّ إلى المُدن. والهَجْرُ: الترك. والهُجْرُ: الفحش، ثم كل مفارق أهله ومنزله مُهاجرٌ. ﴿وَجَهَدُوا ﴾ المجاهدة: استفراغ ما في الوسع، والجُهْد: في القُنية، والجَهْد: في العمل. ﴿أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ ﴾ جملة، وهي خبران. والرَّجاءُ: توقع الخير، وإنما لم يقل: يُوقنون؛ فإنه لا يُدْرَى ما تحملُ مَشِيمة المَشِيْئة. نزل حين قال المؤمنون في قتل ابن الحضرمي: سلمنامن الإثم، ولا أجر لنا، فبُشِّر وابالرحمة ونزل هذا(2).

<sup>(1)</sup> في (ر) بدون لفظ «بالله».

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، برقم (2042)، 2/ 388، والطبري في تفسيره، 2/ 268 - 369، عن عروة بن الزبير. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 69، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 354، و«تفسير ابن كثير»، 1/ 254.

و من يَسَرُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (1) نزلت في معاذ بن جبل وعمر وطائفة من الأنصار قالوا: يا رسول الله على أفتنا في الخمر والميسر؟ فإنهما مَذْهَبةٌ للعقل، مَسْلَبةٌ للمال، حتى نزل وفَلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ والمال، عتى نزل وفَلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ والمال، عن عوف في صلاة المغرب مكان الإثم بالسُّكر، حتى حضروا مأدبة فقرأ عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب مكان ولا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَالْتُمْ سُكَرَى الله والكافرون: 2] أَعْبُدُ، فنزل: ولا تَقَرَبُوا الصَكلوة وَالشَّد سُكرَى والنساء: 43] فاجتنب البعض، وارتكب البعض، حتى أجابوا ضيافة عِتْبان بن مالك الأنصاري (2)، فشربوا وتفاخرت قريش والأنصار، فضرب سعد بن وقاص رجلاً منهم بِلَحْيِّ (3) بعير، فحُرِّمت بما بُيِّن في المائدة (4). والخمر: ما خمر العقل، أي: ستره، ومنه: الخُمُر. أو خَامَره أي: خالطه. وأصل الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، ويسَّرتُه: جَزَّ أَتُهُ، ورجلٌ يَسرٌ وياسرٌ: مقامرٌ، أو هو من: يَسَرَ يَيْسَرُ يَسَرًا ومَيْسَرًا إذا وجب، والياسرُ الواجب.

﴿ قُلْ فِيهِ مَا ﴾ في تعاطيهما. الإثمُ: الوزر، والآثمُ والأثيمُ: مُتَحَمِّلُهُ، والمُتأثم:

<sup>(1)</sup> سقط في (ر) «نزلت في معاذ بن جبل وعمر وطائفة من الأنصار قالوا: يا رسول الله - ﷺ -أفتنا في الخمر والميسر؟».

<sup>(2)</sup> عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم الأنصاري الخزرجي. شهد بدرًا، وأُحدًا والخندق، مات في خلافة معاوية. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 3/ 415، و«إسعاف المبطأ برجال الموطأ»، للسيوطي، 20/1.

<sup>(3)</sup> اللَّحيان: العظمان اللَّذان فيهما منابت الأسنان من كل ذي لَحْي، والجمع: أَلْحِ والألْحِي. ينظر: العين، للخليل، باب: الحاء واللام، 3/ 296، و«الصحاح»، للجوهري، باب: ٥/ 248، و«لسان العرب»، فصل: اللام، 15/ 243.

<sup>(4)</sup> أخرجه النسائي في كتاب الأشربة 8/ 286 من طريق عمرو بن شرحبيل عن عمر-رَضِّ يَشَّعُنهُ-. والحاكم في المستدرك 2/ 278 وصححه. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 73، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 354 - 356، وتفسير الخازن، 1/ 148، و«المحرر في أسباب النزول»، للمزيني، ص/ 262 - 265.

مُتَجَنَّبُهُ. ﴿ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ اللَّذة والقوة. ﴿ وَإِثْمُهُمَاۤ أَكْبَرُ ﴾ فإنَّ الإثم يُزْرِي بالعُقبى، والنفعُ يَفْنَى في الدنيا. وقُرئ ﴿ إِثْمٌ كَثِيْرٌ ﴾ بالثاء (1). ﴿ قُلِ ٱلْمَفْوَ \* أي: الفضل السهل إعطاؤه، ومنه: خذ ما عفا لك.

## المن الدُنيا وَالْاَخِرَةُ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُسَلِّمُ الْمُسْلِحُ أَنَّمَ الْمُسْلِحُ الْمُسْلِحُ الْمُ

﴿ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتَنَكَنَّ قَلَ إِصَلَاحٌ أَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ وَلا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلا تُنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمْ وَلا تُنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَنَعُوا إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَسُنَةُ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ \* وَسُنَةُ عَالِيَتِهِ وَلِلْنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ .

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة والكسائي، وابن مسعود، والأعمش "إِثْمٌ كَثِيرٌ" بالثاء، وهي كذلك في مصحف ابن مسعود. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 291، و«الحجة في علل القراءات»، للفارسي، 2/ 233، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 96.

هو تثمير المال، وتهذيب النفس. وقُرئ ﴿إِصْلَاحٌ إِلَيْهِمْ ﴾(١) أي: إيصال الإصلاح إليهم.

﴿ وَإِن تُعَالِطُوهُمْ ﴾ في المعاشرة، أو تُصاهروهم. ﴿ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِعُ ﴾ المبذّر في إنفاقه من المُشمِّر عن ساقه. ﴿ الْأَعْنَتَكُمُ ﴾ شدَّد عليكم. والعنتُ: انْهِيَاضُ العَظْمِ بعد الجبر. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنِيرُ ﴾ في الإعنات. ﴿ حَكِيدُ ﴾ في الترخيص. ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي (2) ، بعثه النبي ﷺ ليستخلص الأسارى من مكة سِرًّا، فلقيتُهُ عَنَاقٌ ، عشيقته، فراودتهُ عن نفسه فقال: ﴿ حال الإسلام بيننا والزني، فقالت: تزوجني، فقال: حتى أستأذن النبي ﷺ و فلمّا آيست منه استصرخت عليه المشركين، فأخذَ وضُرِب، فلمّا قدِم المدينة استأذن النبي في إنكاحها فنهي (3). والمشركات: الكافرات من الكتابيات وغيرهِنَّ. ونُسخت بقوله: ﴿ وَالْمُتُصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ الكافرات من الكتابيات وغيرهِنَّ. ونُسخت بقوله: ﴿ وَالْمُتُصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ [المائدة: 5]. وقيل: عابدات الأوثان وغيرها.

﴿ وَلَا مَدُّ مُؤْمِنَ أُنَّ ﴾ هي خنساء أمَةُ (4) حذيفة، قال لها: يا خنساء: ذكرك اللهُ مع سوادك ودَمامتكِ، فأعتقها وتزوجها. وقيل: هي أمةٌ لعبد الله بن رواحة لامُوْهُ فيها وعرضوا

<sup>(1)</sup> قرأ طاوس: ﴿إِصْلَاحٌ إِلَيْهِمْ﴾. ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/122، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/303، و«المحرر الوجيز»، لابن عطية، 2/241، و«البحر المحيط»، لأبى حيان، 2/61.

<sup>(2)</sup> مرثد بن أبي مرثد الغنوي، شهد بدرًا، واستشهد يوم الرجيع، سنة ثلاث للهجرة. والرجيع ماء لهذيل بالحجاز. ينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 4/ 177، و«الاستيعاب»، لابن عبد البر، 4/ 171، و «السيرة»، لابن هشام، 2/ 169.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي عن مقاتل، وهو مرسل. وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 41، وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 74، ووالعجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 362، وافتح القدير»، للشوكاني، 1/ 224.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «﴿أَمَةٌ ﴾ من بنات الواو، تقول: أمة بينة الأموة، ووزنها فعلة، كـ «أكمة». وجمعها إماء كـ «إكام»، حذف لامه فوزنه على اللفظ فعة». ينظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل»، الكرماني 1/ 213.

عليه مشركة (1). ﴿ وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمْ ۗ ﴾ أي: ولو كان الحال أنَّ المشركة تُعجبكم وتحبونها. ﴿ وَأَللّهُ ﴿ أَنَاتِكَ ﴾ أي: المشركين والمشركات. ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّالِ ۗ ﴾ إلى أسباب ورودها. ﴿ وَأَللّهُ يَدْعُوا ﴾ أي: أولياؤه، أو هو. وقُرئ ﴿ وَالْمَغْقِرَةُ ﴾ بالرفع (2). ﴿ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ بتوفيقه، أو أمره.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو اَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو اَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ ﴿ وَلَا نَقْرَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ فَانُوهُمُ ﴾ وَلا نَقْرَهُمُ اللهُ إِنَّ اللّه يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْمَتَطَهِرِينَ ﴿ وَلا نَقْرَهُمُ اللهُ إِنَّ اللّه يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ الْمَتَطَهِرِينَ ﴿ وَكُمْ اللّهُ أَنِّ اللّهَ يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ المَتَطَهِرِينَ ﴿ وَكُمْ اللّهُ أَنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّوْبِينَ وَيُحِبُ وَقَلْمُوا لِأَنْفُوهُ وَيَصَلّمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا انَتَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ مَالِكُوهُ وَيَشِيرِ اللّهُ عَلَمُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ مَالِكُوهُ وَيَشِيرِ اللّهُ عَمْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ مَالِكُوهُ وَيَصَلّمُ اللّهُ عَرَضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللّهُ عَرَضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهَ عَرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهُ عَرَضَكَةً لِأَنْكُومُ اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهُ مَعْمَلُوا اللّهُ عَرَضَكَةً لِأَنْ اللّهُ مَا عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ وَنَعْلَامُوا وَتُصَلّمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ نزلت في عمرو بن الدَّحْداح<sup>(3)</sup>، سأل النبي ﷺ كيف نصنع بالنساء إذا حِضْنَ، فإنَّ الأنصار لا يُخالطوهنَّ مضاجعة، ومؤاكلةً كاليهود،

<sup>(1)</sup> ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 74، و «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 362.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن، والمطوعي، والأعمش، وأبو العالية، والقزاز عن أبي عمرو: ﴿الْمَغْفِرَةُ﴾ بالرفع على الابتداء، والخبر قوله: ﴿بِإِذْنِهِ﴾، أي: والمغفرة حاصلة بإذنه. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 177، و"إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 261، و"معجم القراءات»، 1/ 307، و"الدر المصون»، للسمين الحلبي، 1/ 542.

<sup>(3)</sup> عمرو بن الدحداح الأنصاري المحاربي، قيل: اسمه ثابت، وقال ابن عبد البر: لا أقف على اسمه ولا نسبه، غير أنه من الأنصار. ينظر: «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 4/ 1645، وتهذيب الأسماء واللغات، للنووي، 2/ 511.

والنصارى يأتونهنَّ كما في الطهر(1). والحيض والمحيض والمحاض: انفجار الدم المخصوص، وهو من حاضتِ السَّمْرَةُ أي: سال ماؤها(2). وأقل مدته ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة عند أبي حنيفة وأصحابه. والأذي: ما يُتضرَّر به من مسموع أو مصنوع. والاعتزال: الانتباذ من الجمع.

﴿ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ ﴾ مواقعةً. ﴿ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ﴾ أي: ينقطع دمُهنَّ مع العشرة. و ﴿ يَطْهُرُنَّ ﴾ أي: يغتسلن، وهو فيما دون العشرة (3). والحائض لا يجب عليها الصلاة والصوم، ولا تدخل المسجد، ولا تمس المُصحف. ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: تَحَاشُوا عن المَحَاشِّ (4). وجمع التوابين والمتطهّرين؛ تنبيهًا على تنظيف الباطن والظاهر. ﴿ مَرْثُ لَكُمْ ﴾ مُحْتَرث، أو ذوات حرث. ﴿أَنَّى شِفْتُمَّ ﴾ كيف وحيث ومتى شئتم، بعدما يكون في جماع مشروع.

﴿ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو ﴾ هو النية الصالحة عند المباشرة، أو مُناكحة العفائف. وذلك أنَّ الأنصار أنكروا المُباضعة إلَّا أنْ يَكُنَّ على جنوبهنَّ على عادة اليهود، فتزوج مهاجرٌ أنصارية، فأبتْ أنْ تُؤْتِي إلَّا على حرف، فنزلت الآية (5). ﴿عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾ مانعة

(1) أخرجه أحمد في المسند، 19/ 356، رقم (12354)، ومسلم في كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها، 1/ 246، رقم (203) عن أنس-رَضِمَاللَّهُ عَنهُ-. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 76، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 265 - 270.

(2) في (ي) حاشية: «المحيض صالح للمصدر ولزمان الحيض ولمحل الحيض». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 213.

- (3) أي: عشرة أيام، فإنَّ أبا حنيفة وصاحباه، يرون أنَّ المرأة إذا حاضت عشرة أيام حلَّم. وطؤها، دون أن تغتسل. ينظر: «المبسوط»، للسرخسي، باب: حل الوطء بانقطاع الدم قبل الاغتسال، 3/ 209، و «بدائع الصنائع»، للكاساني، 2/ 89، و «البناية شرح الهداية»، لبدر الدين العيني، 1/ 655.
- (4) أي: الأدبار. والمقصود النهي عن الإتيان في الأدبار. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، 2/ 1049، والتهذيب اللغة»، للأزهري، باب: الحاء والشين، 5/ 91، والسان العرب»، فصل: اللام المهملة، 6/ 286.
- (5) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، رقم (2164)، 2/ 249 250 عن مجاهد عن =

عن الحنث لأن لا تبرُّوا، ولا تُصلحوا. وذلك أنَّ الصدِّيق حلف أنْ لا يَبَرَّ إلى ابنه عبد الرحمن حتى يُسلم، أو عبد الله بن رواحة حلف أنْ لا يُصلح بين أخته وخَتَيه (1) بشير بن النعمان (2)، وقيل: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنيكُمْ ﴾ أي: نصبًا وبُذْلة لأن تبرُّوا في الحلف. ﴿وَتَتَقُوا ﴾ المآثم، فإنه جُرأةٌ على الله. واليمين: ما يقوي كلام الحالف، أو ما تُمَدُّ إليه اليمين. ﴿أَن تَبَرُّوا ﴾ لأن تبروا، وأن تبروا لصلح.



﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ الله ﴾ لا يُعاقبكم، أو لا يُلزمُكم الكفارة. ﴿ إِاللَّغْوِ ﴾ اللَّغو واللَّغا ما يجب إهداره، وهنا ما يُظنُّ أنه صادق، فإذا هو كاذب، أو ما يسبق إليه اللسان سهوًا، أو غضبًا، أوقولهم: لا والله وبلى والله. ﴿ كَسَبَتَ قُلُوبُكُمُ ۗ ﴾ انطوت عليه. الحليم: ذو الأناءة، وفي وصف الله المُمهل بتأخير العذاب.

ابن عباس. وإسناده صحيح. والحاكم في المستدرك 2/ 279 وصححه، ووافقه الذهبي.
 ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 77 - 78، و«العجاب في معرفة الأسباب»،
 ص/ 369 - 340، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 2720 2720.

<sup>(1)</sup> الخَتَن: الصهر وزوج الفتاة. ينظر: العين، للخليل، باب: الخاء، والتاء، والنون معهما، 4/ 238، و«تهذيب اللغة»، للأزهري، باب: ختن، 7/ 132، و«تاج العروس»، للزبيدي، باب: ختن، 34/ 480.

<sup>(2)</sup> بشير بن النعمان بن بشير بن سعد، أبو محمد الأنصاري الخزرجي. ينظر: «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 10/ 281، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي، 1/ 217.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/80، عن الكلبي، وهو ضعيف. وأورده مقاتل بن سليمان في تفسيره، 1/116، وابن جرير في تفسيره عن ابن جريج، 2/414. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 388.





﴿ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ (4) كانوا يكرهون الطلاق توقّيًا عن اشتغالها بغيره، فإذا سأموا حلفوا أن لا يقربوهنَّ، فدفع الله طلمهم بضرب الأجل.

HALLEY KALLEY KA

﴿ يُؤْلُونَ ﴾ يجعلون، إيلاءً، وأليَّةً، وألُوَّةً، وألْوَةً وهنا كل يمين تمنع الزوج عن الجماع أربعة أشهر في الحرة، وشهرين في الأُمّةِ. وأنه طلاق بائن، ولا ينزل آخر في عدته وإن امتدت، فإنَّ المُبَانةَ لا تُبان، ولكن يبقى الإيلاء، حتى لو هجرها أربعة أشهر بعد المراجعة في طلقات ذلك المُلْك يقع. ﴿ مِن نِيَّا إِيهُمْ ﴾ أي: مُتباعدين منهنَّ. والتَّربص: الترقب، أو هو مقلوب التَّصبُّر. ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ رجعوا في الأشهر. والفِّيءُ: للصحيح بالجماع، وللمريض بالقول، وفيه كفارة اليمين. ﴿غَفُورٌ ﴾ يُسقط الإثم. ﴿زَحِيرٌ ﴾ يدرأ العقوبة. ﴿ وَإِنْ عَنِبُواْ ٱلطَّلَاقَ ﴾ أصروا على المجاهرة في المهاجرة أربعة أشهر؟ بانت منه عندنا، وعند الشافعي يجبره القاضي؛ إمَّا أن يُواطئ ويطأ، أو يُطلِّق ويُطْلِق. ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصْ مِأَنفُسهنَّ ﴾ أي: قائمات بكفِّها وحَبْسها. ﴿ثَلَتَهَ قُرُوءٌ ﴾ أي: مُضي ثلاثة من القروء، ولهذا جُمع جمع

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ ﴾ «مِنْ» متعلق بما في «اللام» من معنى الاستقرار، أي: استقر منهن، وهو كما تقول: لي من الأمير الرزق وله منى الدعاء. والغريب: أن يكون صفة لقوله: ﴿ رَبُّكُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ﴾، تقدم فانتصب على الحال». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 214.

الكثرة، والقَرْءُ الطُّهر عنده، وعندنا الحيض لقوله ﷺ: «دعي الصلاة أيام أقرائك»(1)، وأقرأت المرأة فهي مقروء(2). وهذا لذوات الحيض من الحرائر المُطلقات دون الآيسة، والصغيرة، والأَمَةُ، والمُتَوفَّى عنها زوجها.

﴿أَن يَكْتُمُنَ ﴾ الكتم الستر، ومنه الكتم للخضاب. ﴿مَاخَلَقَ الله ﴾ من الحبل والحيض. والأرحام: جمع رَحِم، وهو مستودع الماءين من المرأة. ﴿وَبُهُولَهُنَ ﴾ صحة الإضافة لبقاء الزوجية في العدة، وهو جمع بعل، والتاء لتأنيث الجمع، أو هو مصدر، تقول: هو حسنُ البُعُولة. وقُرئ بإسكان التاء (3). ﴿ رَوَهِنَ ﴾ رجعهنَّ إليهم. ﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: وقت الحيض، أو العدَّة. ﴿إصْلَكُ أَ ﴾ ترك الضّرار بتطويل العدة. نزل في إسماعيل الغفاري (4)، طلَّق امرأته ثلاثًا، ولم يشعر بالحبل، فرخص له الشرع الرجوع لمَّا علِم، ثمّ نُسخ (5). ﴿ وَمُكنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَ ﴾ من حُسن المعاشرة. ﴿ بِالمُعْرِفِ ﴾ ما يعرفه الشرع. ﴿ عَلَيْهِنَ وَ في العقل، أو الطلاق والرجعة، أو المعاشرة.

<sup>(1)</sup> أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عائشة عن فاطمة بنت حبيش، كتاب: الحيض، 212/1 وابن رجب الحنبلي، في شرح علل الترمذي، 1/ 165، قال الإمام أحمد: «كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ لأن عائشة تقول: الأقراء الأطهار لا الحيض». وصحح الألباني إسناده. ينظر: صحيح سنن أبي داود، للألباني، 2/ 100.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: "واحد القُروء قَرء - بالفتح... أبو عمرو: الزمان... لما ذكر النساء، وكان لكل واحدة ثلاثة أقراء، جاء لكثرتهن بلفظ الكثير. والغريب: قول ابن عيسى: لما جاء أقراء على غير القياس، لم يعتد به، فصار كثلاثة في قُرُوءٍ... وقيل: ثلاثة أقراء قروء، فحذف المضاف». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 215.

<sup>(3)</sup> قرأ مسلمة بن محارب: ﴿ بُعُولَتْهُنَ ﴾ بسكون التاء فرارًا من ثقل توالي الحركات، وقالوا: هي لغة تميم. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة"، للعكبري، 1/ 181، و"مختصر ابن خالويه"، ص/ 14، و"معجم القراءات"، 1/ 313.

<sup>(4)</sup> لم أجد له ذكرًا إلَّا في «تفسير مقاتل بن سليمان»، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُعُولُهُنَّ أَحَقُٰ بِوَمِنَ ﴾، 1/ 120، 194.

<sup>(5)</sup> أورده مقاتل بن سليمان في تفسيره بدون إسناد، 1/ 194.





يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَحَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلِلَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أَلِلَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُورُ أَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَا إِن ظُنَّآ أَن يُقمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِغَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ كَ يَعْهُونِ أَوْ سَرْجُوهُنَّ يَعَزُونِ ۚ وَلَا تَشْيِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا نَتَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواْ وَأَذْكُواْ يَغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدُّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيٌّ ﴿ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ

﴿ ٱلطَّلَكَ مُرَّمَّانٌ ﴾ أي: التطليق السُّني المندوب، أو هو عبارة عن التفريق لا العدد(١)، ومنه: ﴿ثُمُّ ٱلَّحِيمُ ٱلْمُصَرِّكُونَينَ ﴾ [الملك: 4]، ومثله: حنانيك، ودواليك. والمَرَّة: الكرَّة، وهي من المرور. والإمساك: الحفظ. وفي التسريح: الإطلاق. وسُئل النبي ﷺ عن الطلقة الثالثة فقال: «أو تسريح بإحسان»(<sup>2)</sup>.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «الذي يملك فيه الرجعة مرّتان. ﴿ الطَّلَاقُ مُرَّتَالٌّ ﴾: أي: الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وهو الأصح. وقيل: مرتان: نوعان، سنى وبدعي. وقيل مرتان: فيه الرجعة حتى إن زاد على مرتين فلا رجعة له، بل يحتاج إلى التحليل، والله أعلم».

<sup>(2)</sup> رواه الدارقطني في سننه في أول كتاب الطلاق، 3/ 4، من طريقين عن أنس مرسلا. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، للزيلعي، 1/ 141. وصححه ابن القطان. ينظر: «التلخيص الحبير»، لابن حجر العسقلاني، 3/ 445.

﴿فَإِمْسَاكُ مِعَرُونِ ﴾ أي: عليه إمساك قبل الاغتسال من الحيضة الثالثة. ﴿أَوْتَسْرِيحُ الْإِحْسَنِ الْحَيْفَة العدة، وإيفاء المهر ونحوهما. وذلك أنَّ امرأة شكت للنبي ﷺ زوجها أنه يُطلقها ويراجعها، ويُضارّها. وكانوا في الجاهلية يطلقون غير محصور، ويرجعون، ويؤذون فحدَّ لهم ذلك (1). ﴿أَن تَأْخُدُوا ﴾ تستردّوا. ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا ﴾ يعلما الزوجان. وفي حرف أُبِي ﴿إِلا أن يظنا﴾ (2). ﴿فَإِنْ خِفْتُم ﴾ أيها المُصالحون، أو الحكام، أو الأولياء.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ أي: على الزوج. ومثله: ﴿ نَسِيَاحُوتَهُما ﴾ [الكهف: 61]، أو عليهما في الإعطاء والأخذ، كما ذُكر في الراشي والمرتشي. نزلت في ثابت بن قيس بن شُماس، وجميلة بنت سهل (3)، أو عبد الله بن أُبيّ، نشَزت على زوجها شاكية إلى النبي ﷺ فقال لها: «ارجعي إلى روجك إني لأكره المرأة لا تزال رافعة ذيلها تشكو زوجها». وقيل: قال ذلك أبوها، فرجعت مرة أخرى وبها أثر الضرب، فقال النبي ﷺ لثابت: «مالك ولأهلك»، فقال: والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحدٌ أحب إليّ منها، قالت: صدق، ولكني أخشى أنْ أهْلِك فأخرجني منه، فقال: إني أعطيتها حديقةً فلتردها عليّ، فقالت: أردُّها وزيادة، فقال النبي ﷺ: «أمّا الزّيادة فلا، خُذْ منها ما أعطيتها وخَلِّ سبيلها». فكان أوّل خُلعٍ في الإسلام» (4). ﴿ فَإِن طَلْقَهَا ﴾ أي: الثالثة. ﴿ حَتَّى تَنكِحَ ﴾ النكاح: الوطء، فكان أوّل خُلعٍ في الإسلام» (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، رقم (1192)، 3/497، ومالك في الموطأ، عن هشام بن عروة عن أبيه، ص/ 588، وابن جرير في تفسيره، 2/ 276، والسيوطي في «الدر المنثور»، 1/288. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 81، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 382 – 380، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 280 – 281.

<sup>(2)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 146، و«معجم القراءات»، 1/ 315، و«تفسير الطبري»، 2/ 297.

<sup>(3)</sup> جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث بن عوف، أسلمت وبايعت رسول الله - على الله عبية بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، باب: حرف الحاء، 2/ 338، 375.

<sup>(4)</sup> أخرجه النسائي في سننه، 6/ 169، ومالك في الموطأ، 2/ 564، والبيهقي في سننه، 7/ 182 - 313، وإسناده صحيح. ينظر: «تفسير الثعلبي»، 2/ 174، و«تفسير البغوي»، 1/ 305.

وفي الحديث: «ناكح اليد ملعون، وناكح البهيمة ملعون» (1). ويُعبَّرُ به عن القيد، وبه أخذ سعيد بن المسيّب، واللفظ يشهد له، لا يقال: حتى يَطَأَ المرأة الزوجُ، غير أنَّ الإجماع منعقدٌ بالحديث، فإنَّ رُفاعة بن وهب بن عُتيكِ القُرظي (2) طلَّق تميمة أو عائشة بنت عمّهِ عبد الرحمن بن عُتيكِ (3) طلَّق تميمة أو عائشة بنت عمّهِ عبد الرحمن بن الزبير النَّضْري، فقالت: «يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةٌ مِنْ جِنْبَابِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: كَذَبَتْ إِنِّي لَأَنفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، لَكِنَّهَا تُرِيدُ رُفَاعَة، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا، حَتَّى تَذُوقِيْ عُسَيْلتَك وَيَهُ مَنْ عَسَيْلتك ) (4).

﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ أي: الزوج الثاني. ﴿ أَن يَمَرَاجَعَا ﴾ بعقد جديد. وهو في محل الخفض، أي: في أن يتراجعا. ﴿إن ظَنَا ﴾ اعتقدا. ﴿ أَن يُقِيمَا ﴾ نُصب بوقوع فعل الظن عليه. ﴿ حُدُودُ اللهِ ﴾ أي: حقوق الزوجية. ﴿ يُكبِّينُهَا ﴾ البيان: ما يُخْرِجُ الشيء عن الإشكال إلى التجلّي. ﴿ فَلَنَيْ نَا إِلَى التَّالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ فَأَمْسِكُوهُ إِنَّ بِمُعْرُفٍ ﴾ أي: راجعوهنَّ قبل انقضاء العدة. ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُ مُنَّ

(1) قال الرهاوي في حاشية المنار: «لا أصل له». ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس، لأبي الفداء العجلوني، 2/ 393، و«الأسرار المرفوعة، للقاري»، m/378. وهو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في «مجلس من حديثه» (26/1-2)، وابن بشران في «الأمالي»، (36/1-2) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، والحديث ضعيف كما قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»، 31/424.

- (2) كذا وردت ترجمته كما ساقها المصنف، وفيه نزلت الآية. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 2/ 289، و«الإصابة»، لابن حجر، 2/ 411، 491.
- (3) عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها. ينظر: المرجعين السابقين.
- (4) أخرجه البخاري في صحيحه، باب: شهادة المختبي، رقم (2639)، 3/ 168، من حديث عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا-، ومسلم في صحيحه، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا، رقم (3516)، 4/ 154.
  - (5) «الكشف والبيان» 2/ 176، و«الكشاف» 1/ 272.



ضِرَارًا لِنَعْنَدُواً ﴾ بسوء العشرة، أو تقتير النفقة وتطويل العدة. وذلك في ثابت بن يسار الأنصاري<sup>(1)</sup>، كان يُطلّق امرأته فإذا انقضت العدة إلّا ثلاثة أيام أو يوم، راجعها وفعل ذلك ثلاثًا مُضارَّة لها<sup>(2)</sup>. ﴿وَلَا نَنْجَذُوا ءَايَتِ اللّهِ هُرُواً ﴾ لا تستخفوا بآياته. وكان الرجل يُعتق ويُطلق ويدَّعِي الهزوء إذا ندم، أو بالِغوا في رعاية الحقوق ولا تكونوا كالهازئ. ﴿وَالنَّمَتُ اللهِ ﴾ بالإسلام ونبوّة محمد ﷺ أي: قابلوها بالشكر. ﴿وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ فيما أباح من الأزواج والأموال.



﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ نزلت في معقل بن يسار المُزني (3)، منع أُختهُ جَمَل (4) أَنْ ترجع

<sup>(1)</sup> ثابت بن يسار الأنصاري، هكذا أورد ابن حجر في الإصابة ترجمته، وأورد قول السدي أنَّ الآية نزلت فيه. ينظر: «الإصابة»، 1/ 205، وغوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال، 2/ 734.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن الحسن البصري، والضحاك، 2/ 493 – 394. ومجاهد في تفسيره، 1/ 108. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 403 – 404، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 282 – 284.

<sup>(3)</sup> يُكنّى أبا علي، وقيل: أبا عبد الله، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وإليه يُنسب نهر معقل بالبصرة، نزل البصرة ومات بها في خلافة معاوية. ينظر: «التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم»، لأبي عبد الله المقدسي، 1/33، و«الاستيعاب»، 3/ 1433، و«الإصابة»، 6/ 1466.

<sup>(4)</sup> جمل بنت يسار، أخت معقل بن يسار، كانت تحت أبي البدّاح بن عاصم. ينظر: «غوامض =

○**★○○★** 239

إلى زوجها أبي البدَّاح عبيد الله بن عاصم، أو عاصم بن عدى بن عجلان الأنصاري(١)، فلمَّا سمِع الآية؛ قال: «أُرغم أنفي وأُزوِّج أختى، وأُطيع ربي». وقيل: في جابر بن عبد الله، عضَلَ بنت عمُّه (2). والعضل المنع. عضلت المرأة: نَشِبَ ولدها، أي: عَسُرَ خروجه. ﴿ أَن يَنكِعْنَ ﴾ من أَنْ ينكِحنَ، أو نُصب بلا تعضلوهنَّ. ﴿ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ سُمُّوا باسم ما کان<sup>(3)</sup>.

﴿إِذَا تَرَضَوا ﴾ التراضي من الفئتين، ويُذكر بمعنى المراضاة، أو يُراد جنس الرجال والنساء. ﴿بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ سُنَن الدين، وسَنَن المروءة، أو طلب الكُفؤ وإحضار الشهود، وإتمام المهر، فإنها إن قصَّرت في المهر فلِلْأُولياء حق الاعتراض. ﴿أَزَّكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ ﴾ أبقى للمال، وأنقى للقلب، وأتقى في الدين. ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما تُخفى الصدور من الحُبِّ، أو ما للمُطيع والعاصي.



<sup>=</sup> الأسماء المبهمة»، لابن بشكوال، 1/ 293، و «الإصابة»، 7/ 35.

<sup>(1)</sup> عاصم بن عدى، أو عبيد الله بن عاصم بن الجد بن عجلان الأوسى الأنصاري. ينظر: «الثقات»، لابن حبان، 3/ 286، و «الإصابة»، 1/ 477.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التفسير، رقم (4529) 8/192. وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، من طريق الحسن البصري، وعن السدى، ص/ 84. وأخرجه الطبري في «التفسير»، 2/ 298، والسيوطي في «لباب النقول»، ص/ 47، ونسبه في «الدر» 1/ 287 لابن المنذر. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، 405، و«المحرر في أسباب النزول، ص/ 284 - 285.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 179، و «الكشاف» 1/ 277.

#### مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَّاۤ ءَانَيْتُم بِالْمَعُهُوثِ وَالَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

### THE THE STATE OF THE PERSON OF

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ ﴾ أي: المطلقات ذوات الأولاد. ﴿ رُمُضِعَنَ ﴾ صيغة خبر معناه الأمر. والرَّضْع: مَصُّ الثدي للَّبن. والحول: من حال الشيء إذا تغيّر. ﴿ لِمَنْ أَرَادَ ﴾ اللام متعلقة بيرضعن، نحو: أرضعت فلانة لفلان ولده. وإتمام الحولين غير مشروط عند أبي حنيفة للآية، ولو أراد التكميل كان لها أن تُطالب بالنفقة، وإذا نَقَصَت من غير إضرار لا تُجبر على الإكمال. ﴿ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ قُرثت بكسر الراء (١). ﴿ وَعَلَى الْمُؤُودِ لَهُ ﴾ الجار والمجرور في محل الرفع للنيابة عن الفاعل.

﴿ رِنْفُهُنَ ﴾ الطعام والإدام والكُسوة بضم الكاف وكسرها: اللباس، ومنه الكِساء. ﴿ لِلَّا تُكلّفُ ﴾ قُرئ بالنون (2). والتكليف: الإلزام الشاق. ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ما تُطيق ولا يضيق به ذرعًا. ﴿ لا تُضُكَآنَ ﴾ مجزوم بالنهي. وقُرئ بالرفع على الإخبار، وأنه يحتمل البناء للفاعل والمفعول، وقد قُرئ بالكسر مشدَّدًا، أو بجزم الراء وتخفيفه من الضير، أو على الحذف (3). ﴿ وَالِدَهُ مُولَدِهَا ﴾ لا يُمنع عنها إذا رضيت بما تأخذ الظئر. ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ ، ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ أبو رجاء، والجارود بن أبي سبرة، وطلحة بن مصرِّف، وابن عبلة: ﴿أَن يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾، بالياء من "أَنَمَّ»، والرضاعة منصوب، والراء مكسورة. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 185، و"مختصر ابن خالويه»، ص/ 14، 25، و"معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 320.

<sup>(2)</sup> روى أبو الأشهب عن أبي رجاء أنه قرأ: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا﴾ بالنون، ونفسًا مفعول به. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 14، و «معجم القراءات»، 1/ 223، و «البحر المحيط»، 2/ 214، و «المحرر الوجيز»، 2/ 294، و «الكشاف»، 1/ 281.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبان عن عاصم، وقتيبة عن الكسائي، وابن محيصن، ويعقوب، واليزيدي: ﴿لَا تُضَارُ ﴾ بالتاء، = واليزيدي: ﴿لَا تُضَارُ ﴾ بالتاء، =

أي: الأب. ﴿ وَلَدِهَا ﴾ لا يُطرح عليه إذا لم يقبل ثدي الغير إضرارًا، أو الأب لا يُكره الأم على الحضانة، والأم لا تؤذى الأب بطلب الزيادة.

﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي: على وارث الابن مثل ذلك إذا مات الأب. والإرث: الظهور. أرثْتُ النار، حرّكتها لتشتعل. والفصال: الفطام، وهو أنْ يفصله عن ثدي أمه. ﴿عَن رَاضٍ ﴾ صادر عن تراضٍ. والتشاور: استخراج الرأي من المستشار. ومنه: شُرتُ العسل. وحُضَّ على التراضي والتشاور؛ فإنه وقت فصال الولد وانفصال الأم وختام عُلْقة الأب. ﴿أَن تَسْرَضِعُوا المراضع لأولادكم. إذا تزوجت الأمُّ من غير عصبةِ الولد، ولا حاضنة من أقاربها ممن يستحق الحضانة. ﴿إِذَا سَلَمْتُم مَن غير عصبةِ الولد، ولا حاضنة من أقاربها ممن يستحق الحضانة. ﴿وَانَ سَلَمْتُم مُنا أَنْ الله إحسانًا إذا فعله.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَبُصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَوْسَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَبُصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَوْسَاءً وَاللَّهُ مَا أَوْسَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْتُكُورَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْتُكُورَ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعُرُوفِ \* وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ

وكسر الراء المشددة على النهي. وروي أبي جعفر الصّفّار، والأعرج، وأبو جعفر من رواية عيسى، وابن جمّاز من طريق الهاشمي: ﴿لا تُضَارُ ﴾ بإسكان الراء وتخفيفها. ينظر:
 «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 296، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 97، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 688، «المحتسب»، 1/ 123، و«معجم القراءات»، 1/ 323 – 324.

<sup>(1)</sup> من الآية (232) من سورة البقرة إلى الآية (39) سورة آل عمران عند قوله تعالى: ﴿ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ...﴾ سقط من نسخة (غ)، وأُكْمِلَ من نسخة (ر)، وهو في (6) لوحات تقريبًا، (24) صفحة تقريبًا في تحقيقنا هذا.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، ومجاهد، وقنبل: ﴿أَنَيْتُمْ ﴾ بالقصر. وروى شيبان عن عاصم: ﴿أُوْتِيتُمْ ﴾ على البناء للمفعول. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 296، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 186، و«معجم القراءات»، 1/ 226، و«المحرر الوجيز»، 2/ 299.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِن خِطْبَةِ النِسَاءِ الْوَ أَكُمُ سَتَذَكُرُونَهُ وَ أَوْ أَكُمُ سَتَذَكُرُونَهُ وَ أَوْ أَكُمُ سَتَذَكُرُونَهُ وَ أَوْ أَنَكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ وَ وَلَا مَعْمُ وَفَا أَوْ لَا مَعْمُ وَلَا مَعْمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## THE CONTROL OF THE PROPERTY OF

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ ﴾ أي: أزواج الذين يُقْبَضُ أرواحهم، أو المُتَوفُّونَ متربِّصة أزواجهم، أي: يتربَّصنَ بعدهم. وعن علي: ﴿ يَتَوَفُّونَ ﴾ (١)، يستوفون آجالهم. والتَّوفي: استيفاء الحياة.

﴿وَيَذَرُونَ ﴾ يَدَعُون. وهما مضارعان أهمل ماضيهما. ﴿يَمَرَبَصْنَ ﴾ خبر (الَّذِينَ). ﴿ إِلَّنَفُسِهِنَ ﴾ الباء، صلة. ﴿وَعَشَرُا ﴾ بغير هاء لتغليب الليالي على الأيام. وعَيَّنَ أربعة أشهر ؛ فإنَّ فيها يَتِمُّ الصُّورُ. وزاد عشرًا ؛ فإنَّه وقت نفخ الروح. ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو ﴾ يا أولياء الميت، أو أيُها الولاة، أو المُسلمونَ. ﴿ فِيمَا فَعَلَنَ ﴾ من التَّشُوفِ للخطاب، فإنَّه لا يُنكر حتى يُنهى عنه. الخبير: من يسهلُ عليه علم الأشياء. وأرضٌ خبيرةٌ، سهلٌ. ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾ معشرَ الخُطَّاب. ﴿ فِيمَا عَرَّضَتُم ﴾ التعريض: أنْ يذكر شيئًا يدل على ما لم يذكره، يقال له التلويح، كأنَّه يلُوح منه ما تريد، أو أنَّه إمالة الكلام إلى عَرَضٍ يدل على العرض. الخِطبةُ: التماس النكاح، وأصله الذِّكر، ومنه الخُطبة. الإكْنَان: الإخفاء، ومنه الكُني. وكَنَنْتُ وأَكْنَان: الإخفاء، ومنه الكُني. وكَنَنْتُ وأَكْنَاتُ واحد.

﴿ وَ اَنفُسِكُمْ ﴾ قلوبكم. ﴿ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ وَطْأً. والتقدير: فاذكروهنَّ ولا تواعدوهنَّ. ﴿ وَلَا تَمْرُوا ﴾ لا تَقْطَعُوا عُقْدَة النكاح، وهو أنْ يتزوج وهي في العِدَّة. أو العزم: عقد القلب على أمْرِ عُقْدَة النكاح.

<sup>(1)</sup> قرأ علي، والمفضل عن عاصم: ﴿يَتَوَفُّونَ﴾ بفتح الياء مبنيًّا للفاعل. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 15، و«المحتسب»، لابن جني، 1/ 125، و«الدر المصون»، 1/ 577.

﴿ يَبَلُغُ ٱلْكِنْكُ أَجَلَهُ ﴾ ما كُتبَ عليها من الإحداد. ﴿ فِي آنفُسِكُمْ ۚ ﴾ من الوفاء والخلاف.

﴿ لَاجُنَاحَ ﴾ نفي الحرج في طلاق غير المَدْخُول بها، فإِنَّ المَدْخُولة تُطلَّق في طهر لم تُجامع فيه، وهذه مطلقة.

﴿ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَ ﴾ إذا لم يُسَمِّ ولم يَمَس، فلها المُتعة، وأدناها دِرْعٌ وخِمَازٌ، إلَّا أَنْ يكون نِصْفُ مهر مِثْلِها أقل من ذلك؛ فحِينئذ لها الأقل. نزل في أنصاري تزوّج امرأة من بني حنيفة لغير مهر، وطلَّقها قبل المَسِيس، فقال النبي ﷺ: "أفلا مَتَّعْتها بشيء؟ "قال: لا، قال: «مَتِّعْها وَلَوْ بِقُلْنسوتك "(1)، ففعل، وقال: إنها لا تساوي شيئًا، ولكني أحببت أنْ أُحيي السُّنَّة "(2) ﴿ أَوْ تَغْرِضُوا ﴾ عطف على لَمْ تَمَسُّو، أو إلّا أنْ تفرضوا، أو حتى تفرضوا، أو ممّن فرضتم لهن أو لم تفرضوا.

<sup>(1)</sup> هي القلنسية، وجمعها قلانس. ويقال: قلنسوة وقلنسية. وهي كل شيء كان على الرأس من عمامة أو قلنسوة أو غيرها. ينظر: كتاب الألفاظ، لابن السكيت، باب: اللبس، 1/ 495، و والجراثيم، لابن قتيبة، 1/ 298، و «تهذيب اللغة»، للأزهري، 2/ 235.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، 2/ 442 - 443، ومقاتل في تفسيره، 1/ 123، عن مجاهد، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير، 1/ 279، والبغوي في تفسيره، 1/ 283.

﴿ لَلُوسِمِ ﴾ ذو السَّعة. و ﴿ اَلْمُقْتِرِ ﴾ الفقير. ﴿ قَدَرُهُ ﴾ طاقة يسَارهِ وإغسَاره. والقَدْرُ والقَدْرُ واحد، أو هو بفتح الدال: الاسم. ﴿ مَتَعَا ﴾ مفعول مطلق، أوحالًا مِن ﴿ قَدَرُهُ ﴾. ﴿ مَقَا ﴾ صفة ﴿ مَتَعَا ﴾ ، أو حال من قوله: ﴿ إِلْمَعْرُونِ ﴾ ، ويكون تأكيدًا لمعنى الجملة ، أي أخبركم به حقًا.

﴿ فَرَضْتُمْ ﴾ قطعتم، ومنه فُرْضَةُ النهر، والفرض: النِصْفُ، شطر الشيء. وقُرئ برفع النون<sup>(1)</sup>، والتقدير: عليكم نصف ما فرضتم. ﴿ إِلَّا آَن يَعْفُوكَ ﴾ يتركن المهر. ووزنه يُفعُلْنَ. ﴿ أَوْيَعْفُوا ﴾ قُرئ بسكون الواو تخفيفًا (2). ﴿ يِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلذِّكَاحُ ﴾ أي: الزوج، وهو أن يُكملَ المهر. والألف واللام بدل عن الإضافة، أي: نكاحه أو نكاحها.

﴿ وَأَن تَعَفُوا ﴾ يزيدوا؛ أيُّها الأزواج، أوتُكملوا المهر. ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ إلى التقوى. وعن سيبويه: محلهُ رفع، أي: العَفْو أقرب. ووزن تَعْفُوا تَفْعُوا. ﴿ وَلَا تَنسَوُا ﴾ أيها المُخاطبون ﴿ أَلْفَضَّلَ ﴾ . روي: أنَّ سعد بن وقاص عرض على جبير بن مُطعم بنتًا، فتزوجها، فلمَّا خرج من عنده طلَّقها، وأوْفى صداقها، فقيل له: لم تزوجت؟ قال: لأنه عرض عليّ، قيل له: لما أكملت المهر؟ قال: فأين الفَضْل. وروي أنَّ سعدًا صنع ذلك لبنت جُبير (3).



<sup>(1)</sup> قرأ على بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو عمرو، والسلمي، والأصمعي: ﴿فَنُصْفُ﴾ بضم النون. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/15، و«معجم القراءات»، 1/332، و«البحر المحيط»، 234/2.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن البصري: ﴿أَوْ يَعْفُوْ ﴾ بسكون الواو. ينظر: «المحتسب»، 1/ 125، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 15، و«معجم القراءات»، 1/ 133، و«تفسير القرطبي»، 3/ 204.

<sup>(3)</sup> الأثر أورده ابن جرير في تفسيره، بسنده إلى جبير بن مطعم، 5/ 165، والزمخشري في الكشاف، 1/ 286، والنيسابوري في غرائب القرآن، 1/ 652.



الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَلَذَرُونَ أَزْوَكُما وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَبْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهر كِي مِن مَّعُرُونِ وَاللَّهُ عَلِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ ﴾.

CALLER AL ALLALAR AL ALLARAS

﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ داومُوا عليها، أو راقبوا أوقاتها. والاحتفاظ: التمسك بالشيء.

﴿ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ الفُضْلَى. وهي صلاة العصر، أو المغرب؛ أو لأنها الوُسطى بين صلاتي النهار والليل، أو من الأقل والأكثر. أو هي صلاة الغداة، أو الظهر. وقُرئ ﴿ الصِّكُونِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَىٰ ﴾. وبغير العطف أيضًا (١). وإنَّما أُخبيت ليُحافظوا على الكلِّ. ﴿قَننِتِينَ ﴾ مُطِيعين، أو خاشعين، أو ساكِنين. وعن زيد بن أرقم: «كُنَّا نتكلم في الصلاة حتى نزلَ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمسكنا عن الكلام »(2).

﴿ فَرَجَالًا ﴾ جمع راجل، كتاجر وتُجَّار، أو جمع رَجْل، تقول: رَجُلٌ رَجلٌ، أي: رَاجل، ورُجَال ورُجَّال ورَجْل أيضًا، أي: مُشاة بالإيماء، وهو حال، والعامل محذوف، أي: صَلُّوا رِجَالًا. وعند أبي حنيفة لا يُصلُّون إلَّا وقوفًا. ﴿ رُكِّبَانًا ﴾ جمع رَاكب. والرِّكاب الإمل، والرَّكْبُ راكبُوها، والرَّكُوبِ الذَّلُولِ.

﴿ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ ﴾ صلواله. ﴿ كَمَا عَلَّمَكُم ﴾ أو اثنُوا عليه. ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ أي: وصيَّتهُم وَصيَّةٌ لأزواجهم، أو فَلْيكن وَصيّة لأزواجهم، أو كُتِبَ عَلَيهمْ وَصِيّةٌ. وبه

<sup>(1)</sup> روى أنه في مصحف عائشة، وأم سلمة: ﴿الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَلُ ﴾. وروى نافع، أنه في مصحف حفصة: ﴿ وَالصَّلَاةِ الرُّسْطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ ﴾. ينظر: تفسير الطبري، 5/ 176، 209، وتفسير الثعلبي، 2/ 196، وتفسير ابن عطية، 1/ 323.

<sup>(2)</sup> ذكره عبد القاهر الجرجاني، في «درج الدرر»، عن زيد بن أرقم، 1/ 409، والطبري في تفسيره، بسنده إلى زيد بن أرقم، 5/ 232.

قرأ عبد الله. والنّصبُ، أي: يُوَاصَوا، أو كَتَبَ اللهُ وَصِيّة (1). ﴿مَتَعًا ﴾ نُصب بمتاعًا، فإنّه في معنى التمتيع، نحو: الحمد لله حمد الشاكرين، أو يُنصبُ بوصية، أو بتقدير: يُوصون. ﴿عَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ مصدر مؤكد نحو: هذا القول غير ما يقول، أو بدل من ﴿مَتَعًا ﴾، أو حال من الأزواج، أي: غير مُخْرَجات. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلِيَكُو ﴾ يا أولياء الميت في منع النّفقة وتركها للخروج. وهي منسوخة بـ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ وذلك أنّ حكيم بن الحارث الطائفي (2) هاجر إلى المدينة، ولهُ أموال وأولاد وأمرأة، فمات، فلم يُعْطِ النبي ﷺ امرأته شيئًا، فنزل فيها(3).

# ﴿ وَالْمُطَلَقَتِ مَنَعُ الْمِالَمُ وَتَهِ مَا الْمَتَّقِيرِ اللَّهِ الْمُعَرُونِ مَعَ الْمُتَقِيرِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

<sup>(1)</sup> قرأ أبو عمرو، وحمزة، وابن عامر، وحفص عن عاصم: ﴿وَصِيّةٌ بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، أو هو منصوب على المصدر، وقرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وغيرهم: ﴿وَصِيّةٌ بالرفع على الابتداء. وقرأ عبد الله بن مسعود: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمْ وَصِيّةٌ ﴾. ينظر: «الحجة»، لابن خالویه، ص/ 98، و «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 81، و «معجم القراءات»، 1/ 338 – 340، و «البحر المحيط»، 2/ 245، «المحرر الوجيز»، 2/ 338.

<sup>(2)</sup> حكيم بن حارث الطائفي، رُوي أنه هاجر بامرأته وبنيه فتوفي، وفيه نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِن حَارِث الطائفي، رُوي أَنْوَبَا﴾. ينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 2/ 112، وتفسير الثعلبي، 6/ 432.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 84 - 85، عن مقاتل بن حيان. وهو مرسل، وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 48، وعزاه لإسحاق بن راهويه. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 418 - 419.

اللَّهَ سَمِيمُ عَلِيكُ ﴿ إِنَّ كُمِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضَعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَيضُ وَيَنْضُطُ وَ إِلَيْهِ رُحُونُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَنَّم ﴾ نُسِخَ بقوله: ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ [البقرة: 237]، أو هو عام والمراد نفقة العدة، أو هي مُستحبّة. ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ ﴾ ألم ينته إلى علمك. وعن ابن عرفة (4): عجب الله من فعلهم، وأنَّه تقدير لمن سمع قِصَّتهم، أو مجرى لكل سامع. ﴿إِلَّي ٱلَّذِينَ خَرَجُواً ﴾ وهم أهل «دَاوَرْدَان» (5) قرية بواسط. ﴿ وَهُمَّ أُلُوثُ ﴾ كانوا أربعين ألفًا، أو ثَمانية آلاف. وقيل: هو جمع آلفٍ، مثل: جالسٍ وجلوس، أي: قُلوبهم مُؤْتلفة. ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ مَفعُول له. ﴿فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ﴾ أي: ماتوا مِيتة رجل واحدٍ، كأنهم امتثلوا أمرًا، وكذا استعارة ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: 117]. أوقال لهم مَلَكٌ بَأَمر الله. ﴿ ثُمَّ أَخَيَاهُمَّ ﴾ ليعتبروا. وذلك أنهم لمَّا ماتوا عجزت عشائرهم عن دفنهم، فأَحْدَقُوا حولهم حَظِيرَة (6)، فمرَّ بهم حَزْقيل النَّبيّ (7) مُتعجبًا من عظامهم، فقيل له: ناد فيهم أنْ قُومُوا بإذن الله، فقاموا يقولون:

<sup>(4)</sup> هو العلامة المعروف بنفطويه، واسمه: إبراهيم بن محمد بن عرفة، كان عالمًا بالقرآن والحديث، والنحو، أخذ النحو عن ثعلب، والمبرد، ولد سنة (244هـ). ينظر: «تاريخ بغداد»، 6/ 159، «سير أعلام النبلاء»، 15/ 75.

<sup>(5)</sup> بفتح الواو وسكون الراء، قرية من نواحي شرقي واسط بالعراق، وقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها، فنزلوا في ناحية منها فهلك بعض من أقام في القرية وسلم الآخرون، وعن ابن عباس أنَّ الآية نزلت فيهم. ينظر: «معجم البلدان»، للحموى، 2/ 434 - 435، و «آثار البلاد وأخبار العباد»، للقزويني، 1/ 366، و «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»، لابن صفى الدين الحنبلي، 2/ 511.

<sup>(6)</sup> في (غ)، و(ر): «حِظْرٌ».

<sup>(7)</sup> نبيّ كان في بني إسرائيل. ينظر: «الإكمال»، لابن ماكولا، 2/ 457، و«تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 9/ 206.

سبحانك اللُّهمّ وبحمدك، لا إله إلَّا أنت.

﴿وَقَانِتُلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ﴾ إذا علمتم أنَّ الإقدام لا يَضُرُّ، والإحجام لا ينفع، وأنَّه خِطابٌ للصحابة، أو المذكُورون أُحْيُوا بعدما أُمِيتوا، فأُمرُوا بالقتال. ﴿يُقِرِضُ ٱللّهَ ﴾ يُنفِق في سبيله (1). نحو قولهم: له عندي قرضُ صدق، وقرضُ سُوء. والقرض: بذل ما يُحِبُّ فيه المِثْل. وأصله القطع، ومنه: المِقْراض. أو ما يُلتمس عليه الجزاء. ﴿حَسَنًا ﴾ من الحلال، أو من غير مَنَّ وأذى، أو طَيَبَة به نفسه. ﴿فَيَضَلَعِفَهُ وَ بالنَّصْبِ ؛ جواب الاستفهام بالفاء. وبالرفع على النَّسَقِ. وقُرئ ﴿يضعفه ﴾ (2).

﴿أَضْعَافَا كَثِيرَةً ﴾ ما لا يَعلمُ كُنْهَها، أو ألفُ ألفٍ. والضَّعفُ: مِثل الشيء، أو مِثلاه. والتَّضعيف لما يَحِدُّ، والمُضاعفة لما لا يَحِدُّ. ﴿يَقَبِضُ وَيَبَضُّطُ ﴾ يُقَتَّرُ ويُوسِّعُ، أو يقبض القليل، ويبسط قلب الجواد.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ

لِنَبِي لَهُمُ ابَعْتُ لَنَا مَلِكَ انْقَنتِلْ فِي سَيِيلِ اللّهِ قَالُواْ

مَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ أَلَّا لُقَتِلُواْ

مَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ أَلَّا لُقَتِلُواْ

مَا فَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَتِبلَ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا

مِن دِينرِنَا وَأَبْنَ إَبِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ

مِن دِينرِنَا وَأَبْنَ إَبِنَا فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ

إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ إِلَيْهِ عَدِيمَةً هُمْ مِنْهُ وَمَدِيمَ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ عَلِيمُ الْقَلْمِينَ ﴿ إِلَيْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُعْمُونُونِهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُونُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنَامِنُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «﴿مَنَ ﴾ مبتدأ، و﴿ذَا ﴾ خبره، و﴿الَّذِي ﴾ صفته، أو عطف بيان، ولا تكون من ﴿ذَا ﴾ اسمًا كما قلنا في (ماذا)». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 221.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وشيبة، ويعقوب برواية روح، وابن محيصن بخلاف عنه: ﴿ فَيُضَعِّفُهُ ﴾ بالتشديد من ضَعَّفَ، وضم الفاء. ينظر: "التيسير في القراءات السبع»، ص/ 81، و«معانى القرآن»، للأخفش، 1/ 179، و«معجم القراءات»، 1/ 343.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا ﴾ هم الذين يملؤونَ القلب والعين، أوالذين مُلثوا غِني وغَناءً. وجمعه أملاء، مثل: نبأ وأنباءٍ. ﴿مِنْ بَصْدِمُوسَىٰ ﴾ بَعْدَ وفاته. ﴿لِنَبِي لَّهُمُ ﴾ هو يُوشَع بن نون(1)، أو إشمويل بن هلقابا(2)، أو شَمعون(3). ﴿أَبْعَثُ لَنَا ﴾ أرسل معنا.

﴿ تَكَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ عسى للطمع أو للمُقاربة، واسمه يكون ضميرًا كما في الآية. ويقع عاريًا عن الاسم نحو: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ ﴾ [الإسراء: 79]. ويكون اسمًا غير مصدر، ويُقرن خبرهُ بأنْ، نحو: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ [المائدة: 52]. وخبر ﴿عَسَيْتُمْ ﴾، ﴿أَلَّا نُعَتِلُوّاً ﴾، والشرط فاصل بينهما. ﴿أَلَّا نُعَتِلَ ﴾ حال، أو استثناف، كأنه قيل ما تصنعون؟ قالوا: نُقاتل. ﴿أُخْرِجُنَا﴾ أُخِرجَ بَعْضُنا. ﴿مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ﴾ جلاءً وأسرًا، ومثلُه يُذَكر اتباعًا. نحو: وَزَجَجْنَ الحواجب والعيونا..(4). ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ ﴾ تقديره: فزعوا إلَّا قلملاً، وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، فجاوزوا النهر، عدد أهل بدر.

HIGH YOGH YOGH YOGH YOGH YOGH YOGH Y ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَلَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّى مَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَتَنَا وَنَحَدُ أَحَةً ۗ إِلَمْنَاكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ أللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ

<sup>(1)</sup> هو فتى موسى كما يقال، الذي ذكر في سورة الكهف، وكان نبيًّا في بني إسرائيل. ينظر: «تاريخ دمشق»، 16/ 413، و «الوافي بالوفيات»، لابن الصفدي، 10/ 153.

<sup>(2)</sup> وهو بالعربية إسماعيل بن هلقابا، وهو من نسل هارون بن عمران أخو موسى. ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»، 1/ 205، و «المعارف»، لابن قتيبة الدينوري، 1/ 44.

<sup>(3)</sup> هو من أنبياء بني إسرائيل، قيل: اسمه: شمعون، وقيل: شويل، وقيل: سمعون، وكان قد اعتزل بني إسرائيل لِمَا رأى من عصيانهم. ينظر: معترك الأقران، للسيوطي، 1/ 368، وتفسير الألوسي، 1/ 553 - 556.

<sup>(4)</sup> هو شطر بيت للراعي النميري، تمامه: إذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعبونا وهو في ديوانه، ص/ 269، من، وهو مشهور عنه. ينظر: شرح شواهد المغني، 2/ 775، =

#### وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُلْكُهُ، وَ اللَّهُ مُوجِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَادِيهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْلَ

﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ فإنّه إرثُ عَقِب يهودا. والنبوّة سَيْبُ سِبْط لاوَي وهو من أبناء بنيامين (1). ﴿ وَنَعَنُ أَحَقُ ﴾ الواو للحال. ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ ﴾ الواو لعطف جملة على جملة. ﴿ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ ﴾ أي: هو في ضيق وضنك من العيش، فإنّه سَقّاء، أو دَبّاغ، أو مُكارٍ. ﴿ بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْ ﴾ أي: هو في أحكام الشرع، أو تجاريب الحرب. ﴿ وَٱلْجِسْرِ \* ﴾ أي: له جسمٌ يعلوهم برأسه ومنكبيه. والواسع: بكل شيء. أو الذي لا يضيق فيما يُسْأل.



﴿ التَّـابُوتُ ﴾ هو فعْلوت من التوب، لما يرجع إليه. وكان صندوق التوراة من

<sup>=</sup> والخصائص، لابن جني، 2/432، و«مغني اللبيب»، لابن هشام، 1/357. وزجَّجت المرأة حاجبها: دقّقته وطوّلته. وقيل: أطالته بالإثمد. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 8/123، و«تفسير الطبري»، ت: أحمد شاكر، 22/105.

<sup>(1)</sup> بنيامين بن يعقوب، ويهودا بن يعقوب ولَاوِي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، من أنبياء بني إسرائيل. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 1/ 55، و «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 8/25، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجى خليفة، 3/25.

الشُمشَار<sup>(1)</sup>، مُقَرِّمًا بصفائح الذهب، أغار عليه قوم جالوت، وألْقَوه في مَخْراةٍ (2) لهم، فَيَسُرُوا جميعًا، فتشاءموا به، فأوثقوه على عَجَلَة، وأرسلوهُ من بلدهم على بقرتين (3) فاسْتَاقتهما الملائكة إلى بني إسرائيل. وقيل: إنَّ يُوشَع خبَّاه في البِنْيَة، فأخرجت الملائكة لهم آية بَيِّنَة على ملك طالوت.

﴿فِيهِ سَكِينَةٌ ﴾ صُورَة لها وجه كوجه الإنسان، وجناحان، وفيها ريح هَفَّافَة، وكانوا يُقدِّمُونها في الحرب، فإنْ صَوَّتَتْ؛ هبَّ لهم ريح النَّصر، وإلَّا كانت الدَّبِرة عَلَيهم. وقيل: السكينة: الرحمة. ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّاتَكُوكَ ﴾ رُضَاضُ الأَلْوَاح، وعَصَى موسى، وعِمامة هارون، وشيء من التوراة. ﴿عَالُ مُوسَىٰ وَءَالُه هَكُرُونَ ﴾ أي: هما. وذكر الآل للتفخيم. ﴿تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةٌ ﴾ قيل: رَفَعَهُ الله بعد موسى إلى السماء فنزلت به الملائكة وهم ينظرون. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: في إتيان التابوت. ﴿لَاّيَةً ﴾ إنَّ مُلْكه من الله عطيَّة.

<sup>(1)</sup> نوع من أنواع الخشب، وكان هذا الصندوق مصفّحًا بالذهب، يقدمونه في الحروب فيه سكينة، ويستنصرون به. ينظر: «تفسير الثعلبي»، 6/504، وبحر العلوم، للسمرقندي، 8/ 371، ودرج الدرر، للجرجاني، 1/ 418.

<sup>(2)</sup> مكان قضاء الحاجة، وهو الغائط. ينظر: «تاج العروس»، باب: خسأ، 1/210، ومعجم الرائد، جبران مسعود، 1/ 1264.

<sup>(3)</sup> في (غ)، و(ر): «على عجلين».

### عَلَبَتْ فِنَةُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الفَكِيرِينَ ﴿ اللهُ مَعَ الفَكِيرِينَ ﴿ اللهِ مَعَ الفَك مِنِينَ ﴿ اللهُ مَعَ الفَكَ مِنْ اللهُ اللهُ مَعَ الفَك مِنْ اللهُ اللهُ مَعَ الفَكَ مِنْ اللهُ اللهُ مَعَ الفَك مِنْ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَ

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ أي: خرج بالجنود، بثمانين ألفًا، كلهم شَبِبَةٌ نَشِطةٌ، فإنَّه لم يُخْرِج منْ بَنَى بناءً ولم يُتِم، ولا تاجرًا مُشْتَغِلّا، ولا مُتزوِّجًا لم يَخْلُ بعُرْسِه (1).

﴿ مُبْتَلِيكُم ﴾ مُختبركم. ﴿ يِنْهَكُو ﴾ مَن حزبي. ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ الطَّعْمُ: الضمير إلى النهر، والمراد الماء. ﴿ وَلَيْسَ مِنِي ﴾ من حزبي. ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ الطَّعْمُ: اللَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: الطَّعْمُ: المَعْترف الماء غَرفة. أو هي للمرَّة، والغُرْفة: المُعْترف يملأ الكَفّ. مصدر، أي: إلَّا من اغترف الماء غَرفة. أو هي للمرَّة، والغُرْفة: المُعْترف يملأ الكَفّ. قيل: كانت الغُرفة تكفي الرجل ودوابّه. ومن شرب عاصيًا غَلبه الهيام، واسودت شَمَاتُهُ، ومن قرأ ﴿ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ (3) حمل على المعنى، أي: لم يُطيعُوه إلّا قليل منهم. ﴿ جَاوَرُهُ وَ هُ هو طالوت. ﴿ وَالُولُ الطَاقَةَ لَنَا ﴾ أي: العُصَاة. ﴿ بِمَالُوتَ ﴾ هو مَلِك من ولد عُمْليق بن عاد. قيل: كانت بَيْضَتُهُ ثلاثمائة رطل. ﴿ يَظُنُونَ أَنْهُم مُلكَقُوا اللّهِ ﴾ أي: يُحَدِّثُون أنفسهم بالشهادة.

﴿كَم مِن فِئَةٍ ﴾ فِرْقَةٍ. ﴿قَلِيكَةٍ ﴾ هي من فَأَوْتُ رَأْسَهُ، وفَأَيْتُهُ أي: شققته، وجمعها فِيُون وفِيأت. وقليلة ذُكرت للمبالغة. وقرأ أُبيُّ ﴿كأين من فئة﴾(4).

<sup>(1) «</sup>الكشف والسان» 2/ 213، و «الكشاف» 1/ 293.

<sup>(2)</sup> قراءة الجمهور بفتح الهاء: ﴿ بِنَهَرِ ﴾. وقرأ مجاهد، وحميد الأعرج، وأبو السَّمَّال: ﴿ بِنَهْرٍ ﴾ بسكون الهاء في جميع القرآن. ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 199، و«البحر و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 15، «معجم القراءات»، 1/ 352 - 353، و«البحر المحط»، 2/ 264.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن مسعود، وأُبِيّ بن كعب، والأعمش: ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ بالرفع على البدل من الواو في: ﴿فَشَرِبُوا ﴾. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 166، و«معجم القراءات»، 1/ 354، و«الدر المصون»، 1/ 605.

<sup>(4)</sup> ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 168، و«المحرر الوجيز»، 2/ 368، و«البحر المحيط»، 2/ 267.





﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا ﴾ خرجوا ظاهرين. رَجلٌ بَرَزَ، وامرأةٌ بَرَزة مكشوف الشأن وَالوجه. ﴿ وَلَمْ يَعْ عَلَيْنَا ﴾ الإفراغ: الصّبُ السّيال، سُمِّي لإخلاء وعائه، ومنه: إفراغ الدَّلُو. ﴿ وَثَكِيتَ ﴾ الثبات: اللزوم. فأجاب الله دُعاءهم. ﴿ فَهَرَمُوهُم ﴾ الهزم: الكسر. وبئر هزيمة، كُسرتْ كُذْيَتُه حتى فاضت (١٠). ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ ﴾ كان ﴿ أَيشَا ﴾ (2) أبو داود في ستّة من بنيه، داود سابعهم، في عسكر طالوت. وداود صغير يرعى الغنم، فأوجي إلى إشمويل أنَّ داود يقتلُهُ، فاستحضره، فبشَّره في الطريق، ثلاثة أحجار، يقتل جالوت ابنته. فحملها في مخلاة، وكان خرج إلى البراز، فتبعه داود، فقتله بها. فزوجه طالوت ابنته. ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشًا أَهُ ﴾ من كلام الطير وسَرْدِ الدُّرُع. ﴿ وَفَعُ اللَّهِ ﴾ صَرْفُهُ. وذلك

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 216، و«الكشاف» 1/ 296.

<sup>(2)</sup> أيشا بن عويد بن باعز بن شلمون بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، والدداود - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. ينظر: «الإكمال»، لابن ماكولا، 1/271، و«الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 1/46، و «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 8/33.

يُرَغِّبُ المؤمنين في الإقبال، ويُرَعِّبُ الكافرين عن الإقبال. وهو مبتدأ. ﴿بَعْضَهُم ﴾ بدل من ﴿النَّاسِ﴾. وقُرئ ﴿دِفَاعُ اللهِ﴾ (1) وهو مصدر دَفَع، أو دَافَعَ. ﴿لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ بدل بفساد أهلها، فإنَّ شُؤم الظلم يمنع السماء والماء، ففي الأرض لا يَصْلُح النبات ولا يحصل الثبات. ﴿ اَلَيْتُ لُوهَا ﴾ يتبعها يحصل الثبات. ﴿ اَلَيْتُ لُوهَا ﴾ يتبعها قراءتها على لسان جبريل.

# ﴿ فَ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَوَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِلَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِلَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِلَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِلَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَلَكِنَ الْبَيْنَاتِ وَلَكِنَ الْفَيْدَا اللهِ مَا افْتَسَتَلُ الَّذِينَ مَنْ بَعْدِ مِلْ بَعْدِ مِلْ جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ الْفَيْعُولُ مِنْ بَعْدِ مِلْ جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنَ الْفَيْمُ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَسَتَلُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَسَتُلُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَسَتَلُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَسَتُلُوا وَلَوْ مَنْ عَلَى مَا مُرْدِيدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افْتَسَتُمُ وَلَوْ مُنْ عَلَى مَا مُولِدُ مِنْ مَا مُولِدُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مَنْ عَلَى مَا مُولِدُ مُعْلَى مَا مُولِدُ مُعْلَى مَا مُولِدُ مُعْلَى مَا وَلَوْ مُعْلَى مَا مُولِدُ مُعْلَى مَا وَلَوْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِيمُ وَمُعْلَى مُعْلِيمُ وَعُلِيمُ وَالْمُولِدُ اللّهُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِيمُ وَمُعْلِمُ وَلِيمُ وَالْمُولِدُ وَالْمُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ وَالْمُعْلَى مُعْلِمُ وَلَوْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ وَلَوْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَلَوْ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ وَلِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَوْ مُعْلَى مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَى مُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللْمُعْلَى مُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ مُعْلِمُ وَالْمُولِمُ

﴿ ﴿ تِلْكَ ﴾ مبتدأ. ﴿ الرَّسُلُ ﴾ صفته. ﴿ فَضَّلْنَا ﴾ خبره، والتأنيث للجماعة. ﴿ مَن كُلَمَ اللَّهُ ﴾ أي: كلَّمَهُ ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ﴾ يعني: محمدًا -عَلَيْهِ السَّلَمْ - وأنَّه للتفخيم، فإنَّ المُدلى بِعلمه يقول في المُعضلات يعلمها بعض الناس. ﴿ وَأَيَّدْنَهُ ﴾ قَوَّيناه. أَيَادِ الجدار: ما تقويه. والروح: جبريل.

و ﴿ اَلْقُدُسُ ﴾ هو الله، أو الروح الطاهرة التي يتميز بها عن سائر البشر. ﴿ وَلَوَ شَــَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَــَتَلَ ﴾ أي: لو شاء مشيئة الإكراه، أو ما أمرهم بالقتال. ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ بعد موسى وعيسى وأتباعهما. ﴿ وَلَكِنِ آخْتَلَفُوا ﴾ في الديانات فاقتتلوا. ﴿ مَا اَقْتَــَتَلُوا ﴾ بيَّنَ

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وأبان عن عاصم، ويعقوب، وسهل، وأبو جعفر، والحسن: ﴿دِفَاعُ﴾، وهو مصدر دَافَع. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/304، والتذكرة في القراءات الثماني، لابن غلبون، ص/ 199، و«معجم القراءات»، 1/356، و«المحرر الوجيز»، 2/373.

السبب لتعقيب الحُكم.

THE SAME OF THE PERSON AS THE

﴿ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم ﴾ في الكُراع، أو في سائر الواجبات. البيع: استبدال المال بالثمن. والخُلَّة: المَودّة الخالصة من الخَللِ. أي: لا مُعاوضة فيرجى الفداء، ولا مُصادقة فيتوقع الحِبّاء. ﴿ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ فيقُوى الرجاء. أو يقول: أنفقوا المال من قبل أن يأتِ يوم لا ربح فيه، ولا مُروَّة، ولا رِشْوة. إذا عَطفتَ اسمَ لا، وكرَّرت لا، جاز النَّصْبُ بالتنوين وغير التنوين، والرفع بالتنوين. وكذا في النعت.

﴿ وَٱلْكَفِرُونَ ﴾ بذلك اليوم، أو البُخلاء. ﴿ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ يتمنون الإنفاق في غير حينه. ﴿ اللهُ لا آلِكَ إِلَّهُ لا آلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(1)</sup> قرأ ابن مسعود، وعمر، وابن عمر، وعلقمة، والنخعي، والأعمش، والمطوعي: ﴿القَيَّامِ﴾ على وزن فَيْعِل. ينظر: «معاني = على وزن فَيْعِل. ينظر: «معاني =

وإذا خالطا القلبُ فهو نوم. ورَجلٌ نُومَةٌ؛ خامَل، ونُوَمَةٌ كثير النوم. أي: لا يغفل عن الخلق. فلانٌ وَسْنانٌ ونائم أي: غافل. ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي ﴾ استفهام للتوبيخ.

﴿ يَشْفَعُ ﴾ الشفاعة: تَكُونُ مِن مَرْضِيّ لِمؤمن بالإذن. ﴿ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ ﴾ أَمْرَ الآخرة. ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أمر الدنيا. والضمير للسماوات والأرض لما فيهما من العقلاء، أولما دلَّ عليه ﴿ مَن ذَا ﴾ . ﴿ وَسِعَ كُرْسِيّهُ ﴾ عِلْمُهُ. يقال: للعلماء كراسي، أو يُعبَرُّ به عن المُلك. تقول: لفلان السَّرير أي: المُلك. أو هو جسمٌ عظيم محيط بالسموات إحاطتها بالأرض، وأنّه من الكِرْسِ، وهو التراكب، ومنه: الكُرَّاسَة. ﴿ وَلَا يَكُودُهُ ﴾ الأَوْد: الأثقال. يقال: أدَّهُ يَؤدُه. والضمير يعود إلى اسم الله، أو إلى الكُرسي. ﴿ الْمَالِيُ ﴾ الذي لا يفوقه أحدٌ. أو عالي الخَلْق وقاهرهم. ﴿ الْمَظِيمُ ﴾ شأنه وسلطانه. وعن علي، عن النبي - عَيْبَوالسَّلامُ -: «ما قُرئت هذه الآية في دارٍ إلَّا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يومًا، ولا يدخلها ساحرٌ ولا ساحرٌ ولا ساحرٌ ولا منها» (١).



﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ بعد إسلام العرب، أو هي منسوخة بآية السيف. وذلك أنَّ منذر بن ساوى التميمي(2) –عامل هَجَر والبحرين- دعا أهل ولايته إلى الإسلام

<sup>=</sup> القرآن»، للزجاج، 1/ 336، و «معجم القراءات»، 1/ 360، و «البحر المحيط»، 2/ 277.

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 302. وقال عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشّاف: «لم أجده»، 1/ 301.

<sup>(2)</sup> منذر بن ساوى العبدي التميمي، كان ملك البحرين، فأسلم وأسلم معه عدد كثير من قومه، فأبقاه النبي - على ملك البحرين. ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، 3/ 692.

أوالجزية، فقبل الكُلُّ الجزية، وكان بها العَرب وأهل الكتاب والمجوس، فكتب بها إلى النبي - عَيْمِالسَّلَامُ - فأجابه: «أما العرب فلا تقبل منهم إلَّا الإسلام أو القتل. واقبل الجزية من غيرهم». فذكر المنافقون أنَّ محمدًا يزعم أنَّهُ بُعِثَ للإسلام؛ فما له قبل المال من اليهود دون إخواننا، فنزل هذا(1). وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ اللَّكِراه: حمل الغير على ما لا يريد بوعيد تلف شيء من النَّفْس. وَفَعْلتُه على كُرهِ أي: كَراهية. ﴿ الرُّشَدُ ﴾ لفظ جامع لكل خير. ورَشَدَ رُشَدًا ورَشَادًا، ورَشَدَ رُشُدًا. و ﴿ النِّينَ و الإنس الرُّشُد. ﴿ بِالطَّاغُوت: كُلُّ مُتمرِّد من الجنِّ والإنس والشياطين.

﴿ اَسْتَمْسَكَ ﴾ وتَمَسَّكَ وأَمْسَك تعلَّق. ﴿ بِٱلْفُرُوٓ اَلْوُثْقَىٰ ﴾ العُقدة الوَكِيدة، وهي كلمة التوحيد. وعُروة الكلام، ما له أصل ثابت. ﴿ لَا اَنفِصَامَ لَمَا أَ ﴾ لا انقطاع لها. والفَصْمُ: الصَّدع غَيْر بَيِّن. والقَصْمُ: ما ظهرَ منه.

## ﴿ اللهُ وَلِيُ الذِيرَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَنَ إِلَى النُّورِ ﴿ اللهُ وَلِيُ الذِّيرَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلُمَنَ إِلَى النُّورِ ﴿ اللهُ وَلِيُ النَّورِ إِلَى الظُلُمَنَ أُولَتِهِكَ أَصَحَتُ النَّارِ \* هُمْ فِيها النُّورِ إِلَى الظُلُمَنَ \* أُولَتِهِكَ أَصَحَتُ النَّارِ \* هُمْ فِيها النُّورِ إِلَى الظُلُمَنَ \* أُولَتِهِكَ أَصَحَتُ النَّارِ \* هُمْ فِيها كَارِدُونَ ﴿ فَلَهُ اللهُ ال

﴿ اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِيكَ اَمَنُوا ﴾ مُوْلِي نِعَمهُم، ومُتَولِّي أمورهم، وناصرهم. والوَلِي: حبيبٌ قريبٌ قَلْبُهُ إليك. ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ من الكفر إلى الإيمان. ﴿ يُخْرِجُونَهُم ﴾ يمنعونهم الإيمان. ومنه: أخرجني من ميراثه. أو من نور البيّنات، إلى ظُلُماتِ الشَّبهات، أو من نور الفطرة إلى ظُلمات اعتياد الكُفر.

<sup>(1)</sup> أخرجه مقاتل بن سليمان، في تفسيره. 1/ 135، والواحدي في «أسباب النزول»، من طريق أبي صالح عن ابن عباس، ص/ 214. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص، 432 - 433، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس، للفيروز آبادي، 1/ 36.

#### 

النم تر إلى الذي حَلَجَ إِبْرُهِكُمْ فِي رَبِّهِ أَن وَاتَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِي اللّذِي يُخي، وَيُعِيتُ قَالَ أَنْ أُخِي، وَلُعِيتُ قَالَ إِبْرَهِكُمْ فَإِنَ اللّهَ يَأْقِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِي فَلْهِتَ اللّذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا الْمَشْرِي فَلْهُتَ اللّذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا الْمَشْرِي فَلْهُتَ اللّذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا الْمَدْرِي فَلْهُتَ اللّذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا اللهِ مِنْ الْمُشْرِي فَلْهُتَ اللّذِي كَفَرُ وَاللّهُ لا اللهِ مِنْ الْمُشْرِي فَلْهُتِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

V. HUKASUSKASUSKASUSKASUSKASUSKASUSKASUŠ

﴿ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجٌ ﴾ هو نَمْرُوذ بن كنعان بن سَنجَاريب (١). ﴿ إِنَرْهِــَـمَ فِي رَبِّهِ ۗ ﴾ في وحدانية ربّه. ﴿ أَنْ ءَاتَـنهُ ٱللهُ ٱلمُلكَ ﴾ مُتعلّق بـ﴿ حَلَجٌ ﴾ أي: حاجٌ بأَنْ آتاهُ الله، بطرًا منه. أو جعلَ شُكْرَ المُلك المُحاجَّة. ومنه: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: 82]. ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ نَصْبٌ بـ﴿ حَلَجٌ ﴾. ﴿ وَقَالَ أَنْا أُحْيِء وَأُمِيتُ ﴾ فِحَةً (٤) منه بِتَخْلِيةِ واحدٍ، وقَتْلِ آخر.

﴿ وَالَ إِنْرَهِمُ ﴾ أَحْيي هذا الذي قَتَلْتَهُ ؟ فتحيَّر ثَمَّ. ثُمَّ أنشأ خليل الله حِجَاجًا آخر غيرَ عادلٍ عن الأول قال: ﴿ وَأَلِكَ ٱللَّهَ يَأْتِي إِللَّهُ مُسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ تحريكًا قَسريًّا. ﴿ وَأَلْتِ بِهَامِنَ الْمَشْرِقِ ﴾ تحريكًا قَسريًّا. ﴿ وَأَلْتَهُ اللَّهُ مَنْ مِنَ الْمَشْرِقِ ﴾ تسْييرًا طبيعيًا فإنَّه أهونُ. ﴿ وَأَلْقَهُ لَا يَهْدِى ﴾ تَحَيَّر فيه. بُهِتَ فهو مَبْهُوت، وبَهَتَ فهو بَاهِتٌ. ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ﴾ أي: إلى الحُجَّة.

<sup>(1)</sup> نمروذ بن كنعان بن سَنْجاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن نوح، وهو أول من ملك الأرض كلها، وهو الذي بنى الصرح ببابل. ينظر: «المحبر»، لأبي جعفر البغدادي، ت: إيلزة شتيتر، 1/ 466، و «تاريخ الخميس»، للديار بكري، دار صادر بيروت، 1/ 78، وتفسير الكبير، للرازي، 22/ 157.

<sup>(2)</sup> أي: حماقة منه. يقال لمن به قحة: رقيع، والرقيع هو الأحمق، وقيل: الرقيع هو الذي يتمزّق عليه رأيه حُمْقًا. ينظر: تصحيح التصحيف، لصلاح الدين الصفدي، ت: السيد الشرقاوي، 1/ 287، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، باب: الواو، 2/ 1048، ومعجم اللغة، لأحمد رضا، باب: الواو، 5/ 793.

# ﴿ أَوْكَالَدِى مَرَعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يَعْمِى وَهِمَ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يَعْمِى وَهِمَ عَالِهِ يَعْدَمُ وَتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِثُمَ بِعَثَهُ وَقَالَ اللهُ عِنْدَهِ اللّهُ بَعْدَمُ وَتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِثُمَ بِعَثَهُ وَقَالَ اللّهُ مِنْكُمُ وَقَالَ اللّهُ مِنْكُمُ وَقَالَ اللّهُ مِنْكُمُ وَقَالَ اللّهُ مِنْكُمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْمَلُكَ عَامِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

﴿ أَوْكَالَذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ أي: أرأيت مَثلُ الذي حاجَّ، أو كالذي مرَّ، وهو: عُزير بن شُرخِيَا، أو أُرْمَيا<sup>(1)</sup>، أو الخِضر – عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ – ﴿ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ هي بيت المقدس، أوسَلْما باذا، أو شَابَرَا بَاذُ<sup>(2)</sup>، فنزل تحت شجرة مُتعجبًا من قهره العَميم في العظام الرميم، وقطف عِنبًا تناول منه شيئًا، وعصر الباقي، وجنى تينًا أكل منه وادَّخرَ الفاضل، فأماته الله مائة عام، ثمَّ بعثه، فنودي من السماء: كم لبِثت؟ قال: يومًا، فلمَّا رأى الشمس قال: أو بعض

<sup>(1) (</sup>عزير): قيل: هو: ابن جروة، وقيل: ابن سروخا، من أحبار اليهود، وقال ابن كثير: «والمشهور أن عُزيرًا نبيّ من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان. ينظر: «تفسير القرطبي»، 8/ 116 – 117، و«البداية والنهاية»، لابن كثير، 2/ 43 – 47، وتفسير المنار، لرشيد رضا، 10/ 178، و848. و(أَرْمَيا): أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو من سبط هارون بن عمران. ينظر: «البداية والنهاية»، 2/ 41، و«العرش»، للذهبي، ت: محمد التميمي، 2/ 244، و«تفسير الثعلبي»، 2/ 242.

<sup>(2) (</sup>شَابَرَا بَاذ) بعد الألف باء موحدة مفتوحة: قرية من أعمال (مرو) بتركمانستان، وقد نسب إليها بعض الرواة. «معجم البلدان» 3/ 303، و «مراصد الاطلاع» لصفي الدين الحنبلي 2/ 770.

يوم - وكان بعد تخريب - «بُخت نَصر» تلك البلاد. و ﴿لِبِثْتُ ﴾ مكثت. ويُقرأ بالإدغام والإظهار (1). ﴿خَاوِيَةُ ﴾ ساقطة. خوى المكان، يَخْوي خَوايةٌ وخَوًا وخُويًا، وخَوى فهو خَو سَقَطَ، والخواء: المكان الخالي. ﴿عَلَىٰعُمُ وشِها ﴾ فإنَّ العروش تسقط ثم الجدران. ﴿لَمْ يَتَسَنَّةٌ ﴾ لم يتغير بِمَرِّ السنين. والسَّنَةُ: أصلها سَنْهةٌ، وتصغيرها سُنيهه من المُساهنة. وقيل: هي من المُساناة فأصله يتسنَى، فالهاء إذًا زائدة. وقيل: أصله لم يتسنن فأبدل، كما في التَظني والتَقضِي، وهو من سَنَّ، وآسَنَ إذا تغير. وقُرئ ﴿لم يسنن ﴾ و ﴿لم يسنه ﴾ و ﴿لم يسن ﴾ . وعن ابن مسعود: وهذا شَرَابُكَ لم يتغير (2).

﴿ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ﴾ كيف نَخِرَ وبَلِي. أو انظر إليه سالمًا كما ربطته. ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ﴾ ﴿ وَلِنجْعَلَكَ ﴾ أي: ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ﴾ عظام الحمار، أو عظام الموتى الذي تتعجَّبُ من إحيائهم. ﴿ كَيْفُ نُنشِزُهَا ﴾ و﴿ ننشرها ﴾ (٥) نركّبُ بعضها فوق بعض. وهو من نُشُوز المرأة، وهو ركوبُ رأسها.

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وخلف، ويعقوب بإظهار التاء. وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، بإدغام الثاء في التاء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 159، و«المحرر 1/59، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 100، و«معجم القراءات»، 1/ 369، و«المحرر الوجيز»، 2/ 406 - 407.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب، واليزيدي، والأعمش، بإثبات الهاء في الوقف، وحذفها في الوصل، وهي هاء السكت. وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، وأبو جعفر، بإثبات الهاء في الوقف والوصل: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ﴾. وقرأ أبي بن كعب: ﴿لَمْ يَسَنَّهُ﴾ بإدغام التاء في السين، ونسبها ابن عطية قراءة لطلحة بن مصرّف. وقرأ ابن مسعود: ﴿لَمْ يَتَسَنَّنُ ﴾ بالتاء ونونين، مضعّفة فساكنة. وقرأ طلحة بن مصرّف: ﴿لَمْ يَسَنَّنُ ﴾ بإدغام التاء في السين، وحذف الهاء من آخره. ينظر: الحجة في علل القراءات، للفارسي، ص/ 143، والمكرر فيما تواتر من القراءات ص/ 19، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 100، و«معجم القراءات»، 1/ 370 - 371، و«المحرر الوجيز»، 2/ 408، و«البحر المحيط»، 2/ 292. وذكر الثعلبي في تفسيره، 2/ 247، وأبي حيان، في «البحر المحيط»، 2/ 635، قراءة ابن مسعود: ﴿وَهَذَا شَرَابُكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، وزيد بن ثابت: =

وبالزاء على الوجهين. ﴿نحييها﴾ وإحياء العظم: جَعْلُهَا عماد الإحياء (1). ﴿نَكُسُوهَا ﴾ نُلْبسُهَا. والكَاسِي المُكْتَسِيْ أيضًا.

﴿ فَلَمَّاتَبَيَّكَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ ﴾. وقُرئ بلفظ الأمر<sup>(2)</sup>، أي: قال الله: اِعْلَمْ، أي: عِلْم عِيَان وظهور. وبَان الشيء وَتَبَيَّن، وأبان واستبان ظهر.

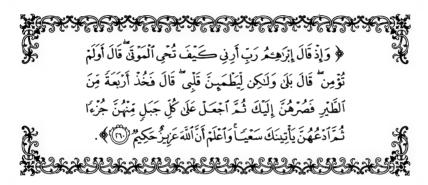

﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ و﴿أَرْنِي﴾ (3). وذلك أنَّ إبراهيم مرَّ بميتة تَفْرُسُها السِّباع، وتنهشها

<sup>= ﴿</sup> نُنْشِزُهَا ﴾ بالزاي وضم النون. وقرأ ابن عباس، وقتادة، والنخعي، وأبو بكر عن عاصم: ﴿ نَنْشُزُهَا ﴾ بفتح النون وضم الشين. وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب، وأبو جعفر، والحسن: ﴿ نُنْشِرُهَا ﴾ بضم النون والراء المهملة. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 310، و «التذكرة في القراءات الثمانية »، لابن غلبون، و «الحجة » لابن خالويه، ص/ 100، و «تفسير الطبري»، 3/ 30، و «الدر المصون»، 1/ 627.

<sup>(1)</sup> في (غ)، و(ر) زيادة لا توجد في (ي): «أو من نشر اللهُ الموتى، بمعنى أَنشَرَهُمْ فَنَشُرُوا».

<sup>(2)</sup> قرأ أبو رجاء، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وابن عباس، وخلف: ﴿قَالَ اعْلَمْ ﴾ فعل أمر من "عَلِمَ". ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 231، و «المحتسب»، لابن جني، 1/ 105، و «البحر المحيط»، 2/ 296.

<sup>(3)</sup> قرأ أبو عمرو بخلاف عنه، وابن كثير، ويعقوب، وابن محيصن، واليزيدي، والسوسي: ﴿ أَرْنِي ﴾ بإسكان الراء. ينظر: «معاني القرآن»، للزجاج، 1/ 345، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 241، و «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 76، و «معجم القراءات»، 1/ 370، و «البحر المحيط»، 1/ 390.

الطيور، وتلتقمها الحِيْتَانُ، في الأحايين. فَتفَكّر في حَشْرِهِ مُسْتَدِلّا، وطلب مُعَايَنةً مَعْلُومة. ﴿ وَلَهَ تُوْمِن ﴾ استفهام بمعنى التقرير. نحو:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَن رَكبَ المَطَايِا ......

﴿ لِيَطْمَيِنَ قَلِي ﴾ على الخُلة، باستجابة الدَّعوة. أو يزداد يقيني. ومُتعلَّق اللام محذوف، أي: لكنْ سألت ليطمئنَّ قلبي.

﴿ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ﴾ الديك، والطاوس، والغراب، والحمام. أو البَطُّ، والنَّسر. ﴿ فَصُرِّهُ نَ ﴾ أَمِلْهُنَّ ﴾ أَمِلْهُنَّ . بكسر الصاد وضمها، فإنَّ صَارَ يَصُورُ، ويَصِيرُ لغةً. أو اجمعهنَّ. وهو من الصِّوار، أي: البقر المجتمع. والصُّور النخل المجتمع. أو هو من صَرَى يَصْرِي، فَقُلِبَ، نحو: رَأَى، ورَاءَ، أو صَارَ وصَرَى، كَعَاثَة وعَثَى. وعن ابن عباس: ﴿ فَصُرِّهُنَ ﴾ بضم الصاد وكسرها، فهو من الصَّرِّ. وبفتح الصاد وكسر الرَّاء من التَّصْرِية (2).

(1) هو شطر بیت لجریر، تمامه:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَن رَكبَ المَطَايا وأندى العالمِين بُـطُـونَ راحِ وهو في ديوانه، ص/ 85. ينظر: شواهد المغني، 1/ 42، و«لسان العرب»، 7/ 101، و«مغنى اللبيب»، 1/ 17.

(2) قرأ حمزة، وأبو جعفر، ورويس، والأعمش، وخلف، وابن عباس، وشيبة، وابن جبير، وقتادة، وابن وثّاب، وطلحة، ويعقوب، وعبد الله بن مسعود، والمفضل: ﴿فَصِرْهُنّ﴾ بخسر الصاد بمعنى: «قَطِّعُهُنَّ». وقرأ ابن عباس، وعكرمة: ﴿فَصُرَّهُنَ ﴾ بضم الصاد وتشديد الراء، من صرَّه يَصُرُّه إذا جمعه وشدَّه. وقرأ ابن عباس، وعكرمة، وهي حكاية المهدوي عن عكرمة وغيره: ﴿فَصَرِّهُنَ ﴾ بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها، من التَّصْرِية. وقرأ ابن عباس: ﴿فَصِرَّهُنَ ﴾ بكسر الصاد وتشديد الراء وفتحها، من الصرير، أي: الصوت، أي: صِحْ بِهِنَّ. وقرأ الجمهور: ﴿فَصُرْهُنَ ﴾ بضم الصاد، وإسكان الراء، وهي قراءة أكثر الناس. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/82، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/313، و«المحتسب»، 1/361، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/101، و«معجم القراءات»، 1/373 - 378، و«البحر المحيط»، 2/000، و«المحرر الوجيز»، =

﴿ عَلَىٰ كُلِ جَبَلِ ﴾ هو الأربعة، أو السبعة التي تَحْضُرُه. ﴿ جُزْءًا ﴾، و ﴿ جُرْوًا ﴾، و ﴿ جُرْوًا ﴾، و ﴿ جُرْوًا ﴾، و ﴿ جُرْوًا ﴾ أَنْ اللهِ عَلَىٰ الضمير بالواو، وفي النَّصب بالألف، و الجرِّ بالياء. ﴿ يُمَّ اَدَعُهُنَ ﴾ قبل لَهُنَّ: تَعَالِينَ بِإِذِنِ اللهِ. ﴿ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ﴾ قبل: النَّسرُ: مَثُلُ لطول الأمل في امتداد الأجل، والطاوس: لزينة الدنيا، والدِّيك: للشهوة، والغراب: للحِرص. وروي: أنَّ إبراهيم أُمِرَ أنْ قَطِّعْهُنَّ، ثمَّ اخلُط أجزاءها ودماءها، وفرِّق على الأجبال، وكان الرُّؤوس بيده، وجعل يُناديهنَّ، فطار كلُّ جُزء إلى آخر، فصارت جُثَنًا، فأقبلنَ عليه، فوضعَ عليهِنَّ رُؤُوسَهنَ (٤). والسَّعْي: المَشْيُ والعَدُو، وهو مفعول مطلق، أو حال.

# ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ اللّهُ يُفَعِفُ الْبَعَتَ سَبِّعِ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَةٍ وَاللّهُ يُفَعِفُ الْبَعَنَ سَبِّعِ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَةٍ وَاللّهُ يُفَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ يُفَعِفُ الْمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَمُمّ لَا يُنتِيعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلاَ أَذَى لَيْهِمْ وَلا هُمْ الْجُومُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْمَ وَلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

<sup>= 2/ 421،</sup> و «الدر المصون»، 1/ 631.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿جُزْءًا﴾ بإسكان الزاي والهمز، وهي لغة تميم وأسد. وقرأ أبو بكر، وعاصم، وأبو جعفر، والمفضل: ﴿جُزُوًا﴾ بضم الزاي، وهي لغة الحجازيين. وقرأ حمزة: ﴿جُزَا﴾ بفتح الزاي من غير همز، وذلك بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع حذف الهمزة، وإبدال التنوين ألفًا. ينظر: «التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/274، و«المحتسب»، لابن جني، 1/137، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/247، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/278، الدر المصون، للسمين الحلبي، 1/632.

<sup>(2)</sup> أورده الثعلبي في تفسيره، 2/ 256، عن ابن جريج والسدي.

﴿ مَثَلُ الّذِينَ ﴾ أي: مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلُهم كمثل زارع حبة. ﴿ أَنْبَتَتْ ﴾ إضافة الإنبات إلى الحبَّة تَجوز، كما إلى الماء والأرض. والنبات: الخروج بالنمو حالاً بعد حالٍ. السَّنَابل: جمع سُنبلة، وهي فُنعُلَة من السَّبْل. وأَسْبَلَ الزَّرعُ، سَنْبَلَ. ﴿ وَاللَّهُ يُعْنَعِفُ ﴾ الضِّعفُ ؛ المِثل إلى ما زاد. ﴿ وَاسِعٌ ﴾ مُوْسِعٌ. ﴿ لَا يُتْبِعُونَ ﴾ الإتباع: الإرسال في الأثر. المَنَّ: تَقْرِيع يقطع حقَّ الصَّنيع، والأَذَى: ضرر يُورِثُهُ الالتفات إلى المَوْمُوب، أو الضَّر المُتَعجِّل وصوله إلى المَضْرُور، أو المَن: الذِّكر بالتَّرفع، والأذى: القول بالتَّصنع.

﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ إذا خاف المَنَّان. ﴿ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوكَ ﴾ إذا حَزُنَ المُؤْذِي. وذلك في عثمان، حيث جهَّز جيش العُسرة بألف بعير بأُقْتابِها، وألف دينار، وتصدَّق بماثة ألف درهم، وَوَقَفَ بِثْر رُوْمَة (1). وعبد الرحمن أتى إلى النبي - عَلَيْدِالسَّلَامُ - بنصف ماله، أربعة آلاف دينار.

### ا الله المراكز المرا

﴿ ﴿ وَلَا مُعُونَ وَمُغْفِرَةَ خِيرٌ عَن صَدْقَةً يَنْبَعَهَا أَذَى وَاللهُ عَنْ حَلِيمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ عَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم عَاللهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ \$ قُولٌ مَّفْرُونٌ ﴾ رَدٌّ جَمِيل. ﴿وَمَغْفِرَةً ﴾ إغضاءٌ عَلَى ما يَبْدُرُ من السائل عند

<sup>(1)</sup> بثر ماه، بالعقيق من أرض المدينة، يقال: إنَّ ماهها أعذب ماه، وكانت ليهودي يبيعُ المسلمين ماهها، فاشتراها عثمان بعشرين ألفًا، فجعلها للمسلمين. ينظر: «البلدان»، لابن الفقيه، ت: يوسف الهادي، 1/83، و«معجم ما استعجم»، لأبي عبيد البكري، 5/685.

اليأس. أوْ وَعْدٌ لَطِيف وسَتْرُ خَلَّتِهِ ﴿ غَيْرٌ ﴾ أي: أَحْسَنُ للفقير، أو للمَسْؤول. الغَنِيْ: المُتعالى عن الحاجة إلى المُنفق المَانِّ. الحَلِيمُ: المُمْهِلُ في عُقُوبته. ﴿لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم ﴾ أي: ثوابُها.

﴿ كَالَّذِي ﴾ المُراد الجنس، أو الفريق. ﴿ رِبَّاءَ النَّاسِ ﴾ المُرَاءَةُ: مُفاعلةٌ من واحد، وأنَّهُ فِعْل يُرِي غَيرهُ. ﴿فَمَثَلُهُۥ﴾ مثلُ نفقته. ﴿كَمَثَلِ﴾ الكاف: في محل النَّصبْ على الحال، أي: لا تُبطلوا مماثِلين الَّذي، أو إبطالًا كإبطال الَّذِي. الصَّفُوان: جمع صفْوَانة، وهو الحجر الصلب. كَسَعْدَانِ وسَعْدَانة. وقُرئ بفتح الفاء (1). الوابل: العظيم القَطْر، الشَّديد الوَاقِع. وجمعه: وَبْلٌ. مثل: راكِب وَرَكْبٌ. وَبَلَتِ السماء تَبِلُ، وأَوْبَلَتْ. ﴿ صَلْدًا ﴾ نقيًّا أمْلَس. حجرٌ صَلْدٌ وَصَلُودٌ. وعُودٌ صِلادٌ لا تنقدحُ منه النَّار. ﴿ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ تحصيل ثواب شيء. ﴿مِمَّاكَسَبُوا أَ ﴾ من كسبهم.

#### PK\*4PGPK\*4PGPK\*4PGPK\*4PGPK\*4PG ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَتَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ . KALIKALIKALIKALIKA

﴿ أَيْتِكَا ٓهُ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ الابتغاء والبُغَاء: الطلب. وبَغَيْتُك الشيء، بَغَيْتُهُ لك. والابْتِغاءُ الانبغاءُ أيضًا. والمرْضاةُ، والرضى، والرِّضوان واحد. ﴿وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ عند المسلمين أنَّها صادقة الإيمان. أو تَوْطِينًا لأنفسهم على الثُبوت. أو تحقيقًا للجزاء. أو تصديقًا للإسلام. و(مِنْ) لابتداء الغاية. ومنه: ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم ﴾ [البقرة: 109].

<sup>(1)</sup> قرأ الزهري، وسعيد بن المسيب: ﴿صَفَوَانَ﴾ بفتح الفاء، وقيل: هو شاذ في السماع، وقال ابن عطية: «هو لغة». ينظر: «المحتسب»، 1/ 137، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 16، و «معجم القراءات»، 1/ 382، و «البحر المحيط»، 2/ 309، و «الدر المصون»، 1/ 637.

وقُرئ ﴿ تثبيتا لأنفسهم ﴾ (1). ﴿ كَمَثَكِلِ جَثَكَم ﴾ الجنَّة: ما فيه نخلٌ. وما فيه كرْم فهو فيردوس. الرَّبُوَةُ، والرِّبَاوةُ، والرَّبَاوة بحركاتها الثلاث من الراء: ما زاد من الأمْكِنة ارتفاعًا أو طيبًا. ﴿ أَكُلَهَا ضِعْفَيْ غيرهما من الأرضين. أوالأكُل: كثرة ما في الشيء مما يَجُوْد ويُقَوِّيه. يقال: هذا ثَوْبٌ كثير الأُكُل، أي: كثير الغَزْلِ. أو الضَّعْفين: الخَرِيْفي والرَّبِيعي. والطَّلُ: أضعف المطر، أي: يكفيه طلٌّ. الكرم مَنبتُهُ. ويَجِلُّ دَمُهُ، وَأَطَلَهُ أَبْطَلَه (2).

### المنظم ا

﴿ أَيُودَ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةً مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَثُر لَهُ، فِيهَا مِن كُلِ ٱلشَّمرَتِ
وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ
فَأَخَرَوَتُ كَذَلِكَ يُبَرِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآينِتِ لَعَلَكُمْ
تَتَفَكّرُونَ ﴿ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِبنتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِن ٱلأَرْضُ وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَيِينَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعَلَمُ أَنَ اللهَ عَنْ تُحمدُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

﴿ أَيَوَدُ ﴾ المَودّةُ في الماضي، والمحبّةُ في المُستقبل. وخصَّ النخيل والأعناب تشريفًا، ثم ذكر الثمرات، أو الثمراتُ المنافعُ. و﴿أَصَابَهَا ﴾ عَطفٌ على يَوَدُّ لقُرب

<del>HERICALIKACHIKACHIKACACH</del>

<sup>(1)</sup> قرأ مجاهد: ﴿تَشْبِيتًا لَانِفُسِهِمْ﴾. وقرأ مجاهد أيضًا: ﴿وَتَشْبِيتًا مِن بَعْضِ أَنفُسِهِمْ﴾ وقرأ أيضًا: ﴿وَتَشْبِينًا مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 383، وتفسير الثعلبي، 2/ 262، وتفسير الكشّاف، 1/ 298، و«البحر المحيط»، 2/ 311.

<sup>(2)</sup> أي: أهدره. يقال: طَلَّهُ اللهُ وأَطَلَّهُ أي: أهدره، وطُلَّ دَمُهُ، فهو مَطْلُولٌ، أي: مهدور. ينظر: «لسان العرب»، باب: الطاء مهملة، 11/ 405، والغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد الهروى، ت: أحمد فريد المزيدي، 4/ 1179.

الماضي من الحال. أو لأنَّ (يَودُّ) يتعلق مرةً بِأَنْ، ومرَّةً بِلَوْ، وهي للتمنِّي. وذلك يكون في الماضي والمُضارع. و ﴿الْكِبَرُ ﴾ حال زائد على مقدار آخر، وهنا: الخَرَفُ. والكَبِرُ: المشايخ. والكَبَرُ: الطَّبُلُ. ﴿مُهُعَفَلَهُ ﴾ وضِعَاف: جمع ضَعِيف، نحو: كُرَماء وكِرام. ﴿إعْصَارُ ﴾ زَوْبَعة. وهي ريحٌ تصعد إلى السماء كالعمود، والثوبُ المَعْصُور. ﴿وَالْمَعْمَدُ وَاللّهِ مَثلٌ للمُرائي، أي: ينتفع عَاجلًا، وينقطع نفعُهُ حِينَ أحوج ما يكُونُ إليه. أو هو للمُفَرِّطِ في طاعة الله، المُشْتَعٰل بالملاذ. ﴿مَا كَسَبْتُمْ ﴾ بالتجارة والزراعة. ﴿وَمِمَا الْمُحْرَا فَ الحِياد. ﴿مَا كَسَبْتُمْ ﴾ بالتجارة والزراعة. ﴿وَمِمَا المُحْدَا ﴾ من الحلّ والمعادن.

﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيتَ ﴾ لا تقصدوا الرَّدِي، فَتَتَصَدَّقُوا به. وذلك حين حضَّ النبي - عَلَيْهِ السَّدَمْ - على الصَّدقة، كانوا يأتون بها ويَضعونها في الصُّفَّة حتى تُجْتَمَع فَتُقَسَّم، فجاء أنصَاريُّ بِحَشَفِ حين خلا المسجد، وأَلْقَاهُ في الصَّدَقة. فَلَمَّا رأى النبي - عَلَيهِ السَّكَمُ - قال: «بِسُ ما صنع صاحبُهُ» (1). وأمَّ، وَيَمَّ، وَأَمَّمَ، وَيَمَّمَ، وَتَأَمَّمَ، وَتَيَمَّمَ واحد. وقُرئ قال والله و ﴿ تُكَمِّمُوا ﴾ (2). ﴿ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ حال. ﴿ وَلَسَتُم ﴾ الواو: للحال أيضًا. ﴿ إِلَّ آن تُغْمِضُوا ﴾ أي: على عَيْنِه. يُقال للبائع: أغْمِض، وغُمِض أي: كُنْ كأنك لم تُبْصِر. وقُرئ (تَغْمُضُوا) و (تَغْمِضُوا) و ﴿ تُغْمِضُوا ﴾ (3). ﴿ خَيَيُ ﴾ يأمرُ لِحَاجَتِكُمْ. ﴿ حَمِيدُ ﴾ في قضَائِه و تَقَاضِيه.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 383 - 384، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 1/ 345، للحاكم. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدى، ص/ 90، و«العجاب في معرفة الأسباب»، 446.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن عباس، والزهري، ومسلم بن جندب، وأبو مسلم بن جناب: ﴿وَلَا تُكُمُّمُوا﴾ بضم التاء. وقرأ عبد الله بن عباس، وأبو صالح، صاحب عكرمة: ﴿وَلَا تَأَمُّمُوا﴾ من أممتُ: أي: قصدت. ينظر: «المحتسب»، 1/ 318، و «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 279، و «مختصر ابن خالویه»، ص/ 16، و «معجم القراءات»، 387 - 388.

<sup>(3)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تُغْمِضُوا ﴾ بضم التاء من «أغمض». وقرأ الزهري، والبراء بن عازب، =

## ﴿ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْسَاءِ ﴿ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْسَاءِ ۚ ﴿ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالفَحْسَاءِ ۚ ﴿ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنَهُ وَفَضْلًا وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيدُ ﴿ اللَّهِ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنهُ وَفَضْلًا وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيدُ ﴿ اللّهِ يَعْدُمُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

﴿ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ أي: في الإنفاق. والفَقْرَ، والفِقْرَ، والفُقْرَ: انكسار يَحدُثُ بِقِلَةِ ذَات اليد. من فَقَرَهُ كَسَرَ فِقَارهُ. والفَحْشَاء: البُخل، أو الكسب الخبيث، أو منع الحقوق. ﴿ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَّلاً ﴾ سترًا في العُقْبى، وخيرًا في الأُولَى. ﴿ يُوَقِي ٱلْحِكَمَةَ ﴾ المَعرفةُ بعلم القرآن. ناسِخُهُ ومنسُوخُهُ، ومُحْكَمه ومُتشابهه، ومُقدَّمه ومُقدَّمه ومُؤخره. أو العلم والعمل. ﴿ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ذو العقول. ولباب كل شيء خالصهُ.



﴿ أَوْنَذَرْتُم مِّن نُكْذِرٍ ﴾ في طاعة أو معصية. والنَّذرُ في الشَّرع: التزام بِرِّ لهُ نظير

والحسن البصري: ﴿تَغْمِضُوا﴾ بفتح التاء، وسكون الغين، وكسر الميم. وقرأ الزهري، واليزيدي: ﴿تَغْمُضُوا﴾ بفتح التاء، وضم الميم، وسكون الغين. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 16، و«معجم القراءات»، 1/ 388 – 389، و«المحرر الوجيز»، 2/ 451، و«الدر المصون»، 1/ 647.

في الشَّرْع. ولهذا لو نذرَ سَجدة منفردة لا يصح، إلَّا أن يكون للتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه. ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ وأصحابه. ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ المُتَبَخِّلِينَ، أو مُنفقين في غير ذات الله.

﴿ مِنْ أَنصَ ا بِهِ هِ جَمْعُ نصِير، كأشراف وشريف. ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَدِ ﴾ أي: إعطاءها. والإبداء: الإظهار ومُطاوعة البُدُوِّ. وفُلان ذو بَدَواتٍ: مدحٌ وذمٌّ أي: ذو عزائم شريفة وآراء سَخِيفة. ﴿ فَنعِمَ اهِي ۖ ﴾ أي: نِعْمَ خَصْلَةٍ هي. وهي مُبتدأ سبق خبرهُ، أو خبر مُبتدأ محذوف، أي: نعم شيء إبداؤها. فحُذِفَ المضاف، فلم يَصلُح ضميره للنيابة، فجيء بصالح. ومثله: ﴿ فَتُقَلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: 187] عِلْمُها. فلمَّا حُذِفَ المُضاف ولم يُوافق اتِّصالَ هاء بالفعل الماضي، جِيء بالتاء.

﴿ وَإِن تُخَفُّوهَا ﴾ الإخفاء السِّتر. والخَفِيُّ الإظهار. وقيل: هما الأضداد. والخَافِيةُ: الجِنُّ. ﴿ وَيُكَكَّفِرُ ﴾ بالرفع أي: نحنُ نُكَفِّر. وبالجزم عطفٌ على محل الفاء وما بعده. وبالياء الفعلُ لله، أو الإخفاء. وبالتاء للصدقات. وقُرئ بالياء، ونصب الراءِ على إضمار أَنْ (١). وذلك حين سألوا النبي - عَلَيْهِ السَّلامُ - الإخفاء خيرٌ أم الإبداء؟ (2) وإذا أُمِنَ الرِّياء فالإبداءُ أُولَى للاقتداء. وإلَّا فالإخفاءُ.



<sup>(1)</sup> قرأ الحسن، وهي رواية عن الأعمش، رواها عنه الحسين بن علي الجحفي: ﴿ يُكُفِّرُ ﴾ بالياء، ونصب الراء بإضمار «أَنْ». ينظر: معاني القرآن للفراء، 1/ 87، والحجة في علل القراءات الشاذة، للفارسي، 2/ 102، و«معجم القراءات»، 1/ 395، و«تفسير القرطبي»، 2/ 335، وتفسير «الكشاف»، 1/ 300، و«البحر المحيط»، 2/ 325.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في تفسيره بدون سند، 2/ 272، وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 91، عن الكلبي، وهو متهم بالكذب. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 449 – 459.

إِلَّا أَبْقِنَا أَهُ وَجَهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِن حَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَالْمَانُونُ اللَّهُ عَرَاءِ اللَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَيْدِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ اللَّهُ مِن يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياةً مِن التَّعَفُّفِ مَعْرَفَهُم بِسِيمَهُم لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَأُ وَمَا تُنفِقُوا مِن حَيْرِ فَإِن اللَّهُ يِهِ عَلِيمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ هو توفيق الإسلام. أو ليَحْمِل على الإنفاق في المَبَارِّ. أوالمراد ما لا يجب عليك. وذلك أنَّه كان عند النبي - عَلَيْهِ السَّلَمْ - صدقةٌ سَأَلها يهُودي فقال: «ليس لك منها شيء حتى تُسْلِم». أو أنَّ أسماء أتاها أبو قُحافة جَدُّهَا، أو قُتيْلة أُمُّهَا وجدتها حين حجَّت يطلبانِ منها خيرًا، فأَبَتْ إلَّا أن تُشاور رَسول الله، فنزلت الآية (١٠). ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَا أَبْتِغَاءَ ﴾ أي: ما تُنفقون ولا تقصُدون إلَّا الابتغاء. ﴿ يُورَفَ إِلَيْكُمْ ﴾ يُوفَّرْ ثوابكم إليكم.

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ تعلَّقَ اللام بمحذوف مدلول عليه، أي: النَّفقةُ للفقراء. أو اعمَدُوا للفقراء. ﴿ الَّذِينَ أَحْمِ سُرُوا ﴾ هم أربعمائة من أهلْ الصُّفَةِ (2)، لا يَبْرُحُونَ إلَّا لِلجِهَاد.

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 91، عن سعيد بن جبير، وعن ابن الحنفيّة، كلاهما مرسلًا. وأخرجه في تفسيره الوسيط، 1/ 386، بسند حسن. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، 2/ 537 - 538. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر، ص/ 452.

<sup>(2)</sup> هم أخلاط من قبائل شتَّى من فقراء المسلمين، ليس مأوى إلَّا المسجد، كان النبي - عَلَيْق - والصحابة تعاهدونهم بالصدقة. ينظر: «تهذيب اللغة»، باب: الضاد والفاء، 12/ 85، و «المخصص»، لابن سيّده، 1/ 316، و «تفسير الطبري»، 22/ 120، و «التفسير الكبير»، للرازي، 3/ 180.

يتعلمون القرآن بالليل ويَرْضَخُونَ النوى بالنهار، ضربًا في الأرض لاستغراقهم بالعبادة، أومُكَابدةِ العدوِّ بسبب القتال. ﴿ يَحْسَبُهُ مُرَالَجَاهِلُ ﴾ بحالهم. ﴿ أَغْنِيآ مَنَ التَّعَفُفِ ﴾ من أجل تَعفُّفِهم. والتَّعفُفُ والاستعفاف: الكف والصَّبر. ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُم ﴾ هو صُفرةُ الألوان، ونحول الأبدان. السِّيمي والسِّيماء والسُّؤُمةُ علامة يُعرف بها الرجل ويرفع. ﴿ إِلْحَافًا ﴾ اشتمالًا بالمسألة. ومنه: اللِّحَاف. يقال: ألْحَفني بفضل لِحَافه، أي: أعطاني من فضل ماله. والمراد نفيُ السؤال.

﴿ وَالنَّهَادِ ﴾ وذلك أنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بأربعة دراهم. أو ابن عوفٍ تَصَدَّقَ بأربعة دراهم كما وصفت الآية. فسألهُ النبي - عَيْنِهِ السَّكَمُ -: «مَا حملَك على هذا؟ قال: أردتُ أنْ استَوجِبَ الفضل والمغفرة من الله تعالى. قال - عَيْنِهِ السَّكَمُ -: إِنَّ ذلكَ لَكَ يا علي، وقرأ الآية » (1). وقيل: هو عبارة عن إنجاح طُلْبَةُ السَّكَمُ الله. وقيل: هو عبارة عن إنجاح طُلْبَةُ المُحتاج، أي: لا يتعلَّلُون بوقتٍ دون وقتٍ. وقيل: هو عَلَف خيل مربوطة في سبيل الله. ﴿ فَلَهُمْ مُ ﴾ الفاء: جواب الشرط، فإنَّ ﴿ ٱلَذِينَ ﴾ إذا وُصلَ بالفعلِ كان بمعنى وَمَنْ.

﴿ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اَلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ. مَوْعِظَةٌ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ. مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانَنَهَىٰ فَلَهُ. مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ اللِّيوَا فَمَن جَاءَهُ. مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانَنَهَىٰ فَلَهُ. مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَانْتِهِ فَانَتَهُمُ النَّارَ هُمْ فَهَا خَلِلُهُ ونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولَ

﴿يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا ﴾ أي: مُستحلِّينَ، وخُصَّ الأكل فإنه مُعظم المنفَعة. والرِّبا فضلٌ في الكيل والوزن خالٍ عن العِوض، عند أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي الفضل

<sup>(1)</sup> أخرجه مقاتل في تفسيره، 1/ 145، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 94، وفي تفسيره، الوسيط، 1/ 391، وابن الجوزي في زاد المسير، 1/ 330، وابن كثير في تفسيره، 1/ 363. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 456.

المُطلق في المَطعُومات. فالحلُّ أصل عندنا، والحُرمةُ بِطَرثات<sup>(1)</sup> الزيادة. وعنده الحرمة أصل، والحلُّ يَثْبُتُ رخْصةٌ عند ظنِّ التساوي<sup>(2)</sup>.

﴿لَا يَقُومُونَ ﴾ أي: من قبورهم. ﴿يَتَخَبَّطُهُ ﴾ يَضربُهُ بالجنون، أو لا يقومُ بحُجّتِهِ كالمجانين. والخَبْطُ تَوطُّو البعير باليد، والرَّمْحُ بالرِّجْل، والزَّبْنُ بالرُّكبة. ﴿مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ متعلَّق بـ ﴿لَا يَقُومُونَ ﴾ أي: لا يقومون من المسِّ الذي بهم. وجاز أنْ يتعلَّق بيقوم، أي: كما يقُومُ المَصْرُوعُ من المسِّ. والمسُّ شبه الجنون. ورجلٌ ممسُوس: مُخبَّل. ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْبِيعِ، إِلَّا أَنَّهُ على المُبالغة، أي: اعْتَقَدُوهُ حِلَّا حَتَّى جعلوه أصلًا. و﴿قَالُوۤ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْبِيعِ، إِلَّا أَنَّهُ على المُبالغة، أي: اعْتَقَدُوهُ حِلًا حَتَّى جعلوه أصلًا. و﴿قَالُوٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيوا ﴾ فلم يُلُّهُ، فإنَّ الزيادة في أوَّلهِ كما حِلًا حتَّى جعلوه أصلًا. ﴿فَلَهُ أَيْ مَعْنَى الوَعظ. ﴿فَلَهُ مُ أَي مَا سَلَفَ ﴾ أي: ما مضى، والسَّلَفُ: الماضي من الأقرباء، والعمل. ﴿وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ في العفو والانتقام، أو العِصْمَةِ والخُذْلان.

﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَوَا وَيُرْبِي الصَّدَفَتِ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَارٍ ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَوَا ويُرْبِي الصَّدَفَتِ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَارٍ ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَوَا ويُمْرِي الصَّدَفَتِ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَارٍ الْحَدَارِي وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَارٍ الصَّلَوة وَمَا تُوا الرّبَكُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَاقَامُوا الصَّلَوة وَمَا تُوا الرّبَكُوة لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلا خُوقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُوك ﴿ اللّهُ يَعْمَلُوا الصَّلَاقِ وَمَوْلِهِ ﴿ وَإِن اللّهُ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُمْتَمُ فَا يَعْمَلُوا المَّكُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ ﴿ وَإِن تُمَنِّمُ وَلَا كُمْ وَلِهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُمَمِّدُمْ وَلَا كُمْ اللّهُ وَمُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُمَمِّدُمُ وَلَا كُمْ يَعْمَلُوا المَّكُونَ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُمَمِّدُمُ وَلَا كُمْ وَلَا كُلُونَ اللّهُ وَمُولِهِ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَلَا تُعْمَلُوا عَلَيْ اللّهُ وَمُولِكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا تُولُولُكُمْ وَلَا تُعْمَلُوا عَدُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْمَلُوا عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا عُلَالًا لَهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا المَّذِي اللّهُ وَلَا عُلَيْلًا لَهُ وَلَا تُعْمَلُوا عَلَيْلُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَمُعْمُونَ وَلَا لَوْلَا لَمُحْمُونَ وَلَا لَمُعْمُونَ وَلَا لَوْمُ اللّهُ وَلَا لَمُعْمُونَ اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ اللّهُ وَلَيْعُوا يَوْمُ اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ وَلَا لَمُعْمُونَ اللّهُ وَلَا لَمُعْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ اللّهُ وَلَا مُعْمُونَ اللّهُ وَلَا لَمُعْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا المُعْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

<sup>(1)</sup> أي: ما يطرأ من الزيادة.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 282، و «الكشاف» 1/ 319.

﴿ يَمْحَقُّاللَهُ ﴾ المَحق: النقصان وذهاب البركة، ومنه: المُحَاق (1). وعن ابن مسعود: «الربا وإنْ كَثُرَ فإلى قُلِّ (2). ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ يُثمرها ويُكثرها، ويُجَازي عليها. ﴿ كُلَّ كَفَّادٍ ﴾ كافر في تحريمه. ﴿ أَثِيمٍ ﴾ فاجرٍ في استحلاله. ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾ بحرمته. ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ عند ربهم ذَخِيرتهم وخَيريَّتَهُم؛ لعلمهم وعملهم. ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَ ﴾ نزلت في العباس، وعثمان. أو بني عمرو بن عمير الثقفي وهم: مسعود (3) وحبيب (4)، وربيعة (5)، وعبد ياليل (6) كانت عليهم لبني المغيرة من قريش أموال من الربا وضعه النبي ﷺ، وكان لعمرِي على مُغيرِي شيءٌ من الربا، طالبه به، فقال له: إنا أسلمنا على هذا، قالوا: ما بالنا أَشْقى الناس؟ وضِعَ مَا لَنَا، ولم يُوضِع ما علينا. فاختصموا إلى

(1) يقال لآخر ليلة من الشهر المحاق، ويقال أيضًا لآخر ثلاث أيام من الشهر، وذلك لأنَّ الشمس تمحق الهلال ولا تبيّنه. ينظر: كتاب الألفاظ، لابن السكيت، باب: أسماء القمر وصفاته، 1/ 294، و«تهذيب اللغة»، للجوهري، باب: الحاء والميم، 4/ 52، ومجمل اللغة لابن فارس، باب: الدال وما بعدها، 1/ 320.

- (2) الأثر أورده الطبري في تفسيره، 6/ 15، عن ابن مسعود عن النبي- عَلَيْق م، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده مرفوعًا، 1/ 395، وأخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 37.
- (3) هو مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، رُوي عن ابن عباس، أنه المقصود بقول الله تعالى: ﴿ لَوْ لَا أُنزِلَ هَذَا القُرْآنَ عَلَى رَجُلِ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ ﴾، أي: الذي من ثقيف. ينظر: «الإصابة في معرفة الصحابة»، لابن حجر العسقلاني، 6/ 102.
- (4) حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: استشهديوم الجسر مع أبي عبيدة، ذكره الغساني. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/ 443.
- (5) هو ربيعة بن عمرو بن عمير بن عوف بن ثقيف، نزلت فيه وفي إخوته الآية التي أوردها المصنف. ينظر: «الإصابة»، 2/ 470.
- (6) عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي: كان وجهًا من وجوه ثقيف، وبعثوه إلى رسول الله عليه اسلامهم وبيعتهم، وبعثوا معه خمسين رجلًا، فأسلموا جميعًا، وحسن إسلامهم، وانصرفوا إلى قومهم ثقيف، فأسلمت بأسرها. ينظر: «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»، لتقى الدين الفاسى، ت: محمد عبدالقادر عطا، 5/ 146.

عَتَّاب بن أُسيدٍ<sup>(1)</sup>-عامل النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ على مكة - فكتبَ إلى النبي؛ فنزلت الآيات الثلاث (2).

﴿ فَأَذَنُوا ﴾ أَذِنَ عَلِمَ أَو اسْتَمَعَ. وتَأَذَّنَ وَآذَنَ أَعْلَمَ. والأُذُن: المَسمَعْ والسَّامِع من كُلِّ أحد. ﴿ يِعَرْبِ مِنَ اللّهِ ﴾ بعذاب من عنده. وحربُ الله: حربُ ناره. وحَربُ رسُوله: نارُ حربِهِ. ﴿ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ بطلب الزيادة. ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ بمنع الأصل. فلمَّا نزلت هذه الآية؛ قالت ثقيف: لا يَدَ لنا بحرب الله ورسُوله.

﴿ وَإِن كَاتَ ذُوعُسُرَةِ ﴾ أي: حدث ووقع. أو كان ذو عُسرةٍ غَرِيمًا. وقُرئ ﴿ ذا عسرة ﴾ أي: إنْ كان الغريمُ ذا عُسرة. وقُرئ ﴿ وإن كان معسرًا ﴾ ﴿ ومن كان ذا عسرة ﴾ أي: إنْ كان الغريمُ ذا عُسْرة. وقُرئ ﴿ وإن كان معسرًا ﴾ ﴿ ومن كان ذا عسرة ﴾ أوكساد المتاع. والعُسْرة: الضيق. عَسُرَ عُسْرًا ، وعَسَرَ عَسْرًا . ﴿ وَفَنَظِرَةً ﴾ أي: الحكم أو الأمر نَظِرةً . وبالنَّصبِ ؛ فليُنظر نَظِرةً . وقُرئ ﴿ فَنَاظِرَةً ﴾ أي: صاحب الحقِّ مُنتَظِرهُ وناظِرهُ على الأمر ، أي: سَامِحْهُ بِالنَّظِرَة . والنَّظِرة ،

(1) هو عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي - على مكة يصلي بالناس، حين خروجه لحنين. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 1/ 156 - 157.

(2) رواه الطبري في تفسيره من طريق ابن جريج، 3/ 107، والواحدي، عن ابن عباس من طريق الكلبي، وهو إسناد ضعيف. وعزاه السيوطي، في «لباب النقول»، ص/ 15، لأبي يعلى، وابن منده، من طريق الكلبي. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 95 - 96، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 461 - 462.

(3) قرأ أبيّ بن كعب، وابن مسعود، وعثمان، وابن عباس، والمعتمر، وحجّاج الورّاق: ﴿وَإِن كَانَ ذَا عُسْرَةٍ ﴾ بالنصب على تقدير: وإن كان هو ذا عُسرة. وقرأ أبان بن عثمان: ﴿وَمَن كَانَ ذَا عُسْرَةٍ ﴾. وقرأ الأعمش، وأُبيّ بن كعب، وأحمد بن موسى: ﴿وَإِن كَانَ مُعْسِرًا ﴾، وهو ذا عُسرَةٍ ﴾. وقرأ الأعمش، وأُبيّ بن كعب، وأحمد بن موسى: ﴿وَإِن كَانَ مُعْسِرًا ﴾، وهو دليل قراءة العامة. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 17، و«معاني القرآن»، للزجاج، 1/ 508، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 407 - 408، وتفسير الثعلبي، 2/ 286، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 2/ 340.

(4) قرأ عطاء: ﴿فَنَاظِرَةٌ﴾ على وزن فَاعِلَة. وصحح الثعلبي قراءة النصب، ﴿فَنَظِرةٌ﴾، ولم =

والنَّظْرَة، والنَّاظِرَة: المُهْلَة. أو النَّاظِرة مصدر كالكَاذِبَة. وصَبِيٍّ مَنظُور: ممسُوسٌ، أو مَعْيُونٌ. ﴿إِلَى مَيْسُرِهِ﴾ (١) مَعْيُونٌ. ﴿إِلَى مَيْسُرِهِ﴾ (١) بالإضافة. وأَيْسَرَ إِيسَارًا ومَيْسَرةً: كَثُرُ ماله. ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ تتصدَّقوا عليه برأس المال.

﴿ خَيرٌ لَكُنتُ مِن الاسْتِفاء. أو خيرٌ من الإنظار. ﴿ إِن كُنتُ مُ تَعَلَمُونَ ﴾ أنّه خيرٌ فتعملون به. جعلَ من عَلِمَ ولم يعمل؛ كمنْ لا يعلم. ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا ﴾ أي: عذاب يوم، أو جزاؤه. وهو مفعول به. ﴿ مُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ إذْ لا مَفْزعَ صورةً وحقيقة إلّا هوَ (فيه). ﴿ وَهُو مَفعول به. ولا يزاد على السيئات. ﴿ مَاكَسَبَتُ ﴾ أي: جزاؤه. وعن ابن عباس: هذه آخر آية نزلت. ولَقِيَ رسولُ الله رَبَّه بعدها بسبعة أو تسعة أيام، أو أحدٍ وعشرين، أو أحدٍ وثمانين يومًا، أو ثلاث ساعات. وقال له جبريل: ضَعْها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة (2).

## ﴿ يَتَأَنَّهُا الَّذِينَ المَثْوَا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴿ يَتَأَنَّهُا الَّذِينَ المَثُوّا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴿ يَأْبُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَقَ وَلا يَأْبُ كَالِي كَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهِ مَنْهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهِ مَنْهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهِ مَنْهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا لَا اللَّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>=</sup> يذكر من قرأ بها، على تقدير: فلينظر نظِرَةً ينظر: «المحتسب»، 1/ 143، ومعاني القرآن للأخفش، 1/ 188، «معجم القراءات»، 1/ 408، وتفسير الثعلبي، 2/ 286، و«المحرر الوجيز»، 2/ 495، و«الدر المصون»، 1/ 669.

<sup>(1)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود: ﴿إِلَى مَيْسُورِهِ ﴾ على وزن مَفْعُول، مضافًا إلى ضمير الغريم. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 409، و«البحر المحيط»، 2/ 340، و«الدر المصون»، 1/ 670.

<sup>(2)</sup> الأثر رواه الثعلبي في تفسيره، 2/ 289، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. والبغوي في والسمعاني في تفسيره، 1/ 282، من طريق ابن جريج عن ابن عباس. والبغوي في تفسيره، 1/ 392.

فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَعِيمًا ٱوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ إِلْمَالَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمْن رَضَوْن مِن الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْتُمُوا إِحْدَنهُمَا ٱلأُخْرَى وَلا يَأْبُ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْتُمُوا أَن تَكْدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْبِيرًا إِلَى آجَلِهِ وَأَقُومُ الشَّهُدَةِ وَأَدْنَى ٱلاَّ تَرْبَابُوا ۖ إِلَا أَن تَكُون يَعْدَدُوهُ مَا فَيْكُمْ الْسَلْمُ وَلَا يَنْفَعُوا وَأَدْنَى ٱللّا تَرْبَابُوا ۖ إِلّا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَأَقُومُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَأَوْمَ اللّهُ مَا اللّهُ وَأَوْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ

﴿إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ ﴾ أَسْلَمتم في شيء، أو تبايعتم بنسيئة. وأكَّدهُ ﴿بِدَيْنِ ﴾ لِثَلَّا يَلْتبس بِتَجازَيْتُم. أو ليَرْجعَ ﴿فَآكَتُبُوهُ ﴾ إليه، فإنَّ هذا أفصح من فاكتبُوا الدين. والمصدر على خلاف الصدر؛ كثيرٌ فصِيحٌ عندهم. والدَّيْنُ: مالٌ في الذِّمَة، له أجل. أَذنتُ الرَّجُلَ ودَايَنتُهُ: بعْتُه بأجل. واسْتَدَانَ وأَدَانَ: اشترى بأجل. ﴿إِلَىٰ آَجَكِ مُسَكَّى ﴾ أي: وقت معين (١).

﴿ فَأَحَتُبُوهُ ﴾ أمرُ استحباب، واستيثاق. ﴿ وَلَيْمُلِكِ ، بكسر اللهم، فإنّ لام الأمر الغائب تُكسرُ حالة الانفراد، وإذا تقدَّمها واو أو فاء أو ثُمّ يُسكّن طلبًا للخفّة. ﴿ وَلَا يَأْبَ كَلَم يَكُن طلبًا للخفّة. ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِ مَامُون فقيه؛ كيلا يُغيِّر لِخِيانةٍ أو جهل. ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِ مَامُون فقيه؛ كيلا يُغيِّر لِخِيانةٍ أو جهل. ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِ مَامُون فقيه؛ كيلا يُغيِّر لِخِيانةٍ أو جهل. ﴿ وَلَا يَأْبَ بَقُولُه: كَانُ وَاجبًا على كلِّ كاتبٍ فَنُسِخَ بقوله: ﴿ وَلَا يُصَالِ اللهُ عَلَى عَلَى الكاتب. والإملال: ﴿ وَلَا يُعْلِلُ ﴾ أي: ليورد المعنى على الكاتب. والإملال:

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 2/ 290، و «الكشاف» 1/ 324.

الإملاء. و ﴿ الْحَقُّ ﴾ الدَّيْنِ. وحَقَّ وَجَبَ. ومنه: الحقيقة. والحُقُّ جمعُ حُقَّة، وهي بيتُ العنكبوت. ﴿ سَفِيهًا ﴾ شيخًا هرمًا، أو العنكبوت. ﴿ سَفِيهًا ﴾ شيخًا هرمًا، أو عاجزًا عن الإملاء لِحُمْقِه.

﴿ اَوْلاَيَسْتَطِيعُ ﴾ لخرس أو جنون. اسْتطاعَ اسْتِطَاعةً، واسْتطَاعَ اسْطَاعَةً مثل: اسْتَحْيا اسْتِحْياءً. ﴿ وَلِيُّ الدَّيْنِ. ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ اسْتِحْياءً. ﴿ وَلِيُّ الدَّيْنِ. ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ اسْتِحْياءً. ﴿ وَلِيُّ الدَّيْنِ. ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ أَحرار أهل دينكُم. وأجاز شُريح (١)، وابن سيرين (2) شهادة العبيد. ﴿ أَن تَضِلَ ﴾ تنسى الشَّهادة. وهو مفعولٌ له وإنْ لم يكن غرضًا نحو: اشتريتُ الخَشبَ أن يميل الحائط، أي: لإصلاحه، إلَّا أنَّهُ ذُكر السبب. والتقدير: لِأَنْ تُذكِّر إحداهما الأخرى إن ضلت، ولهذا أُجيب بالفاء. وقُرئ ﴿ إِنْ تَضِلَّ فَتُذَكِّرُ ﴾ فإنَّ بعد فاء الجزاء مُبتدأ. وقُرئ ﴿ فَتُذْكِرُ ﴾ والتخفيف. و﴿ تذاكر ﴾ أيضًا (٤). ﴿ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ للشهادة أو للإشْهَادِ. وسُمُّوا شُهداء قبل التَّحمُّل لِمُشارِفتهم إيَّاها.

<sup>(1)</sup> هو شريح القاضي، ابن الحارث، بن قيس، بن الجهم، بن معاوية، بن عامر الكندي. يعد من كبار التابعين، وكان قاضيًا لعمر على الكوفة، ثم لعثمان، ثم لعلي - رَضَّالِللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَعْلَم الناس بالقضاء، وكان ذا فطنة، ومعرفة وعقل، وكان شاعرًا محسنًا، توفي سنة (87ه). ينظر: الطبقات، لابن سعد، 6/ 182، و (الاستيعاب)، لابن عبد البر، 2/ 701.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن سيرين، من أعلام التابعين. قال عوف الأعرابي: «كان حسن العلم بالفرائض، والقضاء، والحساب». وقال ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيهًا، عالمًا، ورعًا، أديبًا، كثير الحديث، صدوقًا». توفي سنة (110هـ). ينظر: «سير أعلام النبلاء»، 4/ 609 - 611، و «شذرات الذهب»، لابن عماد الحنبلي، 1/ 138.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة، والأعمش، وأبان بن تغلب: ﴿فَتُذَكِّرُ﴾ بالتشديد ورفع الراء. وقرأ حميد بن عبد الرحمن، ومجاهد: ﴿فَتُذْكِرُ﴾ بتخفيف الكاف، ورفع الراء، أي: فهي تُذْكِرُ. وقرأ زيد بن أسلم: ﴿فَتُذَاكِرَ﴾ من المذاكرة، وذكر ابن خالويه أنها قراءة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: الحجة لابن خالويه، ص/ 104، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 340، و«المحيط»، 2/ 349، و«الدر المصون»، 1/ 679.



﴿ وَلَا تَسْتَعُمُوا ﴾ السَّامُ والسَّامةُ: المَلالةُ عنِ الشيء، ويُعبَّر به عن الكسلِ. ﴿ تَكُذُبُوهُ ﴾ أي: الحق والدَّيْنُ. ﴿ مَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ﴾ قليلًا أو كثيرًا. وقيل: وجيزًا أو بسيطًا. ﴿ وَلِيكُمْ ﴾ أي: الكَتْبُ. فإنَّ ﴿ أَن تَكُنُبُوهُ ﴾ في معنى المصدر. ﴿ أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ ﴾ هما من الإقساط والإقامة، فإنَّ القُسُوط الظلم. أو هو من قاسط بمعنى: ذي قسط نحو: تامرٍ، ولَابِنِ. ﴿ وَأَدَنَى اللّه تَرْتَابُوا ۗ ﴾ أقربُ ألَّا تشكوا في الأجلِ، والحقّ، والشّهادةِ. ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ ﴿ وَجَدَرةً ﴾ بالنّصب؛ أي: إلّا أن تكونَ ﴿ وَجَدَرةً ﴾ بالنّصب؛ أي: إلّا أن تكونَ التجارةُ تجارةٌ. أو تجارةٌ اسم كان، وخبرهُ ﴿ تُحْدِيرُونَهَا ﴾ .

﴿ عَاضِرَةً ﴾ يدًا بيدٍ. والتجارة: تقليب المال لطلب النَّماء. وهنا ما يَتَّجِر فيه. ﴿ تُدِيرُونَهَا ﴾ تُعَامِلُونها بينكم. ﴿ وَلا يُضَارَّكُ كَاتِبُ وَلا شَهِيدُ ﴾ لا يُخْبِرانِ على الكتابة والشَّهادة، وأنَّهُ نهيٌ غائب نُصِبَ لِحقِّ التَّضعِيف عند التقاء الساكنين. وتُرئ ﴿ لا يضارر ﴾ و ﴿ لا يضارر ﴾ (١). ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضِّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضِّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضِّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضِّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضِّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ الضَّرار، أو شيئًا مما نُهِيتهم عنه. ﴿ وَإِن لَفَعَلُوا ﴾ السَّرار ﴾ و ﴿ لا يضارر ﴾ و ﴿ لا يضارر ﴾ و ﴿ لا يضار ﴾ و أي السَّراد ، و أي السُّراد ، و أي السَّراد ، و أي السُّراد ، و أي السَّراد ، و

<sup>(1)</sup> قرأ عمر، وابن مسعود، وابن كثير، ومجاهد، وابن عباس، وابن أبي إسحاق، والضَّحَّاك: ﴿ لاَ يُضَارَرُ ﴾ بالفكِّ، وفتح الراء الأولى. وحكى أبو عمر الداني: عن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وابن أبي إسحاق، وعكرمة، والحسن بن إسماعيل عن ابن كثير: ﴿ لاَ يُضَارِرُ ﴾ بالفكِّ وكسر الراء الأولى. ينظر: إعراب القرآن للنحاس، 1/ 301، و«المحتسب»، 1/ 481، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 231، و«معجم القراءات»، 1/ 421، و«المحرر الوجيز»، 2/ 518، و«الكشاف»، 1/ 305.

<sup>(2)</sup> أخرجه الآجري في الشريعة، 3/ 1508، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب-رَجَيَالِتَهُ عَنْهًا-، والبغوي في شعب الإيمان، 2/ 154. قال عنه والبغوي في شرح السنة، 3/ 272، والبيهقي في شعب الإيمان، 2/ 154. قال عنه الحافظ الدمياطي: «إنه على رسم الصحيح». ينظر: كشف الخفاء، للعجلوني الدمشقي، 2/ 204. وأورده الترمذي في مختصر الشمائل، 1/ 21.

## الله وَان كُنتُم عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَتِعِدُوا كَاتِبَا فَرِهِنَ مَفْبُوضَةً الله عَلَى الله عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَتِعِدُوا كَاتِبَا فَرِهِنَ مَفْبُوضَةً الله عَلَى الله عَلَ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ أي: مُقبلين عليه. ﴿ كَاتِبَا ﴾. وقُرئ (كِتَابًا) و ﴿ كُتُبًا ﴾ و (كُتُبًا ﴾ (كُتُبًا بُنْ أَبُلُ كُفُكُم مِنْ أَبُلُ أَبُلُ كُفُكُم مِنْ أَبُلُمُ أَلُمُ عَلَيْ كُفُكُمْ مِنْ أَلْمُ عَلَيْ كُفُكُمْ أَلْمُ عَلَيْ كُفُكُمْ أَلْمُ عَلَيْ كُفُكُمْ أَلُمْ عَلَيْ كُفُمُ اللهُ عَلَيْ كُفُكُمْ أَلْمُ عَلَيْ كُلُمُ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلْمُ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلُمْ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلُمْ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُلُو مُنْ كُلُولُ أَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ كُلُو مُنْ أَلُمُ عَلَى الللَّالُمُ عَلَيْ كُلُولُ مُنْ أَلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ كُلُولُ مُنْ أَلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ كُلُولُ مُنْ أَلُمُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ كُلُولُ مُنْ أَلُمُ عَلَيْ كُلُولُ مُنْ كُلُولُ مُنْ أَلُمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَا عُلِلِلْمُ أَلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَا عُلِمُ كُلُولُ أَلِمُ لَاللَّ

<sup>(1)</sup> قرأ أبيّ بن كعب، ومجاهد، وأبو العالية، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، والضحاك: ﴿كِتَابًا﴾ على أنه مصدر، أو هو جمع، كصاحب، وصحاب. وقرأ ابن عباس، والضحاك، والحسن، وأبيّ: ﴿كُتَّابًا﴾ جمع كاتب، على أنَّ كل نازلة لها كاتب. وحكى المهدوي عن أبي العالية: ﴿كُتُبًا﴾، جمع كتاب، وجُمع اعتبارًا بالنوازل أيضًا. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 18، و «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 302، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 423، و «المحرر الوجيز»، 2/ 522، و «البحر المحيط»، 2/ 355.

#### المنظمة المستخدمة المنظمة الم

﴿ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الارْضِ وَإِن تَبَدُوا مَا فَيَ الْمُسِكُمْ الْمَسْكُمْ الْمَالِلَةُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ الْفُسِكُمْ الْمِاللَةُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَلَقَا عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرُ (الله عَالَمُ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا مُؤْمِنُونَ كُلُ عَامَن بِاللّهِ وَمَكْتَمِكِيهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ عَامَن بِاللّهِ وَمَكْتَمِكِيهِ وَلَا مُؤْمِنُونَ كُلُ عَامَن بِاللّهِ وَمَكْتَمِكِيهِ وَلَا لَهُ مَا اللّهِ عَن رُسُلِهِ الله وَمَن وَسَلِهِ الله وَمَن وَسَلِهِ الله وَمَن وَسَلَه الله وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَنْ الله وَمَن وَاللّه وَمَن وَاللّه مَن وَاللّه وَمَن وَاللّه وَمَنْ الله وَمَن وَاللّه وَمَنْ الله وَمَن وَاللّه وَمَنْ الله وَمَن اللّه وَمَن وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمَن وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمُن وَاللّه وَالل

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

﴿ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ ﴾ من الشهادة. أو هو عامٌّ. أو هو نَصِيحَةُ الكُفَّار. ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ أي: التَّائبين، وأصحاب الصغائر.

﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَأَهُ ﴾ المُصِرِّين، وأرباب الكبائر. أو يغفرهما ويُعذبهما إن شاء. فيغفرُ الرَّفعُ للابتداء، أي: هو يغفر. والجزم للعطف. وقُرئ يغفر بغير فاءٍ. وبالجزم على البدل من ﴿ يُحَاسِبَكُمُ ﴾ (١)، وهو بدل بعض، ...........

<sup>(1)</sup> قرأ الجحفي وخلّاد، وطلحة بن مصرف، والأعمش، وعبد الله بن مسعود: ﴿يَغْفِرْ... وَيُعَلِّرُبُ ﴾، وجاء كذلك في مصحف ويُعَلِّبُ ﴾، وجاء كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود. ينظر: "إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 304، و"المحتسب»، 1/ 491، و"معجم القراءات»، 1/ 430، و"المحرر الوجيز»، 2/ 533، و"فتح القدير»، للشوكاني، 1/ 301.

أو اشتمال(1). وقيل: هي منسوخة بقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. وروي أنَّه لمَّا نزلت؛ شقَّ ذلك على المسلمين، فقال لهم النبي - عَلَيْهِ السَّكَمْ -: «قُولُوا سَمِعنا وأطعنا». فلمَّا قبلوا ذلك طائعين، شكرَ اللهُ سعيهم، فنزل ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْهِ ﴾ (2) من العُسْر واليُسْر. ﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ عطفٌ على الرسول. أو مُبتدأ. ﴿ كُلُّ ءَامَنَ ﴾ أي: كل واحِد ﴿ لاَنْفَرَقُ ﴾ يقولون: لا نفرٌ ق بينَ أَحَدِ الأَحَدُ. وُضِع لنفي ما يُذْكر مَعه من العدد. والواحد: اسم لمُفتتح العدد. والواحد: الذي لا نظير له، والوحيد الذي لا نظير له. ﴿سَمِعْتَا﴾ قولك. ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أمرك.

﴿غُفْرَانَكَ ﴾ نسألك غُفرانك. أو سمعنا وأطعنا لِغُفرانك. نحو: زُرْتُكَ طمعًا. وعن ابن عباس، عن أم هانئ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لمَّا أُسْرِيَ بيْ إِلَى السَّمَاءِ، انتَهَيْتُ إِلَى الحُجُبِ، فَنَامَتْ عَيْنَايَ وَلَمْ يَنَمْ فُؤَادِيْ، فَقَالَ رَبُّ العِزَّةِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ آمَنَ الرَّسُولُ، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّي آمَنتُ بِكَ، وَآمَنَتْ بِكَ أُمَّتِي، وَقَرَأْتُ حَتَّى خَتَمْت السُّورَةَ»<sup>(3)</sup>. ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ ﴾ التَّكْلِيفُ: تَجَشُّم الكُلْفَة. وتكليفُ الله أمرهُ وخطابُهُ. والكَلَفُ: الإيلاعُ بالشيء مع شُغْل قَلبٍ. والوِسْعُ: الطَّاقة، وهو ما لا تَضِيقُ عليه. ومنه: لا أَسَعُ لهذا.

﴿ مَاكَسَبَتْ ﴾ من أعمال البرِّ. ﴿ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾ من أفعال الشَّرِّ. وكَسَبَتْ في الخَيْر؛ لعمومه له ولغيره. واكْتَسَبَتْ في الشَّرِّ؛ لاختصاصه به. ﴿رَبَّنَا ﴾ قُولوا ربَّنا. ﴿إِن نَّسِينَا ٓ ﴾ تركنا لشُبْهة أو سُوءِ تأويل. ﴿ أَوَ أَخْطَأَنا ۚ ﴾ أخطأ الرجل: أتى بالخطأ. نحو: أَبْدَعَ. ويُقال: خَطِئَ في الدِّينِ وَأَخْطَأَ فعل غير الصَّواب، عمدًا أو لم يعمد. وقُرئ ﴿لا تحمل

(1) في (ي) حاشية:

تَجِدْ حَطَبًا جَـزُلًا ونــارًا تَأجُّجا "متى تَأْتِنا تُلْمِمْ بِنا فِي دِيارِنا لفظ تجد بدل من تلمم بدل اشتمال».

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: بيان أنَّ الله سبحانه لم يكلف إلَّا ما يُطاق، رقم (125) 1/ 115 - 116. والإمام أحمد في مسنده، 2/ 412، من حديث أبي هريرة-رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ-. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/97، و«العجاب في معرفة الأسباب»، ص/ 468، و«المحرر في أسباب النزول»، ص/ 298 - 300.

<sup>(3)</sup> لم أجده.



علينا آصارًا ﴾ (١) أي: عُقُوبات، ذنوب تشُقُ علينا، أو عهدًا لا نَفِي به، أو شماتةُ الأعداءِ. ﴿ كُمَا حَمَلْتَهُ ، مثل: المَسْخِ والقتلِ والطَّاعون. ﴿ مَا لاَطَاقَةَ لَنَا بِدِيدٌ ﴾ ما يَنْقُل علينا. ومنه: لا أُطيقُ رؤيةَ فلانٍ. ﴿ وَاعْفُ عَنَا ﴾ إنْ نسينا. ﴿ وَاعْفِرْلنَا ﴾ إنْ أخطأنا. ﴿ وَارْحَمَناً ﴾ فيما لا طاقة لنا به. ﴿ أَنتَ مَوْلَكنَا ﴾ نصيرنا على شياطين النَّفْسِ، وسلاطين الإنس. وعن النبي - عَينهِ السَّنَةُ ، وَ اللهُ آيتينِ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ، كَتَبَهُمَا الرَّحْمَنُ بِيدِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ الخَلْقَ بَالْفَيْ سَنَةٍ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ ؛ أَجْزَأَتَاهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَهُمَا: آمَنَ الرَّسُولُ، إِلَى آخِر السُّوْرَةِ » (2).



<sup>(1)</sup> قرأ أبيّ بن كعب: ﴿آصَارًا﴾ بالجمع. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 18، و«معجم القراءات»، 1/ 436، و«البحر المحيط»، 2/ 369.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود، وفي إسناده الوليد بن عباد، وهو مجهول، عن أبان بن أبي عياش. وهو متروك. ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف»، للزيلعي، 1/ 168، والفتح السماوي، للمناوي، 1/ 335، والدر المنثور للسيوطي، 2/ 139.

#### [3] سورة آل عمران

مدنية، وهي مئتا آية. عن أُبِيِّ عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من قَرأ سورة آل عمران أُعْطِي بِكلِّ آيةٍ أمانًا على جسر جهنَّم» (1).



﴿ الْمَدَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْعَى الْفَيْوَمُ ﴿ اللَّهَ لَا عَلَيْكَ الْكِنْبُ

اِلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَانزَلَ التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُوانَ ۚ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً ۗ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو النِقامِ ﴿ أَنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ مَن اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن وَلَا فِي السَّيَمَا ۚ وَاللَّهُ مُوالْفَرِيرُ الْفَكِيمُ مُنْ وَكُمْ فِي الْاَرْتِ الرّكِيمُ فَي مُشَافًا مُلْ إِلَهُ إِلَا هُو الْفَرَى الْفَرَيْدِ لُلْمُ كَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

﴿الَّمَ ﴿ اللَّهُ ﴾ فُتِحت الميمُ لإلقاء حركة الهمزة عليها. ومنْ قَطَعَ وقف (2)، ثمَّ افتتَحَ اللهُ. ﴿ زَلَ ﴾ بالتشديد للتكرير فإنَّهُ أنزله مرارًا. وقُرئ بالتخفيف ورفعُ الكتاب(3).

<sup>(1)</sup> موضوع. رواه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريق أبي داود السجستاني، عن أبي بن كعب. ينظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، 1/ 267، والفتح السماوي، للمناوي، 1/ 452.

<sup>(2)</sup> في (غ)، و(ر): «سكت سكتة يسيرةً ثم افتتح».

<sup>(3)</sup> قرأ النخعي، والأعمش، وابن أبي عبلة، والمغيرة، والمطوعي: ﴿نَزَلَ... الكِتَابُ﴾.

﴿ ٱلتَّوَرَيْةَ ﴾ النُّور، وهي: وَوْرَية تَفعلَة، من وَرَى الزَّندُ، وَوَرِيَ، والواو الأولى قُلِبَتْ تَاءً، كما في: تُولِجْ من وَلَجَ، والياء قُلِبَتْ أَلِفًا لتَحَرُّكها وانفتاح ما قبلها.

﴿وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ أصلُ العلوم، إفْعِيل من النَّجْلِ وهو الأصل. أو من النَّجَل؛ فإِنَّ فيه سِعَةٌ لمتابعيه، أو من نَجَلْتُ الشيء؛ استخرجتُهُ فهو مُسْتَخْرجٌ منه الحِكَمَ والأحْكَام. والصحيح أنَّهما اسمان أعجميان. وقُرئ ﴿الأنجيل ﴾ بفتح الألف(1)، وهو في الأصل: الجَلْيُونَ. تَعْرِيبُ أَنكَلْيُونَ. وهو الحِكْمَةُ بِالرُّومِية (2).

﴿ اَلْفُرْقَانَ ﴾ القرآن، أو الزَّبُور، أو الأدلة الفاصلة بين الحقِّ والباطل. ﴿ ذُو اَننِقَامٍ ﴾ قادر على النِّقمة. والآية وما بعدها إلى نَيِّفٍ وثمانين آية؛ نزلت في وفد نجران: عبد المسيح وهو العَاقب، والأَيْهَم وهو السَّيد، وأبي حارثة بن علقمة وهو الأُسْقُف (3). قدموا في

بتخفيف الفعل، ورفع الكتاب. ينظر: «المحتسب»، 1/ 160، و "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 236، و «معجم القراءات»، 1/ 441، الدر المصون، 2/ 8.

﴿الأيهم﴾ وهو السيد: ثِمَالُهُمْ، وصاحب رحلهم.

﴿أَبُو حَارِثَة﴾ أسقفهم، وحبرهم، وإمامهم، وصاحب مِدْرَاسِهِمْ. وكان قد شرف فيهم، ودرس كُتُبهم، حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوكهم قد شرّفوه، وبنوا له الكنائس؛ لعلمه واجتهاده. والثلاثة من النصرانية على دين الملك. ينظر: «السيرة»، لابن هشام، 1/ 575، والخصائص الكبرى، للسيوطي، 2/ 40، والرحيق المختوم، للمباركفوري، 414.

<sup>(1)</sup> قراءة الحسن البصري: ﴿الأَنجيلَ﴾ بفتحها في جميع القرآن. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و «معجم القراءات»، 1/ 442، و «البحر المحيط»، 2/ 378، و «تفسير القرطبي»، 4/ 6، و «التفسير الكبير»، للرازي، 7/ 158.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «واشتقاقهما من الورى والنجل، ووزنهما بتفعلة وافعيل تعسف؛ لأنهما أعجميان، ويؤيد ذلك أنه قرئ «الأنجيل» بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية». ينظر: «تفسير البيضاوي» 2/5.

<sup>(3) ﴿</sup>العاقب﴾ واسمه عبد المسيح. أمير الوفد وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلَّا عن رأيه.



ستين راكبًا، فدخلوا مسجد النبي- عَلَيْهِ السَّلَامُ- وصلوا إلى المشرق، وكُلِّمُوا في المسيح على اختلافهم؛ أنَّه هو الله أو ابنه، أو ثالث ثلاثة، لا يخفي عليه شيء علمًا ورُؤية (١). ﴿ يُمَوِّرُكُمْ ﴾ يُمِيلُكُم إلى هيئة لم تكن. ﴿ كَيْفَ يَشَآؤُ ﴾ حسنًا ودَميمًا وغير ذلك. وقُرئ ﴿تصوركم﴾(2) أي: صوَّرَكم لنفسه. وفي الآية تعريضُ تغيير لمن زعم أنَّ عيسي هو الإله، فإنَّ الله لا يَخفي عليه، وهو يُصَوِّر الخلائق، وعيسى مُصَوَّر، وتخفي عليه الأشياء.

KIRKYPRKYPRKYPRKYPRKYPRK ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَزِنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْنِكِ مِنْهُ ءَايِكُ مُحْكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاكُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَاتَّبِعُونَ مَا تَشْنَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَيَناً وَمَا نَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلا أَيْبِ (٧٠) . HALLERALICANIA

﴿ اَلِنَتُ تُعَكِّمَتُ ﴾ ناسخات أو محفوظات، من الاحتمال والاشتباه. ﴿ وَأَخْرُ ﴾ جمع أُخرى، ولا ينصرف فإنه معدولٌ عن أواخره. ﴿مُتَشَكِبِهَكُّ ﴾ منسوخات. أو المُحكم ما يتعين مراده، والمُتشابه ما اشتبه معانيه. أو المُحكم ما يُعلم وقته ومقداره وتفصيله، والمُتشابه بخلافه. مثل: وقت الساعة، ومعرفة الصغائر بأعيانها. والحكمة في إنزال المُتشابه؛ التَّحضيضُ على النَّظر. ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّعٌ ﴾ النصاري، أو جميع المُتمسِّكين بالمُتشابه من أصحاب الأهواء. والزيغ: الميل عن الحقِّ.

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/99، بدون سند، والطبري في تفسيره، 6/ 152، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وابن كثير في تفسيره عن ابن إسحاق، 2/ 50.

<sup>(2)</sup> قراءة طاوس: ﴿ تَصَوَّرُكُمْ ﴾ فعلاً ماضيًا. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و«معجم القراءات»، 1/ 444، و «الكشاف»، 1/ 310.



﴿ لَا تُولِنَا ﴾ لا تمنع اللُّطف المُقَوِّم للقلوب. أو لا تُولِّنَا نِعمًا مُفْتِنَةً. أو لا تُسَلّط علينا الشيطان والنَّفس. وقُرئ ﴿ لا تَزِغْ ﴾ بالياء، والتاء مفتوحتين. (قُلُوبُنَا) برفع الباء(3).

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِندَ اللَّهِ ﴾. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء 1/ 191، و«معجم القراءات»، 1/ 445، و«تفسير الطبري»، 3/ 123، و«المحرر الوجيز»، 3/ 28، و«زاد المسير»، 1/ 354، وتفسير النسفى، 1/ 147.

<sup>(2)</sup> وقرأ أُبِيّ بن كعب، وابن عباس فيما رواه طاوس عنه، وعائشة: ﴿وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ﴾. ينظر: إعراب القرآن للنحاس، 1/310، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/191، و«معجم القراءات»، 1/445، و«المحرر الوجيز»، 3/28، وتفسير النسفي، 1/147.

<sup>(3)</sup> قرأ الصِّدِّيق، وأبو واقد، والجراح، وعمرو بن فائد، والجحدري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وابن يعمر: ﴿لَا تَزِغُ قُلُوبُنَا﴾ بفتح التاء، ورفع الباء. وقرأ السلمي: ﴿لَا يَزِغُ قُلُوبُنَا﴾ بالياء المفتوحة، ورفع الباء، من «زاغ»، وأسنده إلى القلوب. قال أبو حيان: «وظاهره =

﴿ وَهَبُّ لَنَّا ﴾ أعطِنا من غير عمل. ﴿ مِن لَدُنكَ ﴾ من عندك. وفيه خمسُ لُغات: لَدُنْ ولُدُنْ بضمَّتين، ولَدَن بفتحتين، ولَدْنُ بتسكين الدال، ولَدُ. ﴿رَحْمَةً ﴾ نعمة الدِّين والدنيا. ﴿ حَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ ﴾ لجزاء يوم، أو في يوم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ﴾ أي: الإلهية تُنافي خُلْفَ الوعد. والوعد والميعاد، كالوقت والميقات.

#### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُوا لَن تُغَنَّهُ ﴾ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلِكُهُمُ مُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ (أَنَّ كَدَأْبِ ءَالِ فرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِنَايِنَيْنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ حَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ (١١) قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَدُ فِي فِشَيَيْنِ ٱلْتَقَيَّا فِيثَةٌ تُقَنِيلُ فِ سَهِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَ أُنُّ يَرُونَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَكِن وَاللَّهُ نُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَهِـُرَةً لِأَوْلِ ٱلأَبْعِكُ رِينَ ﴾. <del>CHIKACHIKACHIKACHI</del>

﴿ لَنَ تُغَيِّىٰ عَنْهُمْ ﴾ لن تنفعهم. ﴿ مِن اللهِ ﴾ من رحمته، بدل رحمته. ومنه: «ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ»(1). أو لن تكفى عنهم من اللهِ من عذابه. وقُرئ ﴿ لَنْ تُغْنِي ﴾ بسكون

نهي القلوب عن الزيغ إنما هو من باب: لا أُرَيَّنَّكَ هنا». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و «المحتسب»، 1/ 154، و «معجم القراءات»، 1/ 446، و «البحر المحيط»، 2/ 386، و «الكشاف»، 1/ 311، و «الدر المصون»، 2/ 16.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، باب: الذكر بعد الصلاة، رقم (844)، 1/168، عن المغيرة بن شعبة، ومسلم في صحيحه، باب: اعتدال أركان الصلاة، رقم (194)، 1/ 343، عن أبي سعيد الخدري.

الياء (1)، استثقالاً للحركة على حرف اللّين. ﴿ هُمْ وَقُودُ النّادِ ﴾ أي: ما يُوقدُ منه. وبضمً الواو؛ أهلُ وقودها. وهم: قريظة والنّضير، أو جميع الكفّار. ﴿ كَدَأْبِ اَلِ فِرْعَوْنَ ﴾ كاجتهادهم في كفرهم. دَأَبَ في الأمر والسّير يَدْأَبُ دَأْبًا ودَأَبًا؛ إذا أدمن العملَ، ثمَّ نُقِلَ إلى العادة والحال. والتقدير: دَأْبُهم في الكُفر كدأْبِ آل فرعون. وجاز نصب محل الكاف بولان تُعني مثل ما لم تُعنِ عن أُولئك. أو بالوقود، أي: لن تُعني مثلُ ما لم تُعنِ عن أُولئك. أو تُوقَدُ بهؤلاء مثل كما توقد على أُولئك. ﴿ فَأَغَدَهُمُ اللّهُ ﴾ عاقبهم.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُفَرُوا ﴾ وهم كفار مكة، أو يهود المدينة، جمعهم النبي في سوقِ قيْنُقَاعٍ بعد بدر، ودعاهم إلى الله وحذَّرهم عن مثل ما نزل بقريش، فقالوا: لو حاربتنا لعرفت البأس؛ لسْنَا كقُريش الأغمار (2). ﴿ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشُرُونَ ﴾ الغلبة: القهر. والحشرُ: جمعٌ مع سَوْقٍ. أي: تُهزمون في الدنيا، وتُساقون إلى النار في العقبى. وقرئ بالياء فيهما (3)؛ أي: قلْ لهم قولي لك. وقيل: لمَّا شاهدوا بدرًا أيقنوا بنبوَّته، ولمَّا أبصَرُوا أُحُدًا شَكُوا، ووافقوا مشركي مكة (4). ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ ﴾ أيُّها المشركون واليهود. والفئتين الفرقتين. والالتقاء المُصادفة.

<sup>(1)</sup> قرأ علي بن أبي طالب، والسلمي: ﴿ لَن تُغْنِي ﴾ بالتاء، وسكون الياء. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و«معجم القراءات»، 1/ 447، و«الكشاف»، 1/ 311، و«البحر المحيط»، 2/ 388.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 3/128، من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن عباس. والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 100 - 101، عن ابن إسحاق، وأبو داود، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة، رقم (3001)، 3001. من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن». ينظر: فتح الباري، 7/ 386، و«المحرر في أسباب النزول»، للمزيني ص/ 304.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش: ﴿سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ﴾ بياء الغيبة فيهما. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، للنشار، ص/ 21، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 335، و«معجم القراءات»، 1/ 449، و«البحر المحيط»، 2/ 293.

<sup>(4) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 19، و «الكشاف» 1/ 340.

﴿ فِعَةٌ تُعَنِيلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ النبي وأصحابه؛ وذلك يوم بدر، كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رَجُلًا. سبعةٌ وسبعون من المهاجرين، وصاحب رايتهم عليٌّ، والباقون من الأنصار، ورايتهم بيد سعد بن عُبادة. وفيهم سبعون بعيرًا وفرسٌ للمقداد بن الأسود، وآخر لِمَرْ ثَكِر بن مرثد، ومعهم ستة أدْرُع وثمانية سيوف. ورُفِعَ ﴿فِئَةٌ ﴾ بالابتداء. وقُرئ بالكسر بدلًا من ﴿ وَمُتَيِّنِ ﴾. وبالنَّصبِ على الاختصاص، أو على الحال من ضمير (١) ﴿ ٱلْتَقَتُّ ﴾.

﴿وَٱلْخَـرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ أي: الفئة الأخرى. وهم مُشركو مكة. فإنَّ النبي – عَلَيْهَالسَّكَمُ – لمَّا خرج لِعير قريش مَقْدَمَ أبي سُفيان من الشام؛ بَعَثَ أبو سُفيان ضَمْضَمًا (2) مُسْتَصْرِخًا إلى مكة، فخر جوا في شِكَةٍ وشَوْكَةٍ، زُهاء ألف مقاتل، معهم مائة فرس، ورئيسهم عُتبةُ بن ربيعة (3). فالتقوا على بئر بدر، وأبو سُفيان نجا برأسِه والعير.

﴿ يَرَوْنَهُم ﴾ أي: المشركون المؤمنين. ﴿ مِثْلَيْهِم ﴾ مساو لهم مرَّتين. وانتصابه على الحال؛ وذلك ليجُبُنوا ويجتنبوا. أو المؤمنون يَرَونَ الكفار مثليهم ليوطِّنوا أنفسهم. ولم يقل: يَرَونَهَا لعودِ الضمير إلى القوم. وقُرئ بالتاء (4)، أي: ترونهم أيُّها اليهود.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿فِئَةٌ﴾ بالرفع على القطع والتقدير: إحداهما فئةٌ، فهو خبر مبتدأ مقدّر. وقرأ الحسن، والزهري، ومجاهد، وحميد: ﴿فِئَةٍ ﴾ بالجر، على البدل التفصيلي من «فِيْتَين». وقرأ ابن السميفع، وابن أبي عبلة: ﴿فِئَةٌ﴾ بالنصب على المدح، أو على الحال. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 312، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 192، و«معجم القراءات»، 1/ 450.

<sup>(2)</sup> هو ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش ليدركوا عيرهم وتجارتهم من النبي-ﷺ وأصحابه. وهو أحد أدلاء القوافل في الجاهلية. ينظر: «السيرة»، لابن هشام، 1/ 607، و«السيرة النبوية وأخبار الخلفاء»، لأبي حاتم البستي، 1/ 160، والدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر، 1/ 102.

<sup>(3)</sup> هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، سيد من سادات قريش وكبرائهم، قتل يوم بدر مشركًا. ينظر: السيرة لابن إسحاق، 1/ 206، و «السيرة»، لابن هشام، 1/ 293، ودلائل النبوة، للبيهقي، 2/ 204.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو جعفر، ونافع، وأبان عن عاصم، وحفص، ويعقوب، وسهل، وابن شاهي، =

﴿ رَأْءَ الْمَدْنِ ﴾ مفعولٌ مطلق. والتأييد: التقوية، ومُطاوعة إِذْنِه. أَيَّدَهُ أَيْدًا. والعبرةُ: ما يُعْبَرُ بها من مهالك الجهل. والمَعْبَرُ: السَّفينة. ﴿ لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ لذوي العُقول. يقال: له بصرٌ في هذا الأمر.

# ﴿ زُيِنَ النّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَسَطِيرِ وَيَنِ النّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِسَاءِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْمُعَنَّمِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَاوِمَةُ وَالْمَعْرِةِ وَالْمَعْرِةِ وَالْمَعْرِةِ وَلَا أَنْ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمَعْرِةِ وَلَا أَوْلِهُ مُطَهَى وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ ول

﴿ زُيِنَ النَّاسِ ﴾ أي: زينه الشيطان للإغواء، أو الله للابتلاء. ﴿ حُبُ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ أي: المُشتهَيات. وسُمِّيتْ شهوة؛ لتحقيرها عند الحُكَماء والعلماء. والشهوة: ما تدعو إليه النفسُ. وتُحَرَّكُ في الجمع هاؤها؛ فَرْقًا بين الاسم الجامد والنَّعت، نحو: ضَخْمة وضخمات، وتمرة وتمرات. فإنِ اعتلَّ ثانيها سُكِّنَ على كلِّ حالٍ، نحو: بَيْضَةٍ وبَيْضَاتٍ، وعَوْرَةٍ وعَوْرَاتٍ. ﴿ وَٱلْقَنَعِلِي ﴾ جمع قِنطار، وهو المال العظيم. ومثله عقدُ الشيء وإحْكَامه، ومنه: القَنطَرة. وقيل: مائة ألف دينار، أو ألف ومئتا أُوقِيَّة، أو ألف دينار، أو مُلْ مَسْكِ ثَورٍ ذهبًا أو فضَّة. والنَّمَعَنَظَرةِ ﴾ المُضَعَّفة أو المجهولة قِنطارًا. كَدَرَاهِمَ مُدَرْهَمَةٍ. والنقدان سُمِّيا ذهبًا وفضَّة؛ للذَّهَابِ والانفِضَاض.

<sup>=</sup> والحسن: ﴿تَرُونَهُمْ ﴾ بالتاء على الخطاب لجميع المؤمنين. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 86، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 436، والمحرر الوجيز»، 3/ 33، و«روح المعاني»، للألوسي، 6/ 97.

﴿وَٱلْتَحَيِّلِ ﴾ جمع واحده فرس. كالنساء والقوم، وسُمِّي به لاختياله. و﴿ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ المهملة في المرعى، وهو من السَّوْم. أو المُطَهَّمَة (أ)، وهو من السَّيْمَى، أو المُعَلَّمَةٌ من السُّوْمَة. ﴿وَٱلْاَيْمَ ﴿ وَٱلْحَرْثِ ﴾ الزرع. ﴿وَالْحَمْ ﴾ أي: السُّوْمَة. وأنَّه مبتدأ. ﴿عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ أي: الثواب الدائم. والمآب: أصله مآوِبُ، المذكور. وأنَّه مبتدأ. ﴿عِندَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ ﴾ أي: الثواب الدائم. والمآب: أصله مآوِبُ، ألقيت حركة الواو على الهمزة، وقُلبت الواو ألِفًا؛ لانفتاح ما قبلها. ﴿أَوُنَيِثُكُم ﴾ أُخبركم.

﴿ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ مَ ﴾ أنفع. ﴿ جَنَّاتُ ﴾ على تقدير: ما ذلك الخير؟ فيُجابُ جنَّات. أو هي جنَّاتٌ. ومن قرأ (جَنَّاتٍ) (2) فهي بدل من (خَيْرٍ). ﴿ وَأَزَّوَجُ ﴾ عطفٌ على جنات. ﴿ وَرِضْوَاتُ مِنَ مَنَ اللهُ مَنهم.

# ﴿ الذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ إِنَّنَا ءَامَتَ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَ وَقِنَا وَمِنَا عَلَيْهِ وَلَا يُخْوَبَنَ وَقِنَا عَذَابَ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْفَنْدِينَ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ وَالْصَدِقِينَ وَالْفَنْدِينَ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ وَالْمَسَدِقِينَ وَالْفَنْدِينَ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ وَالْمَسَتَغْفِرِينَ وَالْمَسَتَعْفِرِينَ وَالْمُسَتَغُفِرِينَ وَالْمُسَتَغُفِرِينَ وَالْمَسَتَغُفِرِينَ وَالْمَسَتَعْفِرِينَ وَالْمَسْتَغُفِرِينَ وَالْمُسَتَغُفِرِينَ وَالْمَسَتَغُفِرِينَ وَالْمَسْتَغُفِرِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِينَ وَالْمُسَتَعْفِرِينَ وَالْمُسَتَغُفِرِينَ وَالْمَسْتَغُفِرِينَ وَالْمَسْتَغُورِينَ وَالْمُسْتَغُورِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِينَ وَالْمُسْتَعُفِرِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ وَالْمُسْتَغُورِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ وَالْمُسْتُعِينَا وَلَوْلُوا الْفِيلِينَ الْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَلَوْلُوا الْعِلْمِ وَالْمُسْتَعِينَا وَلَوْلُوا الْعِلْمِ وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَلَوْلُوا الْعِلْمِ وَالْمُسْتِينَا وَالْمُسْتَعِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُعْلِينَا وَلَوْلُولُوا الْعِلْمُ وَالْمُعِلَّالِينَا وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِيلِينَا وَالْمُعِلِيلُونَ وَالْمُعِلِيلُونَ

﴿ اَلَّذِينَ ﴾ محلهُ نصبٌ على المدح. أو جرٌّ بدل من (لِلَّذِينَ)، أو من (العِبَادِ). أو رفعٌ، أي: هم الَّذِينَ. ﴿ وُنُوبُكَ ﴾ الذنب: ما يُتْبَعُ عليه العبد. والجُرْمُ: ما يُقطعُ به البِرُّ. ﴿ الْفَكَنِينَ ﴾ إلى الآخرة. بدل من ﴿ الَّذِينَ ﴾ أي: صابرين على الطاعة وعن المعصية.

TANGGARGICA KANGKARING

<sup>(1)</sup> يقال: خيل مطهّمةٌ، كمعظّمة، أي: مقرَّبة مُكرَّمةٌ عزيزة الأنفُسِ. والمُطَهَّمُ: الرجل الكريم الحسيب. ينظر: «تاج العروس»، مادة: (ط هـ م)، 33/ 31، و «المنتخب من كلام العرب»، لأبي الحسن الهُنائي، 1/ 178، و «تصحيح التصحيف»، للصفدي، باب: (م)، 1/ 485.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو حاتم، ويعقوب: ﴿جَنَّاتٍ﴾ بالجر، بدلاً من «خَيْرٍ». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 19، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 315، و«معجم القراءات»، 1/ 458، و«الدر المصون»، 2/ 37.

﴿وَٱلْمَسَدِقِينَ ﴾ في الأفعال والأقوال. ﴿وَٱلْقَانِتِينَ ﴾ المُديمين الصبر والصدق. ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ المُصلِّين الصبح بجماعة، أو السَّائلين المغفرة سُحْرةً. والسَّحَرُ: آخر الليل. وتوسُّط الواو بين الصفات؛ للدلالة على كمالهم في كلِّ صفة.

﴿ شَهِدَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الشاهد هو العالم المُبين للشيء. أو شَهِدَ بدائع قدرته، وصنائع فطرته؛ أنّه لا إله إلّا هو. (أَنَّ) نُصِبَ لوقوع الشهادة عليه، ومنْ جرَّ فِلأَنَّ الشهادة في مَعْنَى القول(1). ﴿ قَآمِنًا ﴾ نصبٌ على الحال المُؤكِّدة. أي: قائم هو بالشهادة. أو العامل: هو، والمعنى مُقيمًا العدل. وذلك في مُحاجة نصارى نجران، أو سؤال اليهود، أي: الشهادة أكبر في كتاب الله. أو التقدير: شهد الله، والملائكة، وأولوا العلم؛ أنّه لا إله إلاّ هو وأنّه قائمٌ بالقسط. وقُرئ ﴿ القآئم ﴾. وقرأ أبو حنيفة (قَيّمًا) (2). ﴿ الْمَرَينُ ﴾ الذي لا يعْلَب. ﴿ الْمَكِيمُ ﴾ من لا يَعْدِلُ عن العَدْلِ.



<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، والحسن، والكسائي: ﴿شَهِدَ اللَّهُ إِنَّهُ ﴾ بكسر الهمزة، على جعل «شَهِدَ» بمنزلة «قال»، وهي لغة قيس بن عيلان. ينظر: معاني القرآن للزجاج، 1/ 386، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 199، و«معجم القراءات»، 1/ 461، و«البحر المحيط»، 2/ 403.

<sup>(2)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿الْقَاتِمُ﴾ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: هو القائم. وقرأ أبو حنيفة: ﴿قَيْمًا﴾. والقراءات المروية عن أبي حنيفة ردَّها ابن الجزري وبرَّأهُ منها. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 247، و"معجم القراءات»، 1/ 462، و«الكشاف»، 1/ 314، و«روح المعاني»، 3/ 105.

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ ﴾ مُسْتَأَنَف كلام مُؤكِّد للأول، وهو في محل الجرِّ. أي: شهد الله بالنَّهُ، أو شَهِد على أنَّهُ الدِّينُ الحق. ﴿ جَآءَ هُمُ ٱلْمِلْهُ ﴾ بالدِّين، أو نَعْت النَّبِي. ﴿ بَغْمَ الْمِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهِ المؤلِّ اللهِ الهُ المؤلِّ المؤلِ

# ﴿ إِذَ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَاينَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ مَوْ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ مَوْ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ مَوْ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ مَوْ وَيَقْتُلُونَ النِّبِينَ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اللَّهُ وَيَعْتُلُونَ النَّبِينَ اللَّهُ وَيَعْتُلُونَ النَّبِينَ اللَّهُ وَيَعْتُلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَهَا لَهُمُ مَا لَكُمُ مَا لَهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَهُمُ وَيَعْتُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَهُمُ وَيَعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمَا لَهُمُ وَيَعْتُمُ وَمَا لَهُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمَعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمْ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمِ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمِعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمِ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمْ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمِ وَمُعْتُمُ و مُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعُونُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعِلِقُونُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَعُمْتُهُ وَعُلِي مُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعِعِمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعُونُ وَالْمُعُلِمُ مُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُمُ وَمُعْتُونُ والْمُعُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِم

﴿ وَيَقَتُلُوكَ النَّيْتِ نَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقَتُلُوكَ الَّذِيكَ يَأْمُرُوكَ بِالْقِسْطِ ﴾ عن أبي عُبيدة بن الجراح قال: سألتُ النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَيُّ الناس أشدُّ عذابًا يوم القيامة قال: «رَجلٌ قَتَلَ نبيًّا، أو قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَن مُنكَرٍ. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَة، وَقَالَ: يَا أَبَا عُبَيْدة قَتَلَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي سَاعَةٍ، فَقَامَ مِائَةُ رَجُلٍ أَبَا عُبَيْدة قَتَلُوهُمْ عَنِ المُنكَرِ؛ فَقَتَلُوهُمْ جميعًا فِي آخِرِ واثنا عَشَرَ رَجُلًا، أَمَرُوا القَاتِلِينَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُمْ عَنِ المُنكَرِ؛ فَقَتَلُوهُمْ جميعًا فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَهُو الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى» (١). وقُرئ (يُقَتِلُونَ) بالتشديد. و(يُقَاتِلُونَ). وعن أُبيً

<sup>(1)</sup> أخرجه البزار في مسنده، المشهور باسم: البحر الزاخر، عن عبيدة بن الجراح، 4/ 109. وقال البزار: لا نعلمه يُروى إلَّا من طريق أبي عبيدة. وأخرجه الهيثمي في «مجمع =



﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالقِسْطِ ﴾ (١) أي: مُلُوك بني إسرائيل.

﴿ فَبَشِرْهُ م ﴾ أي: الحاضرين فإنّهم مُقْتدون بأسلافهم القاتلين. والفاء في خبر إنّ؛ فاء النهي، ينوب عن حروف الجزاء؛ لأنّ إِنّ لا يُغير مَعْنَى الابتداء، بخلاف لَيْتَ، ولَعَلّ. ﴿ حَبِطَتَ آعَمَنْكُهُ م ﴾ جزاء أعمالهم. وقُرئ (حَبَطَتُ ( عَبَطَتُ ( عَبَطَتُ الله عني الماضي، وكسرها في المستقبل. والحَبْطُ: انتفاخ بطن الماشية بكثرة الأكل حتى تَنقد. فسُمِّي كُلُّ هلاكِ حَبُوطًا في الدنيا، أي: من حُبِّ الثناء وحبِّ المُؤمِنين، وفي الآخرة بُطلان الثواب.



﴿ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ فإنهم لا يعلمون جميعه. ﴿ إِلَىٰ كِنْكِ اللَّهِ ﴾ القرآن، أو التوراة. وذلك أنَّ النبي - عَلَيْهِ السَّلَام، وقال: «أنا على مِلَّة

الزوائد»، 7/ 272. وابن أبي حاتم في تفسيره، 2/ 620. وفيه أبو الحسن مولى بني أسد،
 وهو مجهول. ينظر: «ميزان الاعتدال»، للذهبي، 6/ 188، والمغني في الضعفاء، للذهبي
 أيضًا، 2/ 780.

<sup>(1)</sup> قرأ الحسن البصري: ﴿وَيُقَتِّلُونَ﴾ بالتشديد من "قَتَلَ» المضعّف. وقرأ أبو حمدون، والدوري، وغيرهما عن نصير عن الكسائي: ﴿وَيُقَاتِلُونَ﴾. وقرأ أبيّ بن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ بِن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ بِن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ بِن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ بِن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بِن كعب: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

<sup>(2)</sup> قرأ ابن عباس، وأبو السمال، وأبو واقد الجراح، وأبو عبد الرحمن: ﴿حَبَطَتُ ﴾ بفتح الباء. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 318/1، و"مختصر ابن خالويه"، ص/ 19، و«معجم القراءات"، 1/ 468، و"البحر المحيط"، 2/ 414.

إبراهيم. قالوا: كان إبراهيم يهوديًا، فقال: -عَلَيْهِ السَّلَامُ - هلموا بالتوراة فهي بيننا وبينكم »(1). أو نزل في ذَوَيْ شَرَفٍ من خيبر زَنَيا كما يُذْكر (2).

﴿ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ فإنَّ بعضهم آمنَ واعترف أنَّ صفة النبي أو رجم الزاني في التوراة، وبعضهم أَنكَرَ. وقُرئ (لِيُحْكَمَ) (3) بلفظ المجهول. ﴿ يَتَوَلَىٰ فَرِيقُ مِّنْهُمْ ﴾ أي: عُلماؤهم عن الكتاب. ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ عن الدِّينِ.



﴿ ذَكِ ﴾ أي: ذلك التولي. ﴿ إِنَّابَهُمْ قَالُواْ لَن تَمْتَكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا ﴾ اغترارًا بافترائهم على الله. ﴿ إِذَا جَمَعْنَهُمْ ﴾ خبرُ ابتداء محذوف. أي: كيف حالهم؟. أو كيف يصنعون؟ أي: اعْجَبُوا من حالهم إذا جُمِعُوا. ﴿ لِيَوْمِ ﴾ في يوم أو حساب يوم. ﴿ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَا كسبت.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في التفسير، 3/ 145، من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 14، لابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 102.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 102، من طريق الكلبي، وهو متهم بالكذب.

<sup>(3)</sup> قرأ الحسن، وأبو جعفر، وعاصم الجحدري: ﴿لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ﴾ مبنيًّا للمفعول. ينظر: ارشاد المبتدي، وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، لأبي العز بن بندار، ص/ 242، و«معجم القراءات»، 1/ 469، و«المحرر الوجيز»، 3/ 63، و«الدر المصون»، 2/ 52.

## ن الله من الناك ثوق الكاك من تكاه وتهزيم

﴿ قَلِ اللّٰهُمُ مَٰ مَٰكِكَ اَلْمُلُكِ تَوَّقِ اَلْمُلُكَ مَن تَشَاهُ وَتَهٰ عَالَمُكُ مِن تَشَاهُ وَتَهٰ عَلَا الْمُلْكَ مِن تَشَاهُ وَتُولِعُ الْمُلْكَ مِن تَشَاهُ وَتُولِعُ الْمُلْكَ مِن تَشَاهُ وَتُولِعُ الْمُفَارِقُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ فَدِيرٌ ﴿ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

كُلِّ شَنْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠).

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ ﴾ كُسِر اللام لالتقاء الساكنين. اللهم محذوف الألف، أي: الله أُمَّ. كما إنَّ هَلُمَّ؛ هَلُ أُمَّ، أو هل بدل من حرف النداء، ولهذا لا يُحسنُ جمعهما، ولا يجوز الإخبار به، نحو: غفر اللهمَّ (4).

<del>les de les de les de les de les de les de</del>

﴿ مَنْ لِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ للتَّسَلُّطِ بالاستحقاق هو المَلِك، وبالغلبة هو المُلْكُ، فقال مالك المُلْك؛ أي: بالحقِّ يَغْلِب الخَلْقَ. ﴿ تُوْقِقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَامُ ﴾ وذلك أنَّه لمَّا عَرَضَتْ في المُلْك؛ أي: بالحقِّ النبي -عَلَيْهِ السَّلَمُ - المِعْوَل، وسمَّى ثلاثًا، وضربَ فكان يَبْرُقُ في كلِّ

الغريب: قال أبو رجاء العطاردي: «هذه الميم التي في قوله: ﴿اللَّهُمَّ ﴾ تجمع سبعين اسمًا من أسمائه». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 249.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «الميمان فيه بدل من ياء النداء، ولا يجوز الجمع بينهما إلا شاذًا. الغريب: قول الفراء: أصله: يا الله أمّنا بخير، فكثر في الكلام. فحذفت الهمزة، وألقيت حركتها على ما قبلها. ﴿مَالِكَ﴾ نصب على النداء، قال الزجاج: نصب على صفة ﴿اللَّهُمَّ﴾.



ضربة برقًا عظيمًا أبْصَرَ بها «الحِيرَةَ»(1) و «المدائنَ»(2)، والروم، واليمن، فقال - عَلَيْهِ السَّلامُ -«أخبرني جبريل أنَّ أُمَّتي سَتَظْهرُ عليها». فقال عبد الله بن أُبَيِّ: أما تعجبون من محمد؟! يزعمُ أنَّه يملك الأرض كلها، وإنَّ أحدنا لا يقدرُ أن يأتي الغائط(3). ﴿وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ ﴾ النَّزع: قلعُ الشيء. وذلك بسلب الأسباب، وانفتاح الأبواب، وفَلْقِ مَسامير الآراء، وفرق مساعير الأولياء. ﴿وَتُعِنُّ ﴾ بالإيمان أو الطاعة أو القناعة.

﴿ وَتُدِلُّ ﴾ بخلاف ذلك من الكُفر أو المعصية أو الحِرص. أو تُعِزُّ العرب بالإيمان والمُلْك، وتُذِلُّ العجمَ بالكفر والعجز. ﴿ تُولِحُ ٱلَّيْلَ﴾ الإيلاج الإدخال. أي: جعل النهار خمس عشرة ساعةً من أجزاء الليل، وعلى العكس منه. ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِكِ ٱلْمَيَّتِ ﴾ (4) المؤمن من الكافر، أو الحيوان من النُّطفة والبيضة. ﴿بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ بغير تقتير. ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوّْمِنُونَ ﴾ وقُرئ برفع الذال(٥). أي: لا ينبغي للمؤمنين أن يتَّخذوا أولياء من الكافرين.

(1) الحيرة من بلاد العراق موضع معروف. ينظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري، 2/ 478، والجبال والأمكنة والمياه، لأبي القاسم الزمخشري، ت: أحمد عبد التواب، .112/1

<sup>(2)</sup> المدائن من بلاد العراق. وكانت سبع مدن من بناء الأكاسرة على طرف نهر دجلة، افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني، 1/ 453، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لصفى الدين الحنبلي، 2/ 515.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 21/85، من طريق كثير بن عبد الله، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 103، عن أبي إسحاق الثعلبي.

<sup>(4)</sup> في (ي) حاشية: «(المَيِّت) وزنه فيعل، وأصله ميوت، فقلب الواوياء وأدغم الياء في الياء. ووزن ميت على التخفيف قيل: فعل. والأول هو أحسن. وقال الكوفيون: أصله مويت على وزن فعيل، كطويل وقصير». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 250.

<sup>(5)</sup> قرأ الضِّبِّي: ﴿لاَ يَتَّخِذُ ﴾ برفع الذال، على النفي، والمراد به النهي، وأجاز الكسائي فيه الرفع. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 205، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 320، و «معجم القراءات»، 1/ 471، و «البحر المحيط»، 2/ 422.

نزلت حين كان الحجَّاجُ بن عمرو، ومنذر ابن أبي الحُقيق، وقيس بن زيد (1) جاؤوا إلى نفرٍ من الأنصار؛ ليفتنوهم. فقال رُفاعة بن المنذر (2)، وعبد الرحمن بن جبير، وسعيد بن خيثمة (3): اجتنبوا أولاءِ اليهود لا يفتِنُوكم عن دينكم (4).

﴿ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ حال. أي: مغايرين ولاءَهُم. والتقدير: لا يتناول الولاية من كان دون مكان المؤمنين. ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أي: من موالاته. أو هو بريءٌ منهُ. ﴿ مِنْهُمُ وَلَنَهُ أَصلُها وَقَى، فأُبدلت الواو تاءً، وزيدت الهاء، كما في: الجلالة، والضلالة. ووزنهُ فُعَلَةً، مثل: تُؤَدّة. وفيه ترخيص الموالاة للتَّقِية. وقُرئ (تَقِيّةٌ) (5). ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ فُعَلَة، مثل: تُؤدة. وفيه ترخيص الموالاة للتَّقِية. وقُرئ (تقيّةٌ) (6). ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ أن تعصوه، أو عقاب نفسه، فإنَّ الخوف من المعاني دُونَ الأعْيان. ﴿ مَا فِي صُدُودِكُم ﴾ الصدرُ محلُّ القلب ويُعَبَّر به عنه. أي: أنْ تُظْهِروا المُوالاةُ عند المُبَالاة. أو تُسِرُّوها يعلمُ اللهُ إسْرَاركم وإظْهَاركم.

- (1) الحجاج بن عمرو حليف كعب الأشرف، وابن أبي الحقيق، وقيس بن زيد، الثلاثة من اليهود الذين ناصبوا الإسلام العداء. ينظر: تفسير الطبري، 6/ 314، وتفسير ابن أبي حاتم، 2/ 629، وتفسير الثعلبي، 3/ 46. الحيرة من بلاد العراق موضع معروف. وسمِّي بذلك لأنَّ تُبعًا الأكبر، لما رأى أن يأتي خراسان خَلَفَ ضَعَفَةَ جنده بذلك الموضع، وقال لهم: حيروا به، أي: أقيموا، والحيرتان: الحيرة والكوفة. ينظر: «معجم ما استعجم»، لأبي عبيد البكري، 2/ 478، والجبال والأمكنة والمياه، لأبي القاسم الزمخشري، ت: أحمد عبد التواب، 1/ 112.
- (2) رفاعة بن المنذر بن زبير بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف، كان نقيبًا، شهد العقبة، وشهد بدرًا. ينظر: «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 4/ 1740، و«الإصابة»، لابن حجر، 2/ 409.
- (3) سعيد بن خيثمة الأوسي، أخو عبد الله بن خيثمة. ينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 4/ 65.
- (4) أخرجه ابن جرير في تفسيره، 3/ 152، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 104، وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 54، وعزاه في «الدر المنثور»، 2/ 16، لابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم.
- (5) قرأ يعقوب، والحسن، وابن عباس، ومجاهد، وأبو رجاء، وقتادة: ﴿ تَقِيَّةٌ ﴾ على وزن مطيّة، وهي مصدر بمعنى «تُقاة». ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 252، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 205، و«معجم القراءات»، 1/ 473. «البحر المحيط»، 2/ 424.

# ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتَ مِنْ خَيْرِ تُحْمَشَنَرًا وَمَا عَمِلَتَ مَنْ خَيْرِ تُحْمَشَرًا وَمَا عَمِلَتَ مَنْ خَيْرِ تُحْمَشَرًا وَمَا عَمِلَتَ مَنْ خَيْرِ تُحْمَشَرًا وَمَا عَمِلَتَ مِن سُوَءِ تَوْدُ لَنَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ مُلِلَّهُ اللَّهُ نَفْسَدُ أَوْ وَلَنَّ إِلْمِيادِ ﴿ ثَلَّ فَلْ إِن كُنتُمْ تُجُونُ اللَّهَ فَاللَّهُ مَعُودُ لَكُو دُنُوبَكُم وَاللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُو دُنُوبَكُم وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ مُن اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُو دُنُوبَكُم وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيدُ مُن اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُو دُنُوبَكُم وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُو دُنُوبَكُم وَاللَّهُ عَلَوْلًا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيدُ اللَّهُ لَا يُحِيدُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ قَالَوْا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيدُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَلَوْا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَلَوْا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَا يُعِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ لَا يُعْلِيلُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ لَا يُعْلِيلُهُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ لَا يُعْلِيلُولُ اللْهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ لَا يُعْلِيلُولُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللْعُلِيلُ اللَّهُ لَا يُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ اللْعُلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ لَا الللْعُولُ اللَّهُ اللَّ

<del>HIKACHAKACHAKACHAKACHA</del>

﴿ يَوْمَ تَجِدُ ﴾ أي: يُحذركُمُ اللهُ يَومَ. أو المصيريومَ. أو تَوَدُّ يَومَ تَجِد. ﴿ مَّاعَمِلَتَ ﴾ أي: صحائف الأعمال. أو جزاء ما عملت. و ﴿ مَّاعَمِلَتَ ﴾ ابتداء، خبرهُ ﴿ تَوَدُّ ﴾. ويجوز أنْ تُعطفْ ﴿ مَّاعَمِلَتَ ﴾ على عملت ويكون ﴿ تَوَدُّ ﴾ حالًا. أي: لم تجد عملها ﴿ تُعَمَّنَ كَا ﴾ وَاذَّةٌ تباعد ما ﴿ يَعْمَلُ وَ بَيْنَهُ وَ بَينِ النفس والسُّوء، أو النفس واليوم. ﴿ أَمَدَا بَعِيداً ﴾ غاية عَازِبَةً. ﴿ رَبُونُ ﴾ و ﴿ رَوُف ﴾ (1) عطُوفٌ، فإن تنبيهه عطفٌ منه. ﴿ وَأَتَبِعُونِ ﴾ اقتدوا بشريعتي. أو أجيبوني. وإيراد الياء في أثناء الكلام أعجبُ، وحذفهُ على رؤوس الآي أحبُ. نزلت حين قالت النصارى: نُعظّمُ المسيح حبًّا لله (2). أو قال المشركون: نعبدُ الأصنام لحب الله (3). ويأتِعِبَكُمُ اللهُ ﴾ يرضَ عنكم. ﴿ وَالْمِيعُوا اللهَ ﴾ في الفرائض، والرسولَ في السنن.

<sup>(1)</sup> قرأ أبو بكر عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وخلف، ويعقوب، واليزيدي، والمطوعي: ﴿رَوُّفٌ ﴾ بقصر الهمزة. وقرأ ابن كثير، ونافع، وحفص عن عاصم، وابن عامر: ﴿رَوُّوفٌ ﴾ بالمد. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 22، و«معجم القراءات»، 1/ 474 – 475.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 3/ 155، عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو مرسل. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 17، لابن جرير، وابن إسحاق. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 106.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 105، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس. =

# ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَى ءَادَمُ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيهُ وَءَالَ عِمْرَنَ وَيُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيهُ وَءَالَ عِمْرَنَ وَيَ اللهُ سَعِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللهُ اَصْطَفَى ءَادَمُ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيهُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللهُ اَعْمَرُوا عَمْرَاتُ عَمْرَنَ وَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَعَمَّمُ اللّهُ عَمْرَاتُ عِمْرَنَ وَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَعَمَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَاتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

﴿أَصْطَغَنَ ءَادَمُ وَنُوكَا ﴾ اختارهما لنبوَّته، واختار شريعتهما. ﴿وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرانَ موسى عِمْرَنَ ﴾ ذكر الآل؛ للتفخيم والمراد هما. أو آلَ إِبْرَاهِيمَ أبناؤه، وآل عمران موسى وهارون؛ فإنهما ابنا عمران بن يصْهُر (1). وقيل: عيسى ابن مريم، فإنها بنت عمران بن ماثان (2)، وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة. ﴿ ذُرِيَّةً ﴾ حال، أو بدل. ﴿بَعَضُهُم مِنْ بَعْنِي مُعْلِيةٌ من الذَّرِّ. وقيل: أصلها ذُرُورَةٌ فُعْلُولَةٌ، فَكُثُر التضعيف فأبدلت الراءُ الأخيرة ياءً وأدغمت. ﴿ إِذْ قَالَتِ ﴾ العامل في (إِذْ) بمعنى السميع

وعزاه السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 55، لابن المنذر، عن الحسن، وعزاه في «الدر المنثور»، 2/ 17، لابن جرير.

<sup>(1)</sup> عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَلَيْهِمْالسَّلَامُ. ينظر: «تاريخ الطبري»، 1/ 198. وتفسير الثعلبي، 1/ 195.

<sup>(2)</sup> عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانَ وَالِدُ مَرْيَمَ، وَكَانَ هُوَ مِنْ نَسْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ ذَاوُدَ بْنِ إِيشًا. كانوا أهل بيت صالح من الله بمكان. ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»، 2/ 623، و«التفسير الكبير»، للرازى، 8/ 201، والتفسير الوسيط للواحدي، 1/ 437.

العليم. أو اصطفى امرأة عمران «حَنَّة» أمُّ مريم. وحنَّة قد أسنَّتْ وآيست فرأت طائرًا يَرُزقها ولدًا فأُجِيبت. يَزُقُ (1) فَرْخَه؛ فهيَّجَها في التحنُّنِ إلى الولد، فدعتِ اللهَ أن يَرْزقها ولدًا فأُجِيبت.

﴿ مَا فِي بَطِنِي مُحَرَّرًا ﴾ خادمًا من الولد للكنيسة، مُخلصًا، من حَرَرْتُ رقبة، أو مُخْلَصًا للعبادة، ويُنصب على الحال. والتَّقَبُّلُ: الأخذ بالرِّضا. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ البَيمِيهُ ﴾ لدُعَائي. ﴿ الْعَبادة، ويُنصب على الحال. والتَّقبُلُ: الأخذ بالرِّضا. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ البَيمِيهُ ﴾ لدُعَائي. ﴿ الْعَبِيهُ ﴾ برجائي. ﴿ وَضَعَتْهَا ﴾ الضمير بي وضعتها، وتقديره: وضعتُ النَّسمة حال النَّسمة أو النفس، و ﴿ أَنْنَى ﴾ حال من الضمير في وضعتها، وتقديره: وضعتُ النَّسمة حال كونها أُنثى. ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُهَا ﴾ بإسكان العين وضمَّ التاء (2).

﴿ وَلِنَسَ ٱلذَّكِرُ كَالْأُنْنَ ﴾ خَلْقًا وخُلُقًا، وعِلْمًا وعَملًا. وحَقُّ الكلام، وليس الأنثى كالذَّكر، إلَّا أنَّ الله شرَّفها. وتقديره: وليس الذَّكرُ المطلوب كالأنثى الموهوبة. ﴿ وَإِنِي كَالَانَّكِمُ اللهُ شَرِّعَهُ أَي: العابدة، أو الخادمة. وفيه تعريض السؤال، أي: إني جعلتُ اسمها مريم؛ فاجعل أنت صفتها. و ﴿ سَمَّيْتُهَا ﴾ عطفٌ على ﴿ وَضَعَتُها ﴾ والجملتان بينهما معترضتان. ﴿ يِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ هو تنزيلُها منزلة الذَّكرِ. وأنَّه مصدر كالولُوعِ والوُزُوعِ. أو القبولُ: ما يُقبل به الشيء، كالسَّعُوطِ واللَّدُودِ لِمَ يُسْعَطُ بهِ ويَلدُ. أي: بمقبول حسن. ﴿ وَأَنْبَتَهَا بَاتًا حسنًا. كانت تنبتُ في يومٍ ما يُنبِتُ غيرها في عام. أو مُطَهَّمَة (٥) مُطَهَّرة، حتى رُوي أنَّها كانت أفضلُ النساء في يومٍ ما يُنبِتُ غيرها في عام. أو مُطَهَّمَة (٥)

<sup>(1)</sup> زق الطَّائِر فِرَاخه يزقها زقًّا إِذا غرَّها، أي: بإلقاء الطعام في فِيهِ، أو أطعمه بفيه. والمرة الوَاحِدة زقة. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، 1/ 130، 201، ومعجم ديوان الأدب، لابن الفارابي، 3/ 122، ومختار «الصحاح»، باب: (زق ق)، 1/ 136.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن عامر، وأبو بكر بن عاصم، ويعقوب، وعلي، والمفضَّل: ﴿وَضَعْتُ ﴾ بإسكان العين، وضم التاء. ينظر: "الحجة"، لابن خالويه، ص/ 108، و"التيسير في القراءات السبع"، ص/ 87، و«معجم القراءات»، 1/ 480، و"تفسير الطبري"، 3/ 159.

<sup>(3)</sup> التَّطْهِيمُ: الحسن والكمال، يقال منه: رجل مُطَهَّمٌ وامرأة مُطَهَّمَةٌ. ينظر: «المنتخب من كلام العرب»، لأبي الحسن الأزدي، 1/ 178، و«تاج العروس»، للزبيدي، باب: الطاء، 446/17

وأجملها (1). أو أنَّهُ استعارة عَنْ حُسنِ التربية. وقُرئ ﴿تَقَبَّلْهَا﴾ و﴿أَنبِتْهَا﴾ و﴿كَفَّلْهَا﴾ على الأمر (2). ﴿زَكِيًا ﴾ نصبٌ (3).

و ﴿ رَبُهَا ﴾ بالنَّصب على النداء. وقُرئ ﴿ وَأَكْفَلَهَا ﴾ ( و ركريا؛ يُمدُّ و يُقصرُ و يُذكر بغير ألفٍ. وذلك أنَّ أُم مريم أتت بها في خِرْقَة إلى باب المسجد، وقالت: دُونكمُ النَّذِيرَة، فتنافس فيها الأحبارُ؛ فإِنَّها بنتُ إمامهم؛ فإنَّ بني «ماثان» رؤوس بني إسرائيل. فقال زكريا: أنا أَحقُ بها؛ فإنَّ خالتها عندي. ثمَّ اتفقوا على الاقتراع، فساروا سبعة وعشرين إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم فيه فرسَبَتِ الكُلُّ إلَّا قلمُ زكريا. وقيل: استقبلَ قلمُ زكريا جرْيَة الماءِ مُصْعِدًا، وانْحدرت أقلامهم ففاز بها (5).

﴿كُلَّمَا ﴾ منصوب على الظرف، أي: وجد كُلَّما (٥). و﴿ٱلْمِعْرَابَ﴾ أشرف موضع

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، عن علي - رَضِّوَاللَّهُ عَنهُ - باب: ﴿ وَلِذْقَالْتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُمَرِيمُ ﴾، رقم (3432)، 4/ 164، ومسلم في صحيحه، باب: فضل خديجة أم المؤمنين، رقم (2430)، 4/ 1886. وينظر: تفسير الطبري، 5/ 393.

<sup>(2)</sup> قرأ مجاهد: ﴿فَتَقَبَّلُهَا رَبَّهَا﴾، ﴿أَنبِتْهَا﴾، ﴿وَكَفِّلْهَا﴾، على الدعاء. ينظر: «مختصر ابن خالويه». ص/ 20، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 255، و «معجم القراءات»، 1/ 482 - 482، و «المحرر الوجيز»، 3/ 92، و «البحر المحيط»، 2/ 482.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «﴿زَكَرِيَّاء﴾: لا ينصرف ممدودًا ومقصورًا للتأنيث والمعرفة؛ لأن ألفَهُ للتأنيث، لا من الأصل ولا للإلحاق، ولا ينصرف في المعرفة والنكرة». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 252.

<sup>(4)</sup> قرأ أبيّ بن كعب: ﴿وَأَكْفَلَهَا﴾. وذكر القرطبي أنها كذلك في مصحفه. ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 482، و«تفسير القرطبي»، 4/ 70، و«الكشاف»، 1/ 421، و«البحر المحيط»، 2/ 442.

<sup>(5)</sup> القصة أوردها الطبري في تفسيره، 6/ 351، عن عكرمة. والزمخشري، في كشّافه، 1/ 357.

<sup>(6)</sup> في (ي) حاشيه: «﴿ كُلُمَا دَخُلَ ﴾ نصب على الظرف، وما مع الفعل في تأويل المصدر، أي: كل وقت دخول، والعامل فيه ﴿ وَجَدَ ﴾ ». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 252.

من البيت فإنَّه مكان الحَرْبيَّة (1). ﴿ وَجَدَعِندُهَا رِزْقاً ﴾ فإن زكريا ضمَّها إلى نفسه، ويني لها مِحْرابًا، أي: غُرفة في المسجد كان يأتي برزقها. أوضمُّها إلى خالتها حتى بلغت فأسكنها في المسجد، وكان يرى عندها كثيرًا من الفواكه في غير حينها. ﴿ قَالَتْ هُوَ ﴾ أي: الرزق. ﴿ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ بسبب ألْطافه الواقعة في قلوب العباد. أو يأتي به جبريل. وكان ذلك معجزة لزكريا أو عسي.



﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي: عند ذلك. وأصله ظرف المكان. أو هنالك في الزمان، وهناك في المكان. واللام لتأكيد التعريف، وكُسِرت لالتقاء الساكنين. أو الكاف للخطاب. الذِّرِّيّة: يقع على الواحد والجمع. ﴿ طَيِّهَا ﴾ يطيب الذِّكرُ فيها (2).



<sup>(1)</sup> مكان للخلوة والعبادة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر. أحمد مختار عبد الحميد عمر، دار عالم الكتب، ط1 (2008م) باب: (ح ر ب)، 1/ 465.

<sup>(2)</sup> حاشية في (ي) نصّها: ﴿ فُرِّيَّةً ﴾، أي: ابنًا يقويه قوله: ﴿ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴾. ﴿ طَبَّيَّةً ﴾ حملاً على اللفظ، كما قال:

أبوكَ خليفةٌ وَلَدَنْهُ أخرى وأنت خليفةٌ، ذاك الكمالُ». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 252.

## ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيْرًا وَسَكِيْحُ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكُو (١٠٠).

### بِالمَتِي وَالْإِبَكِرِ ﴿ ﴿ ﴾ . \*\* الله بمحافظ المحافظ الم

﴿ الْمَلَتِكِكُ ﴾ وقُرئ ﴿ فَنَادَاهُ ﴾ (1). ﴿ الْمَلَتِكَةُ ﴾ يعني: جبريل، وجُمِعَ للتعظيم، أو لأنَّ النداء أتاه من ذلك الجنس، كما يقال: رَكَبْتُ السُّفُنَ إلى هنالك. وقُرئ ﴿ فناداه جبريل ﴾ (2) وتذكيرهُ الملائكة؛ للمعنى، وتأنيثه لِلَّفظ.

﴿ الْمِحْرَابِ أَنَّ ﴾ في المسجد. ﴿ أَنَّ الله ﴾ بالنَّصب. تقديره بأنَّ الله. وبالكسر على أنَّ النَّداء نوع مِنَ القَول. ويَحْيَى؛ أعجميٌ أو عربيٌ ولا ينصرف للتعريف وصِيغَةُ الفعل (3). ﴿ يَكُلِمُ مِنَ القَول. ويَحْيَى ؛ أعجميٌ أو عربيٌ ولا ينصرف للتعريف وصِيغَةُ الفعل (3). ﴿ يَكُلِمُ مِنَ الله وَسَيَدًا ﴾ أي: عيسى، فإنه (4) حصل بكلام الله لا الأب، أو يُهتدى به كما بكلام الله، أو كَلَمَ الله في التوراة بولادته بغير أب، أو كَلِمَةُ الله: كِتابهُ. ﴿ وَحَصُورًا ﴾ مُطاعَ الخَنْقِ، أو مُطيع الرَّبِ، أو سيدٌ في الحكم والتُّقى، وهو فَيْعَلٌ من سَادَ.

﴿وَنَبِينًا ﴾ ممتنعًا عن اللَّهو، وأصلهُ مَنْ لا يدخل مع القوم في الميسر، أو المانعُ نفسه من النساء مع القدرة، فإنَّ الفعول للمبالغة والتكلف. والعاجز محصور (5). ﴿الصَّلِحِينَ كَانَا مَن الصالحين. والصالح: المُؤدي ما افتُرض عليه لله وللعباد. وذلك أنَّ زكريا لمَّا رأى الخوارق في حقِّ مريم وأُمِّها دعا ربَّه

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، وابن مسعود، وعليّ: ﴿فَنَاداهُ﴾ بالألف وهي اختيار أبي عبيد. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 2/ 335، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 210، و«معجم القراءات»، 1/ 486، و«البحر المحيط»، 2/ 446.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. ينظر: «معجم القراءات»، 1/486، و«تفسير الطبري»، 3/ 249، و«البحر المحيط»، 2/ 446، و«الدر المصون»، 2/ 81.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «قيل: معنى يحيى: يموت، كمفازة والسليم».

<sup>(4)</sup> إلى هنا انتهى السقط من نسخة (غ).

<sup>(5) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 64، و«الكشاف» 1/ 360.

بالولد بعد ما عَقُمَتْ امرأته فَرُزِقَ. ﴿ قَالَ رَبِّأَنَّ يَكُونُ ﴾ أَعَلَى هذه الحال؟ أم أُرَدُّ أنا والمرأتي إلى الشباب. و﴿ أَنَّ ﴾ بمعنى كيف، وأين. ﴿ غُلَمٌ ﴾ ابن بَيِّنُ الغُلُومة والغُلُومية، وهو من الاغتلام أي: تَوَقَان النفس.

﴿ بَلَغَنِي َ ٱلْكِبَرُ ﴾ الشيب. بلغني وبلغته: أدركني. ﴿ وَٱمۡرَأَيۡ عَاقِرٌ ﴾ منقطعة النسل، من عقر دابّته إذا قطعها، وهو مِثْلُ: طالق أو حائض، أو ذات عقر، أو شيءٍ عاقر (1). فإنه كان ابنُ مائة وعشرين، أو اثنين وتسعين، أو تسع وتسعين، وامرأته بنت ثمان وتسعين. ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى هذه ﴿ وَاللّٰهُ ﴾ أي: يفعل الله كذلك، أو كذلك ﴿ الله ﴾ مبتدأ أو خبر أي: الله على هذه الصفة. ﴿ يَفْمَ لُ مَا يَشَالُهُ ﴾ من الأفاعيل الخارقة للعادات. ﴿ اَجْعَل لِنَّ اَلَيَةً ﴾ وزنها فَعْلَة، وهي آيّةٌ فَقُلِب كراهة التضعيف، وطلب الآية لِيتَعجّل السرور بما بُشّر.

﴿إِلَّارَمْزَاً ﴾ تحريك الشفتين بغير صوت. وفي اللغة: هو إشارة مُنْبِئة مُبيَّنة بيدٍ، أو لسانٍ، أو عينٍ، أو رأسٍ، أو حاجب. وقُرئ ﴿رُمُزًا ﴾ بضمّتين وهو: جمع رُمُزًا بضمّتين وهو جمع رموز كَرُسُل، وبفتحتين (2): جمع رامِز كَخَدَم، وارْتَمَزَ تحرَّكَ، ومنه قيل للبحر راموز. والتقدير: إلَّا أَنْ تَرْمِز. وذلك أنه كان يُسبِّح ولا يقدر على الكلام ثلاثة أيام، أو صام ثلاثة أيام، فإنهم كانوا لا يتكلمون في الصوم (3). ﴿وَسَكِبَحْ ﴾ نزِّه الله بالاعتقاد والقول. ﴿وَالْمَشِيّ ﴾ من حين النوال إلى الغروب. ﴿وَالْإِبْكَرِ ﴾ من حين طلوع الفجر إلى

<sup>(1)</sup> حاشية في (ي) نصّها: «﴿عَاقِرٌ ﴾ أي: ذات عُقر، كتامِر ولابِن، وليس باسم الفاعل؛ لأن فعله «عُقرت» – بالضم، والاسم: عقيرة على وزن فعيلة». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 252.

<sup>(2)</sup> قرأ علقمة بن قيس، ويحيى بن وثّاب، والأعمش: ﴿رُمُزًا﴾ بضم الراء والميم. وقرأ الأعمش، والمطوعي: ﴿رَمَرًا﴾ بفتح الميم والراء، على أنه جمع رامز، مثل: خادم وخدم. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 20، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 330، و«المحتسب»، لابن جني، 1/ 161، و«معجم القراءات»، 1/ 490 – 491، و«البحر المحيط»، 2/ 452.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 66، و «الكشاف» 1/ 361.

وقت الضحى، وإنما مُنِعَ الكلام لِئلًا يُمْكِنُهُ الاشتغال بغير الذكر، فإنّ من العِصْمة أن لا تجد.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ اللّهَ اَصْطَلَعْكِ وَطَهَركِ وَاضْطَفَكِ وَاضْطَفَكِ وَالْمَكَمِّ عَلَىٰ فِسَاتِهِ ٱلْمُعَلَمِينِ (أَنَّ يَعَمْرِيمُ اَفْتُنِي وَاصْطَفَكِ عَلَىٰ فِسَاتِهِ ٱلْمُعَلَمِينِ (أَنَّ يَعَمْرِيمُ اَفْتُنِي وَاصْطَفَكِ عَلَىٰ فِسَاتِهِ ٱلْمُعَلِمِينِ (أَنَّ يَعْمُونِ اَلْبَاتِهِ الْفَشَيْنِ وَاصْطُونَ وَارْكُمِي مَعَ الرَّكِمِينِ (أَنَّ فَالْمَهُمُ اَلْفَيْنِ وَاصْلَعْتُ لَمَنْ مَرْيَمُ إِذَ يُلْقُونِ اَقْلَمُهُمْ اَيُهُمُ مَنَّ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقُونِ اَقْلَمُهُمْ اَيُهُمُ مَنِيمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفُونِ الْفَاهُمُ اللّهُ مُرْيَمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمِمُونَ (أَنَّ وَمَا لَكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمِمُونَ (أَنَّ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمِمُونَ الْنَا لَمُ يَعْمُ الْمُعْرِيمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمِمُونَ اللّهُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمِمُونَ اللّهُ وَمَاكُمُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْمِمُ اللّهُ مُرْيَمُ وَمِيمًا فِي الدُيْنَا وَالْاَخِرَةِ وَمِنَ الْمُعْرَافِهُمْ الْمُعْرِمُ وَمِيمًا فِي الدُيْنَا وَالْاَخِرَةِ وَمِنَ الْمُعْرِمِينَ (أَنَّ فَي مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكِيمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامِ اللّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَمِ اللْمُعْرِمُ اللّهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِولُولِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِقُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِم

﴿إِنَّ الله اَصَطَفَىٰكِ ﴾ بكلام الملائكة شفاها، أو بالقبول الحسن، فإنه لم يكن محرِّرًا أنثى. ﴿وَطَهَرَكِ ﴾ مما قُرفت به. ﴿عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينِ ﴾ في جميع الأحايين بولد بلا أب. ﴿وَارْكُمِى مَعَ ٱلرَّكِمِينِ ﴾ صلى معهم. ﴿ فُوحِيدِ إِلَيْكَ ﴾ الإيحاء: إلقاء الشيء الخفي، ويسمَّى الإرسال والإلهام به. ﴿أَقَلَعَهُمُ ﴾ هو جمع قلم، وسمِّي به فإنه يُقْلمُ أو يُبرى، أو قِداحهم. ﴿أَيَّهُمْ يَكَمُّلُ ﴾ أيهم تظهرُ قرعته ليكفل، وتساهمهم لتشاحهم عليها لكرامتها، أو تدافعا لشدة الأزمة. ﴿إذَ ﴾ بدل من ﴿ إذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ أو بدل من ﴿ وَيَخْسَمُونَ ﴾. ﴿مِنَ ﴾، وقُرئ ﴿وَنَ ﴾ (أ). ﴿أَسَمُهُ ﴾ الضمير للكلمة فإنه الكلام، أو لعيسى. ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾ هو عيسى، وسمِّي به؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلَّا بَراً، أو كان أمسح للرّجل، أو المسبح الصِّدِيق، أو عُرِّبَ بالشين وهو مُشيحًا أي: المبارك بالعبرية، وخطاب مريم بنسبة ابنها إليها لتعلم أنه يولد بغير أب يُنسب إليه.

<sup>(1)</sup> سبق تخريج هذه القراءة في الآية (87) من سورة البقرة.

﴿وَجِيهَا﴾ الوجيه الذي لا يُردُّ لكرم وجهه ووجاهته. ﴿فِي الدُّنِيَا﴾ بالنبوة، وفي الآخرة بالشفاعة، و﴿وَجِيهَا﴾: حال من (كَلِمَة) فإنها نكرة موصوفة، وكذلك قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾.

الله المستخدم المستخ

﴿وَيُكَلِّمُ ﴾، ﴿وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي: نبشرك به موصوفًا بهذه الصفات، أو من المُقرَّبين وجيهًا إلى ثواب الله. ﴿فِي النَّهَدِ ﴾ معجزة، وفي الكُهولة وجيهًا، وهما حالان أي: حال كونه في المهد، وحال كونه كهلًا. ﴿وَلَمْ يَمْسَسِّنِي بَشَرُّ ﴾ آدميٌّ، وسُمُّوا بشرًا لظهورهم، ومنه: البَشَرة. ﴿إِذَا قَضَى آمَرًا ﴾ إذا أراد خلْق شيءٍ.

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَنَةَ وَٱلْإِنِيلَ (اللهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَنَةَ وَٱلْإِنِيلَ (اللهُ وَيَعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنِيلَ (اللهُ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِنِمْ يَوْنَ اللّهِ عَنِي الطّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطّيْرِ فَٱلنَّتُ فِيهِ أَنِّ آخَلُقُ لَكُمْ مِنَى ٱلطّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطّيْرِ فَٱلنَّتُ فِيهِ فَي وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْبَرِيلُ اللهُ وَالْبَرِيلُ اللهُ وَالْبَرِيلُ اللهُ وَالْبَرِيلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿وَنُعَلِّمُهُ ﴾ عطفٌ على قوله وجيهًا، وعُطِفَ الفعل على اسم الفاعل لمشابهته إياه. وتُرئ ﴿وَيُعَلِّمُهُ ﴾ بالياء(1)، أو لا موضع له فإنه معطوف على قوله: ﴿يَخْلُقُ مَايَشَآهُ ﴾، أو

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وعاصم، ويعقوب، وأبو جعفر: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ﴾ بالياء. قال الطبري: «ردًّا على =

هو كلام مُسْتأنف. و ﴿ ٱلْكِتنَبُ ﴾ الكتابة، أو كتاب غير الإنجيل. ﴿ وَرَسُولًا ﴾ أي: نجعله رسولًا، أو هو عطف على كهلًا ورسولًا. وقُرئ ﴿ وَرَسُولٍ ﴾ (١) عطف على ﴿ مِن ﴾ . ﴿ أَنِيٓ ٱخْلُقُ ﴾ موضعه خفض بدل من ﴿ آيَةٍ ﴾ ، أو رفع، أي: (الآية). ﴿ أَنِيٓ ٱخْلُقُ ﴾ و﴿ أَنِيَ الْكُسر ﴿ قَالَ إِنِّي ﴾ (2) . ﴿ مَن تراب المركز. ﴿ كَهَيْتَةِ ﴾ بالكسر ﴿قَالَ إِنِّي ﴾ (2) . ﴿ مَن تراب المركز. ﴿ كَهَيْتَةِ ﴾ اللهيئةُ: الحال الظاهرة، هَآءَ يَهَاءُ هَيْئةً . ﴿ الطَّيْرِ ﴾ جمع طائر كزائر وزور. والنفخ: إخراج الريح من الفم. ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ البُرْءُ: الشفاء والإبراءُ منه. ﴿ الأَكْمَهُ ﴾ الذي يولد أعمى. ولم يُولد في هذه الأُمَّة أكمةُ إلَّا قتادة بن دعامة السَّدُوسي (3). أو هو أُعمي تقول: كَمِهَتْ وَلِم يُؤلِّد في هذه الأُمَّة أكمةٌ إلَّا قتادة بن دعامة السَّدُوسي (3). أو هو أُعمي تقول: كَمِهَتْ وَرَاحُي المُولَةُ يَكُمّهُ كُمَهًا، وكُمَّهُ تُهَا أُعْمِيْتُهَا. والبرص: وضحٌ يُتَطيَّرُ به، وإذا استحكم فلا بُرء له. ﴿ وَأُحْيَ النّهُ وَابِن العجوز على نعشه وَرَاحُي المُولَةِ عَلَى اللهُ عَلَا أَدِي الرّبعة أَنفس: عازر من قبره بعد ثلاث، وابن العجوز على نعشه وَرَاحُي المُولِقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا أُربعة أَنفس: عازر من قبره بعد ثلاث، وابن العجوز على نعشه

<sup>=</sup> قوله: ﴿ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءً ﴾». ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 88، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 108، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 344، و «تفسير الطبرى»، 3/ 189.

<sup>(1)</sup> قرأ اليزيدي: ﴿وَرَسُولِ﴾ بالجر. وخرجه الزمخشري على أنه معطوف على: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾، وعند أبي حيان، شاذة؛ لطول البُعد بين المعطوف والمعطوف عليه. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 20، و«معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 497، وتفسير «الكشاف»، للزمخشري، 1/ 324، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 2/ 465، و«البدر المصون»، 2/ 102.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿أَنِّي.. ﴾ بفتح الهمزة على البدل من ﴿آيةٍ ﴾. وقرأ نافع، وأبو جعفر: ﴿إِنِّيْ ﴾ بالكسر على الاستثناف، أو إضمار القول، أو التفسير للآية. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، للنشّار، ص/ 23، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 262، و «معجم القراءات»، 1/ 498، و «البحر المحيط»، 2/ 465، و «زاد المسير»، لابن الجوزي، 1/ 391، و «فتح القدير»، للشوكاني، 1/ 341.

<sup>(3)</sup> قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ بْن قَتَادَة بْن عَزِيز بْن عَمرو بْن رَبِيعَة بْن عَمرو بْن الحارث بْن السَّدُوسِيُ، وكان يكنى أبا الخطاب. تابعي ثقة مأمونٌ، حجة في الحديث. مات سَنَة سبع عشرة ومئة، وهو ابن ست وخمسين. ينظر: الطبقات، لابن سعد، 7/ 171، و«التاريخ الكبير»، للبخاري، 7/ 185.

فرجع إلى بيته حاملًا نعشه، وابن عشَّارٍ، وسام بن نوح(١).

﴿ إِذْنِ اللَّهِ ﴾ بإرادته. ﴿ وَأُنْبِتُكُمُ ﴾ أخبركم عَوْدًا بعد بَدْءٍ. ﴿ تَدَّخِرُونَ ﴾ تفتعلون من الدُّخْر، وتأكلون وتدّخرونه، أو في تأويل المصدر، أي: تأكلونه وتدّخرونه، أو في تأويل المصدر، أي: بأكلكم وادِّخاركم. ﴿ إِنكُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فاقبلوها.

﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ التَّوْرَانِةِ وَلِأُحِلَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْتُ مَ وَجِشْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن زَيْتُمُ مَ عَلَيْتُ مَ وَجِشْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن زَيْتُمُ مَ عَلَيْتُ مُ وَجِشْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن زَيْتُ مِمْ فَاتَنْفُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (۞ إِنَّ اللَّهُ رَقِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فَاتَّنَا مَا لَعَنَا أَحَسَ عِسَمَل مِنهُمُ مَنْتَقِيمُ (۞ ﴿ فَلَمَا أَحَسَ عِسَمَل مِنهُمُ اللَّهُ مَنْ أَنْصَادِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ خَنُ الْحَمَادُ اللَّهِ عَامَدًا إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ إِلَى اللَّهِ قَالَ مُسْلِمُونَ ﴿ ۞﴾.

﴿وَمُصَدَدِقًا ﴾ أي: جئتُ مصدقًا، فإنَّ الأنبياء يُصدَّق آخرهم أوَّلهم، وتُبشّر أوَّلهم بآخرهم. ﴿ بَعْضَ ٱلَذِى حُرِّمَ ﴾ ما حُرم عليهم بمعاصيهم دون التعبد مثل: لحوم الإبل، والثروب<sup>(2)</sup>، والحيتان، وشحم البقر والغنم، والسبت. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمٌ ﴾ فيه إثبات النبوَّة، ونفي البنوَّة، ومن قرأ ﴿ أَنَّ اللهَ ﴾ بالفتح (3) أي: لأن ﴿ أَحَسَّ عِيسَى ﴾ عَلِمَ علمًا لا

KALIKALIKALIKALIKALIKA

<sup>(1)</sup> قَالَ الكَلْبِيُّ: «كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحْيِي الأَمْوَاتَ بِيَا حِي يا قيوم وأحيا عاذر، وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ، وَدَعَا سَامَ بْنَ نُوحٍ مِنْ قَبْرِهِ، فَخَرَجَ حَيًّا، وَمَرَّ عَلَى ابْنِ مَيِّتِ لِعَجُوزٍ فَدَعَا الله، فَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ حَيًّا». والكلبي متهم بالكذب، فلا يُعَوَّلُ عليه. ينظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»، 1/ 277، و«المحرر الوجيز»، 1/ 440، والتفسير الكبير للرازي، 8/ 229.

<sup>(2)</sup> الثروب؛ جمع ثرب، وهو: الشحم الرقيق المبسوط على الكرش والأمعاء. ينظر: «غريب الحديث»، للخطابي، 1/ 717، والمحيط في اللغة، لابن الطالقاني، تحقيق: محمد حسن آل باسين، 10/ 140.

<sup>(3)</sup> قرأ الأخفش: ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بفتح الهمزة، وذلك على البدل من ﴿آيَةٍ﴾، ونقل الأخفش =

لَبْسَ فيه كالمحسوس. ﴿ مِنْهُمُ ﴾ من قومه. ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ذاهبًا إلى الله، أومُلْتَجِنًّا إليه.

﴿ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ هم صفوة الأنبياء، أو القصَّارون(1)، سمُّوا؛ لنقاء جيوبهم، أو قِصارة الثوب. والحور: نقاء بياض العين، والحوريات الحَضَريات لخلوص ألوانِهنَّ. ﴿ أَنْمَكَارُ ٱللَّهِ ﴾ أعوان دينه أو رسوله. ﴿ وَٱشْهَدَ ﴾ يا عيسى، أو ياربِّ (2)، ورُوي أنه مرَّ بهم عيسى وهم يصطادون فقال: تعالوا نصطاد الناس، ففتَّشوا: عن حاله، فقال: أنا عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله فآمَنُوا به (3).

# المَّذِي الْمَثَلِي الْمَثَلِي الْمَثَلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْلِيلُولُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْ

هذا عن بعض القراء. قال الطبري: «بتأويل وجئتكم بآية من ربكم أنَّ الله ربي وربكم، على ردِّ «أَنَّ» على الآية والإبدال منها». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 20، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 205، و«معجم القراءات»، 1/ 505، و«تفسير الطبري»، 3/ 197.

<sup>(1)</sup> الحَواريُّون: القَصَّارون لتبييضهم الثَّيَاب، وَبِه سمِّي أنصار عِيسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ حواريين؛ لأَنهم كَانُوا قصارين، ثمَّ غلب حَتَّى صَار كل نَاصِر وكل حميم حواريًّا. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيّده، ت: عبد الحميد هنداوي، 3/503، و«لسان العرب»، باب: (ح)، 2/1044.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية: «﴿بَانًا﴾ بحذف النون، وفي المائدة ﴿بَانَنَا﴾ ؟ الجواب: لأن ما في المائدة أول كلام الحواريين، فجاء على الأصل، والثاني حكاية كلامهم، فجاء فيه التخفيف؛ لأن التخفيف فرع عن الأصل، والحكاية فرع عن الشيء السابق، والنون المحذوف من «أنًا» غير النون المحذوف من إني، فإن المحذوف من «أنًا» أحد نوني أن، والمحذوف من إنني هو الذي يقع قتل ياء الضمير في ضربني، بدليل: ليتني ولعلي. ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 258.

<sup>(3)</sup> ذكره الرازي في «التفسير الكبير»، 8/ 234، بدون سند.

## فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَا فَاخْتُكُمْ مِنِمَا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيمِا كُنتُمْ فِيمِوانِهِ فَالْمَالِمُ مِنْ فَالْمُوالِمُ مِنْ فَالْمَالِمُ مِنْ فَالْمَالِمُ مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِي مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُلْمِينَا فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوالِمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُؤْلِقُ فِي مِنْ فَالْقِيمِ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُعُلِّمُ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي مُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْفِقُوا فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُلِمُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلِمُ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْمِلْمُلْمُ لِلْمُنْ فِي فَالْمُنْلِقُولُ فِي فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِلَ

﴿ بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ من الإنجيل. ﴿ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ﴾ أي: عيسى. ﴿ مَعَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ مع الأنبياء والشهداء.

﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَهُ ﴾ اختانوا في قتل عيسى فخيَّبهم الله، أو مكرهم خديعةٌ، ومكر الله استدراج، أو مكرهم هَمُّهُم بقتله، ومكر الله رفعه إلى السماء، وإلقاء الشبه على يهوذا، أو تَطْيانوس<sup>(1)</sup>. والمكر: الالتفاف. امرأة مَكُورَة: مُلتفَّة الساق، وإنه خِبُّ يُختدعُ به العبد لإيقاعه في المكروه، وقيل: رفعه الله وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وعاشت أُمُّهُ بعده ثلاث سنين، وأُوحِيَ إليه وهو ابن ثلاثين لِمُضي خمس وستين من ملك الإسكندر (2)

(1) هذا من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا كما ذكره البغوي في تفسيره: 1/ 307، والفخر الرازي في تفسيره: 11/ 102، وفي تفسير الطبري: 9/ 372 عن ابن إسحاق أنه كان أحد حواريي عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنّ اسمه «سرجس». وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1701، عن ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا دون ذكر اسم الحواري - وفيه أن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: «أيكم يلقى عليه شبهي. فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي...». قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 2/ 411: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي عن أبي كريب، عن أبي معاوية بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي، فيقتل مكاني، وهو رفيقي في الجنة». ينظر: المحرر الوجيز: 4/ 284، و185، و185).

(2) الإسكندر بن فيليبس المقدوني، اليوناني الأصل، والوثني العقيدة، الذي هو أحد من اشتهروا بهذا اللقب، وكان له التمكين، حتى امتد نفوذه من المغرب إلى المشرق، وَكَانَ وَزِيرُهُ أَرِسْطَالِيسَ الفَيْلُسُوفَ المَشْهُورَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَهُوَ الَّذِي تُؤَرِّخُ بِهِ مِنْ مَمْلَكَتِهِ مِلَّةُ الرُّوم. وَقَدْ كَانَ قَبْلَ المَسِيح، عَلَيْهِ السَّلَامُ، بنحو من ثلاثمائة سَنَةٍ.

ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، لابن الجوزي، 1/218، و«تفسير ابن كثير»، 5/18، والتيسير في أحاديث التفسير، للمكي الناصري المغربي، 4/12.

على أرض بابل، ولإحدى وخمسين من ملك الكلدانيين (1)، وحملت أمه ولها ثلاث عشرة سنة. ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ هو ظرف لـ ﴿ خَيْرُ ٱلْمَكَرِينَ ﴾، أو، لـ (مَكَرَ الله)، و ﴿ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ أنفذهم مكرًا، أو خير المريدين المصلحة. ﴿ إِنِّ مُتَوَفِيكَ ﴾ قابضك وافيًا، أو مؤخرك إلى أجل كتبته لك. ﴿ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ إلى سمائي، أو درجات جنّتي. ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ النّبِينَ كُفُرُوا ﴾ مخرجك من بينهم فإنهم أرجاس، أو تقديره: إني رافعك ومطهرك ومتوفيك إذا أردتُ. ﴿ وَجَافِلُ ٱلَّذِينَ التّبَعُوكَ ﴾ المؤمنين من أمة نبينًا، أو النصارى. ﴿ فَوْقَ النّبِينَ كَفُرُوا ﴾ البهود. ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَ مَنْ المحاضرة لتغليب الحاضر على الغائب إذا دخل معه.

# ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَ وَالْآلَانِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَ وَالْآوَنِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَ وَالْآوَدِينَ وَالْآوَدِينَ عَلَيْوَنِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللهُ لا عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظّلِينِ (٣) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّذِينِ وَالذِّكِي يُعِبُّ الظّلِينِ (٣) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّذِينِ وَالذِّكِي الشَّرِينَ وَالدِّكِي الشَّلِينِ (٣) إن مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ. مِن تُرَابِ ثُكُم قَالَ لَهُ اللَّهُ فَيَكُونُ (١) الْحَقُومِن دَينِكَ فَلا تَكُنُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَيْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ بالقتل والسبي والنار. ﴿ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ﴾ ﴿ مِن ﴾ تدخل على النفي والاستفهام صلةً، نحو: هل عندكم من طعام؟ وليس معي من شراب. ﴿ وَأَمَّا الَّذِيرَ مَا مَنُوا ﴾ لمَّا عيَّنَ تشديد الكافرين؛ بيَّنَ تسديد المؤمنين وما وعدهم من التأييد في الدنيا، والتأييد في العُقبى. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: النبأ، أو القرآن ﴿ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ ﴾،

<sup>(1)</sup> الكلدانيون- وهم السريانيون سكان بابل، من أرض العراق- في جملة الفرس الأولى لغلبتهم عليهم. ينظر: التنبيه والإشراف، لأبي الحسن المسعودي، ت: عبد الله الصاوي، 1/ 6/ 6، و«البداية والنهاية»، لابن كثير، 1/ 161.

نكْمِلُهُ، أو نأمر جبريل بتلاوته عليك. ﴿ وَلِكَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ نَتْلُوهُ ﴾. و﴿ مِنَ ٱلْآيَنَ ﴾ خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أو يكون بمعنى الذي، و﴿ نَتْلُوهُ ﴾ صفته. و﴿ مِنَ ٱلْآيَنَ ﴾ الخبر. أو يَنتصبُ بفعل مضمر يُفسِّرهُ ﴿ نَتْلُوهُ ﴾. ﴿ وَٱلذِّكِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ المُعَلِّم أو اللهادي؛ لأنه بالدلالة على الحق كالناطق. ﴿ كَمَثُلِ ءَادَمٌ ﴾ في خلقه لغير أب، أو شبّه الغادي؛ لأنه بالدلالة على الحق كالناطق. ﴿ كَمَثُلِ ءَادَمٌ ﴾ في الخلق لغير أب، أو شبّه الغريب بالأغرب ليكون أفظع في الطبع، وأقطع للخصم، أو شَبّهه في الخلق الخارج عن عادتنا، ثم ابتدأ بيانًا آخر وقال: ﴿ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ ثم أخبركم أنه قال له: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ الضمير لعيسى، أو لآدم. ﴿ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ ﴾ أو ذلك الحق، أو جاءك الحق، أو هو لطفٌ ابتداء وخبره ﴿ مِن رَبِّكُمْ ﴾. ﴿ مِنَ ٱلمُتَرِينَ ﴾ الشاكين، وأنه لزيادة الثبات، أو هو لطفٌ لغيره.

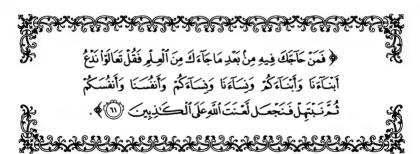

﴿ فَمَنَ مَا آجَكَ ﴾ جادلك في أمر عيسى. ﴿ جَآ اَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ أنه عبد الله. ﴿ تَعَالُوا ﴾ من العلو، وهو المجيء إلى ارتفاع، ثم استعمل عامًّا. ﴿ أَبْنَا اَنَ كُرُ ﴾ أي: ندعُ كلِّ مني ومنكم إلى المباهلة. ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ ﴾ نتضرع، أو نلتعن، وعليه بَهْلَةُ الله: لعنته من أبهله أي: أهمله. وذلك أن وفد نجران لمَّا قالوا للنبي ﷺ في محاجته في أمر عيسى: هل رأيت ولدًا من غير أب خرج؟ أخذ بيد الحسن والحسين، وفاطمة وعليِّ -رضوان الله عليهم - خلفه ودعاهم إلى المباهلة فأحجموا(1)، فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده أنَّ الهلاك تدلى على

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 593-594، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 107، عن جابر بن عبد الله. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 38، للحاكم، وابن مردويه.

أهل نجران، ولو تلاعنوا لمُسخوا قردة وخنازير، ولاضْطَرم الوادي عليهم نارًا»(1). ورُوي أنَّ أَسْقُفَهُمْ قال: «إنِّي لأرى وجوهًا لو سألوا الله أنْ يزيل جبلًا عن مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا»(2). وصالحوا النبي ﷺ على ألفي حُلة، وثلاثين درعًا عاديّة (3) كل سنة.

# ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ مَلَا لَهُو اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ اللهِ إِلَّا اللهُ وَلا ثَنْ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ اللهِ إِلَّا اللهُ وَلا يَتَعَلَىمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيمُ اللهُ وَلا يُشْرِكَ بِهِ عَلَيمَ اللهُ وَلا يَتَعَلَىمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلا يُشْرِكَ بِهِ عَلَيمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿إِنَّ مَنْذَا ﴾ أي: الوحي، أو الذكر. ﴿ لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: الأخبار التي تتابع فيه المعاني. ﴿ لَهُوَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ ٱلْقَصَصُ ﴾، وهما خبر المبتدأ الأول، ويُقرأ بضم الهاء على الأصل وبتسكينها أيضًا (٤)؛ فإنَّ اللام كأنها منه. ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾ الكلمة: كلام فيه

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في جامعه، عن سعد بن وقاص. وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح». ينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، 8/ 179.

<sup>(2)</sup> الأثر ذكره الثعلبي في تفسيره، 8/ 389، بدون سند، وأبو حيان في تفسيره البسيط، 5/ 321.

<sup>(3)</sup> الدرع العادية: هي التي صنعت من الحديد، وكانت حسنة الملبس. ينظر: الجيم، لأبي عمروا الشيباني، ت: إبراهيم الأبياري، كتاب: الألف، 1/ 59، وغريب الحديث، لإبراهيم الحربي، باب: (درع)، 2/ 693.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو عمرو، ونافع، والكسائي، وقالون، وأبو جعفر: ﴿لَهْوَ﴾ بسكون الهاء. وقرأ الباقون بضمّها ﴿لَهُوَ﴾. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 72، و «إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 45، و «معجم القراءات»، 1/ 511، و «الكشّاف»، 1/ 327.

شرح قصة وإنْ طال، ولهذا يقال للقصيدة كلمة، وقُرئت بسكون اللام. ﴿سَوَلَمْ ﴾ بالنصب أي: استوت سواءً، وبالكسر ذات سواء أي: وسط عدل. ﴿أن لا نعبد﴾ محله رفع، أي: هي ﴿أن لا نعبد﴾، أو هو جرُّ بدل من ﴿ كَلِمَةٍ ﴾ أي: تعالوا إلى ﴿أن لا نعبد﴾. ﴿ وَلا يَتَخِذُ بَهْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا ﴾ كما اتخذوا عيسى وعزيرًا، أو هو سجود بعضهم لبعض، أو التحريم والتحليل بإذنهم من غير دليل ونصِّ. وعن الفضيل: «لا أُبالي أطعتُ مخلوقًا في معصية الخالق أو صليتُ لغير القبلة»(1).

#### 

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِينِ ﴾ هم نصارى نجران، أو يهود المدينة، أو أهل الكتابين. ﴿لِمَ اللَّهُ وَقَفَ عليه لَهُ حَلَمُ ﴿ لَمَ ﴾ أصله: لِمَا حُذفت همزته فرقًا بين الخبر والاستفهام، ويوقف عليه بالهاء نحو: لمّه، وعَمّه، وثَمّه. ﴿ تُحَاجُونَ فِتَإِبْرَهِيمَ ﴾ تدَّعون تهوُّده وتنصُّرهُ. وذلك أن كل طائفة ادَّعت أن إبراهيم كان على ملَّتهم. ﴿ أَفَلاَتَمْ قِلُونَ ﴾ أفلا تعلمون دُحُوض حجتكم، أو كذبكم فإنّ التهوّد والتنصُّر حدثًا بعده. ﴿ هَتَأَنتُمْ ﴾ هُو ها التي للتنبيه، أو هُو أأنتم، فقلبت الهمزة هاءً. و ﴿ هَتَوُلآء ﴾ أصله: أولاءٍ. و ﴿ وَاَنتُمْ ﴾ مبتدأ، وهؤلاء خبره. ﴿ حَجَمُتُمْ ﴾ غالبتم، وهو كلام مستأنف (2).

<sup>(1)</sup> الأثر أورده الزمخشري في «الكشاف»، 1/ 371، والنيسابوري في غرائب القرآن، 2/ 181، والخلوتي، في روح البيان، 2/ 37.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 87، و «الكشاف» 1/ 371.

﴿ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ من نعت محمد ﷺ في كتابكم؛ فإنه كان متأخرًا في الظهور. وبين ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ وهو نعت إبراهيم ﷺ فإنه متقدم في الظهور، وبين إبراهيم وموسى ألف سنة، وبين موسى وعيسى ألفان (١١). ﴿ حَنِيفًا ﴾ ماثلاً إلى الدين أو مستقيمًا على اليقين. فإنَّ الحَنف الاستقامة، يقال للمعوج: ويقال: حنيفٌ على طريق الدعاء.

## 

﴿ أَوْلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أحقهم بتنزيهه عن قبح التحريف وتعظيمه، أو أقرب الناس. ﴿ لَلَّذِينَ التَّبَعُوهُ ﴾ اقتدوا به. والاتباع: الجري على طريقة الأول، وتثنية أولى: أوليان، والجمع: الأَوْلَوْنَ، والأنثى: الوُلْيا، والجمع: الوُلْيَاتُ والوُلْي. وقيل: لا يُثنى ولا يُجمع.

﴿ وَهَلَذَا اَلنِّيُ ﴾ بالنصب عطفٌ على ضمير ﴿ اَتَّبَعُوهُ ﴾، وبالجر عطفٌ على (إِبْرَاهِيْمَ). وذلك أنَّه جرى في مجلس النجاشي كلام بين جعفر بن أبي طالب وعمرو بن العاص في شأن إبراهيم، فقال النجاشي: «هؤلاء الذين آمنوا بمحمد أولى بإبراهيم» فأنزل الله الآية قبل ورود الخبر على النبي - ﷺ (2). ﴿ وَدَّت ﴾ تمنَّت. ﴿ لَوَ

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 87، و «الكشاف» 1/ 371.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 108 - 119، من طريق الكلبي، وهو ضعيف. وذكره السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 41، من طريق عبد الرحمن بن غنم، وعزاه لعبد بن حميد، وله شاهد موصول من حديث أبي موسى، أخرجه الحاكم، في المستدرك، 2/ 309، وصححه، ووافقه الذهبي.

يُضِلُونكُونكم عن الإسلام، أو يشككونكم في أمر محمد عَلَيْ، وفيه بيان أنهم ضالون مضلُون. نزلت في شأن عمّار، ومعاذ، وحذيفة دعاهم بعض اليهود إلى دينهم (1).

﴿ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴾ لا يعلمون أنَّ وبال ذلك عليهم، أو لا يدرون أنَّ الله يُطلع نبيَّه على خبث سرائرهم. ﴿ بِعَايَنتِ اللهِ ﴾ ما في كتبهم من أمر إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-، أو ما جاء إلى نبيِّنا من أخبارهم وأسرارهم عن أخيارهم وأشرارهم. ﴿ تَشْهَدُونَ ﴾ تُشاهدون حقيقته في كتبكم.



﴿ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ الصادق الموافق بالمُحرَّف المزخرف، أو الإيمان بموسى وعيسى بالكفر بمحمد عليهم الصلاة والسلام.

﴿ وَأَنتُمْ تَمَّلُمُونَ ﴾ ما على الكاتم الآثم. وقُرئ ﴿ يَلْبَسُونَ ﴾ بفتح الباء، و ﴿ قُلَبِّسُونَ ﴾ بالتشديد (2).



<sup>(1)</sup> مضى تخريج سبب النزول في سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> ذكر ابن خالويه قراءة يحيى بن وثّاب: ﴿يَلْبَسُونَ﴾ بياء مفتوحة. وقرأ أبو مجلز: ﴿تُلْبَسُونَ﴾ بياء مفتوحة. وقرأ أبو مجلز: ﴿تُلَبِّسُونَ﴾ بضم التاء وكسر الباء المشدّدة، والتشديد للتكثير. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 21، و«معجم القراءات»، 1/ 517، و«الكشاف»، 1/ 328، و«البحر المحيط»، 2/ 491.

### يُوْقَىَ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوُرُ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ اَلْفَضَّ لَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ ﴿ ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَلَي مُ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ .

## كَوْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ (٧٧) . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ (٧٧) . وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ طَآبِهَ أَمِن آهَلِ آلَكِتَبِ ﴾ رفقة يطوفون، أو حلقة يُطاف بهم. وهم اثنا عشر حبرًا من يهود خيبر وقُرَى عرينة (١)، تواطؤوا أن يُسلموا أوَّل النهار وارتدُّوا آخره تحييرًا للمؤمنين في دينهم. وسُمِّي أوّل النهار وجهه؛ فإنَّه أوّل ما يُواجه منه. أو هو في أمر القبلة. قال كعبٌ: صَلُّوا إلى الكعبة الفجر، وإلى الصخرة الظهر والعصر (2). يريدون افتتان الناس. ﴿ وَلاَ تُوْمِئُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ أي: عند خزنة أسراركم. ﴿ إِنَّ آلَهُ دَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ اعتراض تقديره: ولا تظهر واالإيمان إلَّا لمتابعيكم كراهة. أنْ يعلم أحد مثل علمكم فيؤمن.

﴿ أَوْبُهَا بَكُو مُوعِند رَبِيكُمُ ﴾. أو لا تُظهروا إلَّا لمن كان على دينكم ممن آمن بمحمد عَلَيْهِ فإنَّ رجوعهم أرجى، وقيل: ﴿ وَلَا تُوَمِئواً ﴾ خطاب للمؤمنين، أي: لا تصدقوا ﴿ أَن يُوْقَى أَحَدُ مِنْلَ مَا أُوتِيتُمُ ﴾. والهُدى الذي أنتم عليه هو الهدى عند الله، أو قُلتم ذلك لِحَسدِ أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم من فضل الكتاب والعلم. وجاز أن يكون ﴿ هُدَى اللهِ ﴾ بدلًا من الهدى، و ﴿ أَن يُؤتَى أَحَدُ ﴾ خبر إِنَّ، أي: قل إنَّ هدى الله أنْ يؤتى أحد مثلما أوتيتم. ﴿ وَقُرى ﴿ إِنْ يُؤتَى ﴾ (3) بكسر الهمزة أي: قولوا وما أوتيتم. ﴿ وَقُرى ﴿ إِنْ يُؤتَى ﴾ (3) بكسر الهمزة أي: قولوا وما

<sup>(1)</sup> القُرى المذكورة، هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى، وما هنالك من قرى العرب التي تسمَّى قرى عربية، وحكمها مخالف لبني النضير، ولم يحبس من هذه رسول الله ﷺ لنفسه شيئًا، بل أمضاها لغيره. ينظر: «المحرر الوجيز»، 5/ 286، و«الدر المنثور»، 2/ 241.

<sup>(2)</sup> هو كعب بن الأشرف. والأثر ذكره الرازي في «التفسير الكبير»، 8/ 258، وابن عادل الحنبلي، في اللباب، 5/ 318.

<sup>(3)</sup> قرأ الأعمش، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن جبير، وطلحة بن مصرف: ﴿إِنْ يُؤْتَى﴾ بكسر الهمزة، بمعنى: لم يُعطَ أحدٌ مثل ما أُعْطِيتم، وإنْ على هذا نافية. ينظر: =

يُؤتى أحد مثلما أوتيتم، أو ينتصب ﴿ أَن يُؤَقَى ﴾ بمضمر أي: لا تنكروا أن يؤتى. ﴿ ٱلْفَضَلَ اللَّهِ ﴾ أي: النبوة. ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ - ﴾ بنبوّته، أو دينه وحكمته.

## ا المولان المولان المولان المولان المولون الم

و هو ومن اهلِ الحِتنبِ من إن نامنه بِفِظارِ يَوْدِهِ إلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْتِهِ قَآيِماً ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَافِ الْأَمْتِيْنَ سَبِيلًا وَهُمْ يَمْلَمُوكَ (اللهَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُوكَ (اللهَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُوكَ (اللهُ عَلَى مَنْ أَوْفَى بِمَهَدِهِ وَانَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَقِينَ (اللهُ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِيمٍ مَن اللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ اللهُ وَلا يُحْمَلُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُسَالِقُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ وَلَا يُعَلِيكُمْ اللّهُ وَلا يَنظُرُ اللّهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُحْرِيدِهِ وَلا يُحْوَلِقُ اللّهُ وَلَيْهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُسَالِقُولَ اللّهِ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا يُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِدُمُ اللّهُ وَلَا يُسْتُونُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنِطَارِ ﴾ النصارى، أو عبد الله بن سلام فإنه ردَّ وديعة، ألفًا ومائتي أُ، قبة ذهب.

﴿إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ ﴾ اليهود أو فنحاص، فإنَّ قريشيًّا أودعه دينارًا فأنكر. و ﴿ تَأْمَنَهُ ﴾ تفعله أمينًا. والدينار: أُبدل ياؤه من النون، ولهذا جُمع على دنانير، ومثله قيراط وقراريط. ﴿ يُوَدِوهِ ﴾ قُرئ بكسر الهاء والوصل، ولغير الوصل وسكون الهاء (1). ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ ﴾

<sup>«</sup>إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»، لأحمد البناء، ص/ 176، و"مختصر ابن خالويه"، ص/ 21، و"معجم القراءات"، 1/ 519، "تفسير القرطبي"، 4/ 114، و"روح المعاني"، للألوسي، 3/ 201.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، وابن عامر، والكسائي، ونافع، وحفص، وعاصم، وخلف، والمفضل، وابن ذكوان، وهشام: ﴿يُوَدِّهِي﴾ بكسر الهاء ووصلها بياء. وقرأ قالون، ونافع، ويعقوب، وابن ذكوان، وهشام بخلاف عنه، وهي رواية عن حفص، والحلواني، وأبو عمرو: باختلاس الحركة. وقرأ أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم، وعبد الله بن إدريس، =

أي: بدوامك. ﴿قَآبِما ﴾ بالتقاضي والإلحاح. وقُرئ ﴿دِمْتَ﴾ (1) من دام يدامُ. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الاستحلال والتخوُّنُ في الأميّين المنسوبين إلى أم القرى، أو إلى العرب فإنهم مشركون، ويقولون في كتابنا أخذ مالهم، يعني: مال من ليس على ديننا حلال في كتابنا أخذ مالهم افتراءً على الله.

﴿ سَبِيلٌ ﴾ حرج أو سلطان. ﴿ بَلَنَ ﴾ وقفٌ تامٌ ، وهي جملة أي: بلى عليهم سبيل. وقيل: ﴿ مَنَ أَوْنَى بِعَهْدِو ۽ ﴾ أتمّه في وقيل: ﴿ مَنَ أَوْنَى بِعَهْدِو ۽ ﴾ أتمّه في أداء الأمانة ، أو جميع ما أمروا به ، والضمير للّه ، أي: من أوفي بعهد الله واتقائه. ﴿ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ هم الأحبار الفقراء ، كانوا يستميرون كعبًا يعني الأشرف ، وينعتون النبي علي فحرمهم فقالوا: رويدًا نَتَرَوَّى فيه ، فبيتوا وبينوا غير ما عندهم ، ففرح به ففرَّج عنهم (2) . أو نزل في أبي رافع ورُبَابة ابن أبي الحُقيق وحيي بن أخطب غيروا صفة النبي علي (3) ، أو في الأشعث بن قيس (4) خاصم رجلاً في بئرٍ فقال علي السُهدَاك أَوْ يَمِينُهُ فَقالَ: إِذَا يَحْلِفُ في الأشعث بن قيس (4) خاصم رجلاً في بئرٍ فقال عليه الله عليه الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ اله الله عَلْ الله عَلْهِ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

وابن وردان، وهشام، وابن جماز، وأبو جعفر، والأعمش: ﴿يُؤَدِّهُ بِإِسكان الهاء فيهما. وقرأ يعقوب، وقالون، واليزيدي، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وابن كثير: ﴿يُؤَدِّهِ بكسر الهاء من غير وصل. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 349، و"إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 271، «معجم القراءات»، 1/ 522 − 524، و«البحر المحيط»، 2/ 499.

<sup>(1)</sup> قرأ أبو عبد الرحمن السلمي، ويحيى بن وثّاب، والأعمش، والمطوعي، وابن أبي ليلى: ﴿ دِمْتَ ﴾ بكسر الدال، وهي لغة تميم، وقال أبو إسحاق: هو من قولهم: دِمْتَ تَدام، مثل: نِمْتَ تنام، وهي لغة. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 207، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 207، و«معاني القرآن» للزجاج، 1/ 433، و«المحرر الوجيز»، 3/ 178، و«الدر المصون»، 2/ 142.

<sup>(2)</sup> أورده الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 114، عن الكلبي، وهو ضعيف.

<sup>(3)</sup> ذكره الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 115، عن عكرمة. وعزاه السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 58، لابن جرير.

<sup>(4)</sup> الأشعث بن قيس الكندي، وهو الأشج، أبو محمد. وفد على النبي - عليه - سنة عشر =



وَلَا يُبَالِي »(1). ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ بما يسرُّهُم، أو بقبول حجَّتهم. ﴿ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهَمُ لا يرحمهم.

> PYPARYYAARYYAARYYAARYYAARY ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِرْبِ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِينَ كُونُوا رَبَّكِنِيتِينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُّرُسُونَ ﴿٣٧﴾.

﴿ وَإِنَّا مِنْهُمْ ﴾ من أهل الكتاب. ﴿ لَغَرِيقًا ﴾ اللام المؤكِّدة تدخل على خبر إنَّ تفريقًا بين المؤكِّدين، فإذا فُرِّقَ بفاصل دخل على اسمه. ﴿يَلْوُنَ ٱلْسِنَتَهُم ﴾، وقُرئ ﴿يُلَوُّونَ﴾ من التلوية، و﴿ يَلُونَكُمُ ﴾(2) بواو واحدة، فإنهم قلبوا الواو المضمومة همزةً ثم طرحوها

في سبعين من قومه وكان من ملوكها، واسمه معدى كرب والأشعث لقب، ارتد وأُحضِر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه وزوجه أخته وكنيته أبو محمد توفى بعد على بأربعين يومًا وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين من الهجرة. ينظر: التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، لأبي عبد الله المقدمي، ت: محمد اللحيدان، 1/ 39، و«الطبقات الكبرى»، 1/ 669، و «الإصابة»، 1/87.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، في كتاب الشهادات، باب: سؤال الحاكم المُدّعي، رقم (2523)، 2/ 948، عن عبد الله بن مسعود، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم (138)، 1/ 122. ينظر: المحرر في «أسباب النزول»، ص/ 306.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿يَلْوُونَ﴾ مضارع "لَوَى". وقرأ أبو جعفر في رواية العمري، وابن جماز =



للتخفيف ونقلوا حركته إلى الساكن بعده. والمعنى: يحرِّفونها بالتغيير. واللَّيُّ: الفتل. وليُّ الغريم: مطلهُ. ولسان وألسنة، كخمار وأخمرة ﴿ لِتَحْسَبُوهُ ﴾ أي: الملويّ.

وبالياء ﴿لِيحْسَبُوهُ﴾ (١) المؤمنون. نزلت في حُبي وأبي ياسر وكعب وجماعة من أحبار اليهود (2). ﴿ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ أي: المنزل على موسى. و﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ ﴾ أي: عيسى أو محمد -عليهما الصلاة والسلام- أو هو عام، والبشر يقع على الواحد والجمع. ﴿ عِبَادًا ﴾ أي: عبدةً. ﴿ كُونُوا رَبَّنِيْكِنَ ﴾ أي: يقولون: كونوا. والرُّبَّان الذي يرُبُّ أمور الناس ويدبِّرها، فزيد ياء النسبة، أو هو منسوب إلى الرَّبِّيُ وغُيِّر في الإضافة، نحو: نجراني ولحيانيّ. ﴿ بِمَاكُنتُمْ تُعُلِّمُونَ ﴾ الباء متعلقة بـ ﴿ كُونُوا ﴾ أي: كونوا ربّانيّين بكونكم علماء، وقُرئ: من العلم والتعليم والتعليم والتعلمُ 6.

<sup>=</sup> عنه، وشيبة بن نصاح، وأبو حاتم عن نافع: ﴿ يُلُونَ ﴾ بالتشديد، مضارع «لَوَى». والتضعيف للمبالغة والتكثير في الفعل لا في التعدية. وقرأ حميد، ومجاهد في رواية، وابن قيس، وابن كثير: ﴿ يَلُونَ ﴾ ، بضم اللام وفتح الياء، وسكون الواو. ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 346، و «معاني القرآن»، للأخفش، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 21، و «معجم القراءات»، 1/ 527 - 528، و «البحر المحيط»، 2/ 503.

<sup>(1)</sup> قرأ بعض القراء: ﴿لِيَحْسَبُوهُ ﴾ بالياء، والضمير يعود على الذين يلوون ألسنتهم لهم، أي: ليحسبه المسلمون. وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، والحسن، والمطوعي: ﴿لِتَحْسِبُوهُ ﴾ بالتاء وفتح السين على الأصل، وهو لغة تميم. وقرأ الباقون: ﴿لِتَحْسِبُوهُ ﴾ بالتاء وكسر السين. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 21، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 24، و«معجم القراءات»، 1/ 528، و«الكشاف»، 1/ 331، و«البحر المحيط»، 2/ 503.

<sup>(2)</sup> أورده مقاتل بن سليمان، في تفسيره، 1/ 286، بدون سند، والطبري في تفسيره، 6/ 536، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن أبي حاتم في تفسيره، 2/ 689، عن ابن عباس، والرازي في «التفسير الكبير»، 8/ 267، وقرر أنَّ سياق الآية يؤيد سبب نزولها في أحبار اليهود.

<sup>(3)</sup> قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وخلف، والأعمش: ﴿تُعَلِّمُونَ﴾ بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام المكسورة، واختار هذه القراءة أبو عبيد، ورجّحها الطبري =

∘**∢**○∘**∢**○ 323

﴿ وَبِمَا كُنتُم يَدَّرُسُونَ ﴾ قرئ: من الدرس والتدريس والتَّدرُّس والإدراس(١). والـدرس: القراءة والإقـراء. وذلك أن أبا رافع القُرظي(2) ورئيس وفد نجران قالا للنبي عَلَيْنَ: «أتريدُ أن نعبدك، أو أن نتخذك حنانًا، أو إلهًا؟ فقال النبي عَلَيْنَ: «مَعَاذَ اللهِ أنْ أَعْبُدَ غَيْرَ الله، أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِ الله، مَا بِذَلِكَ بَعَنْنِي، وَلَا بِذَلِكَ أَمَرني (3). أو قال له رجل: «نُسلم عليك كما يُسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجدُ لك؟ فقال عَلَيْ : «مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ دُونَ الله، وَلَكِنْ أَكْرِمُوا نَبِيَّكُمْ، واعْرِفُوا الحَقَّ لأَهْلِهِ»(<sup>4)</sup>.

على غيرها. وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبان عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ بالتخفيف مضارع «عَلِمَ»، ولم يُرجّح أبوحيان قراءة على أخرى فهما متواترتان. وقرأ مجاهد والحسن، وسعيد بن جبير: ﴿تَعَلَّمُونَ﴾ بفتح التاء والعين واللام المشددة، وهو مضارع حذفت منه التاء، والتقدير: تتعَلَّمُون. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 351، وغراثب القرآن، لأبي عبيد، 3/ 222، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 112، و«معجم القراءات»، 1/ 529 - 530، و«الدر المصون»، 2/ 148، و«البحر المحيط»، 2/ 506.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تَدْرُسُونَ﴾، مضارع «دَرَسَ». وقرأ أبو حيوة: ﴿تُدْرِسُونَ﴾ بضم التاء، وكسر الراء، من أَدْرَسَ بمعنى: دَرَسَ. وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وأبو رزين، وسعيد بن جبير، وطلحة بن مصرف، وأبو حيوة: ﴿تُدَرِّسُونَ﴾ بضم التاء مع التشديد. ورُوي عنه أيضًا: ﴿تَدَّرِسُونَ﴾ بفتح التاء وتشديد الدال، مضارع إدَّرِس، على وزن افتعل، فأدغمت التاء في الدال. ينظر: «المحتسب»، 1/ 163، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 351، و «معجم القراءات»، 1/ 530، و «المحرر الوجيز»، 2/ 192، و «الكشاف»، 1/ 331.

<sup>(2)</sup> هو من أحبار اليهود، نزلت فيهم الآية. ينظر: «السيرة»، لابن هشام، 1/ 554، و«الروض الأنف»، للسهيلي، 4/ 249.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبرى في تفسيره، 3/ 232، من طريق ابن إسحاق، عن سعيد بن جبير، أو عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 115 - 116، عن عطاء، عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 58، والبيهقي في «دلاثل النبوة»، 5/ 384، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 46، لابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

<sup>(4)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/16، عن الحسن البصري، وهو مرسل. =

### ن المرابع الم

﴿ وَلَا يَامُرُكُمْ أَن تَنْعِذُوا الْلَكَتِهِكُةَ وَالنَّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُمُ اللَّهِ عِلَى الْرَبَابًا أَيَا مُرْكُمُ الْمُلَكِينَ اللَّهِ عِلَى النَّبِيتِينَ الْرَبَابًا اللَّهِ عِلَى النَّبِيتِينَ الْمَاكُمُ مِن حِتْبِ وَحِكْمَةِ ثُمّ جَاءَ حُمَّمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ فَا يَعِدِ وَلَتَسْصُرُنَا أَهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

O THE RESERVE WEST OF THE SECOND OF THE SECO

﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ ﴾ بالنصب عطف على ﴿ ثُمَّ يَعُولَ ﴾ ، أو إضمار (أَنْ) وهو مردود على قوله: ﴿ لِبَشَرٍ ﴾ فتكون (لا) مزيدة ، أو هي مُثبتة ، أي: ما كان له أن يأمركم بعبادة الملائكة ويأمر بعبادة نفسه. ﴿ أَن تَنَّخِذُ وَالْلَكَتِكَةَ ﴾ كما فعله بنو مليح (١) أو قريش. ﴿ وَالنَّبِيّنَ ﴾ كعادة النصارى. ﴿ مِيثَقَ النَّبِيّنَ ﴾ ميثاقه مع النبيّين ، أو مع أولادهم أنْ يؤمنوا بسائر الأنبياء وينصروهم. ﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم ﴾ تعلق اللام المكسور ﴿ بِأَخَذَ ﴾ أي: أخذ للذي آتاهم ، (وما) إذا كَسَرْتَ اللام أو نصبتها موصولة ، والعائد في الجملة المعطوفة ، أي: بتصديق ما آتيتكموه ، وفي الجملة الأولى العائد محذوف ، وإذا كانت للجزاء كانت

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 58، لعبد الرزاق في تفسيره، وعزاه في «الدر المنثور»، 2/ 46، لعبد بن حميد.

<sup>(1)</sup> بنو مُليح بن عمرو بن ربيعة. وولد مُليحُ بن عمرو بن ربيعة بن حارثة: سعدًا، وغنمًا؛ أُمُّهم: حيَّةُ بنت تيم بن مُرَّة بن كعب بن لُوي بن غالب بن فهر. منهم: عبد الله بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سُبيع بن جعثمة بن سعد بن مُليح، قُتل يوم الجمل مع عائشة أُمِّ المؤمنينَ، وَضَيَلِتُهُ عَنْهَا، أُمُّهُ: حبيبةُ بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدَّار. ينظر: «نسب معد واليمن الكبير»، لمحمد السائب الكلبي، ت: ناجي حسن، 2/ 452، و «جمهرة أنساب العرب»، لابن حزم، ت: لجنة من العلماء، 1/ 238، و «معجم قبائل العرب القديمة»، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط7 (1994م).



منصوبة ﴿بآتيتكم ﴾، وإذا كان اللام للابتداء، و(مَا) مبتدأ فالخبر ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ ﴾ وهو متعلق بقسم محذوف، أي: والله لتؤمنُونَّ، والضمير في ﴿ بِهِ ـ ﴾ عائد على الذي آتيتكموه (١). ﴿ وَلَتَنْصُرُنَّهُ أَنَّ ﴾ عطف على الرسول المتقدم ذكره. وقُرئ ﴿ لَمَّا ﴾ بالنصب والتشديد (2).

﴿وَآتَيْنَاكُم﴾ بالنون والألف(٥)، وتكون اللام موطئة للقسم، فإنَّ الميثاق في معنى الحلف. ﴿ إِصِّرِيُّ ﴾ بضم الآلف وكسرها: عهدي، نحو ناقةٌ عِبْر إسْفَار، وعُبْرُ أَسْفار. ﴿ فَأَشَّهَدُواً ﴾ على أنفسكم، أو أُممِكم، أو اعلموا، أو ليشهد بعضكم على بعض.



﴿ فَهَن تَوَلَّىٰ ﴾ أعرض. ﴿ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ بعد الميثاق. ﴿ أَفَكَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ ﴾ الفاء: لعطف جملة على جملة، أو هو عطف على محذوف تقديره: أيتولُّون. ﴿أَفَعَيْرُ دِيْنِ اللَّهِ تَبْغُونَ﴾

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: ﴿ ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ ﴾ عطف على الصلة، وفي العائد قو لان: أحدهما: مضمر تقديره، جاءكم رسول به، أي: بتصديقه. والثاني: أن يقع المظهر موقع المضمر؛ لأن ما معكم هو ما آتيتكم. قال أبو على في الحجة: وهذا يجوز على قول الأخفش ولا يجوز على مذهب سيبويه؛ لأنه لا يرى وقوع المظهر موقع المضمر". ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 262.

<sup>(2)</sup> قرأ سعيد بن جبير، والحسن، والأعرج: ﴿لَمَّا﴾ بفتح اللام وتشديد الميم، وهي عند الزمخشري ظرفية بمعنى: حين. ينظر: «المحتسب»، 1/164، و (إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 276، و«معجم القراءات»، 1/ 535، و«الكشاف»، 1/ 332.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع، والأعرج، وأبو جعفر، والحسن: ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾ بالنون وألف بعدها على التعظيم، وتنزيل الواحد منزلة الجمع. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 89، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 351، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 112.



وقُرئ ﴿ يَبْغُونَ ﴾ بالياء (١)، و ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ بالياء (٥).

﴿ وَلَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ قُلُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ بِهِ وَهِي الْبَرَهِيمَ وَالْمَسْبَاطِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَالنّبِينُوبَ مِن ذَيْهِمْ لَا نُفْزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنّبِينُوبَ مِن ذَيْهِمْ لَا نُفْزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْحَدِي مِن تَنْفِهِمْ لَا نُفْزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن اللّهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِنْ فَيْلُ مِنْهُ وَهُو فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ ﴿ وَمُولِ فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ ﴿ وَمُولِ فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ ﴿ وَمُولُ فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ ﴿ وَمُولُ فِي اللّهِ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ وَمُنْ فَيَلّمُ مِنْهُ وَهُو فِي اللّهُ حَرَةِ مِنَ الْحَسْمِينَ ﴿ وَمُولُولُونَ اللّهِ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْهُ وَمُولُولُونَ اللّهِ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْمُ وَمُولُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﷺ لا نفرق أنا ومن اتبعني بين أحدٍ منهم في التصديق والقبول. ﴿ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴾ أي: لله. ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِدِينَا ﴾ نزلت في قوم ارتدوا، ثم أرادوا الرجوع إلى الإسلام مع إضمار الشرك فَأَعْلَمَ الله أنه لن يقبل منهم؛ لأنهم لا يقبلونه

<sup>(1)</sup> قرأ أبو عمرو، وحفص، وعاصم، وعباس، ويعقوب، وسهل، واليزيدي، والحسن: ﴿يَبْغُونَ﴾ بالياء على الغيبة. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، للنشّار، ص/ 25، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 277، و «التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 291، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 539.

<sup>(2)</sup> قرأ حفص عن عاصم، وعباس، وسهل: ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ بالياء على الغيبة، مع فتح الجيم مبنيًّا للفاعل. ينظر: للمفعول. وقرأ يعقوب: ﴿ يُرْجِعُونَ ﴾ بالياء المفتوحة، وكسر الجيم مبنيًّا للفاعل. ينظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر »، لأحمد البناء، ص/ 176، و «الحجة »، لابن خالويه، ص/ 112، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 539، و «المحرر الوجيز »، 200/، و «البحر المحيط»، 2/616.



بقلوبهم. وقيل: نزلت في اليهود(١).

## المنظم المنطقة المنطق

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا ﴾ استفهام في معنى الإنكار. نزلت في طُعمة بن أُبيْرِق (2)، وحُوْح بن الأسلت (4) اعترفوا بالنبي ﷺ قبل المبعث،....

<sup>(1)</sup> ذكره مكي بن أبي طالب، في تفسيره الهداية، 2/ 1067، بدون سند، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج، 1/ 439، وأبو حيان في «البحر المحيط»، 2/ 541.

<sup>(2)</sup> طُعْمَةُ بْنُ أَبْيُرِقِ، بضم الهمزة وفتح الموحدة وإسكان التحتية وكسر الراء. وَفِي كُتُبِ الحَدِيثِ بَشِيرُ بْنُ أَبْيُرِقِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَةٍ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْهُ بَشِيرُ أَبُو طُعْمَةَ فَيَ رَوَايَةٍ يُونُسَ طُعْمَةُ إِذَا اسْمًا لَهُ، وَإِنّمَا هُوَ أَبُو طُعْمَةَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي هَذِهِ الرّوَايَةِ. ينظر: «الروض الأنف»، للسهيلي، 4/ 215، وبهجة المحافل وبغية الأمثل، لأبي يحيى العامري، 1/ 230.

<sup>(3)</sup> الحارث بن سويد بن الصامت، قتله رسول الله على قودًا؛ وكان أخوه خلاد بن سويد من فضلاء المسلمين. وكان الحارث بن سويد بن الصامت منافقًا، فخرج يوم أحد مع المسلمين، فلما التقى المسلمون عدا على المجذر بن زياد البلوي، وعلى قيس بن زيد أحد بني ضبيعة، فقتلهما، وفر إلى الكفار، وكان المجذر في الجاهلية قتل سويدًا – والد الحارث المذكور – في بعض حروب الأوس والخزرج. ينظر: جوامع السيرة، لابن حزم الأندلسي، 1/ 130، والدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر، 1/ 93.

<sup>(4)</sup> حَوْح بن الأسلت، عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس الأوسي الأنصاري، له صحبة، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. ينظر: «الاستيعاب» 46/ 1566.



ثم أنكروه بعده (1).

﴿ وَشَهِدُوا ﴾ عطف الفعل على الاسم المصدر، والمراد منه الفعل أي: بعد أن آمنوا. ﴿ لَعَنَكَ اللَّهِ ﴾ تبعيده من رحمته. ولعنة ﴿ وَالْمَلَتَ كَةِ وَالنَّاسِ ﴾ دعاؤهم لهم بذلك وتأكيد الإحاطة مع أن موافقيه لا يلعنونه، فإنّ كل مُحق يلعن المُبطل والمُضل يلعنه أيضًا لظنه نفسه مُحقًّا. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ ثم استثنى من آبَ إلى الله وأناب وتنصّل عن فَرْطَته وتاب، وهو الحارث بن سويد كتب إلى أخيه جُلّاس خبر ندمه عن هفوته. ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أي: ما أفسدوه، وأدخلوا في الصلاح.



﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ أصروا على الإنكار وهم اليهود، آمنوا بموسى والتوراة، ثم كفروا بعيسى والإنجيل. ﴿ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفُرًا ﴾ إذْ كذَّبوا بالقرآن ومحمد ﷺ.

﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفّارً ﴾ شارفوا على الموت. ﴿ يِّلَ الْأَرْضِ ﴾ مل الشيء: ما يَمْلاً ، والمِل مصدر. ﴿ ذَهَبًا ﴾ نصب على التمييز، أو رفع ردٌّ على ﴿ يِّلَ الْأَرْضِ ﴾ نحو عندي عشرون نفسًا رجال. ﴿ وَلَوِ اَفْتَدَىٰ ﴾ الواو: لتفصيل النفي؛ فإنه عمَّ وجوه نفي القبول، ففصله به، والمعنى: لا يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بمل الأرض ذهبًا، ويجوز أن يراد: ولو افتدى بمثله، والمثل كثير ما يُحذف في كلامهم. وقُرئ ﴿ لَنَ

<sup>(1)</sup> ذكره الثعلبي في تفسيره، 3/ 108، عن أبي العالية، وهو مرسل، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 118، عن أبي العالية كذلك.

نَقْبَلَ ﴾ (1) على بناء الفاعل.

# ﴿ لَنَ لَنَالُوا البِّرَحَقَى تُنفِقُوا مِمَا غِبُورِي وَمَالنَفِقُوا مِن شَيْءٍ ﴿ لَنَ لَنَالُوا البِّرَحِقَى تُنفِقُوا مِمَا غِبُورِي وَمَالنَفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ كُلُّ الطّعامِ كَانَ جِلَا لِبَنِي اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ كُلُّ الطّعامِ كَانَ جِلًا لِبَنِي السّرَّءِيلَ إِلّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَلَ اللّهِ التَوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدوِين لَ اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ اللّهِ الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِهِك مَنْ اللّهُ فَالتَبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كُنْ مِنَ اللّهُ مَا كُنْ مَنَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ ال

﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللِّرِ ﴾ لن تدركوا الجنة، أو التقوى. ﴿ حَتَّى تُنفِقُوا ﴾ تُؤدوا الزكاة أو جميع المَبَارِّ. ﴿ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ مِنْ؛ للتبعيض وقرأ عبد الله ﴿بعض ما تحبون ﴾ أنَّ

ACHIKACHIKACHIKACHIK

﴿ وَمَانُنفِقُوا ﴾ ما: شرطية. ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ جلَّ أوقلَّ. ومِنْ: للتبيين، وجعل العلم جزاء الشرط، وعلمه قديم أي: يعلمه موجودًا، أو يجازيكم عليه. ولمَّا نزل هذا تصدَّق أبو طلحة (3) بحائطٍ فيه ستمائة نخلة، وزيد بن حارثة بفرس، وابن عمر بجارية، والكل

<sup>(1)</sup> قرأ عكرمة: ﴿ لَن نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ﴾ بالنون، وتوبتهم: بالنصب مفعول به. ينظر: "إعراب القراءات الشواذ"، للعكبري، 1/ 335، و"معجم القراءات"، للخطيب، 1/ 542، و"المحرر الوجيز"، 3/ 210، و"البحر المحيط"، 2/ 520.

<sup>(2)</sup> قراءة عبد الله بن مسعود. وهذا دليل على أنَّ «مِنْ» في «مِمَّا» للتبعيض، وهي عند البعض ليست قراءة، بل تفسير معنى. ينظر: شرح الأشموني على منهج السالك إلى ألفية بن مالك، 1/ 460، و«معجم القراءات»، 1/ 546، و«الدر المصون»، 2/ 164، و«فتح القدير»، 1/ 360.

<sup>(3)</sup> أبو طلحة: هو زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بن حرام بن عمرو بن زيد الأنصاري، صاحب رسول الله، شهد العقبة، وبدرًا، المشاهد كلها. توفي بالمدينة، سنة: أربع وثلاثين، =

كان من عقائل (1) أموالهم. وقيل: نُسخت بآية الزكاة. ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ ﴾ الطعام المطلق: البُرُّ. والعرفُ يشهد لكل ما يُطعم حتى الماء. والحِلُّ: الحلال، أو هو مصدر حلَّ حِلَّا كعزَّ عِزَّا، أو ذلَّتِ الدَّابة ذِلَّا، ولهذا استوى في الوصف به المذكَّرُ والمؤنث، والواحد والجمع نحو: ﴿ لَا هُنَّ حِلَّ لَمَّمْ ﴾ [الممتحنة: 10].

﴿ اللَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِيلُ ﴾ وذلك أنَّ يعقوب أصابه عِرْقُ النسا؛ فنذر إِنْ عافاه الله أنْ يُحرِّم أحبَّ الطعام والشراب عليه، فحرَّم لحم الإبل وألبانها (2)، أمَّا حَمِيَّةُ الدين وحِمْيَةُ النفس وتحريم الحلال على نفسه جائز للكل، وفيه كفارة اليمين. ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنةِ ﴾ النفس وتحريم الحلال على نفسه جائز للكل، وفيه كفارة اليمين. ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنةِ ﴾ الفاء: جواب الشرط قُدِّم عليه. نزلت في إنكار اليهود على النبي ﷺ تحليل لحوم الإبل فبيَّن الله أنَّها كانت مُحلَّلةً لإبراهيم وذريته، ودعا بالتوراة فلم يَجْسُروا على العرض مخافة الافتضاح (3). ﴿ فَمَنِ اقْتَرَىٰ ﴾ الفَرْيُ: القطع. والفِرْيَةُ: ما يُقطع من القول على تخمينٍ. ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ملى جزائهم.

﴿مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ أي: بعد ظهور البيّنة. ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾ فيما بيّن من ملَّةِ إبراهيم

<sup>=</sup> للهجرة. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/ 382، و«معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 3/ 1144، و«معجم الصحابة»، لابن قانع، 1/ 231.

<sup>(1)</sup> أي: كراثم أموالهم. يقال: فُلاَنةٌ عَقِيلَةُ قَوْمِهَا، فَهِيَ كَرِيمَتُهُمْ وَخِيَارُهُمْ. وَيُوصَفُ بِذَلِكَ السَّيِّدُ أَيْضًا فَيُقَالُ: هُوَ عَقِيلَةُ قَوْمِهِ. وعَقِيلَةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَكْرَمُهُ. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، باب: (عقل)، 2/ 939، و«مقاييس اللغة»، لابن فارس، باب: (عقل)، 4/ 72، و«المخصص»، لابن سيده، 1/ 240.

<sup>(2)</sup> أخرجه القرطبي في تفسيره، 4/136، من طريق عطية العوفي، وابن الجوزي في زاد المسير، 1/305، عن الضحاك عن ابن عباس، والراغب الأصفهاني في تفسيره، ت: محمد بسيوني، 2/716.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، عن أبي رَوْق والكلبي. وأخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 292، عن ابن عباس، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 118.

وتحريم إسرائيل وهذا تعريض بكذبهم، بل تصريح حيث قالوا غيرَ ما قال الله.

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ النَّاسِ لَلَذِى بِبَكَةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لَكُونَ وَضَعَ النَّاسِ لَلَذِى بِبَكَةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لَكُونَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مِنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرُ وَنَ عِلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مِن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرُ وَنِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مِن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرُ وَنِ عِلَى اللَّهَ عَنْ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ ﴾ البيت: ما يَبِيْتُ فيه أحدٌ، ثم استعمل في المسكن مطلقًا (٩). ﴿ وُضِعَ اللَّيْاسِ ﴾ لعبادتهم، أو قبلتهم، أو حجِّهم، أو للبركة. وهو صفة بيت، قيل: بناه الملائكة أو آدم، أو إبراهيم وبعده قوم من جُرْهُم، ثم قريش. ﴿ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ هي موضع البيت ومكة سائر البلد، وقيل: على عكسه. والبَكُّ: الازدحام، أو دقُّ العنق، وهي المُزْدَحم وقاصم أعناق الجبابرة.

﴿ مُبَارَكًا ﴾ حال من المُستكِن في الظرف، أي: للّذي ببكة هو، والعامل فعل ﴿ مُبَارَكًا ﴾ حال من المُستكِن في الظرف من فعل الاستقرار. ﴿ وَمُدُكَى لِلْمَكَلِمِينَ ﴾ أي: قبلتهم ومُتعبَّدهم. ﴿ فِيهِ ﴾ أي: في مكة ويريد البلد الحرام، أو المقام. ﴿ مَالِكُ أَيْنَكُ كُبِيَنَكُ ﴾ رسُوبُ قدم إبراهيم في الحجر الصلد، وانعدام الجمار على امتداد الأيام، وازدياد الرُّمات، وامتناع السباع عن الافتراس فيه، والطيور عن الوقوع عله.

﴿ مَنَا مُ إِرَهِيدً ﴾ عطف بيان لقوله ﴿ مَايَنتُ بَيِّنَتُ ﴾ وقُرئ ﴿ آيَةٌ بَيُّنَةٌ ﴾ (5). ﴿ وَمَن

<sup>(4) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 114، و «الكشاف» 1/ 387.

<sup>(5)</sup> قرأ أبي بن كعب، وابن عباس، وعمر، ومجاهد، وأبو جعفر في رواية قتيبة، وسعيد بن جبير، وأبو عمرو، وعطاء: ﴿فِيهِ آيَةٌ بَيْنَةٌ﴾ على التوحيد. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، =



دَخَلَهُ، ﴾ عطف على قوله: ﴿ مَايَنَكُ بَيِنَكُ ﴾ أي: آيات بيّنات وأمنٌ، وأراد من دخله عام عمرة القضاء مع النبي ﷺ أو من دخله للنسك كان آمنًا يوم القيامة، أو الجاني إذا لجأ إليه. وذلك أنَّ المسلمين واليهود تفاخروا وفضّل كلِّ قِبْلته فنزل تصديقًا للمؤمنين (1). ﴿ وَيِلَّمِ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي: فرض عليهم. ﴿ حَجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ قصده للتنسك. وقُرئ بكسر الحاء (2).

﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ ﴾ بدل من الناس. ﴿ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ وجد إليه طريقًا. والاستطاعة: ملك الزاد والراحلة، أو ما يُبلِّغُه المقصد. ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ أي: بوجوبه. ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ غَيَّ عَنِ الْمَاكِينَ ﴾ يأمرهم لافتقارهم واختبارهم. وذلك أنَّ اليهود قالوا: إنَّ الحج غير واجب إلى الكعبة فنزلت الآية (3). ﴿ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ سُموا بذلك فإنَّ الكتاب لا يختص بالمُنزّلِ، فنُسِبُوا إلى ما كتبوا، كان من إلقاء الروح الأمين، أو تِلقاء النفس الخَوُون. ﴿ وَاللّهُ شَهِيدً ﴾ الواو: واو الحال، أي: لم تكفرون حال شهادة الله عليكم.

### وَّ الْمَهُ مُنْ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ الْم اللَّهُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهُ مِنْ مَامَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ ال

<sup>=</sup> ص/22، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/227، و«معجم القراءات»، 1/548، «البحر المحيط»، 3/8.

<sup>(1)</sup> أخرجه مقاتل بن سليمان، في تفسيره، 1/292، والواحدي عن مجاهد، وهو مرسل. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 118.

<sup>(2)</sup> قرأ حفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو جعفر، والأعمش، والحسن، والحسن، وابن أبي إسحاق، وطلحة بن مصرف: ﴿حِجُّ البَيْتِ﴾ بكسر الحاء، وهي لغة نجد. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 25، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 548، و«زاد ما مسر»، و«الحجة»، لابن خالویه، ص/ 112، و«معجم القراءات»، 1/ 548، و«زاد المسر»، لابن الجوزي، 1/ 427.

<sup>(3)</sup> ذكره الزمخشري، في «الكشاف»، ت: خليل شِيحا، ص/ 185، عن سعيد بن المسيب. والبغوي في تفسيره، 1/ 476، وأبو السعود، في إرشاد العقل السليم، 2/ 63.



#### يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ النَّ تُطِيعُوا فَرِيقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفرِينَ السَّ

﴿ نَصُدُونَ﴾ و﴿ تُصِدُّونَ ﴾ (١) لغة، أي: تَصْرِفونَ، وذلك بإغراء الأوس والخزرج، أو تغيير صفة النبي ﷺ. ﴿ نَبْغُونَهَا ﴾ حال، أي: باغين لها. ﴿ عِوجًا ﴾ أي: للسبيل. والعِوج: بكسر العين ميل عن الاستقامة، وبفتحها: في القامة. ﴿وَأَنَّتُمْ شُهَكَدَآءُ ﴾ أنها مستقيمة، أو ثقات عدول بينكم.

﴿ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ نزلت في شاس بن قيس رأى مُتندٌّ مُحْتَوِ على زحام من الأوس والخزرج فغاظه أُلْفتهم، فأرسل شابًّا يُنشدهم أشعار بغاث، وكان الظفر فيه لَلأوس فَنَعَرَ عِرْقُ الداء الدفين فتشاجروا، فأخبروا النبي ﷺ فخرج يُصلح ذات بينهم فنزل هذا(2).



<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿تَصُدُّونَ﴾ ثلاثيًّا من «صَدَّ». وقرأ الحسن البصري: ﴿تُصِدُّونَ﴾ بضم التاء، وكسر الصاد من «أَصَدَّ» الرباعي. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 22، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 192، و«معجم القراءات»، 1/ 549.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 627، عن زيد بن أسلم، وابن أبي حاتم في تفسيره (3878)، وعزاه السيوطي في الدر 2/ 57 إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ولفظه عن زيد بن أسلم قال: «مَرَّ شأسُ بن قيس وكان شيخًا عَسَا -أي: كبر سِنُّهُ- في الجاهلية، عظيم الكفر، شديد الضِّغن على المسلمين، شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله - عَلَيْجُ-من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه...» إلى آخر سبب النزول هذا، وقد سردها الطبري بطولها.

o**₩** 334 **\*\*** •• • • • •

﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُكُمْ ﴾ [سورة آل عمران: 101] معجزات رسوله. ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ ﴾ [سورة آل عمران: 101] بدينه وطاعته. ﴿ فَقَدْ هُدِى ﴾ لفظ الماضي لتحقق الوقوع، أو يمتنع به عمن سواه، أو بجعله مُعْتَصَمهُ.



﴿ حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾ أَنْ يُطاع فلا يُعصى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُنسى (1)، أو أَنْ تُجاهدوا فيه ولا تأخُذكم لومة لائم، أو احذروا جميع معاصيه. ورُوي أنه منسوخ بقوله: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُم ﴾ [التغابن: 16]، وقيل: لا يحق نسخه؛ فإنَّ فيه إباحة بعض المعاصي (2).



<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (34553)، وابن المبارك في الزهد (22)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 238، والطبري في التفسير 4/ 28، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 59 لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر، والنحاس في الناسخ وابن مردويه، عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(2)</sup> عن قتادة والسدي وابن زيد، عن مقاتل: أن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ليس في الآية نسخ. ينظر: «درج الدرر»، للجرجاني، 2/ 513، و«تفسير القرطبي»، 4/ 157

### مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴿ ﴾. الْمُنكِرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ بِحَبْلِ اللهِ ﴾ طاعته أوعهده. وعن النبي ﷺ: «كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعِتْرتي أهل بيتي، ألا وإنهما لا يفترقان حتى يَردا عليَّ الحوض» (1). ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال. ﴿ وَلَا تَفْرَقُوأُ ﴾ اجتمع تاءان فَحُذف الأصليُّ؛ فإنَّ العلامة لا تحذف.

﴿ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ جمع بينها. والتأليف: عرض يُحِلُّ جوهرين فَيُنضَمَا، والجزءان له بمنزلة جزء واحد. نزلت في الأوس والخزرج فإنهما كانا أخوين لأبٍ وأمَّ، وكانت بينهما طائلة مائة وعشرين سنة فألَّف الله بينهم (2). ﴿ إِخْوَنَا ﴾ جمع أخٍ، وهو من يقصد قصدك من الوخي وهو الطريق القاصد، أو من التوخي فيكون ألفه بدل الواو، وهو اسم

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري، مسند أبي سعيد الخدري، 170/17 والترمذي في سننه، من حديث زيد بن أرقم، باب: مناقب أهل البيت، 5/ 663. وله شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم عند مسلم (2408)، والنسائي (8175)، بلفظ: «وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتابُ الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهلُ بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله منا أهل البيت، أشم الأنف، أقنى، أجلى، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورًا وظلمًا، يعيش هكذا، وبسط يساره وأصبعين من يمينه: المسبحة والإبهام، وعقد ثلاثة» وإسناده حسن، عمران القطان: وهو ابن داور، روى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث في المتابعات، وبقية رجاله ثقات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عمران ضعيف، ولم يُخرج له مسلم. ينظر: مسند الإمام أحمد، ت: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، 17/ 211.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 121، عن ابن عباس. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 58، للفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.



منقوص أصله: أَخوُّ دلَّ عليه تثنيته وجمعه(١).

لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ الْمُنْ الْمُونَ الْمُونَا الْمُونَا الْمُونِ الْمُنْ الْمُ

﴿ شَفَا حُفْرَةٍ ﴾ شفا كل شيء وشفته حَرْفُهُ، وهما شفوانٌ، ولامُ الفعل من شفا في المذكّر مقلوبة، وفي المؤنث محذوفه. والحفرة: الهُوَّة في الأرض، أي: كنتم متعرضين النار بالشرك. ﴿ فَأَنقَذَكُم ﴾ خلَّصكم. ﴿ يَنْهَا ﴾ من الحفرة برسوله والقرآن.

﴿ لَعَلَكُو نَهْ تَدُونَ ﴾ إلى ما فيه نجاتكم، أو تريدون الهُدى. ﴿ وَلَتَكُن ﴾ لام الأمر يُجزم مع الواو إيذانًا بأنه الجازم. ﴿ مِنكُمْ ﴾ من للتبعيض، فإنَّ الأمر بالمعروف لا يصلح إلَّا من عالم للمأمور به في وجوبه وفرضه وندبه. ﴿ يَدْعُونَ ﴾ أي: القوم. ﴿ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ الطاعات. ﴿ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ المختصون بالفلاح.

#### 

﴿كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ بالبيِّنة. ﴿ وَاَخْتَلَفُوا ﴾ بالنيَّة، أو تفرقوا بالعداوة، واختلفوا في الديانة، وهم أهل الكتابين، أو المُبتدعة من هذه الأمة. ﴿ يَوْمَ ﴾ يُنصب بما دلَّ عليه ﴿ لَمْمٌ ﴾ أي ثبت العذاب.

<del>LACIEL LEGERALIER LEGERALIER</del>

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُومٌ وَتَسْوَدُ وُجُومٌ ﴾ تكون مشرقة بنور الإيمان، ومُظلمة بدخان الكفر، أو يريد البِشرَ والتَّهلل، والبُسُور والتَّذلل، وذلك للمؤمنين والكافرين، أو المخلصين

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية فيها: «﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ﴾ أي: حال كونكم ملتبسين بنعمته».

والمنافقين، أو المهاجرين والأنصار وبني قريظة والنضير. وقُرئ ﴿ تِبْيَضُّ ﴾ و ﴿ تِسْوَدُ ﴾ بكسر التاء، وبنو تميم يكسرون ما كان من باب فَعِلَ يَفْعَلُ مثل: تِعْلَمُ وتِجْهَلُ. وقُرئ ﴿ تَبْيَاضُ ﴾ و ﴿ تَسْوَادُ ﴾ [1]. ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ﴾ محذوف الجواب أي: يقال لهم.

﴿ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمُ ﴾ وهم المرتدون أو اليهود. ﴿ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ جنّته ورضاه. ﴿ هُمْ فِيهَا ﴾ استثناف، كأنه قيل كيف يكونون؟ فقيل: هم فيها خالدون. ﴿ تِلْكَ اَينتُ اللّهِ ﴾ تلك: مبتدأ، وآيات الله عطف بيان. و ﴿ نَتْلُوهَا ﴾ خبر المبتدأ. ﴿ إِلَاحَقّ ﴾ أي: نتلوها بأنها الحق.

GXXQGXXQGXXQGXXQGXXQGXXQQ

﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ

﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَسِ تَأْمُرُونَ إِلَيْهِ وَكُو مَامَنَ وَتَنْهُمُ الْمُثُونَ بِاللّهِ وَكُو مَامَنَ الْمُنْوَنِ اللّهَ وَكُو مَامَنَ الْمُثَوْمِنُونَ اللّهُم مِنْهُمُ الْمُثَوْمِنُونَ وَاحْمَنُ وَاحْمَنُ اللّهُم الْمُثُومِنُونَ وَأَحْمَنُونَ اللّهِ مَنْهُمُ الْمُثَومِنُونَ وَأَحْمَنُ اللّهُ وَحَمْرُونَ اللّهِ مَنْهُمُ اللّهُ وَحَمْرُ اللّهُ وَحَمْرُ اللّهِ وَحَمْرُ اللّهُ وَحَمْرُ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَحَمْرُ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ أَذَالِكَ وَاللّهُ مَا الْهَالِي اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ أَذَالِكَ اللّهُ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ أَذَالِكَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ أَذَالِكَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ أَذَالِكَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهِ وَمَعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ وَالْمُ الْمُسْكَنَةُ وَلَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ الْمُسْكَنَةُ وَلَالَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ الْمُسْكِنَةُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ اللّهُ وَمَعْرُونَ اللّهُ وَمُعْرُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ الْمُسْتَعَلِقُونَ الْأَنْهُمُ الْمُسْتَعِلَمُ اللّهُ الْمُسْتَعِلْمُ اللّهُ وَمُعْرُونَ اللّهُ الْمُسْتَعِلَامُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حَقُّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

<sup>(1)</sup> قرأ يحيى بن وثّاب، وأبو رزين العقيلي، وأبو نهيك، وأبو عمران الجوني: ﴿تِبْيَضُ ﴾ و﴿تِسُودُ ﴾ بكسر التاء فيهما، وهي لغة تميم وأسد. وقرأ الجمهور بفتح التاء فيهما. وقرأ الحسن، والزهري، وابن محيصن، وأبو الجوزاء: ﴿تَبْيَاضُ ﴾ و﴿تَسُوادُ ﴾ بألف فيهما. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 356، و"المحتسب"، لابن جني، 1/ 330، و"معجم القراءات"، 1/ 545 - 555، و"المحرر الوجيز"، 3/ 258، و"البحر المحيط"، 3/ 258، و"روح المعاني"، للألوسي، 4/ 25.

﴿ كُتُتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ ﴾ في اللَّوح، أو موصوفين في الأمم الماضية، أو كنتم وأنتم واحد، وفي الحديث: «كُنْ أبا ذر» (1) أي: أنت أبو ذر. ونُصب خبر ﴿ أُمَّةٍ ﴾ على الحال، ودخول كان للتأكيد، أو أنتم أكثر خيارًا، فتكون (كان) تامّة. وقوله ﴿ أُخْرِجَتَ ﴾ صلة في الكلام، أي: كنتم خير أمة للناس، أو معناه: بُيِّنَتْ وبُشِّرتَ بها في الكتب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾ كلام مستأنف بيان لكونهم خير أمة، لكان خيرًا، أي: إيمانكم. ﴿ مِنْهُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴾ كعبد الله بن سلام وأضرابه.

﴿ وَأَحَنَّرُهُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ عن حكم كتابهم. نزلت حين قال مالك بن الضيف (2)، ووهب بن يهوذا (3) لعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى حذيفة: نبينًا خير من نبيكم، وديننا خير مما تدعون إليه، ونحن خيرٌ منكم (4). ﴿ لَن يَضُرُّ كُمْ ﴾ يقال: ضرَّهُ وأضرَّ به على غير القياس، أي: لن ينالكم ضَرُّهم. ﴿ إِلَّا آذُكَ ﴾ الأذى في موضع المصدر، وأنه استثناء متصل، فإنَّ الأذى ضرِّ. ﴿ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ ثم أخبركم أنهم لا ينصرون، ولهذا لم يجزم، فإنه عدل عن الجزاء إلى الإخبار. ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةَ أَلُهُ أَلزَمُوها. والذَّلَة: الهوان. و ﴿ إِلَّا يَعْبَلِ ﴾ في محل الحال، أي: إلَّا معتصمين في عامَّة الأحوال عليهم إلَّا حال اعتصامهم بحبل الله، أي: عهده، أو عهد أوليائه، أو الإسلام.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، من حديث عبد الله بن مسعود، كتاب: المغازي والسرايا، 5/ 55. ولم يوافق الذهبي فيه الحاكم، وأعله بالإرسال. وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» و رقم (5531).

<sup>(2)</sup> سبق ذكر ترجمته في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا ٱلَّذِيكَكَفُرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ..﴾ الآية.

<sup>(3)</sup> أحد كبراء اليهود الذين تولوا كبر أنكار صفة النبي - على التوراة، وهو ممن نزلت فيهم الآية. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 121، و «زاد المسير»، لابن الجوزي، 2/ 319، وفتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق خان، 3/ 383.

<sup>(4)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 212، عن عكرمة، ومقاتل، وهو مرسل، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 63، لابن جرير، وابن المنذر.

﴿ وَحَبُلِ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الذمَّة، والناس: النبي ﷺ وأصحابه. و﴿ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ فقر النفس. لا يوجد يهودي غني وإن تعمَّد إزالة المسكنة عنه، وتأكيد ﴿ ضُرِيَتُ ﴾ كتأكيد ثبوت الأوصاف. نزل حين كان أشراف اليهود يُوعِدون المؤمنين باصطلام (١) آثارهم عند اضطرام نارهم، فأعلم الله تعالى - بِخُبُوءِ مصابيحهم، وركود ريحهم، وبيَّن أنَّ للمسلمين الأسنةُ بالحق، ولهم الألسنةُ بالباطل (٤).

## المَّنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

﴿ لَيْسُوا سَوَآيَ ﴾ أي: الفرقتين المذكورتين، أو فيه حذف مكتفى عنه بدليل، أي: أمة قائمة وغير قائمة ﴿ لَيْسُوا سَوَآءً ﴾، وقائمة: ثابتة، أو عادلة، أو مستقيمة من قولهم: قوَّمتُ الشيء فقام. ﴿ يَتَلُونَ ءَايَكتِ ٱللّهِ ﴾ كتابه. ﴿ ءَانَآةَ ٱلَّيْلِ ﴾ ساعاته، وهي صلاة العِشاءين، وواحد الأَنَاء: أَنيٌ، مثل لُحَيٌّ، أو أَنَا مثل معًا.

<del>acuatatatatatatatatatatat</del>

﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ يخضعون، أو يصلون النوافل. نزلت حين قال أحبار اليهود

<sup>(1)</sup> الاصطلام: الاستئصال، يقال: اصطلِمَ القومُ: إِذَا أبيدوا. واصطلم أذنه: استأصلها. والقوم: أبادهم من أصلهم. ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكُلُوم، لنشوان الحميري، ت: حسين العمري وآخرون، باب: الاصطلاء، 6/ 3816، ومعجم متن اللغة، لأحمد رضا، باب: (الصاد)، 3/ 486.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي في تفسيره، 3/ 129، ومقاتل بن سليمان في تفسيره، 1/ 295، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 122، عن مقاتل، وهو مرسل، والبغوي في تفسيره، 1/ 495.

لعبد الله بن سلام وغيره مِنَ الذين أسلموا من اليهود؛ ما آمن لمحمد على ألا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم (1). أو نزل في قوم يصلون صلاة الأوَّابين وهي اثنتا عشرة ركعة بعد صلاة المغرب (2). ﴿وَيَأْمُرُونَ بِاللَّمَعُرُونِ ﴾ اتبّاع النبي على و﴿ الْمُنكِرُ ﴾ مشاقَّته. ﴿ وَيُسَرِعُونَ فِي الْمَعْمُونِ ﴾ تبّاع النبي على و﴿ الْمُنكِرُ ﴾ مشاقَّته. ﴿ وَيُسَرِعُونَ فِي الْمَعْمُونِ ﴾ خوف ورود الفوت، أو حلول الموت، أو لشغفهم بها. والمسارعة: المبادرة إلى ما لا ينبغي. ﴿ فلن تكفره ﴾ لن تُستر طاعاتكم، أو لم تُحرموا جزاؤه، ولهذا عُدِّي بمفعولين. وقُرئ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا ﴾ و﴿ وَلَلَّهُ مُنْ وَمُا يَفْعَلُوا ﴾ و﴿ وَاللَّهُ عَلْمُ المُعَلِينَ عَلَى اللَّمَة القائمة، وبالتاء (3)؛ عن ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَيْ ﴾. ﴿ وَاللَّهُ عَلْمِهُ الجميع، لكنْ تخصيص المتقين لتحقيق جزائهم.

#### 

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 122، عن ابن عباس، وابن كثير في تفسيره، 1/3 وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 60، وعزاه لابن أبي حاتم، وابن منده، والطاهر بن عاشور، في التحرير والتنوير، 4/ 57.

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 6/304، رقم (3760)، والنسائي، 6/313، رقم (11073)، عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/122 - 123، عن ابن مسعود. ورجح ابن كثير، والطاهر بن عاشور نزول الآية في أحبار اليهود، وأنَّ حدث عبد الله بن مسعود ليس سببًا في نزول الآية. ينظر: المحرر في «أسباب النزول»، للمزيني، ص/ 311 - 313.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو في أحد وجهيه، وأبو بكر عن عاصم، وقتادة: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا... فَلَنْ تُكْفَرُوهُ ﴾ بالتاء فيهما على الخطاب. وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وابن عباس، واليزيدي، وخلف، والأعمش: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا... فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ بالياء على الغيب. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 354، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 113، و «معجم القراءات»، 1/ 559، و «روح المعاني»، 4/ 35، و «فتح القدير»، 1/ 374.

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كَمَثُلِ رِبِج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّكَ قَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ لَنَ تُغْنِى عَنْهُم ﴾ الغنى: الاختصاص بما ينفي الحاجة. و ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ ﴾ وقُرئ ﴿ وَتُرئ ﴿ تُنفِقُونَ ﴾ بالتاء (١)، أي: مثل نفقة أبي سفيان وأصحابه في حرب بدر وغيرها، أونفقة جميع الكفار الذين يُظاهرون على رسول الله، أو للتفاخر، أو لمرآءة الناس.

﴿ كَمَثُلِ رِبِيجٍ ﴾ كمثل حرث أصابته ريح، أومثل إهلاك ما يُنفقونه كإهلاك ريح ﴿ فِهَا صِرَّ ﴾ برد شديد، أو صوت لهيب النار، أو الصر؛ الريح. وقوله: ﴿ فِهَا ﴾ شبيه قولهم: في الله خَلَفٌ. ﴿ ظَلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ ﴾ بالزراعة في غير حينها وموضعها، أو ارتكبوا المعاصي. ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللهُ ﴾ فإنهم استحقوا ذلك. ﴿ وَلَكِنَ ﴾ قُرئ مخفّفًا ومُشدّدًا (2).

*ĠĸĸĸŖĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ* 

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُاوَدُوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ اَفْوَهِهِمْ يَأْلُونَكُمْ خَبَالُاوَدُوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكِتُ إِن كُنتُمْ تَقْلُونَ الْكَامُ الْآيَكِتُ إِن كُنتُمْ فَقُولُونَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَتُؤْمِنُونَ فَالْوَا مَامَنًا وَإِذَا خَلَوا عَضُوا يَالُكُونَ وَإِذَا خَلَوا عَضُوا

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعيسى بن عمر: ﴿تُنفِقُونَ﴾ بتاء الخطاب. وقرأ الجمهور: ﴿يُنفِقُونَ﴾ بالياء على الغيبة. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 22، و«معجم القراءات»، 1/ 561، وتفسير «الكشاف»، 1/ 345، و«البحر المحيط»، 3/ 37.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾. لكنْ: بالنون الخفيفة. وقرأ عيسى بن عمر: ﴿وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾. لكنَّ: مشددة. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و«معجم القراءات»، 1/ 561، و«الدر المصون»، 2/ 192 – 193، و«روح المعاني»، 4/ 37.

#### عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَّظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيِّظِكُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (اللهُ ﴾ .

﴿ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ خواصًا يستبطنونهم وينبسطون إليهم، شُبّه ببطانة الثوب، أو هو مصدر أقيم مقام الاسم الجامد، ولهذا يستوي فيه الواحد والجمع والمُذكّر والمُؤنَّث. ﴿ مِّن دُونِكُمْ ﴾ بـ ﴿ لَا تَنْخِذُوا ﴾ والمُؤنَّث. ﴿ مِّن دُونِكُمْ ﴾ بـ ﴿ لَا تَنْخِذُوا ﴾ أو بـ ﴿ بِطَانَةً ﴾ أي: بطانة كائنة. و ﴿ مِّن ﴾ للتبيين. ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ ﴾ لا يُقصّرون في أمركم.

﴿ خَبَالًا ﴾ مفعول ثانٍ على معنى لا ينقصونكم، أو لا يمنعونكم، فإنَّ التقصير هو النقص، أو نصبت خبالًا على المصدر، الخبال والخبل: الفساد. نزل في قوم يُصافون المشركين، أو المنافقين، أو اليهود<sup>(1)</sup>. ﴿ وَدُّواً مَا عَنِتُمْ ﴾ أي: عنتكم ومشقتكم، أو ضلالكم. ومحله نصب صفة البطانة على وجه التعليل، وكذا سائر الجمل بعده، أو الكل نصب على الاستئناف. ﴿ فَذَ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ ﴾ ظهر البغض.

﴿ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾ في كلامهم من الشتيمة، أو الوقيعة، أو في فلتات الألسن، أو مع أوليائهم وخدانتهم. وقُرئ ﴿ بَدَأَ البَغْضَآءُ ﴾ بغير تاء (2). ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ ﴾ يكتمون في قلوبهم. ﴿ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ ﴾ أي: ها أنتم الذين تحبونهم ﴿ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ ﴾ تريدون الإسلام والجنة لهم، وهم يريدون الكفر والنار لكم، أو المؤمنون يُحبونهم لإظهار الإيمان وهم يُبغضون المؤمنين لإبطانهم الكفر. ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ ابتداء، و﴿ أُولاً عِ خبره،

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير في تفسيره، 4/ 40، من طريق ابن إسحاق، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 123 - 124، عن ابن عباس، ومجاهد، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»، 2/ 66، لابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(2)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود: ﴿قَدْ بَدأَ البَغْضَاء﴾ بتذكير الفعل؛ لأنَّ الفاعل «البغضاء» مؤنث مجازًا، أو على معنى البغض. قال الفراء: «ذُكِّرَ لأن البغضاء مصدر، والمصدر إذا كان مؤنثًا جاز تذكير فعله إذا تقدم». ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 231، ومعجم القراء، 1/ 562، «المحرر الوجيز»، 3/ 288، و«الكشاف»، 1/ 345.

و ﴿ يُحِبُّونَهُمْ ﴾ حال أي: لا يحبونكم والحال أنكم تحبونهم. ﴿ بِٱلْكِنَكِ ﴾ كله ذهب مذهب الجنس.

﴿ عَضُّواً عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ ﴾ كَدَمُوها. والأنمُلة: بضم الميم وفتحها الطرف الأعلى من الأصبع، ورجل نَمِلٌ: نمامٌ، وأنه استعارة عن غاية الحقد والغضب. ﴿ قُلَ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ۗ ﴾ دعاء. أي: دام غيظكم حتى تموتوا، أو أراد التوبيخ لا التكوين. ﴿ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ ولم يقل: ذوات الصدور؛ لإرادة الجنس.

﴿ إِن مَنْسَتُكُمْ حَسَنَةً شَنُوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِنَةً يُفَرَحُوا بِهَ أَ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَاللّهُ سَيِعًا اللّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْيِطًا ﴿ وَاللّهُ سَمِيعًا عَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ ﴾ تُصبكم. ﴿ حَسَنَةً ﴾ خصلة محبوبة، وهنا ظفرًا، أو سعة في المعاش. ﴿ تَسُوَّهُمْ ﴾ تُحزنهم. ﴿ سَيِتْكَةً ﴾ نكبة وشدة. ﴿ يَفْرَحُواْبِهَا ﴾ تنفتح قلوبهم بسرورها. ﴿ وَإِن تَعْسِرُواْ ﴾ على أذاهم، أو طاعة الله، أو الجهاد في سبيله.

﴿وَتَنَقُوا ﴾ طلب رضاهم. ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ مجزوم جواب الشرط، وَضُمَّ فإنه لمَّا أدغم ردَّت الضمة التي كانت للراء قبل الإدغام إليه، ولو فُتح أو كُسر جاز. وقُرئ بالتخفيف من الضَّير (1). ﴿ كَيْدُهُمْ ﴾ احتيالهم وأصله المشقة، والكيد حيلة لطيفة يقرب

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحمزة، ويعقوب، وابن محيصن، واليزيدي: ﴿ لَا يَضِرْ كُمْ ﴾ من ضار يضير خفيفة، والضاد مكسورة، والراء مجزومة. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر"، لأحمد البناء، ص/ 178، و"المكرر فيما تواتر من القراءات السبع"، لابن النشار، ص/ 25، و «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 214، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 563.

وقوع المَكيد به فيها، وهو من كاديفعل إلَّا أنه بكسر الكاف في المضارع، فإنه لمّا تفاوت اللفظ تفاوت المعنى. ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ أصبحت ذاهبًا أوّل النهار.

﴿ مِن اَهْلِكَ ﴾ منزل عائشة. ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ تُهيّئ. بوأتُهُ وبوَّأتُ له، نحو: ردفه وردف له، وهو حال من ضمير ﴿ عَدَوْتَ ﴾ . ﴿ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ مواطن ومشاهد، أو تربّهم على مواضعهم (1) . ﴿ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ إنذار بعذاب الكافرين بسماعه ما يُظهرون، وإخبارٌ بثواب المؤمنين بعلمه ما يضمرون. وذلك أنَّ الكفار لما نزلوا شِعْبَ أحدٍ يوم الأربعاء واستشار النبي على أصحابه في مُعاقرة الدار أو الخروج إليهم، فاتفقت الآراء الرزينة على مقام المدينة، فقال على وأيت بقرًا مُذبّحة فأولتُها خيرًا، ورأيت في ذُبابِ سيفي بالخروج طائفة حُرِموا عن بدر طلبًا لسِعادة الشهادة، وطمعًا في الحُسنى والزيادة، فأَما بالخروج طائفة حُرِموا عن بدر طلبًا لسِعادة الشهادة، وطمعًا في الحُسنى والزيادة، فلَما غين بغي لنبي الله النبي على المؤمنين من المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين، واختُصَّ بشرائف نعم الله وجلائل كرمه حمزة سيّد الشهداء، وهنينًا له أنْ مُثلً به إذْ مَثلً به .



<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» (3/ 139)، و«الكشاف» (1/ 409).

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند، 3/ 351، والبيهقي، في «دلائل النبوة»، 3/ 224، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعد بن معاذ، والسهيلي، في «الروض الأنف»، 5/ 300، والهيثمي في «مجمع الزوائد»، 6/ 107.

﴿إِذْ هَمَّت ﴾ حين قصدت، وأنه بدل من ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾. والهم: تعلُّق الخاطر بما له قدر، وأصله الاستقصاء، ومنه: همَّ الشحم إذا أذابه. ﴿ طَّآبِهَتَانِ ﴾ بنو سلمة وبنو حارثة من الخزرج والأوس. ﴿ أَن تَفْشَلا ﴾ تَجْبُنَا وترجعا لظنِّهما الصواب فيه. والفَشَلُ: الضعف. والفَشِلُ: المنْخُوب القلب(1). ﴿ فَلِيَتَوَّكُّل ﴾ التوكل: الاعتماد على الغير، وإظهار العجز، وهو من وكَلَهُ إلى رأيه يَكِلْهُ وُكُولًا وتُكلانًا. ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ هو بئر بين مكة والمدينة، وقيل: بدر اسم رجل فسمي به المكان.

﴿ وَآنتُمْ أَذِلَّةً ﴾ ضعيفِ الحال، قليل السِّلاح، هو جمع ذليل كأعزّة وعزيز، والذِّلّ: السهولة والانقياد، والذِلُّ: الصغار. وعدل به عن جمع الصفات كظريف وظُرُفاء إلى جمع الأسماء لكراهة التضعيف. ﴿ فَأَتَّقُوا أَللَّهَ ﴾ لتكونوا شاكرين بالتقوى، أو اشكروا الله لتكونوا متّقين.

#### ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَيُّكُم بِثُلَاثَةٍ

ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمُلَكِيكَةِ مُنزَلِينَ اللهُ بِلَيَّ إِن تَصْبرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَنْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ إِنَّ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا يُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيُّهِ، وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَغُرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِينَ ١٠٠٠ .

KALIKALIKALIKALIKA ﴿ أَلَن يَكَفِينَكُمْ ﴾ ألن يغنيكم. والكفاية: ما يسُدُّ الخَلَّة. وقُرئ ﴿ أَلَا يَكْفِيَكُمْ ﴾ (2).

<sup>(1)</sup> أي: الجبان ضعيف القلب. ينظر: «تهذيب اللغة» 14/ 138 مادة: (خ ن ب).

<sup>(2)</sup> في مصحف أبيّ بن كعب، وقراءته: ﴿ أَلَا يَكُفِيَكُمْ ﴾. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 568، و «المحرر الوجيز»، 3/ 208، و «البحر المحيط»، 3/ 50، و «الدر المصون»، 2/ 204.

﴿ أَن يُمِذَكُمُ ﴾ يرسل مددكم. والإمداد: الإعطاء حالًا بعد حال، ومنه: مدُّ المياه والسِّيور، وأمدَّ في الخير ومدَّ في الشر، أو أمدَّ في الإعانة ومدَّ في الزيادة. و(أَنْ) وما بعده في تقدير المصدر. ﴿ مِنَ ٱلْمَكْتِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ وقُرئ بكسر الزاي أي: مُنزِلين النصر. وقُرئ بالتشديد وفتح الزاي (1). ﴿ بَلَيَ ﴾ تصديق لوعد الله. ﴿ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ مخالفة أمر الرسول.

﴿ وَيَأْتُوكُم ﴾ الواو: للتفخيم أي: يأتوكم الملائكة أو المشركون. ﴿ مِّن فَوْدِهِم ﴾ من وجههم أو من غضبهم. والفورُ: القصد بجدَّةِ وسرعة. وفور القِدْر غليانها. ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ مُعلَّمين من السيمياء (2)، أو مرسلين من السوم، وسيماهم الصوفُ في نواصي الخيل وأذنابها، أو الخيل البُلُق (3)، أو العمائم الصفراء وسيما الملائكة. وروي أنَّ عمامة عبد الله بن جبير صاحب الراية كانت صفراء، فوافقته الملائكة (4). وعن النبي عَيَيْ:

<sup>(1)</sup> قرأ الحسن، وأبو حيوة: ﴿مُنزِلِينَ﴾ بتخفيف الزاي وكسرها وفتح النون. وقرأ ابن عامر: ﴿مُنزَّلِينَ﴾ بتشديد الزاي وفتحها، مع فتح النون. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 22، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 90، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 565، و«تفسير القرطبي»، 4/ 195، وتفسير «الكشاف»، 1/ 348.

<sup>(2)</sup> السيمياء، والسيما: العلامة. بالقصر والمد. قَالَ الجوهَرِيُّ: السَّيما مَقْصُورٌ من الوَاوِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوههم ﴾ وَقد يَجِيء ﴿ السَّيماء ﴾ والسِّيمِيَاء مَمْدُودَيْن. ينظر: «تاج العروس»، باب: (س وم)، 32/ 432، و«تصحيح لسان العرب»، لأحمد تيمور، 1/ 66.

<sup>(3)</sup> البَلَقُ: سوادٌ وبياضٌ، وكذلك البُلْقَةُ بالضم. وفرسٌ أَبْلَقُ وفرسٌ بلقاء. والبلقة: ارْتِفَاع التحجيل إِلَى الفخذين. ينظر: «الصحاح»، باب: (بلق)، 4/ 1451، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، باب: (ب ل ق)، 6/ 436، و«لسان العرب»، باب: (الباء)، 10/ 25.

<sup>(4)</sup> الذي في كتب السير والتفاسير، أن الذي كان عليه عمامة صفراء هو: الزبير بن العوام، وليس عبد الله بن جبير. روى ذلك ابن أبي شيبة، في مصنفه، 7/ 361 من طريقين أحدهما صحيح وهو: حدثنا عبدة، عن هشام، عن عباد بن حمزة عن الزبير، وعبدة بن سليمان الكلابي ثقة ثبت. ينظر: (التقريب 2/ 30) وهشام بن عروة إمام، وشيخه عباد بن حمزة بن عبد الله ابن الزبير تابعي ثقة. ينظر: ﴿التقريب 1/ 391) وروايته عن أسماء =

«سَوِّمُوا فإنَّ الملائكة قد سَوَّمَتْ» (1). ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ ﴾ أي: الإمداد. ﴿ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ. ﴾ تسكن روعتكم، وتقديره: ولِتُبشِروا ولِتطمئنَّ. ﴿ وَمَاٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِ ﴾ لا بالمغالبة ولا بالمقاتلة. ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا ﴾ أي: الإمداد أو النصر ليهدم ركنًا بالقتل والأسر. والطرف: حرف الشيء، والتقدير: وما النصر إلَّا من عند الله ليقطع، أو: ولقد نصركم الله

﴿ أَوْ يَكْمِتُهُمْ ﴾ يصرعهم على وجوههم، أو يجزيهم بالخيبة، أو يهزمهم. ﴿ فَيَنْقَلِمُوا ﴾ أي: الماقون ينْكُصُون. ﴿ خَابَيِينَ ﴾ عما أمَّلُوا.



﴿ لَيْسَ لَكَ ﴾ أي: إليك. ﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ من الكبت والقطع، والتوبة والتعذيب، أو من النصر، أو دعاء الهلاك. وفيه خطاب النبي ﷺ وتحذير الممتنين على الله من الأغنياء. ﴿ أَوْ سَوُّبَ ﴾ عطف على قوله: ﴿ أَوْ يَكْبَتُهُمْ ﴾. و﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾

وعائشة وجابر رَضَّوَلَلَهُ عَنْهُمْ وعن والده. وللحديث شواهد. ينظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث، للصويان، مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، 2004 م. و«تفسير الطبري»، .188/7

<sup>(1)</sup> أخرجه سعيد بن منصور، في سننه، باب: جامع الشهادة، 2/ 360، عن عمير بن إسحاق. والحديث ضعيف؛ لإرساله. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 258، والطبري في تفسيره، 4/ 82، عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف يومئذ- يعني بدر-قال رسول الله ﷺ: «تسوّموا فإن الملائكة قد تسوّمت»، وهذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف عند أهل الحديث. ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي، ت: عبد الرازق المهدي، .321/1

348 🗱 ♦ ● ● ● ●

اعتراض، أو المعنى: إلَّا أن يتوب عليهم. ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ذكر (مَا) لذهابه مذهب الجنس أي: له الكل إيجادًا وإفناءً، وإعادةً وإبداءً.



﴿ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوّا ﴾ فإنك تريد أنْ يزيد والدهر ينقُضه والله يُنقِصُه. نزلت فيما كانوا يؤخرون الأجل ويُضاعفون الربا(١١). أو يريد؛ لا تُضاعفوا أموالكم فإنَّ كل كثير إلى قُلِّ. ﴿ أَضْعَنَفًا مُضِعَفَةً ﴾ في محل الحال، أي: مُضاعفين ذلك، أو مضاعفة صفة لا ضعافًا، كقولك أمثالًا زائدة. ﴿ أَعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أنها دَرَكَة هُيَّت لهم، أو تخصيصهم لا ينفي غيرهم. وعن أبي حنيفة: «هذه أخوف آية في القرآن، حيث خوَف المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين (2). ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ فإنَّ سيادة الدنيا وزيادة العُقبي في طاعتهما.



<sup>(1)</sup> ذكره الطبري في تفسيره، 6/ 50، من طريق ابن جريج، عن عطاء، وابن المنذر، في تفسيره، 1/ 378، وابن أبي حاتم في تفسيره، 1/ 238، عن مجاهد.

<sup>(2)</sup> الأثر أورده مجير الدين المقدسي، في فتح الرحمن في تفسير القرآن، ت: نور الدين طالب، 2/ 25، والشربيني، في السراج المنير، 1/ 246، والزحيلي، في التفسير المنير، 4/ 85.

فِي ٱلشَرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْمَنْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِين ﴿ وَٱلْمَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِين ﴿ وَاللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا فَعَالَمُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرُ أَلْدُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةً مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرةً ﴿ وَلَيْهِمْ مَعْفِرةً مَعْفِرةً فَي وَجَنَتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَي وَنَ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَي وَنِ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَي وَاللّهَ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرةً فَي اللّهُ وَالْمَالِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

THE STANGER ASSERTANCE OF THE PROPERTY OF THE

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ ﴾ إلى موجباتها من أداء الفرائض والأعمال الصالحة، أو الإخلاص، أو الهجرة، أو تكبيرة الافتتاح. وقُرئ بغير واو<sup>(1)</sup>. ﴿عَرْضُهُاٱلسَّمَوَتُ ﴾ أي: سعتها كسعة السموات، أو ذُكِر العرض فإنه أدلُ على العظم، أو لأن البسيط لا طول له. ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ تخصيصها بهم وإنْ شاركهم الأطفال والمجانين والحور العين فإنهم المتبُوعُون. ﴿ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَاءِ ﴾ بكثير المال وقليله. وعن عائشة -رَضَالِتُهُعَنها أنها تصدقت بحبَّة عِنب، وتصدقت يومًا بمائة وسبعين ألف درهم فضة بعثها إليها ابن الزبير (2). أو يُستعار السّراء والضراء عن جميع الأحوال فإنه لا يخلو عنهما. ﴿ وَٱلصَّرَاءِ عَن الحقد، من: كظمت القِرْبَة إذا شددت فاهًا ممتلئة.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عامر، ونافع، وأبو جعفر: ﴿سَارِعُوا﴾ بغير واو؛ وذلك على الاستئناف. ينظر: «التذكرة في القراءات الثمانية»، لابن غلبون، ص/ 293، و "إعراب القرآن»، للزجاج، ص/ 147، و «معجم القراءات»، 1/ 575، و «زاد المسير»، 1/ 459، و «الدر المصون»، 2/ 120.

<sup>(2)</sup> الأثر أخرجه ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت المعلل. قالت: «دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبة عنب، ثم نظرت إلينا. وقالت: أتعجبين من هذا؟ إن في هذا لمثاقيل كثيرة». ينظر: تفسير «الكشاف»، بحاشية ابن المنير، وتخريج الزيلعي، دار الكتاب العربي، ط3 (1407هـ)، 1/ 415، وأبو حيان، في «البحر المحيط»، 3/ 347، وابن جزي الكلبي، في التسهيل، 2/ 504.

وعن النبي ﷺ: "من كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا "(1).

﴿ وَٱلْمَافِينَ ﴾ الماحين أثر العداوة عند القدرة عن صفحات القلوب. وعن النبي ﷺ: 
﴿ وَٱلْمَحْسِنِينَ ﴾ الذين عمَّت فواضلهم، وتمت فضائلهم، ولامه يصلح للجنس و ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الذين عمَّت فواضلهم، وتمت فضائلهم، ولامه يصلح للجنس والعهد. ﴿ وَٱلَذِينَ ﴾ عطف على المتقين أي: المتقين والعافين، أو ﴿ وَٱلّذِينَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أُولَتَهِكَ جَرَاؤُمُ ﴾. ﴿ إِذَافَعَلُوا فَنَحِسَةً أَوْ ظَلَمُوا ﴾ الفاحشة: الزني، أوالظلم والفحش الخروج عن الحد، ومنه: طويل فاحش، أو الفاحشة: الكبائر، والظلم: الصغائر.

﴿ ذَكَرُوا اللهَ ﴾ وعيده وسؤاله. ﴿ فَاسْتَغَغُرُوا ﴾ لعلمهم أنّه لايغفر الذنوب إلّا الله. ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا ﴾ حال. أي: غير مُصرِّين، والإصرار: التشدد في الذنب، ومنه الصُّرة، والصِّرُ (3). ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قُبح ذنبهم، أو يعلمون أنه لا غافر غيري، وأنه حال من فعل الإصرار. نزل في ثقفي خَلَّفَهُ أنصاري على أهله، فجاء يومًا فرأى امرأة الغائب

<sup>(1)</sup> أخرجه بهذا اللفظ، ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ت: باسم الجوابرة، 5/ 109، عن عبد الجليل الفلسطينيّ، عن عمه -رَصِحَالِيَلَهُ عَنْهُ-، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ومذمومها، ت: مصطفى الشلبي، 1/ 159. وأخرجه ابن أبي الدنيا فيذم الغضب، 12/ 19، عن أبي هريرة، ورمز السيوطي، في الجامع الصغير لحسنه، وقال الحافظ العراقي: فيه من لم يسم. ينظر: «التنوير شرح الجامع الصغير»، للأمير الصنعاني، ت: محمد إبراهيم، 10/ 385، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»، (5823).

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم، 3/ 763 عن مقاتل بن حبان نحوه، و «الدر وفيه زيادة، وإسناده معضل. ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي 4/ 207، و «الدر المنثور»، للسيوطي 2/ 134. وقال الهروي، في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، 8/ 3181: «رواه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث غريب».

<sup>(3)</sup> الصِّر: شدة البرد. والصِّرُ: البَرْد الذي يضربُ كلَّ شيء ويَحُسُّه. ينظر: العين، للخليل، باب: (الصاد والراء)، 7/ 82، و«مقاييس اللغة»، لابن فارس، باب: (صر)، 3/ 283، و«القاموس المحيط»، للفيروز آبادي، باب: (الصاد)، 1/ 423.

قد اغتسلت ونشرت شعرها، فدخل بغير إذن وقبَّلَ ظهر كفِّها، فقال: سبحان الله خُنتَ أمانتك، وعصيتَ ربَّك، ولم تقضِ حاجتك، فخرج إلى الجبال صائحًا باكيًا حتى جاء الأنصاريّ وطلبه فوجده ساجدًا يبكي، فقال: قم يا أخي فإنَّ الله عالمٌ بعباده في المدينة، فجاء إلى أبي بكر كي يشفع له عند النبي ﷺ فقال: هيهات امرأة غاز، أما علمتَ أنَّ الله يغار للغازي في سبيله ما لا يغار للسُّوقي، فجاء وصاح بباب النبيّ: المذنب المُذنب؟ فجاءه سلمان فسأله؟ فأخبره بقضيته، فأخبر النبي ﷺ بذلك فردَّه فنزل ﴿ أَوُلَكُهِكَ خَرَاوُهُمُ ﴾ (١)، من تقدم ذكرهم لهم ذخرٌ لا يُبخس، وأجرٌ لا يوكس وجنات لا تنقضي، ولذات لا تمضي. ﴿ وَنِعْمَ أَجُّرُ ٱلْعَمِيلِينَ ﴾ ذلك.

﴿ مِن قَبْلِكُمُ سُنَنُ ﴾ أي: من سُننِ في تدمير الكفار وإهلاك الفجار. وسُميت سُنَّة؛ لكثرة فعل الله فيهم. ﴿ هَلَا اَبْيَانٌ ﴾ أي: القرآن، أو ما عرَّفتُكم دليل. ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ لا تَضْعُفوا بالجراح. ﴿ وَلَا تَحَرَثُوا ﴾ بالرَّزايا. وهو صيغة نهي ورد للتَّسكين والتصبير، لا

<sup>(1)</sup> رواه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 127، عن ابن عباس، من طريق الكلبي، وهو متروك الحديث. وذكره السمرقندي في بحر العلوم، 3/ 363، بدون إسناد، وسبب النزول بهذا الإسناد لا يصح. ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي، ت: عبد الرازق المهدي، 1/ 327.

النَّهِيُ عن الحزن. ﴿ وَأَنتُمُ ﴾ الواو: للحال، أي: لا تهنوا حال كونكم الأعلون بالنصر، أو الأعلون في الآخرة. و﴿ ٱلأَعْلَوْنَ ﴾ أصله أَعْلَيَوْن فكرهوا الجمع بين أخت الكسرة والضمة. ﴿ إِن كُنُتُم مُُؤْمِنِينَ﴾ أي: لا تهنوا إن كنتم مصدِّقين وعد الله.



(1) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿قَرْحٌ ﴾ بفتح القاف، وسكون الراء، وهي لغة الحجاز، ورجَّح الطبري هذه القراءة. وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وخلف، والأعمش، وعبد الله بن مسعود وأصحابه: ﴿قُرْحٌ ﴾ بضم القاف، وسكون الراء، وهي لغة غير الحجاز. وقرأ أبو السمال، والسميفع اليماني: ﴿قَرْحٌ ﴾ بفتح القاف والراء، وهي لغة. ينظر: «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 114، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 215، و«المحتسب»، لابن جني، 1/ 166، و«التفسير الطبري»، للرازي، 4/ 67، و«التفسير الكبير»، للرازي، 9/ 14.

﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الذهب منه الدنوب. مَحَّصَ الحبُلُ مَحْصًا إذا ذهب منه الوبر. ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ يستأصلهم، أو يهلكهم، ودلَّ أنهم يَقتُلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحُمقهم ويُقْتَلُونَ بحَقهم ﴿ وَلَمّا يَعَلَمُ اللهُ المؤمنون. لفظ استفهام معناه النفي. ﴿ وَلَمّا يَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَببًا، جَنهَ دُوامِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّنبِينَ ﴾ أي: يعلم الجهاد واقعًا، والصبر موجودًا كما علمه غيبًا، أو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله حدوث جهادكم وصبركم. ﴿ وَيَعْلَمَ ﴾ نصبه على ضمير ﴿ أَن ﴾ ، أو على الصرف عن العطف إذْ ليس المعنى نفي الثاني نحو: لا تأكل السَّمك و تَشْرَبَ اللَّبنَ ، وبالفتح على حذف النون الخفيفة، وبالجزم للعطف، وبالرفع على الحال (١٠) والمعنى: ما هم بمجاهدين و لا صابرين، ومثله: ما علم الله من فلان خيرًا. أي: ما فيه خير.

﴿ تَمَنّونَ ٱلْمَوْتَ ﴾ التمني أنْ تقول لَيْتَ فلانًا كذا. والمُنْيةُ: معنى في القلب يُطابق هذا اللفظ. ﴿ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ أي: أسبابه، أونفسَ الشهادة. وتمنيهم الموت الذي هو بفعل الله لا القتل الذي هو ظفر الكفار، والوسائط لا اعتبار بها، وتشهِّي الشهادة لدرك الفوز عن الدراكات، والدروج في الدرجات مُستحسن. ﴿ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ﴾ إلى الموت النازل بإخوانكم، أو هو تأكيد أي: رأيتموه وأنتم بُصَرَاء. وذلك أنَّ الأنصار استأذنوا في قتال أهل مكة فقال عليه: أوأذن فيه ». فلمَّا رجعوا يوم أحد عاتبهم عليه. أوأنَّ المتخلفين عن بدر رغِبُوا في الجهاد فلمَّا عاينوه تفرقوا؛ فخُطِبوا بذلك (2).

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿وَيَعْلَمَ ﴾ بنصب الميم. وقرأ الحسن، وابن يعمر، وأبو حيوة، وعمرو بن عبيد: ويَعَلَم.. ﴾ بكسر الميم، عطفًا على ﴿لَمَّا يَعْلَم ﴾ فهو مجزوم، والتحريك بالكسر للساكنين. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: ﴿وَيَعْلَمُ.. ﴾ برفع الميم، على الاستئناف، أي: وهو يعلم الصابرين. أو الواو للحال. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 235، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 295، و«تفسير الطبري»، 4/ 71، و«الكشاف»، 1/ 580.

<sup>(2)</sup> أخرجه مجاهد في تفسيره، ت: محمد أبو النيل، 1/ 260، عن أبي نجيح. ومقاتل بن سليمان، في تفسيره، ت: عبد الله شحاته، 1/ 304، بدون إسناد. وأخرجه الطبري، في تفسيره، 7/ 249، من طريق أبي نجيح عن مجاهد.

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن هُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُرِسَلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللّهُ الشَّنْكِرِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ كِنْبُا مُؤَجَّلًا وَمَن مُردَ قَوَابَ الدُّنْهَا ثَوْتِهِ مِنْهَا وَمَن مُردَ قَوَابَ

ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ . اَ

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ ﴾ محمد اسم. مِنْ يحمد كثيرًا، فإنه محمود من الله والملائكة والناس. إلا رَسُولُ ﴾ أبلغ من قولهم هو رسول، أي: هو بشر اختاره الله للرسالة جائز عليه البقاء والفناء. وذلك أنَّه لمَّا شُجَّ رسول الله ﷺ وكُسرت رَبَاعيته، وقتلَ صاحبَ الراية عبد الله بن جمنة الحارثي، أو عُتبة بن أبي وقاص، ظنَّ أنَّه قتل النبي ﷺ فطار نعيه بين المسلمين، فقال بعض الناس: ليت عبد الله بن أبي أخذ أمانًا من أبي سفيان، فقال أنس بن النضر –عم أنس بن مالك –: يا قوم إن كان قُتل محمد ﷺ فإنَّ محمد حيٌّ لا يموت، فقاتلوا على ما قُتل، وموتوا على ما مات (1). ﴿ أَفَإِين مَاتَ ﴾ ربُّ محمد حيٌّ لا يموت، فقاتلوا على ما قُتل، وموتوا على ما مات (1). ﴿ أَفَإِين مَاتَ ﴾ الفاء: معلقة للجملة الشرطية، فالجملة قبلها على معنى التسبيب.

﴿ اَنَقَلَتُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَدِكُم ۚ ﴾ ارتددتم عن دينكم راجعين القهقرى. ﴿ فَلَن يَضُرُّ اللّه أمر الرماة أنْ المرتد، والله ينفع المطيع الشاكر. وذلك أنَّ رسول الله أمر الرماة أنْ يلزموا سفح الجبل ولا يبرحوا بالأمل والوجل، إيجاد الشرط للنصر، وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير. فلمَّا قَتَلَ عليٌّ طلحة بن أبي طلحة صاحبُ رايتهم؛ انهزم

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري، في تفسيره، 6/ 99 عن قتادة والربيع، وهناك أسباب أخرى في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وأسانيدها كلها ضعيفة. ينظر: «درج الدرر»، لعبد القاهر الجرجاني، 2/ 538. و «السيرة»، لابن هشام، 2/ 127، و «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 2/ 36.

المشركون، وتبادر الرماة إلى الغنيمة، فحمل صاحب ميمنتهم: خالد بن الوليد فَهُزِمَ المسلمين، ونادى أبو سفيان على الجبل: أعلُ هبل أعلُ هبل، فأجابه عمر - رَصَحَالِتَهُ عَنهُ-: الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان: يوم بيوم، وحنظلة بحنظلة - هو حنظلة بن زاهر، وحنظلة ابن أبي سفيان<sup>(1)</sup>، فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقال: أنشدك الله يا عمر أمحمدٌ في الأحياء؟ قال نعم. والله يسمع كلامك<sup>(2)</sup>. ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ ﴾ اللام منقولة، أي: ما كان نفس لتموت.

﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ بأمره، أو علمه، والمراد النبي ﷺ. ﴿ كِنْبَا ﴾ أي: كتب كتابًا في اللوح. ﴿ مُوَجَلًا ﴾ أي ذكر الشجاعة، اللوح. ﴿ مُوَجَلًا ﴾ ذكر الشجاعة، وذخر الغنيمة، و﴿ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا ﴾ ذكر الشجاعة،



<sup>(1)</sup> حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن عبد شمس بن مناف، قتله علي بن أبي طالب، يوم أحد. وقيل زيد بن حارثة، وقيل: اشترك فيه علي وحمزة وزيد. ينظر: «مغازي الواقدي»، 1/47/، و«السيرة»، لابن هشام، 1/ 708.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 7/ 240، عن عكرمة عن ابن عباس. وابن أبي حاتم في تفسيره، 3/ 771، والثعلبي في تفسيره، 3/ 173، عن عبيد الله بن عباس. وأخرجه الحاكم، في المستدرك، 2/ 296 - 297، والبيهقي في «دلائل النبوة»، 3/ 296 - 277، عن ابن عباس مطولًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ورجاله ثقات.

﴿ وَكَأَيِنَ ﴾ هو: أيُّ، زِيدَ عليه كاف التشبيه، فَغُيَّرُ لتغير معناه وهو: كم. وقُرئ ﴿ كَايِنْ ﴾ بوزن كاع، وكأي بوزن كَعي، وكي بوزن كع (١). ﴿ قتل معه ﴾ قُرئ بالتشديد. و﴿ قَايَلُ ﴾ بالألف (١). و ﴿ مَمَهُ ﴾ في محل الحال أي: قتل كائنًا معه، أو في محل الجر صفة للنبي ﷺ. ﴿ رِبِّيتُونَ ﴾ واحد ربيّ. منسوب إلي الربّ، وكُسر في النسبة كما قيل في أَمْسِيّ. والربِي: المتأله، وأصله من الرَّبَة وهي الجماعة، أو هم العلماء، أو خواص الأنبياء -عليهم السلام -. وهو فاعل أو مفعول لم يُسمَّ فاعله، أو مبتدأ قُدِّمَ خبره.

﴿ فَمَا وَهَنُواْ ﴾ ما جبنوا وما ذلُّوا، أي: الباقون من الرِّبِّين، أو قُتلَ النبيُّ وما وهن الرِّبِيُون، فيكون مستأنف كلام. ووهن: بفتح الهاء وكسرها<sup>(3)</sup>. انكسر الحَدُّ وضَعُفَ؛ نقصت القوَّة. ﴿ وَمَا اَسْتَكَانُواْ ﴾ ما خضعوا عن ذلِّ العدو. وفيه تشجيع الصحابة، أي:

<sup>(1)</sup> قرأ أبو جعفر، وابن كثير، والحسن: ﴿كَائِنْ﴾ بألف ممدودة بعد الكاف، بعدها همزة مكسورة، وأبو جعفر يليّن الهمزة ﴿كَائِنْ﴾. وقرأ ابن محيصن، والأشهب العقيلي، والأعمش: ﴿كَأْيٍ﴾ مثل «كَمْيِن». قال ابن جني: «بهمزة بعد الكاف ساكنة، وياء بعدها مكسورة خفيفة، ونون بعدها في وزن «كَمْيِ». وقرأ الحسن: ﴿كَيٍ ﴾ بكاف بعدها ياء مكسورة منونة. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 357، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 114، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 298، و«المحرر الوجيز»، 8/ 356، و«البحر المحيط»، 2/ 72، و«الدر المصون»، 2/ 296.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن محيصن، واليزيدي: ﴿قُتِلَ ﴾ مبنيًا للمفعول، وشدّد التاء فيه، على التكثير. وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، والأعمش، وشيبة، وخلف، وابن مسعود: ﴿قَاتَلَ ﴾ بألف، فعلًا ماضيًا. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 26، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 90، و«المحتسب»، 1/ 173، و«البحر المحيط»، 2/ 72، و«روح المعانى»، 4/ 83.

<sup>(3)</sup> قرأ الجماعة: ﴿وَهَنُوا﴾ بفتح الهاء. وقرأ الأعمش، والحسن، وأبو السَّمال، وأبو نهيك: ﴿وَهِنُوا﴾ بكسر الهاء. والفتح والكسر لغتان. ينظر: «المحتسب»، 1/174، 2/67، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 353، و«تفسير القرطبي»، 4/ 232، و«الكشاف»، 1/ 353.

هلَّا صبرتم على القتال لو قُتِلَ نبيِّكم؟. ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ الضمير للرَّبانين، أو النبيِّ ﷺ ومن معه، أو مَنْ بقى. ونُصِب ﴿قَوْلَهُمْ ﴾ بالخبرية. وبالرفع يكون اسم كان(١)، وخبره ﴿ أَنْ قَالُوا ﴾.

﴿ ذُنُونَيْنَا وَإِسْرَافَنَا ﴾ الذنب: إبسال الولتي. والإسراف: إثخان العدوّ، أو الذنوب الإعراض عن الأقوياء والإسراف تعرض الضعفاء، أو الذنوب الصغائر والإسراف الكبائر. ﴿ وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا ﴾ بتقوية القلوب والإمداد. ﴿ فَعَانَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ ماض بمعنى المستقبل غير أنَّ التيقن بالإنجاز ألحقه بالمُنْقَرض. ﴿ وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ هو جَزاء لا ينفد.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ بَلِ أَلِلَهُ مَوْلَىٰكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَالُلُقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا ٱشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنَّأٌ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِلْسَ مَثْوَى الظَّلْلِمِينَ ﴿ وَلَقَـٰدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْبِهِ مَ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَى يْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَا تُجِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُم وَاللَّهُ ذُو فَضَّلَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ \* .

WARALWARALWARALWARA

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ بالنصب، على أنه خبر «كان». وقرأ حماد بن سلمة عن ابن كثير، وأبو بكر، والأعشى عن عاصم، والحسن، وابن عامر، وابن إسحاق الحضرمي: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ ﴾ بالرفع، اسم لكان. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 237، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 22 - 23، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 300، و «معجم القراءات»، 1/ 592.

﴿ اَلَّذِينَ كَفَكُرُوا ﴾ هم المنافقون، أو اليهود. ﴿ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ اَعْقَدَيِكُمْ ﴾ أي: أضاف الرَّدَّ إليهم لدعائهم إليه. ﴿ فَتَنقَلِبُوا ﴾ عطف على يردوكم. ﴿ خَسِرِينَ ﴾ أي: كرامة الدنيا، وسعادة الآخرة. ﴿ بَلِ الله ﴾ رَفْعٌ على الخبر بما ينافي الأول أي: ليسوا مواليكم ؛ بل الله، أو نَصْبٌ والتقدير: أطيعوا مواليكم أي: من تولى أمركم (١). ﴿ خَيْرُ النّصِرِينَ ﴾ المعطين. ومنه نَصَرَ الغيثُ الأرضَ. ﴿ سَنُلْقِي ﴾ سنقذف. ﴿ الرُّعَبُ ﴾ والرعبُ: خوف يملأ القلب. رَعَبتُ القِربَةَ: ملأتُها.

﴿ سُلَطَنَنَا ﴾ حجة يقوي الكلام، فإنه لا حجة في إثبات النّد والشريك. ﴿ وَمَأْوَلُهُمُ النّكَادُ ﴾ أي: هو مذموم ﴿ وَيِتْسَمَتُوكَ الظّلِمِينَ ﴾ أي: هو مذموم بالنسبة إليهم لا في ذاته. وذلك أنَّ أبا سفيان لمَّا قفل من أحد قال لأصحابه: "ضيعنا الرأي فيما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلَّا الشريد تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم (2). فقذف الله في قلوبهم الرعب.

﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ ﴾ الصدق. يتعدَّى إلى مفعولين كالغضب ونحوه. و﴿ وَعَدَهُ وَ ﴾ قول النبي - ﷺ للرماة: ﴿ لاَ نَزَالَ غَالِبِينَ مَا ثَبَتَمْ مَكَانَكُمْ ﴾ أو قوله: ﴿ سَنُلْقِي ﴾. ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم ﴾ تستأصلونهم قتلًا. جرادٌ محسوسٌ قتله البردُ. ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ . أو ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ . أو ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ امتُحِنتم، أو هو بمعنى: إلى، فلا جواب له.

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ بَلِ اللهُ . ﴾ بالرفع على الابتداء. وقرأ عيسى البصري، وابن ميسرة، والحسن: ﴿ بَلِ اللَّهُ ﴾ بالنصب على تقدير: بل أطيعوا الله. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 22، و «معجم القراءات»، 1/ 593، و «المحرر الوجيز»، 3/ 365، و «الكشاف»، 1/ 354.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن جرير، في تفسيره، 7/ 280، من طريق أسباط، عن السدي، وذكره الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 129، عن السدي، وهو مرسل، والسيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 83، وعزاه لابن جرير.

<sup>(3)</sup> أخرج الطبري في جامع البيان، 4/ 125 عن السدي، والواقدي، في المغازي، 1/ 224.

﴿ وَتَنَذَعْتُمْ ﴾ تجاذبتم، من نَزَعتُ الدلو إذا استخرجته. ﴿ وَعَصَدَيْتُم ﴾ أمر نبيكم. والواو: صلة. ﴿ مَا تُحِبُّونَ ﴾ الغنيمة والنُّصْرة. ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَ ﴾ هم الذين تركوا المركز. وعن ابن مسعود - رَضَوَاللَّهُ عَنهُ -: «ما أرى أنَّ أحدًا من أصحاب محمد عَلَيْ يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية »(١). ﴿ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ عبد الله بن جبير وطائفة معه.

﴿ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ بمنع اللطف والتوفيق، أولم يأمركم بالمعاودة. و﴿ ثُمَّ ﴾ تذكر لطول الكلام مثل: إذا. ﴿ لِيَبْتَلِيكُمُ ۗ ﴾ يمتحن صبركم على النوائب، وثباتكم على الإيمان عندها. ﴿ وَلَقَدَ عَفَا ﴾ الانصراف قبل الضرورة، أو مخالفة أمر الرسول ﷺ لمًّا عرف ندمكم.

﴿ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِنكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا يِغَمِّ لِحَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ آمَنَهُ ثُمَاسًا يَغْشَى طَآبِفَكَ مُمَّ أَذِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ آمَنَهُ ثُمَاسًا يَغْشَى طَآبِفَكَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُوكَ بِاللَّهِ غَيْر الْحَقِ ظَنَّ الْمُلْمِلِيَةً يَعُولُونَ هَلَ أَنفُسُهُم مَا لَا يُبْدُونَ النَّ فَلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ النَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَيْلَنَا هَدُهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه ابن كثير في تفسيره، 2/ 136، عن السدي، عن عبدِ خيرٍ، عن عبد الله بن مسعود. وقال السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 349: «وَأخرج أَحْمَد وَابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الأَوْسَط وَالبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: مَا كنت أرى أَن أحدًا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ يُرِيد الدُّنْيَا حَتَّى نزلت فِينَا يَوْم أحد فينكُم مَّن يُرِيدُالدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُالدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُالدُّنْيَا وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُالدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُالدُّنْيَا وَمِنْ يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُا لللهُ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن يُرِيدُاللهُ عَن يُرِيدُاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن عَبِد اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

فِ بُيُوتِكُمُ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاحِمِهِمُ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُومِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### والله عليه ريدات الصدور سام.

﴿ ﴿ إِذْ تُصِّعِدُونَ ﴾ نُصب بـ ﴿ صَرَفَكُمْ ﴾ ، أو بقوله: ﴿ لِبَنتَلِيكُمْ ﴾ ، أو بقوله: ﴿ لِبَنتَلِيكُمْ ﴾ ، أو بـ ﴿عَفَا ﴾ . وقُرئ ﴿ إِذْ تَصْعَدُونَ فِي الوَادِي ﴾ ، و﴿ تَصْعَدُونَ ﴾ بفتح التاء والعين ، و﴿ تَصْعَدُونَ ﴾ الله تقاء ، والصعود: السير في الانحدار والاستواء ، والصعود: الارتقاء ، أو الإصعاد: الابتداء في السير . ﴿ وَلَا تَكَوْرُ كَ ﴾ لا ترجعون ولا تُعَرِّجون . واللَّيُّ: الالتفات ، أو الإمالة . وقُرئ ﴿ يَلُونَ ﴾ (2) . ﴿ عَلَىٰ أَحَدِ ﴾ على النبي ﷺ ، أو أحدٍ على أحد . ﴿ وَالرَّسُولُ لَلْ يَدُعُوكُمْ ﴾ يقول: «أيْ عباد الله ارجعوا من يَكُرَّ فله الجنة » (6) .

﴿ فِيَ أُخْرَىٰكُمْمُ ﴾ من أُخراكم، أو هو واقف في أخراكم. والأُولَى والأُخرَى تُذكر

<sup>(1)</sup> قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿ تَصْعَدُونَ فِي الوَادِي﴾. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، والحسن، ومجاهد، وقتادة، واليزيدي، وابن محيصن، وأبو رجاء العطاردي، وأبان عن عاصم، وهمارون عن ابن كثير: ﴿ تَصْعَدُونَ ﴾ بفتح التاء، من صعد إذا ارتقى. وقرأ أبو حيوة، وأبو البرهسم: ﴿ تَصَعَدُونَ ﴾ من تصعَّد في السلم، وأصله تتصعّدون. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، واتحاف فضلاء البشر، للبنا، ص/ 180، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 239، و«معجم القراءات»، 1/ 598 - 599، و«المحرر الوجيز»، 374، «الكشاف»، 1/ 355.

<sup>(2)</sup> قراءة الحسن البصري. بالياء في أوله. ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 302، و«معجم القراءات»، 1/ 600، و«زاد المسير»، 1/ 477، و«الدر المصون»، 2/ 234، و«روح المعانى»، 4/ 91.

<sup>(3)</sup> ذكره بدر الدين العيني، في عمدة القاري شرح "صحيح البخاري"، دار إحياء التراث العربي، 14/ 283، عن عبد الله بن جبير. والقسطلاني، في "إرشاد الساري"، 5/ 159. وأخرجه الطبري في التاريخ: 2/ 519 -، 520 وابن كثير، البداية والنهاية: 4/ 23.

للأول والآخر على نية المُقدِّمة والسَّاقة. ﴿ فَأَتُبَكُم ﴾ أي: الله رجع عليكم بالجزاء، وهو عطف على ﴿ مَكَوفَكُم ﴾. وأصله في الحسنات، ويُذكر في السيِّئات كالطرب، والبشارة، والعطاء، أو الرسول جازاكم حيث اغْتم بسببكم كما اغْتممتم بسببه ولم يُعيِّركم.

﴿ غَمَّا بِغَمِّ ﴾ أي: أذاقكم غمَّا بما أذقتم النبي ﷺ العصيان، أو غمومًا متصلة. والباء: بمعنى على، نحو: نزلت به أي: عليه، وبمعنى مع، نحو: جاء زيد بعمرو أي: معه. والغم الأول: القتل والجراح، والثاني: الإرجاف، أو فوت الظفر والغنيمة ولحوق الفشل والهزيمة. ﴿ لِحَكَيْلًا تَحْرَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ مُولًا مَا أَصَلَبَكُمُ أَي: الفوت و «الإصابة»، وتعلق اللام ﴿ بأثابِكُم ﴾ أي: أثابكم الغموم لكي تَمْرنُوا عليه وتعتادوا فلا تحزنوا، أو هو متعلق بقوله: ﴿ وَلَقَدَ عَفَا عَنكُمُ ﴾.

﴿ ثُمَّ آنزَلَ عَلَيْكُم ﴾ هذا مجاز أي: أعطى ووهب. والأَمنَةُ: مصدر كالغلبة والعظمة، أو جمع آمن كبارٌ وبَرَرةٍ. وقُرئ ﴿ أَمْنَةً ﴾ بسكون الميم (١)، وهي المَرَّةُ من الأمن. و﴿ النُّعَاسَ ﴾ الوَسَنُ، ونُصِب بدلًا من الأَمنَة، وجاز أن يكون هو المفعول وأَمنَة حالًا منه مقدمة عليه، نحو: رأيت راكبًا رجُلًا، أو يكون مفعولًا له أي: نُعِّسْتُم للأمنة، أو حالًا من المخاطبين بمعنى: ذوي أَمنَة. ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ قُرئ بالتاء ردًا على الأَمنَة، وبالياء ردًا على الأَمنة، وبالياء ردًا على النعاس (2)، وأُخرِجَ مخرج الأدواء كالكُبَاد (3) والسُّعال فإنَّ فيه فتور الجسد وسكون الحواس.

<sup>(1)</sup> قرأ النخعي، وابن محيصن، ويحيى: ﴿أَمْنَةَ ﴾ بسكون الميم، بمعنى الأمن، وهو مصدر. قال ابن عطية: «وفتح الميم أفصح». ينظر: «المحتسب»، 1/ 174، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و«معجم القراءات»، 1/ 601، و«المحرر الوجيز»، 3/ 380.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿يَغْشَى﴾ بالتاء. ينظر: بالياء المفتوحة. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش: ﴿تَغْشَى﴾ بالتاء. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 371، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 91، و«تفسير الطبرى»، 4/ 93، و«البحر المحيط»، 3/ 87.

<sup>(3)</sup> الكُبَاد: وجع الكبد، وداء يعرض للكبد. ينظر: «الصحاح»، باب: (كبد)، 2/ 530، و «مختار الصحاح»، باب: (كبد)، 9/ 90، و «لسان = الصحاح»، باب: (ك ب د)، 1/ 265، وتاج العروس، باب: (كبد)، 9/ 90، و «لسان =

﴿ طَآيَهِ كُمُ مِنكُمْ ﴾ المؤمنون. وطائفة ابتداء، و﴿ أَهَمَ مُهُمْ صفة، وخبره ﴿ يَظُنُونَ ﴾ وهم عبد الله بن أُبِيّ ومَعْتَب بن قُشير (١) وأصحابهما. ﴿ أَهَمَ تُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ حملتهم على الهمّ، أو لاهمّ لهم غير أنفسهم. ﴿ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِي ظَنَّ ٱلْجَنِيلِيَّةِ ﴾ أي: ظنُّ أهل الجاهلية، وهو يأسهم من نصر الله وشكّهم في وعده. والتقدير: يظنون ظنَّ الجاهلية به ﴿ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾. و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ بدل من ﴿ يَظُنُونَ ﴾ . و ﴿ يُخَفُونَ ﴾ حال من ﴿ يَظُنُونَ ﴾ . و ﴿ يُخَفُونَ ﴾ حال من ﴿ يَظُنُونَ ﴾ .

و ﴿إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلُهُ ﴾ اعتراض بين الحال وذي الحال. والأمر: الغلبة. يقولون: لفلان الأمر في البلد، أو هو التدبير، ومنه: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: 54]. ﴿ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ ﴾ منكم أيها المنافقون، أو برز المؤمنون إن لم تخرجوا.

﴿ وَلِيَبْتَلِى الله ﴾ أي: أولياءه. وذلك أنَّ الناس كانوا يخشون مراجعة الكفار فقال النبي ﷺ: «انظروا إن قعدوا على أجمالهم وجنَّبوا أفراسهم فهم يهرُبون، وإن قعدوا على الأفراس وجنَّبوا الجمال فإنَّ القوم ينزلون المدينة، فلمَّا امتطوا أجمالهم نادى النبي ﷺ: إنَّ القوم ذاهبون». فأنزل الله الآية.



<sup>=</sup> العرب»، باب: (العين المهملة)، 1/ 573.

<sup>(1)</sup> معتب بن قشير: هو أحمد بني عمرو بن عوف. كان من أعيان المنافقين. قال الزبير بن العوام - رَحِّوَاللَهُ عَنهُ -: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير حين قال: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلنَا هَدُهُ نَا ﴾ حتى أنزل الله فيه ومن معه من المنافقين: ﴿ وَطَآهِ فَهُ قَدْ أَهُمَ تَهُمُ اللهُ لَهِ مَن المنافقين: ﴿ وَطَآهُم مَنْ عَنهَدَ اللهَ لَهِ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهِ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ لَهِ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهِ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَن عَنهَدَ اللهُ لَهِ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَن عَنهَدَ اللهُ لَهُ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَا تَعْمَدُ اللهُ لَهُ مَا عَنهُ اللهُ لَهُ مَا عَنهُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَفُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَالَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِونَا اللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِا فَالْمُوالِمُوا الللَّهُ وَالْمُؤْمِال

اللهِ وَرَحْمَةَ خَيْرُ مِنَا يَجُمَعُونَ (س) .

﴿ تُوَلَوْا مِنكُمْ ﴾ أعرضوا عن المكان الذي رتبهم فيه النبي ﷺ. ﴿ يُوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ ﴾ يوم أحد. ﴿ إِنَّمَا اَسْتَرَلَهُمُ اَلشّيَطَنُ ﴾ حملهم على الزلل، أو استزلَّ وأزلَّ واحد. ﴿ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ حرص الحياة وحبُّ الغنيمة، أو تركُ المركز، وإنما ذكر البعض لأن ما عفا الله أكثر. ﴿ عَفُورٌ ﴾ للتائبين (١). ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عن المُصِرِّين، فإنه لا يخاف الفوت. ﴿ كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ كالمنافقين. ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ أضرابهم، أو لأجل إخوانهم. الفوت. ﴿ إِذَاضَرَبُوا فِي الأَرْضِ ﴾ ساروا فيها للتجارة، ولم يقل: إذْ ضربوا، فإنَّ ﴿ الذِينَ ﴾ إذا لم يكن صلته مؤقتًا يجري مجرى ما في الجزاء ليستوي فيه الماضي والمضارع نحو: ﴿ إِنَّ كَشُرُوا وَيَصَدُّونَ ﴾ [الحج: 25]، أو فيه معنى كلما. و﴿ غُزًى ﴾ جمع غازٍ كشاهدٍ وشُهيدٍ. وقُرئ بالتخفيف على حذف التاء من غُزاةٍ (٤). والغزو: القصد ومنه المَغْزَى (٤).

﴿ لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَاقَتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ ﴾ أي: ظن البقاء بالقعود ﴿ حَسْرَةً ﴾،

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 188، و«الكشاف» 1/ 430.

<sup>(2)</sup> قرأ الحسن، والزهري، وحسين عن حفص عن عاصم: ﴿غُزَىّ ﴾ بتخفيف الزاي. ووُجُه على حذف أحد المُضعّفين تخفيفًا، أو على حذف التاء، والمراد غزاة. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر"، ص/ 180، و "المحتسب"، 1/ 175، و «معجم القراءات»، 1/ 606، و "تفسير القرطبي"، 4/ 276، و «البحر المحيط"، 3/ 98، و «روح المعاني»، 4/ 101.

<sup>(3) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 189، و«الكشاف» 1/ 431.

**∘♦♦♦** 364 **﴿ ♦♦**••**>**•

أو تقديره: لا تكونوا كالكافرين في هذا القول. ﴿لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ دونكم، أو لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة، أو لتصير عاقبتهم إلى حسرة، ﴿ وَٱللَّهُ يُحْيَء وَيُمِيثُ ﴾ لا الحضر ولا السفر.

﴿ وَلَمِن قُتِلْتُدٌ ﴾ اللام: خلف عن القسم. ولام ﴿ لَمَغْفِرَةٌ ﴾ و﴿ لَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ جوابان له، وقيل: هي مؤكدة لما بعدها كما تُؤكَّدُ إِنَّ، والثانية جواب له وجواب الجزاء مُكتفىً عنه بجواب القسم.

### 

﴿ وَلَمِن مُّتُم أَوْ قُتِلْتُم لِإِلَى اللّهِ تُحَمَّرُونَ ﴿ فَا فَعَلَم مِن الرَّحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُواْ مِنْ حَولِكُ اللّهَ لِنتَ لَهُمُّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَاعَتُ عَنْهُم اللّهُ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوكِلِينَ ﴿ اللّهَ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَكَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم اللّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ اللّهُ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكِلُ المُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي آنَ لَيْكُولُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ وَمُن ذَا الْقِينَمَة فَمُ تُوفَى اللّهِ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَى يَوْمَ الْقِينَمَة مُ ثُمَّ تُوفَى صَلْلُ يَعْلَى إِنْ المُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي آلَى اللّهُ لِنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### G Zilkkellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekellkekell

﴿ لِإِلَى اللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴾ فارغبوا في مرضاته واحذروا مُعاصاته. ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ ﴾ تقديره: فبشيء رحمة، وما منكورة، أو فيما هو رحمة، أو استفهامية بمعنى: أَيُّ، على جهة تعظيم النعمة. ﴿ لِنتَ لَهُمُ ۗ كنت ساكن الطَّير، آمن الضَّير. لَانَ يَلِيْنُ لَيْنًا ولِيَانًا.

﴿ فَظًا ﴾ جافيًا. يقال لماء الكِرْشِ فَظُّ لجفائه على الطبع عند ضرورة الشرب، وأصله فَظِظٌ فلهذا أُدغم مثل: طَبَّ، ولو كان فَعَلَّا لم يدغم مثل: مَدَدٍ وشَرَرٍ. ﴿ غَلِيظً وَأَصِله فَظِظٌ فلهذا أُدغم مثل: طَبَّ، ولو كان فَعَلَّا لم يدغم مثل: مَدَدٍ وشَرَرٍ. ﴿ غَلِيظً الْقَلَّبِ ﴾ استعارة عن القساوة مثل قولهم: ثقيل الظل جامد النسيم. ﴿ لَاتَفَضُّوا ﴾ لتفرقوا. وفي حديث عائشة – رَضَالَيَّهَا الله لم وان: "إنَّ الله لعن أباك وأنت في صلبه،

فأنت فَضَضٌ من لعنة الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الصغائر. ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ في الخواطر. ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ عَنهُم الصغائر. ﴿ وَسَاوِرَهُمْ ﴾ في الحوادث. أو فاعف عنهم تأليفًا، واستغفر لهم تخفيفًا، وشاورهم تشريفًا. فكان على الله عنه إذا لم يكن بغيًا، ويستغفر إذا لم يرَ نهيًا، ويشاور ما لم ينزل وحيًا. والمشورة والشورى: من قولهم: شُرْتُ الدابة إذا استخرجت جريها بالامتحان. والشَّارة: حُسْنُ الهيئة، ورجلٌ صَيِّرٌ شَيِّرٌ: حسنُ الصورة والشارة. والعزم: القطع على الفعل. وقُرئ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ ﴾ (2) لضمير النفس أي: أرْشَدتُكَ إليه فلا تشاور بعده.

﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ يقال: وَكَلَه إليه فَتَوكَّل أي: ضَمِنَه وقَبِلَه. ﴿ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ ﴾ الغلبة: القهر. ﴿ وَإِن يَخَذُلْكُمْ ﴾ الخذلان: ترك الإعانة. وقُرئ ﴿ يُخْذِلْكُمْ ﴾ (3) أي: يجعلكم مخذولين. ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَغُلُ ۚ ﴾ أنْ يكتم شيئًا من الغنيمة أو الوحي. وأصله إدخال الشيء في الشيء، ومنه الغَلَل للماء بين الأشجار. والغُلَّة في الصدر، أو هو من الجمع

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي، في السنن الكبرى، باب: ﴿ وَٱللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾، 25/25، عن محمد بن زياد. قال الكوراني الشافعي: الحديث صحيح. ينظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، للكوراني، ت: أحمد عزو، 8/ 172. وقال الهيثمي في المجمع 5/ 241: «إسناده حسن».

<sup>(2)</sup> قرأ عكرمة، وجابر بن زيد، وأبو نهيك، وأبو رزين، وجعفر الصادق، وأبو الشعثاء، وأبو مجلز، وأبو العالية، والجحدري: ﴿عَزَمتُ﴾ بضم التاء على أنها ضمير الله تعالى. قال ابن تيمية: «وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع، كقول القاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى، والثاني الجواز، وهو أصح، فقد قرأ جماعة من السلف: ﴿ فَإِذَا عَزَمتُ ﴾ بالضم التاء من الفعل: عزمت». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و«معجم القراءات»، 1/ 611، وفتح الباري، لابن حجر، 17/ 102، ودقائق التفسير، لابن تيمية، 5/ 102، و«البحر المحيط»، 3/ 99.

<sup>(3)</sup> قراءة عبيد بن عمير: ﴿يُخْذِلْكُمْ ﴾ من «أخذل» الرباعي، والهمزة فيه للجعل، أي: يجعلكم مخذولين. ينظر: «معجم القراءات»، 1/ 611، و«الكشاف»، 1/ 358، و «التفسير الكبير»، للرازى، 9/ 68، و «البحر المحيط»، 3/ 100، و «الدر المصون»، 2/ 247.

ومنه الغَل والغَلَّه. وقُرئ ﴿يُعَلَّ﴾<sup>(1)</sup> أي: يُنسب إلى الغلول، أو يوجد غالاً. أغْلَلْتُ الجلد؛ سلختُهُ فأبقيتُ فيه شيئًا من الشحم. والغَالُّ: الوادي الذي يُنبِتُ الشجر، وجمعه عُلَان.

﴿ يَأْتِ بِمَا عَلَ ﴾ بجزائه، أو عَيْنِهِ لافتضاحه. وسرق أعرابي فارة مِسْكِ، فلما سمع الآية قال: أحملُها خفيفة المحمل طيبة الريح. وشأنه أنهم فقدوا قطيفة حمراء فظنوها عند النبي ﷺ (2)، أو نزل فيما يُنشرُ من معايبهم في القرآن فالتمسوا أنْ يَطْوِيَ بعضه.

﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ اللّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ اللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَمَّمُ وَيَشْ اللّهِ مِنَ اللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَمَّمُ وَيِشْ الْمُصِيرُ اللهِ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرُ عَن اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَث بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَث بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَث فِيمِ مَرْسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَاينتِهِ وَيُرْكِيمِهِمْ وَيُعِيمِمْ وَيُعِيمِمُ وَيُعِيمِمُ الْمَكِنَابُ وَالْحِيثَمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَيُعْمَلُهُمُ الْمَكِنَابُ وَالْحِيثَمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَعِيمَ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهَ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلُولُ مِن عَبْلُهُ وَمِن عِندِ أَنفُوسِكُمُ أَنِ اللّهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلّمُ اللّهُ عَلَى كُلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُهُ اللّهُ عَلَيْ كُلّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْ كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُوَنَٱللَّهِ ﴾ هو امتثال أمر الرسول ﷺ، أو الجهاد. ﴿ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وابن مسعود، وأبو جعفر، وخلف، ويعقوب برواية رويس: ﴿ أَن يُغَلَّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين، مبنيًا للمفعول. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 363، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 115، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 200، و«معجم القراءات»، 1/ 612، و«تفسير الطبرى»، 4/ 102.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو إسحاق الفزاري، في السُّير، ت: فاروق حمادة، 1/ 233، عن عكرمة عن ابن عباس، وعبد القاهر الجرجاني، في «درج الدرر»، 2/ 544، بدون إسناد.

لمخالفة النبي ﷺ، أو الفرار. ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ ﴾ أهل درجات، أو ذوو درجات، أو لهم درجات، أو لهم درجات، أو لهم درجات، أو مُتفاوتون كالدرجات. وأصله القُربُ. ودرج يَدرجُ قَارَبَ الخُطَا. ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهِ﴾ (١). أَلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: أنعم عليهم. وقُرئ ﴿لَمِنْ مَنِّ اللَّهِ﴾ (١).

﴿إِذَ بَعَثَ ﴾ أي: من مَنّهِ أَنْ بَعثهُ، أو يكون ﴿ إِذَ ﴾ في محل الرفع كإذا أي: لَمِنْ مَنّ الله وقْتَ بعثه. ﴿ إِذَ بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِمٍ ﴾ من نسبهم، أو لسانهم، أو من البشر. وقرأ النبي وفاطمة - عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ - ﴿ مِنْ أَنفَسِهِمْ ﴾ (2) إذْ بعثه الله فخر الآتِيْنَ والذاهبين، وذُخر الحاضرين والغائبين. ﴿ وَيُرَكِيمِم ﴾ يُطهر قلوبهم من دنس الكفر، وأبدانهم من درن المحرمات، أو يأخذ زكواتهم. ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ هي مخففة من المثقلة. ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ هي مخففة من المثقلة. ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ قبل مبعثه. ﴿ وَإِن كَانُوا مِن وَبَانَ، وبَانَ، وتَبيّنَ واحد. ﴿ أَوَلَمّا ٓ ﴾ نَصْبٌ بِ ﴿ قَلْنُم ﴾، وهو ألف استفهام قارن واو العطف.

﴿ أَصَنَبَتَكُم ﴾ في محل الجر، أي: قُلتم حين أصابتكم ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾ قتل وجراح. ﴿ وَقَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا ﴾ فإنه قُتل بأحُد سبعون من المؤمنين، وقُتل ببدر من المشركين سبعون وأُسِرَ سبعون. ﴿ أَنَّ هَذَا ﴾ كيف أصابنا والله وعَدَ النصر. ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ بمزايلة المركز والفشل، أو الرغبة في المغنم، أو الخروج من المدينة بعد منع النبي ﷺ.



<sup>(1)</sup> قرأ عيسى بن سليمان عن بعضهم: ﴿ لَمِنْ مَنَّ اللَّهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ بمن الجارّة، تقديره: مَنَّهُ أو بَعْثُهُ. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و «معجم القراءات»، 1/ 615، و «مغني اللبيب»، لابن هشام، ص/ 112، و «البحر المحيط»، 3/ 103، و «الدر المصون»، 2/ 250.

<sup>(2)</sup> قرأت فاطمة، وعائشة، والضحاك، وأبو الجوزاء: ﴿مِنْ أَنفَسِهِمْ ﴾ بفتح الفاء من النفاسة، ورُوِيَ عن أنس أنه سمعها كذلك من رسول الله. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و«معجم القراءات»، 1/ 615، و«الكشاف»، 1/ 359، و«البحر المحيط»، 3/ 104.

أَوِ اَذْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَاَتَبَعْنَكُم ۗ هُمَّ لِلْكُغْرِ
يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ
فِي قُلُوبِهِم ۗ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ
وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادَرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ
الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِنَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ فَيِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ بعلمه أو تخليته التي تقوم مقام الإطلاق. والفاء في الصلة لتَشَبُّهِهَا بالجزاء. ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ أي: يعلمهم المتميِّزين. ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ من جملة الصلة عطف على ﴿ نَافَقُواْ ﴾ ، أو كلام مستأنف. ﴿ أَوِ اَدْفَعُوا ۖ ﴾ أي: ذُبُّوا عن حريمكم وحرمكم، أو كثر وا السواد، أو رابطوا معنا وإنْ لم تقاتلوا. ﴿ لَوَ نَعْلَمُ قِتَ اللَّ ﴾ يعنون ما أنتم عليه خطأ وخطرٌ لا محالٌ وقتال، فإنكم تركتم رأي التَّحَصُّن بالمدينة.

﴿ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ فإنَّ قبل الإظهار كانوا إلى الإيمان أقرب، وبعده إلى الكفر أو الكفار أقرب منهم إلى المؤمنين، أو المراد إثبات كفرهم، كما تقول للخصم: أنا أَصْدَق. واللام بمعنى إلى. ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا ﴾ محله نصب بدل من ﴿ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾، أو رفع بدل عن ضمير ﴿ يَكْتُمُونَ ﴾، أو هم الذين، أوجر بدل من الضمير في (أَفُواهِهِمْ)، أو (فُلُوبِهِمْ). ﴿ لَوَ أَطَاعُونَا ﴾ في الجلوس سلموا.

﴿ فُلَّ فَأَدَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴾ فإنَّ للموت والقتل وقتًا معلومًا عند الله فإنَّ أمكن فَبدُّلُوا معلوم الموت كما بدلتم معلوم القتل.

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَوَثًا بَلَ أَحْيَاتُهُ عِندَ

 رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴿ فَ فَرِينَ بِمَا مَاتَسْهُمُ اللّهُ مِن فَضَيلِهِ عَندَ

 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلِفِهِمْ اللّهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللّهِ مَن خَلْفِهِمْ اللّهُ عَرْفُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَفَضْل وَانَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

مسنيا الله ويغم الوكيل (س) م. المراكبة بمحاكمة بمحاكمة

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ﴾ أيها النبي، أو السامع. ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ نصرة دينه. ﴿ بَلْ أَحْيَاةً ﴾ هم أحياء (١) بخلود الذكر، أو بسجود أرواحهم تحت العرش. ولا يعدُّ ميَّتًا من وصل إلى الخلود. ﴿ يُرِّزُفُونَ ﴾ أي: النعيم غداءً وعشاءً.

و ﴿ يَسَتَبْشِرُونَ ﴾ يطلبون الفرح ﴿ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا ﴾ رجاء اللَّحُوق. ﴿ اللَّ حَوْف، أو خَوْفُ عَلَيْهِم ﴾ هم الشهداء، أو اللَّاحقون. ومحله جرِّ على تقدير: بأنْ لا خوف، أو نصبٌ على تأويل؛ أمرتك الخير أو بالخير. ﴿ وَأَنَّ اللَّه ﴾ بالنصب عطف على قوله: ﴿ يَغِمَةٍ ﴾ وبالكسر استئناف. ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا ﴾ إلى بدر الصغرى، وهو مبتدأ خبره ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ ، أوجرٌ صفة للمؤمنين، أو نصبٌ على المدح ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ أي: طاعة النبي ﷺ في الخروج، أو هو ابتداء كلام. وذلك أنَّ النبي ﷺ في الخروج، أو هو ابتداء كلام. وذلك أنَّ النبي ﷺ في الخروج، أو هو ابتداء كلام. وذلك أنَّ النبي الله لا يخرجن معنا الأمس فخرج يُرهِبُ عدوَّه فنادى مناديه ألا لا يخرجن معنا أحدٌ إلَّا من حضر معنا الأمس فخرج في عصابةٍ من الصحابة، فكفى اللَّهُ المؤمنين القِتَال، ورجع العدوُّ خائفًا خائبًا، وذلك اليوم الثاني من أحد (٤).

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ﴾: رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف أي: بل هم أحياء. ولا يجوز النصب فيه بحال، لأنه يصير التقدير فيه: بل أحسبهم أحياء. والمراد: بل أعلمهم أحياء. و ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾: في موضع رفع صفة لأحياء. و ﴿ وَرِحِينَ ﴾: نصب على الحال من ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾. ينظر: (مجمع البيان) للطبرسي 2/ 440.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: ﴿ اَلَّذِينَ اَسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلْرَسُولِ ﴾، 4/ 1497، رقم (3849)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: التفسير، قوله تعالى: ﴿ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ ﴾، 6/ 317، رقم (11083).

وقيل: كان في غزوة السَّويق<sup>(1)</sup> ببدر الصُّغرى حين نزل الكفار بِمُرِّ الظَّهْران فقذف الله في قلوبهم الرعب فقَفلوا ووافي المسلمون سُوق بدر فباعوا وربحوا ربحًا عظيمًا<sup>(2)</sup>.

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ نزل حين عزم أبو سفيان أنْ يَعْكِرَ على المسلمين بجموعه ليستأصلهم، فمرَّ عليه معبد الخُزاعي (3) فقال له: ما وراءك يا معبد؟ فقال: إنَّ محمدًا خرج في جمع لم أر مثلهم يتحدَّقون عليكم، وانضَوَى إليه من تخلَّف عنه يومكم فقال: ويلك ما تقول؟ إنَّا أجمعنا على الكرَّةَ عليهم لنستأصلهم، قال: فإني أنهاك عن ذلك فَرَكَدَتْ ريحهُم وطُفِئَتْ مصابيحهم، فانقلبوا صاغرين (4).

﴿ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ هم ركب عبد قيس، مرُّوا على أبي سفيان يريدون المدينة، فضمن لهم حِمْل إبلهم زبيبًا بِعُكاظَ كَيْ يُهَوِّلُوا النبي يَلِيُّ وأصحابه ويخوِّفُوهم بإقدام أبي سفيان بقضِّه وقضِيْضه، فلمَّا سمع المسلمون ذلك وهم بحمراء الأسد زادهم ذلك التخويف ﴿ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ ﴾ أي: مُحْسِبُنَا، ولهذا جاز منه وصف النكرة بالمضاف نحو: هذا رجلٌ حَسْبُكَ، ولمَّا كان إضافة اسم الفاعل غير حقيقي؛ فلا يكون

<sup>(1)</sup> سمِّيت غزوة السويق؛ لأن أكثر ما طرح الكفار من أزوادهم السويق فهجم المسلمون على سويق كثير، والسويق قمح أو شعير يقلى، ثم يطحن ليسف تارة بماء وتارة بسمن وتارة بعسل وسمن. وكانت الغزوة في ذي «الحجة»، حيث غزا أبو سفيان المدينة في بعض من رجال قريش، فخرج رسول الله - عليه في طلبهم وقد فاته أبو سفيان وأصحابه. ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام 3/ 44 – 45. وتفسير الثعلبي، 9/ 210.

<sup>(2)</sup> ذكره القاسمي، في محاسن التأويل، ت: محمد عيون السود، 2/ 398، ومحمد رشيد رضا، في تفسير المنار، 4/ 79. كلاهما بدون إسناد.

<sup>(3)</sup> معبد بن أبي معبد الخزاعي. ذكره ابن منده، والطبري من طريق ابن المثنى بن حارثة لما توجه خالد بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر فكان معبد بن أبي معبد ممن بقي مع المثنى بن حارثة من الصحابة. ينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 6/ 133. «أسد الغابة»، لابن الأثير 5/ 209 (4999).

<sup>(4)</sup> ذكره ابن هشام، في السيرة، 2/ 101 - 102، وأبو حيان، في «البحر المحيط»، 3/ 83، وابن كثير في تفسيره، 2/ 168، عن ابن إسحاق، وابن هشام.

وصف النكرة بالمعرفة. وقيل: مرَّ بهم نُعَيْم بن مسعود (١) معتمرًا فالتزموا له جُعْلاً أنْ يُخوِّف المسلمين. وإنما سماه وحده ناسًا؛ لأنَّ الناس اسم للجنس وهو منهم نحو: فلان يَرْكبُ الخيل ويلبس البُرُود.

﴿ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: عافية مُنْجحة. ﴿ وَفَضْلٍ ﴾ تجارة مربحة. أو النعمة: ما خلَّفه العدق، والفضل: بُرُوُ الجراح. ﴿ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءٌ ﴾ مكروه، أو قتل أو جُرح، وهو في محل الحال أي: سالمين. الفضل العظيم: نِعَم الدارين، أو رضا الله عنهم وخِزيْ عدوِّهم. ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطَانُ ﴾ هو نُعَيم بن مسعود، أو الركب.

و ﴿ اَلشَيْطَانُ ﴾ خبر ﴿ ذَلِكُمُ ﴾ أي: إنما ذلكم المُثبِّط هو الشيطان، والجملة بعده بيانه. أ والشيطان صفة، و ﴿ يُحَوِّفُ ﴾ خبر. ﴿ يُحَوِّفُ أَولِياآءً مُ ، ﴾ أي: المنافقين ليتخلفوا مع الخالفين. ﴿ فَلَا تَعَافُوهُم ﴾ الضمير للناس في قوله: ﴿ إِنَّ اَلنَّاسَ ﴾ ، أو يُخوِّفكم أولياءه، أي: بأوليائه. ﴿ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ مُصدقين بوعدي الأمن إذْ قلتُ لا تخافوهم. ﴿ وَلَا يَحَرُنكَ ﴾ لا يَغُمنَكَ، وقرئ من الإِحْزان (2). ﴿ اللَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ ﴾ وقُرئ

<sup>(1)</sup> نُعَيْمُ بن مسعود بن عامر بن أُنَيْفِ بْنِ تَعْلَبَةَ بن قنفذ بن خلاوة بْن سبيع بْن بَكْر بْن أَشجع. توفي في زمن خلافة عثمان بن عفان. ينظر: الطبقات، لابن سعد، 4/ 209، و«المعرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 5/ 2667، و«الاستيعاب»، لابن عبد البر، 4/ 1508.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وابن محيصن: ﴿وَلَا يُحْزِنكَ﴾ بضم الياء وكسر الزاي، من «أَحْزَن». وهي =

﴿ يُسْرِعُونَ ﴾ (1) وهم قوم ارتدوا تقرُّبًا إلى المشركين، أو المنافقين يسارعون في مظاهرة الكفار، أو كفَّار قريش.

XXPRXXPRXXPRXXPRXXPRXXPRXXP

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الْكُفْرَ وَالْإِيمَنِ لَن يَضُرُوا اللّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهِ مَن اللهِ عَسَبَنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا النّهَ نَعْلِى لَمُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهِ مِنْ اللّهُ لِيَزْدَادُوا إِفْ مَا وَلَمْمُ عَذَابُ مُهِينٌ إِنَّهَا نُعْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِفْ مَا وَلَمْمُ عَذَابُ مُهِينٌ إِنَّ مَا كَانَ اللّهُ لِينَدُر المُوْمِنِينَ عَلَى مَا آلَتُمْ عَلَيْهِ مَتَى يَعِيرَ الْحَيْمِينَ عَلَى مَا آلَتُمْ عَلَيْهِ مَتَى يَعِيرَ الْحَيْمِينَ عَلَى مَا آلَتُمْ عَلَيْهِ مَتَى يَعِيرَ الْحَيْمِينَ عَلَى مَا آلَتُهُمْ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَكُلُونَ اللّهُ لِيعْلِيمَ اللّهُ عِنْ وَلَكُونَ اللّهُ عِنْ وَلَا يَعْمَلُوا بِي وَلَا يَعْمَلُوا اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ مِن وَلَا يَعْمَلُوا عَلَيْهُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى خَيْلُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مُو اللّهُ مَن اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَلَ اللّهُ مَن عَلَى مَا اللّهُ مَن وَسُلّهِ عَلَى مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن فَضْلِهِ عَلَى مَا اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن فَضَلِهِ عَلَى مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن فَضَلّهِ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن فَضَلّهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَن فَضَالِهِ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن فَضَالِهِ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن فَضَالِهِ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن فَلَى مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّه

﴿ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً ﴾ بشيء من الضرر، وأنه وقع موقع المصدر. ﴿ يريد الله أن لا يجعل ﴾ أي: لا ير يد أن يجعل، أو يريد حرمانهم. ومن قرأ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ بالتاء (2) جعل

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾.

قراءة نافع في جميع القرآن. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 91، و «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 27، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 365، و «معجم القراءات»، 1/ 625، و «فتح القدير»، للشوكاني، 1/ 403.

<sup>(1)</sup> قرأ الحرُّ بن عبد الرحمن النحوي، وطلحة: ﴿يُسْرِعُونَ﴾ من «أسرع». ينظر: «المحتسب»، لابن جني، 1/177، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/312، و«المحرر الوجيز»، 3/ 429.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والمطوعي: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ بتاء الخطاب، والخطاب للرسول - ﷺ-، أو =

﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في محل النصب، و ﴿ إِنَّمَا نُمْلِى لَمُمْ ﴾ بدلًا عنه، أي: لا تحسبنَّ أنَّ إملاءنا خير لهم. ﴿ نُمْلِى لَمُمْ ﴾ نملي لفَرَسِهِ خير لهم. ﴿ نُمْلِى لَمُمْ ﴾ نملي لفَرَسِهِ إذا أرْخي له الطَّول. أي: لا تظُنَّنَ أنَّ إمهالنا لهم خيرٌ استحقوه بعملهم. وبالياء (١) ﴿ وَلا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إنَّما نملي لهم ليزدادوا إثمًا؛ خيرًا لأنفسهم. ﴿ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ الخطاب لأهل الشرك والنفاق، أو ما كان الله ليذركم أيُّها المؤمنون ﴿ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ من اختلاط المشركين والمنافقين.

﴿ حَتَىٰ يَمِيزَ ﴾ قُرئ مشدَّدًا ومُخفَفًا (2). ماز الشيء وميَّزه: أفرزه. ﴿ الْجَيِكَ مِنَ الطَّيِّبُ ﴾ المخلص من المنافق، أو المؤمن من الكافر، إمَّا بالجهاد، أو الهجرة، أو الوحي إلى النبي ﷺ. ﴿ لِيُطْلِمَكُمُ ﴾ يُظهِركم. وأطلعتُهُ طِلْعَ هذا الأمر أي: غَوْرَهُ ونَشْرَهُ. ﴿ عَلَى النبي ﷺ. ﴿ لِيَعَانِ المنافقين.

﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَنِي مِن رُّسُلِهِ ۽ ﴾ فيطلعه على بعضه كما أراد، ومثله: ﴿ عَـٰكِمُ ٱلْغَـنِّبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَنْيَهِ عِ ٱلْحَارُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: 26، 27]، أو لا تظنوا عند إخبار النبي ﷺ أنه غيب، بل هو وحي، أو هو جواب قولهم ﴿ لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْـلَ مَا أُورِى رُسُـلُ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: 124] فإنَّ إخبار القرآن من أسرار الغيب. ﴿ يَجْتَبِى ﴾ يصطفي،

<sup>=</sup> لكل أحد. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 379، و "معاني القرآن"، للفراء، 1/ 104، 248، و "معجم القراءات"، 1/ 627. 248، و "معجم القراءات"، 1/ 627.

<sup>(1)</sup> قراءة الجمهور: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ ﴾ بالياء وفتح السين. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 276، و"المكرر فيما تواتر من القراءات السبع"، ص/ 27، و"معجم القراءات"، 1/ 628، و"تفسير الطبري"، 4/ 186، و"تفسير القرطبي"، 4/ 287، و"الدر المصون"، 2/ 264.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، والحسن، والأعمش: ﴿حَتَّى يُمَيِّزُ ﴾ من "مَيَّزَ» المُضعّف. وقرأ ابن كثير في رواية: ﴿حَتَّى يُمِيزَ ﴾ بضم أوّله وتخفيف الياء الثانية من «أَمَازَ» الرباعي. وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿حَتَّى يَمِيزَ ﴾ بفتح الياء الأولى، وتخفيف الثانية، وكسر الميم من: «مَازَ». ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 369، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، ص/ 299، و«المحرر الوجيز»، 3/ 435.

أي: يجمع لنفسه، ومنه الجَابِية والجِبَايَة. وقيل: نزلت فيما قال الكفار: لو كان محمد صادقًا لأخبر منْ يؤمن منّا ومن يكفر<sup>(1)</sup>. ﴿اللَّذِينَ يَبّخُلُونَ ﴾ يمنعُ الواجب، أو إظهار نعت النبي ﷺ. والبخل: منع العطاء، أو مشقّةُ الإعطاء. ﴿هُوَخَيْرًا﴾ هو عماد. أي: لا تحسبنَّ البخل خيرًا، أو حُذف للدلالة نحو: من كذب كان شرًا له، أي: الكذب. ﴿بَلَ هُوَ شَرُّ ﴾ ابتداء وخبرٌ.

﴿ سَيُطَوَّقُونَ ﴾ سَيُكلَّفُونَ ، أو يجعل إثم ذلك كالطوق، أو يجعل المال الذي منع زكاته شُجاعًا أقرع، ويُطوَّق به فينهسهُ من قرنه إلى قدمه ويقول: أنا مالك فلا يزال كذلك حتى يُساق إلى النار (2). ﴿ وَلِلْمِمِرَ ثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يُفْني الكُلَّ ويرجع مالهم إليه، أو هو مجاز من أنَّه دائمٌ لا يفني.



﴿ قَالُوٓ النِّهَ اللهِ فَقِيرٌ ﴾ وذلك أنَّ النبي عَلَيْ أرسل أبا بكر إلى يهود بني قَيْنُقاع ليدعوهم إلى الإسلام؛ فدخل بيتًا وهم مجتمعون على فنحاصٍ يتعلمون فقال: يا فنحاص اتق الله وأسلم، فإنَّك تعلم أن محمدًا نبئٌ تجدونه مكتوبًا في التوراة. فقال: يا أبا بكر إنَّ ربَّكم

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي، في تفسيره، 9/481 عن الكلبي، والواحدي في «أسباب النزول»، 0/481، عن السدي، وهو مرسل، وعن الكلبي، وهو ضعيف، والبغوي في تفسيره، 1/481، وابن الجوزي، في زاد المسير، 1/351، عن ابن عباس.

<sup>(2)</sup> هو حديث شريف أخرجه البخاري، باب: إثم مانع الزكاة، 2/106، رقم (1403)، عن أبي هريرة - رَضَالِلَهُ عَنَهُ - ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يُوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يُوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي: بشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنُزُكَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآيَة.

يَسْتقرضنا أموالنا، ولا يستقرض إلَّا الفقير من الغني، فإنْ كان ما يقوله محمد حقّاً؟ فإنَّ الله فقير ونحن أغنياء. فغضب أبو بكر ولطم وجهه، وقال: لولا العهد لضربتُ عُنقك. فشكا فنحاص إلى النبي ﷺ فقال: «ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟» فحكى ما جرى، فأنكر اليهودي، فأنزل الله تعالى تصديق أبى بكر<sup>(1)</sup>.

﴿ سَنَكُمْتُ ﴾ أي: في صحائفهم للجزاء، أو تكتبُ الحفظة بأمرنا، أو نحفظه حِفظ من كتب. وقُرئ ﴿ سَيُكُتَبُ ﴾ على بناء المفعول (2). ﴿ وقَتْلَهُمُ ﴾ عطف على ما يَنسَبِكُ من كتب. وقُرئ ﴿ مَاقَالُوا ﴾ أي: قولهم وقتلهم. ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُوا ﴾ وقُرئ بالياء. وقرأ ابن مسعود ﴿ وَيُقُالُ ذُوقُوا ﴾ (ألْحَرِيقِ ﴾ المُحرق. والحِرْقُ والحَرْقُ المصدر.

# ﴿ ذَلِكَ سِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ كَيْسَ بِظُلَّهِ مِ لِنَّعْدِيدِ ﴿ ذَلِكَ سِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ كَيْسَ بِظُلَّهُ مِ لِلْعَبِيدِ ﴾ ﴿ ذَلِكَ سِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِكُوا إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِلْمُولِ حَقَّى يَأْتِينَا بِعُرْمَا نِ وَأَلْكُ أُلْكَارُ فَلَ قَدْ جَآءَكُمْ وَلُولًا مِنَ فَلِي بِالْبَيْنَتِ وَبِالّذِي قُلْتُكُمْ فَيْمِ فَيْمَ فَيْمَ فَيْمَ فَيْمَ فَيْمَ وَلَكُمْ مُنْ فَيْمِ وَالْمَيْنَتِ وَالْمَيْنِينِ وَالْمَيْنَةِ وَالْمَيْمِينِ ﴿ وَالْمَيْنِينِ وَالْمَيْمَةِ وَلَا لَهُ مِنْ فَيْلِ جَآءُ و بِالْمِيْمَةِ وَالْمَيْمَةِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمَةِ وَالْمَيْمِيمِ وَالْمَيْمَةُ وَالْمَيْمِيمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمِيمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَيْمِيمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِيمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمِ وَالْمِيمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَيْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري، في تفسيره، 4/ 129، بإسناده عن ابن عباس، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 137، عن عكرمة، والسدي، ومقاتل، ومحمد بن إسحاق. وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 105، لابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والأعمش، والشنبوذي، وابن مسعود: ﴿سَيُكْتَبُ ﴾ بالياء، والفعل مبني للمفعول. ينظر: «الحجة»، لابن خالويه، ص/117، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/315، و«معجم القراءات»، 1/633، و«البحر المحيط»، لأبي حيان، 8/131، و«فتح القدير»، 1/406.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة، والأعمش، والشنبوذي: ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا﴾ بالياء على الغيبة على الالتفات =

**★ 376 376 376 376** 

﴿ وَظَـكُامِ لِلْعَبِـيدِ ﴾ مبالغة في النفي بتقديم ﴿ لَيْسَ ﴾ وصيغةُ فعَّالِ، وعَطْفِ و ﴿ وَأَنَّ اللّهَ ﴾ على ﴿ مِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ ﴾؛ أي: ظلمتم أنفسكم، أي: أنتم الظلمة وأنَّ الله ليس بظلًام.

﴿عَهِ دَ إِلَيْنَا ﴾ أمرنا بقُربان. والقُربان: برُّ يُتقرَّبُ به إلى الله، وهو مصدر كالشُّكران، والغُفران. وذلك أنهم التمسوا أن تنزل نارٌ تُحرق القُربان المُتقبَّل، وتدع المردود كما عهدوه(1). ﴿وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ﴾ أي: بالقُربان الذي تأكله النار.

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ شرط في معرض اليقين، وهو إخبار النبيّ لتسليته. ﴿ وِالْبَيِّنَتِ ﴾ المعجزات. و ﴿ وَالذُّبُرِ ﴾ الزواجر، أو أحاديث الأولين، وأنَّه جمع زبورٍ. من زبرتُ الشيء كَتبتُهُ، أو من زَبرتُهُ زَجَرْتُهُ. وبه سُمِّي كتاب داود؛ لما فيه من الزواجر.

المجاز المحاز ا

من الخطاب. وقرأ عبد الله بن مسعود: ﴿وَيُقَالُ ذُوقُوا﴾. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»، لأحمد البنا، ص/ 183، و"الكشف عن وجوه القراءات»،
 1/ 369، و«معجم القراءات»، 1/ 634، و«تفسير الطبري»، 4/ 130، و«تفسير القرطبي»،
 4/ 294، وتفسير «الكشاف»، 1/ 366.

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 138، عن الكلبي. وذكره السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 106، مثله، وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس، والعوفي ضعيف. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ت: كمال زغلول، ص/ 138.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ أي: نفس حيّةٍ. ﴿ ذَا بِهَةُ ٱلمُوْتِ ﴾ قُرئ مضافًا ومُنَوَّنًا، بنصب الموت وغير منون مع نصبه أيضًا (١). ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّرَكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ بيان أنَّ الدار الآخرة موضع توفير الجزاء، وإن جُوزِيَ بشيء من العذاب في الدنيا.

﴿مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾ الخدع. شُبّة بالمتاع الذي يُدلَّسُ به المُسْتام ويُغَرُّ حتى يشتريه، ثم يعرفه فيندم عليه. وعن سعيد بن جبير: «إنَّما هذه لمن آثرها على الآخرة، فأمَّا من طلب الأحسن بها؛ فإنَّها متاعٌ بلاغٌ»(2). والغَرُور: بالفتح كل ما يَغُرُّ، وهو ما تراه ولم يدُم كلعب الصبيان ونحوه. ﴿ ۞ لَتُبَلُّونَ فِي آمَوَلِكُمُ ﴾ بأداء المواجب والإنفاق.

﴿ وَلَتَسَمّعُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴿ وَذَلْكَ أَن كعب بن الأشرف كان يَسُبُّ النبي والمؤمنين، ويُشَبِّبُ بنسائهم، ويحرضُ المشركين عليهم، فقال عَلَيْ : «من لِي بابن الأشرف؟ » فأجابه محمد بن مَسْلَمة فخرج هو وأبو نائلة مع جماعة فاغتالوه، وأتوا برأسه إلى النبي عَلَيْ أواخر الليل وهو يصلي (3). وقيل: الأذى ما يسمعون من افترائهم على الله. ﴿ مِنْ عَرْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ أي: الأمور القوية، أو ما ظهر رُشدهُ، أو مما عزم الله أن يكون.

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿... ذَابِقَةُ ٱلْمُؤتِ ﴾ على الإضافة. وقرأ اليزيدي، وأبو حيوة، والأعمش، ويحيى، وابن أبي إسحاق، والمطوعي: ﴿... ذَائِقَةٌ المَوْتَ ﴾ بتنوين الأول، ونصب الثاني على المفعولية. وقرأ الأعمش، والمطوعي: ﴿... ذَائِقَةُ المَوْتَ ﴾ برفع الأول من غير تنوين وإعماله في الثاني النصب. «مختصر ابن خالويه»، ص/ 23، و «معجم القراءات»، للخطيب، 1/ 639، و «المحرر الوجيز»، 3/ 447، و «البحر المحيط»، 3/ 133، و «الدر المصون»، 2/ 276، و «روح المعانى»، 4/ 146.

<sup>(2)</sup> الأثر ذكره الرازي، في «التفسير الكبير»، 29/ 464، عن سعيد بن جبير، والواحدي، في «التفسير البسيط»، 4/ 252، وابن الجوزي، في زاد المسير، 1/ 356، والبغوي، في تفسيره، 5/ 32.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة، 3/ 401، 402، رقم (3000)، عن كعب بن مالك عن أبيه، والبخاري في التاريخ الكبير، 5/ 308، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرزاق في المصنف، 5/ 203، رقم (9388). ينظر: المحرر في «أسباب النزول»، ص/ 343 – 346.

##GK\*XFIGK\*XFIGK\*XFIGK\*XFIGK\*XFIGK\*XFIGK\*XFIGK\*

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيكَنَى الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتنَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ, الِلنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ مَنَا وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ مَنَا وَلِيهِ مَنَا اللّهِ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَا اللّهَ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَا اللّهَ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَا اللّهَ مَنَا وَيَعْبُونَ أَن يُحْمَدُواْ بَمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَا اللّهَ مَنَا وَيَعْبُونَ أَن الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللّهُ مَلْكُ لِمِمْا وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ إِنّ فِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ إِنّ فِي السّمَنُونِ وَالْمَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالنّهَ إِلَى اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ لَنَّيَتِنُنَّهُ ﴾ الضمير للنبي ﷺ وإن لم يذكر، أو الكتاب. ﴿ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ عند الحاجة. وقُرئ بالياء فيهما (١). ﴿ اَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ خبره ﴿ بِمَفَازَةٍ ﴾ ، أو هو محذوف الخبر. والفَرَح: أن تستفز الحال السَّارة صاحِبَها، وهو مذموم، وهم المنافقون يفرحون بالنفاق.

﴿ بِمَا آنَوا ﴾ بما فعلوا. وجاء، وأتى، بمعنى فعل. وكانوا يتخلّفون عن الحروب ويعتذرون إذا قفل النبيّ. ﴿ يُحْمَدُوا ﴾ بالإيمان، أو اليهود كانوا يفتخرون بكتمان صفة النبي عَلَيْ الله و النبيّ أمن أحبّ أن النبي عَلَيْ الله و المفازة: المنجاة. وسُميت بها البيداء على سبيل التفاؤل. والمفازة: الفوز أيضًا.

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب برواية روح وزيد: ﴿ لَيُبَيِّنُنَهُ.... وَلَا يَكْتُمُونَهُ ﴾ بالياء على الغيبة فيهما. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 993، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 221، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 384، و«معجم القراءات»، 1/ 642، و«البحر المحيط»، 3/ 136، و«الدر المصون»، 2/ 825.

﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ سأل مشركوا العرب، واليهود والنصارى عن معجزات موسى وعيسى -عَلَيْهِمَالسَّلَامُ-؟ قالوا: العصا، وفلق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فسألوا النبي عَلَيْ أن يجعل لهم الصَّفا ذهبًا فنزل قوله: ﴿ إِنَ فَيَالِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (1) لمَّا نزل هذا؛ قال النبي عَلَيْ: ﴿ وَيْلٌ لِمِنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَاتِ ثُمَّ لَمُ يَتَفَكّرُ ﴾ (2). ورُوي: ﴿ وَيْلٌ لِمِنْ لَاكَهَا بَيْنَ فَكَيْهِ وَلَمْ يَتَأَمَّلُ ﴾ (3).

JK'HEGK'HEGEK'HEGEK'HEGEK'HEGEK'HEGEK

﴿ اَلَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمَّ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن مُذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن مُذَا النَّارِ فَقَدْ أَخْرُيْتَهُ، وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّ رَبِّكُمْ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِكُمْ وَعَنَا مَنَادِيًا يُنَادِي وَكُونَنَا وَتُوفَنَا

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي في "أسباب النزول"، ص/142، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، والنسائي في كتاب التفسير، رقم (310)، وذكره السيوطي في "لباب النقول"، ص/ 69. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، 8/ 235: "فيه إشكال من ناحية أنَّ هذه السورة مدنية، وقريش من أهل مكة، ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد الهجرة، لاسيما في زمن الهدنة".

<sup>(2)</sup> أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، 12/33، عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة -رَضَاً لِللهُ عَنْهَا-، والكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ت: شرف حجازي، كتاب: البعث وأحوال يوم القيامة، 1/ 243. وأثبت الكتاني الصحة دون التواتر.

<sup>(3)</sup> رَوَاه ابْن مُرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره فِي سُورَة الرّوم، عَن أَبِي جناب الكَلْبِيّ عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَ تَالَت لَما نزلت هَذِه الآيَة وَمن آيَاته خلق السَّمَوَات وَالأَرْض وَاخْتِلَاف أَلْسِنَتكُم قَالَ رَسُول الله ﷺ: "وَيْح لَمن لَاكَهَا بَين لَحييْهِ ثُمَّ لَم يَتفكر فِيهَا". ينظر: "تخريج أحاديث الكشاف"، للزيلعي، ت: عبد الله السعد، 1/ 260 – 261.

الحق فقد أدرك.

#### مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ثَنَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَنَدَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ثَنَى ﴾ . وَ الْحَادُ عَلَىٰ مَلِيْ عَلِيْكُ الْمُعْلِينَ الْمِيعَادَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا ﴾ الآية تدل على الأمر بالمواظبة على الذكر، فإنَّ الإنسان لا يخلو عن هذه الهيئات. ﴿ وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ حال. أي: مضطجعين. ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ ﴾ متفكِّرين. ﴿ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ ﴾ بدائع صنعتها قائلين ﴿ رَبَّنَا ﴾. ﴿ هَذَا ﴾ أي: الخلق الذي هو المخلوق، أو إشارة إلى المذكور. ﴿ بَنْطِلًا ﴾ عبثًا وهُزُلًا، وهو حال من ﴿ هَذَا ﴾، أو نُصبَ بنزع الخافض، أو يريد خلقًا باطلًا. ﴿ مَن تُدّخِلِ النّارَ ﴾ تُدخله وتخلده فيها، أو تُعذبُهُ. ﴿ فَقَدْ أَخْزَنَتُهُ أَهُ أَهنته، أو فضحته، يريد بالغتَ في إخزائه نحو: من أدرك مُدّعي

﴿ سَمِعْنَا مُنَادِيًا ﴾ النبيّ، أو القرآن. وجاز إيقاع الفعل على الفاعل إذا وصفته به أو جعلته حالًا عنه، وإلَّا فلا بُدَّ من ذكر المفعول نحو: سمعت النداء، فإنَّ المُنَادِي لا يُسْمَع. ﴿ لِلْإِيمَـٰنِ ﴾ إلى الإيمان. لأنَّ اللام للغرض الذي هو الغاية، و(إلى) للغاية. ﴿ أَنْ ءَامِنُوا ﴾ أي: يقول: أنْ آمنوا، أو بأنْ آمنوا.

﴿ ذُنُوبَنَا ﴾ الكبائر. والسَّيئات: الصغائر. والغفران: ما يقع ستره ابتداءً. والتكفير: الستر بالطاعة. ﴿ مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ مع أعمال الصالحين، أو مخصوصين بصحبتهم. ﴿ مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ على ألسنتهم، أو على تصديقهم من النصر أو الثواب. وطلب الإنجاز في وعد الله لتحقق الافتقار، أو ﴿ وَلا تُحَزِّنا ﴾ لِتُؤتنا موعودك.

و فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَدِلِ مِنكُمْ مِن اللهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَدِلِ مِنكُم مِن ذَكِرَ أَوْ أَننَى آ بَعْضُكُم مِنا بَعْضٌ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا وَلَخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلَتُوا وَقُتِلُوا لَأَكُوْرَنَ مِن عَيْرَى مِن تَحْتِهَا عَمْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأَذُخِلَنَهُمْ جَنَئنتِ بَخْدِي مِن تَحْتِهَا عِمْ وَلَأَذُخِلَنَهُمْ جَنَئنتِ بَخْدِي مِن تَحْتِهَا

# كَ الْأَنْهَ مُرُثُوا بَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُۥ حُسَنُ الثَوَابِ (١٠٠٠). وَ اللَّهُ عَندَهُ، حُسَنُ الثَوَابِ (١٠٠٠). وَ اللَّهُ عَندَهُ الْخَدْمُ الْخَدْمُ اللَّهُ عَندَهُ الْخَدْمُ اللَّهُ عَندَهُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُهُ اللَّهُ عَندُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَندُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُمُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنَا عَمْعُوا عَنْهُ عَنْهُ عَنْه

﴿بَعْضُكُم مِّنَ بُعْضِ ﴾ في الدين أو النسب من آدم، أو بعضكم كبعض. وبعضكم مبتدأ خبره من بعض. وذلك أنَّ أُم سلمة قالت: يا رسول الله: ما بال الرجال يُذكرون في الهجرة دون النساء فنزل هذا (3). ﴿هَاجَرُوا ﴾ المهاجرة: ترك الدار الأولى للثانية. وتهجَّر: تشبّه بالمهاجرين. ﴿قُوابًا ﴾ مصدر مؤكد؛ لأنَّ قوله: ﴿لَأُكْفِرَنَ ﴾ وقوله: ﴿وَلَأَدْخِلنَهُمْ ﴾ معناه: لأثيبنهم، أو نصب على القطع والتفسير. ﴿مِّنَّ عِندِاللَّهِ ﴾ استعارة عن الاختصاص ﴿حُسِّنُ الثَوابِ ﴾ الثواب: ما لا يبلغه وصفُ واصف.

<sup>(1)</sup> ذكر الأثر نور الدين الهروي، في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 5/1890، عن جعفر الصادق، والثعلبي في تفسيره، 3/234، والرازي، في تفسيره، 9/471. قال السيوطي، في نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، 3/109: «لم أقف عليه».

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ إِنِّى ... ﴾ بفتح الهمزة على تقدير: بأني. وقرأ عيسى بن عمر: ﴿ إِنِّي ﴾ بكسر الهمزة. على تقدير: فقال: إِنِّي لا أُضيع. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 24، و«معجم القراءات»، 1/ 647، و«الكشاف»، 1/ 370، و«المحرر الوجيز»، 3/ 467.

<sup>(3)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 300، من طريق مجاهد عن أم سلمة، وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبري في تفسيره، 4/ 143، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 143، عمرو بن دينار عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة. وذكره السيوطي، في «لباب النقول»، ص/ 69، ونسبه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعزاه في «الدر المنذور»، 2/ 112، لابن المنذر، والطبري.

#### 302

﴿ لَا يَعُرَّنَكَ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْمِلْدِ (اللهِ مَتَكُ قَلِيلٌ فَكُمْ الْمَادُ (اللهُ اللهِ اللهُ ال

PCKAPCKAPCKAPCKA

﴿لَا يَغُرَّنَكَ ﴾ أيها السامع، أو أيها النبيّ، وأريد به التثبيت؛ فإنه لم يُغتر. والفعلُ والحرف منه مبنيَّان على الفتحة؛ لأنَّ النون لحقت حرف الإعراب فصار كانضمام الاسمين مثل: خمسة عشر ونحوه. والغرور: إيهام السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم. والمتاع: النفع المعجَّلُ لذَّتَهُ والمتاع القليل ﴿تَقَلِّبُهُمْ فِي البِلادِ ﴾ آمنين، أو في نعم البلاد. نزلت في مشركي العرب كانوا في خفضٍ ودَعَةٍ، يتَّجرون ويتنعَّمون، فقال بعض المؤمنين: إنَّ أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع(١).

<del>LENERALINE AL NEROLEMAN</del>

﴿ نُرُلًا ﴾ مصدر مؤكد تقديره: أُنزِلُوها إنزالًا، أو نصب على التفسير نحو: هو لك هِبة. والنُزُلُ: ما يُهَيَّأ للنزيل، أو الوظيفة المُقلَّدة. ﴿ وَمَاعِندَ اللّهِ خَيْرٌ ﴾ لبقائه ونقائه من كَدرِ الفناء. ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ نزل حين نَعَى جبريل أَصْحَمَةُ النجاشي إلى النبي ﷺ فخرج إلى البقيع وقال: «صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ». وكُشِفَ له حتى رأى سريره وصلى

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي، في تفسيره، 3/ 236، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 143، بدون إسناد. وأخرجه أبو حيان، في «البحر المحيط»، 3/ 153، عن مقاتل.

عليه، فقالت اليهود: يصلي على عِلْجِ نصراني(١)، أو نزل في أربعين من أهل نجرانً، واثنين وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم وكانوا نصاري فأسلموا(2). ودخول حرف التأكيد على اسم إنَّ؛ لفصل الظرف بينهما، ونظيره: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لِّبُطِّأَنَّ ﴾ [النساء: 72]. ﴿ خَشِعِينَ ﴾ حال من الضمير في ﴿ يُؤْمِنُ ﴾ وهو عائد إلى ﴿ مَنْ ﴾. ﴿ أَصْبُرُوا ﴾ على طاعة الله، أو على دينكم. ﴿وَصَابِرُوا ﴾ على أعداء الله. ﴿وَرَابِطُوا ﴾ في سبيله، أو الخيل له. والرباط: ملازمة ثَغْر العدو. ﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ على رجاء الفلاح، والله تعالى



<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 4/ 146، عن جابر بن عبد الله. وفي إسناده أبو بكر الهذلي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب، 2/ 401: متروك. والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 143 - 144، عن أنس، وابن عباس. وحديث أنس ذكره الهيثمي، في «مجمع الزوائد»، 3/ 38، وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات. اهـ. ىنظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 144.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي، في "أسباب النزول"، ص/ 144، عن مجاهد، وابن جريج، وابن زيد، والزمخشري، في «الكشاف»، 1/ 459، والفخر الرازي، في «التفسير الكبير»، 8/ 331، عن عطاء.



## [4] سورة النساء

مدنية إلَّا قوله: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء: 142]، وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَكُ وَسِيّ وسبعون آية في الكوفي، وخمسٌ في الحجازي والبصري وسبعٌ في الشامي. عن أُبِيّ عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدَّق على كل من ورِث ميراثًا، وأُعطِي من الأجر كمن اشترى محرَّدًا، وبرئ من الشرك، وكان في مشيئة الله من الذين يُتجاوز عنهم»(١).



﴿ يَكَانَّهُمَا النَّاسُ اَتَقُوا رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاتُهُ وَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَامَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (آ) وَمَاتُوا الْيَنَعَى أَمَولَهُمُّ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْفِيبِ فَ بِالطَيِبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْولَكُمْ إِلَىٰ آمَولِكُمُ اللّهُ إِنَّهُ عَن مُ مَا يَ مُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ



(1) رواه الثعلبي في تفسيره، 3/ 241، عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب. وابن مردويه في تفسيره، والواحدي في تفسيره البسيط، 2/ 3. وهو موضوع، وكل أحاديث فضائل السور التي تُروى عن أبيّ بن كعب موضوعة. ينظر: الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، للحافظ المناوي، ت: أحمد مجتبى، 2/ 546، وتخريج أحاديث «الكشاف»، للزيلعي، 1/ 371 - 372، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، لشهاب الدين الخفاجي، 3/ 208، ونواهد الأبكار، للسيوطي، 3/ 228. وبما أنَّ أحاديث فضائل السور جلُها موضوعة فسنكتفي بتخريجها هنا عن إعادتها في بداية كل سورة، لاسيما والمصنف أوردها في بداية تفسير كل سورة.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أي: المكلّفين. ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ أي: معاصيه. ﴿ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ وهي آدم. وعَقَّبَ الاتقاء بمنة الخلق لكيلا يُتَّقَى إلَّا الخالق. وبيَّن اتحاد الأب فإنَّ في قطع التَّزَاحُم حضٌّ على التَّرَاحُم. ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ من بعض النفس أي: ضِلْعها، أو من جنسها. ﴿ زُوْجَهَا ﴾ أي: حواء لتسكين الكل بالجزء.

﴿ وَمَنَّ ﴾ وأبتُّ: فرَّق. ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: لا تقطعوا في الدين والنسب أغصانًا تشعَّبت عن جُرْثُومَة (١) واحدة. وقيل: ﴿ وَإِلَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَهِ وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ أي: تسألون به حقوقكم في منع حقوق الناس. وهو مثل: تَباصَرْتُه وأَبْصرْتُه، أو ﴿تَسَآة لُونَابِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ هو كقولهم: أسألك بالله وبالرحم تفعل كذا، أو: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو هو نصب على محل الجار والمجرور نحو: مررت بزيد وعمروًا، ومن رفعه أي: الأرحام مما نُتساءلُ به<sup>(2) (3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أي: أصل واحد، وهو آدم عَلَيْهِ السَّلامُ. أو التراب. والجرثومة: هي أصل مجتمع الحجارة والتراب اللازم للمكان. وَهِي فِي الأَصْل الكومة من التُّرَاب. ويطلق في وقتنا الحاضر على: الميكروب، والبكتريا؛ وهما: كائن مجهريّ ذو خليّة واحدة شكله مستطيل أو مُكوّر أو لوليق، يُسبِّب الأمراض «سموم تفرزها الجراثيم» وحَرْبُ الجراثيم: حرب تُستخدم فيها الجراثيم المؤذية كالبكتيريا والفيروسات. ينظر: «غريب الحديث»، للخطابي، 2/ 562، و «الفائق في غريب الحديث»، لأبي القاسم الزمخشري، 2/ 80، و «القاموس المحيط»، باب: (الجيم)، 1/ 1087، و «معجم اللغة المعاصرة»، لأحمد عبد الحميد عمر، 1/ 358.

<sup>(2)</sup> قرأ جمهور السبعة ماعدا حمزة، وأبا جعفر، ويعقوب: ﴿وَٱلْأَرْحَامُّ ﴾ بنصب الميم. وقرأ حمزة، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والمطوعي، ومجاهد، والحسن البصري، والأعمش، وابن مسعود: ﴿وَالأَرْحَــام﴾ بالخفض على أنه معطوف على الهاء في «بــهِ». وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بنَ يزيد: ﴿وَالأَرْحَامُ ﴾ بالرفع على الابتداء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 375، و «المحتسب»، 1/ 179، وحاشية الشهاب الخفاجي، 3/ 97، و «معجم القراءات»، 2/ 5 - 7، والبحر المحيط 3/ 157، و «الدر المصون»، 2/ 296.

<sup>(3)</sup> في (ي) حاشية: «وأجاز الكوفيون أن يكون عطفًا على المضمر المجرور، واستدلوا بقول

وما بينها والأرض غَـوْطٌ نَفانِفٌ تُعَلَّقُ في مثل السَّـوارِي سيوفُنا

﴿ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ حافظًا، أو عليمًا؛ لأنَّ الحفيظ بإحصاء الأعمال رقيبٌ، والعليم بما يكون منها رقيبٌ. والمَرْقَبُ: مصعد يقرعه الراقبُ.

﴿ وَمَا تُوَا ٱلْمَلَكَيّ ﴾ هو جمع يتيم، كلفيف ولفائف، أوجمع يتيم يَتْمَى، ثم يتامى جمعه، كأسير وأسرى وأُسَارى. واليتيم: منَ الناس المنفرد من الأب بموته، ومن سائر الحيوانات من الأم صَغُرَ أو كَبُر. إلَّا أنَّ النبي ﷺ شرع أن: «لَا يُتْمَ بعد الحُلُم»(1). تنبيهًا على المسابقة في التسليم بزوال اسم اليتم، أو لا تختزلوا من مال الصغير.

﴿ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا ﴾ لا تستبدلوا، مثل: تعجَّل واستعْجل. ﴿ اَلْخَيِثَ بِالطَّيِبِ ﴾ الحلال المُكتسب بالحرام المُغتصب. ﴿ إِلْهَ آمَوَلِكُمْ ﴾ أي: مضيفين ضَامِّينَ إلى أموالكم. والحكمة في المنع عن الضم فإنه لو لم يجد ما يسُدُّ به خَلَّتهُ كان له أن يأكل بالمعروف. والحُوبُ: بضم الحاء وفتحها (2): الإثم، أو بالفتح المصدر، حَابَ يَحُوبُ حَوْبًا، وحُؤُوبًا، وحَوَّبُا، وحَوَّبُا، وحَوَّبًا، وحَوَّبًا، وحَوَّبًا، وحَوَّبًا، وحَوَّبًا، وحَوَابًا، وتَحَوِّبَ: تَأْثَمَ. نزل في غطفاني منع مال ابن أخيه اليتيم، فلمَّا سمع الآية قال: سمعنا وأطعنا، نعوذ بالله من الحُوب الكبير (3).

<sup>=</sup> ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 279.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي أسامة في، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ت: حسين الباكري، باب: حج الصبي والمملوك، 1/ 439، عن جابر بن عبد الله، والطحاوي في مشكل الآثار، 14/ 141. وقد صحح النووي الحديث، في شرح مسلم، باب: النساء الغازيات، 18/ 197. وينظر: البحر المحيط الثجاج، لمحمد الإثيوبي، 31/ 567.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ حُوبًا ﴾ بضم الحاء. وقرأ الحسن وابن سيرين: ﴿ حَوْبًا ﴾ بفتح الحاء، وهي لغة تميم، كذا ذكر الأخفش، وقال مقاتل هي لغة الحبش. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 327، و"معاني القرآن»، للفراء، 1/ 253، و"مختصر ابن خالويه»، ص/ 24، و"معجم القراءات»، 2/8، و"الكشاف»، 1/471، و"البحر المحيط»، 8/161.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 146، عن مقاتل والكلبي، وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فذكر نحوه، ولم يقل: من غطفان. وعزاه المناوي في الفتح السماوي، 2/ 458، =

#### 

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ خشيتم أو علمتم. ﴿أَن لا تقسطوا ﴾ الإقساط والقِسط: العدل. والقُسُوط والقَسْط: الجور. وقُرئ ﴿أَلا تقسطوا ﴾ على حذف ﴿لا ﴾ (1). ﴿ فِي الْيَنْهَى ﴾ في مالهِنَّ أو نِكاحِهِنَّ. ﴿ فَأَنكِحُوا ﴾ أي: إن تحرَّجتم عن ظلم اليتامى، فتَحَوَّبُوا عن خبث الزنا، أو خافوا عن ظلم غير اليتامى، فإنهنَّ عندكم عوانٌ، وهنَّ لحمٌ على وضم (2). وذلك أنهم كانوا لا يتأثَّمون عن كثرة النساء والتغافل عنهنَّ. ﴿ مَاطَابَ لَكُمُ ﴾ ما: مصدرية ذهب

<sup>=</sup> إلى الثعلبي أولًا، فلعل الواحدي أخذه منه. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر العسقلاني، ت: عبد الحكيم الأنيس، ص/ 2/ 824.

<sup>(1)</sup> قرأ إبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب، والأعمش، والمفضل: ﴿ أَلَّا تَقْسِطوا ﴾ بفتح التاء، من «قسط» الثلاثي. ينظر: «المحتسب»، 1/ 180، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 24، وحاشية الشهاب الخفاجي، 3/ 101، و«معجم القراءات»، 2/ 9.

<sup>(2)</sup> الوَضَم: هو كلُّ شيء وقيت به اللَّحم من الأرض. يُقال: أَوْضَمْتُ اللَّحم، وأَوْضَمْتُ للَّحم، وأَوْضَمْتُ له. الكسائيُّ: إذا عملتَ له وَضَمًا قلت: وَضَمْتُه أَضِمُه، فإذا وضعتَ اللَّحم عليه قلت: أَوْضَمْتُه. وهوكل شيء يجعل عليه اللحم من خشبٍ أو بارية، يوقى به من الأرض. ينظر: الغريب المصنف، لأبي القاسم الهروي البغدادي، ت: صفوان داودي، باب: أسماء قطع اللحم وما يقطع عليه، 2/ 453، و«الصحاح»، للجوهري، باب: (وضم)، 5/ 2053، و«لسان العرب»، باب: (الواو)، 1/ 640.

بها إلى الصفة، أي: نكاحًا طاب، أو أنَّ الإناث يُجْرَيْنَ مُجرى غير العقلاء، ومنه ﴿ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْعَنَكُمُ ۚ ﴾. وطاب: حلَّ. والطيب: الحلال، أو ما أدرك، ومنه: طابت الثمرة<sup>(1)</sup>.

﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِكَم ﴾ في ذكر هذه الصيغ إطلاق ما تناوَلَتْهُ هذه الأعداد كيف ما شاء. و ﴿ أَوّ ﴾ منعت الصرف لتكرر العدل فيها لفظًا ومعنى، أو لما فيها من العدل والصفة. وتُعرَّف باللام نحو: تزوَّجت المثنى والثُّلاث. وذكر بالواو؛ فإنَّ كل واحد بدل من الآخر. ومحلها النصب، وهو حال من ﴿ طَابَ ﴾ أي: أنكحوا الحلالات ﴿ لَكُم ﴾ معدودة هذا العدد. ﴿ فَوَعِدَةً ﴾ أي: الزموا أو اختاروا واحدة. وبالرفع؛ أي: واحدة كافية، أو كفتكم واحدة. ﴿ أَوْمَامَلُكَتَ أَيْمَنْكُم ۗ ﴾ أي: السَّرَادِي، أو نكاح جارية الغير.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 192، و «الكشاف» 1/ 497.

<sup>(2)</sup> يُقَال: شال المِيزَان، إِذا ارْتَفَعت إِحْدَى كَفَّتَيْه لِخِفَّتها، وَيُقَال للقَوْم إِذا خَفُّوا ومضَوْا: شَالَتْ نَعَامتُهم، وَالعَقْرَب تشول بذنبها. ينظر: "تهذيب اللغة»، للأزهري، باب: (الشين واللام)، 1/ 282، وغريب الحديث، للخطابي، 1/ 230، و"مختار الصحاح»، لزين الدين الدين الرازي، باب: (ش ول)، 1/ 171.

<sup>(3)</sup> الأثر أخرجه ابن المنذر، في تفسيره، ت: سعد السعد، 1/ 411، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، والسمين الحلبي، في «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ»، ت: محمد عيون السود، 2/ 429.

<sup>(4)</sup> أي: اعتصر ثيابه ﷺ وجفَّفها بعد أنْ غُسِّل فيها. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرت

**∘∢∘∢∮** 389

محبورًا (1). ﴿ مِنْتُهُ ﴾ جارٍ مجرى اسم الإشارة أي: شيءٍ من ذلك، أو هو راجع إلى معنى الصَّدُقات وهو الصَّداق والصِّداق، وذكر البعض دلالة كراهة الاستيعاب في الاستيهاب.

﴿ فَقَسًا ﴾ نصب على التمييز، ووُحِّدت لدلالة تيقُن الجمع في ﴿ طِبْنَ ﴾ نحو: عشرون درهمًا. ﴿ مَنِيتًا ﴾ لا إثم فيه. ﴿ مَرِيتًا ﴾ لا داء منه، أو الهنيء: اللَّذيذ أكله. المريءُ: الحميد مغبَّتُهُ. وهما وَصْفَا مصدر محذوف، أي: أكلًا هنيئًا مريئًا، أو حالًا من ضمير ﴿ فَكُلُوهُ ﴾. يقال: هناني الطعام ومرَّاني، وفي الإفراد قلت أمراني.

﴿ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَا مَ ﴾ اليتامي، أو النساء. قيل: نزلت في امرأة ضيَّعت مال زوجها<sup>(2)</sup>. وأضاف ﴿ أَمُوا كُمُ ﴾ إلى الأوصياء لإرادة الجنس نحو: ﴿ فَأَقَنُلُوۤا أَنفُكُمُ ﴾ [البقرة: 54].

تغسيله على عكرمة عن ابن عباس، وفيها: «وقد كان العباس حيث دخل قعد = متربعًا وأقعد عليًّا متربعًا فتواجها وأقعد النبي على حجورهم فنودوا أن أضجعوا رسول الله على على على على على خهره، ثم اغسلوه واستروا، فثاروا عن الصفيح، وأضجعاه فغربا رجلَ الصفيح وشرقا رأسه، ثم أخذا في غسله، وما يريان أنه ينبغي لهما أن يأتيا على شيء إلا قلب لهما ورفع لهما، وعليه قميص ومجول مفتوح الشق لم يغسل إلا بالماء القراح وطيبوه بالكافور، ثم اعتصر قميصه ومجوله وحنطوا مساجده ومفاصله ووضؤوا به ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه، ثم أدرجوا أكفانه على قميصه ومجوله، وجمروه عودًا وندًا، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره وسجوه». الشاهد: ثم اعتصر قميصه، أي: استنشفه وجفّفه. ينظر: جامع الآثار في السير ومولد المختار، لابن ناصرالدين الدمشقي، ت: أبو يعقوب نشأت كمال، 6/ 509.

<sup>(1)</sup> أي: في ثيابه. وفي الحديث: «أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ». أخرجه أبو داود 3/ 198، ومسلم 2/ 650 بنحوه. وينظر: «غريب الحديث»، للخطابي، 1/ 159. وثوب حبرة: ثوب من قطن أو كتّان مخطّط كان يُصنع باليمن. ينظر: «الفائق في غريب الحديث»، لأبي القاسم الزمخشري، باب: (ص)، 2/ 287، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، باب: (ح ب ر)، 1/ 435.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 7/ 564، وذكره الثعلبي في تفسيره، 3/ 251، عن الحضرمي. وينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، 2/ 830.

والسَّفَه: التبذير ورداءة التدبير. ثوبٌ سَفِيْه رديء النسج. ﴿ اَلَّتِي ﴾ واللَّاتي واللَّواتي واحد، أو (الَّتِيْ) واللَّتِ تأنيث الَّذي. واللَّاتي واللَّواتي جمع. ﴿ وَٱلَّتِيَ ﴾ جمع الأموال. و﴿ اللَّتِي واللَّواتي جمع. ﴿ وَٱلَّتِي ﴾ عمم الأموال. و وُ الَّتِي ﴾ جمع النساء. ﴿ قِينَمَا ﴾ يُقام به الأمور. وقوامه وقيامه: مِلاكُهُ ونِظامه. ونُصب على تقدير: تقومون بها قيامًا. ﴿ وَٱرْزُقُوهُم فِهَا ﴾ أي: متصرِّفين فيها. ﴿ وَلَامَعُهُونَا ﴾ عِدةً مؤقّة بالبرِّ والرشد، أوادعوا لهم بالصلاح والنجاح (1).



﴿ وَٱبْلُواْٱلْیَنکی ﴾ اختبروا عقولهم، وذلك عند أبي حنيفة بما يُعرف رُشده في المكاسب. ﴿ بَلَغُواْ ٱلذِكاحَ ﴾ الوَطْء، فإنه إذا صلُح لإبقاء النوع المطلوب؛ دلَّ على استكمال القُوى. ﴿ فَإِنَّ ءَانَسَتُم ﴾ علمتم ما يُستأنس به. وسُمِّي الإنسُ إنسًا؛ للأُنسِ به. والرُّشُدُ بإسكان الشين، وبفتحتين وضمَّتين (2): الهداية. وإنَّما نَكَّرَهُ؛ لأنَّ المطلوب نوعٌ من الرُشد، وهو الرُّشد في التصرف.

<sup>(1) «</sup>الكشف والسان» 3/ 197، و«الكشاف» 1/ 497.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿رُشُدًا﴾ بضم فسكون، وقالوا: هي لغة، أو مصدر. وقرأ ابن مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو السَّمَّال، وعيسى الثقفي: ﴿رَشَدُا﴾ بفتحتين، وهو مصدر. وقرأ الحسن البصري: ﴿رُشُدًا﴾ بضمَّتينِ. ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/396، و«مختصر ابن خالويه»، ص/24، و«معجم القراءات»، 2/19، و«المحرد الوجز»، 3/499، و«البحر المحيط»، 3/172.

﴿إِسْرَافَا وَبِدَارًا ﴾ نصب على الحال أو المصدر. والإسراف: تجاوز الحد. والسَّرفُ: الضراوة أو الخطأ، ومنه: ما في عطائهم مَنُّ ولا سرف. والبِدار: المسابقة بادرتُهُ فبَدرْتُه وأصله الامتلاء، ومنه: البَدْرُ والبدرة. وغلام بدر؛ ممتلئ شبابًا. ﴿ أَن يَكُبُرُوا ﴾ مخافة أن يكبروا، أو يُنْصب محله على تقدير: لا تبادروا كِبَرَهم. والكِبَرُ يكون في السِّنِ، والعلم، والجاه. ﴿ فَلْيَسْتَعَفِفَ ۖ ﴾ ليصبر. واسْتَعَفَّ أبلغ من عفَّ وتَعفَّف. والعَفَاف، والعِفَّة: الكف عما لا يحلُّ. ورجلٌ عفٌ؛ عفيف.

﴿ فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعُ مُونِ ﴾ بقرض يغْرَمُ اقتضاءه عند وجده، أو فرض يأمره الحاكم لعمله. ﴿ فَأَشَهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ على تسَلُّمِهِم، فإنه أظهر لسلامة أحوالكم، وأظهر لصيانة أموالهم. ﴿ حَسِيبًا ﴾ كافيًا، أو شاهدًا، أو عليما. نزلت في ثابت بن رِفاعة (١) حين سأل رسول الله ﷺ: «إنَّ ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟»(٤).



<sup>(1)</sup> ثابت بنن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا: أن عم ثابت بنن رفاعة، رجل من الأنصار، أتى النَّبِي ﷺ وثابت يومئذ يتيم في حجره، فقال: يا رَسُول اللَّهِ، إن ثابتًا يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ فقال: أن تأكل بالمعروف من غير أن تفي مالك بماله. أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/441، و«الإصابة»، لابن حجر، 1/504.

<sup>(2)</sup> ذكره الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 147، بدون إسناد، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 122، لعبد بن حميد، وابن جرير، وقتادة. وأخرجه مقاتل بن سليمان، في تفسيره، 1/ 224. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، 2/ 832.

# خافوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسَقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا اللهِ وَلَيْقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا اللهِ إِنَّ الَذِينَ يَأْكُونَ فِي إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ الرِّجَال: المرؤون. والرَّجُلة: المرأة. ورجلٌ رَجِيلٌ؛ قويٌّ على المشي. والنصيب: الحظ. ﴿ ٱلْوَلِدَانِ ﴾ سُمِّيَا بذلك لتغليب الذكور.

(1) أُمُّ كُحَّةَ وبنت كحة بالحاء المهملة، والصواب بضم الكاف وتشديد الجيم المفتوحة، نَزَلَتْ فِيهَا آيَةُ المَوَارِيثِ، غَيْرُ مَنْسُوبَةٍ، ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ. ينظر: «معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 6/ 358، و«تفسير الطبري»، ت: أحمد محمد شاكر، 7/ 598.

(2) أوس بن ثابت الأنصاري والدأبي زيد النحوي، روى عن حكيم بن عقال القرشي، روى عنه شعبة وحماد بن سلمة سمعت أبي يقول ذلك.

حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أوس بن ثابت الأنصاري ثقة. ينظر: «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 2/ 305، و«أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/ 165.

(3) مسجد الفضيخ- بفتح الفاء وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية وخاء معجمة- ويعرف اليوم بمسجد الشمس وهو شرقي مسجد قباء بالمدينة المنورة، على شفير الوادي، على نشز من الأرض، مرضوم بحجارة سود، وهو مسجد صغير. ينظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، لأبي الحسن السمهودي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط1 - 1419هـ، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد شُرَّاب، 1/ 252.

واسْتَعْدَتْ (1) من ابني عمِّه: سويد وعُرْفُظة، أو قتادة وعُرْفجة (2)؛ وعُرْفجة أنهما زَوَيا ميراث أبيهنَّ، فقال عِين «ارجعي حتى أنظر ما يُحدث الله»(3). وقيل: الشاكية امرأة سعد بن الربيع (4). فلمَّا نزلت الآية أرسل إليهما النبي ﷺ: «أن لا يقتسما مال أوس، فَإِنَّ الله جَعَلَ لَهِنَّ نصيبًا». ولم يُبيَّن حتى نزل ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ ﴾(5). ودلت الآية على استحقاق ذوى الأرحام فإنهم من الأقربين. ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ﴾ الحضور ضد الغيبة. والحاضر: الحي العظيم. ﴿ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ توزيع الشيء وتعديل الأنصباء. واستقسم في أمره فَكَّر. ﴿ أُوْلُوا الْقُرْنِي ﴾ من لا يرث من القرابة.

﴿ فَارَزُونُوهُم مِّنَّهُ ﴾ أي: مما يُقسم، أو مما ترك الوالدان، ونُسخت بآية الميراث.

<sup>(1)</sup> أي استعانت بالنبي عِين عليهما. يُقال: استعدى فلان السُّلطَان على ظالمه أي: اسْتَعَانَ بِهِ، فأعداه عَلَيْهِ أَي: أَعَانَهُ عَلَيْهِ. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، باب: (العين والدال)، 3/ 72، وتاج العروس، باب: (الهمزة)، 147/19.

<sup>(2)</sup> ابنا ثابت الأنصاري، وأخوهما: أوس بن ثابت الأنصاري. ينظر: «الإصابة»، 1/ 293، وتفسير الثعلبي، 3/ 260.

<sup>(3)</sup> ذكره الواحدي، في «أسباب النزول»، 148، عن المفسرين، ولم يذكر له إسناد، وعزاه السيوطي، في «لباب النقول»، 1/54 لابن جرير عن السدي، وفي «الـدر المنثور»، 2/ 122، وذكر القصة الحافظ ابن حجر، في «الإصابة»، 1/ 80، في ترجمة أوس بن

<sup>(4)</sup> سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحَارِث بن الخزرج. شَهدَ بدرًا وأحدًا وقتل يوم أحد شهيدًا وليس لَهُ عَقِبٌ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/ 395 - 396، و«معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 3/ 1248، و «الاستيعاب»، لابن عبد البر، 2/ 589 - 590.

<sup>(5)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 149، من طريق محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الإمام أحمد، في المسند، 23/ 108، رقم (14798)، وأبو داود، كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب، 314/3، رقم (2891)، عن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، السنن، 3/ 598، رقم (2092).

وعن سعيد بن جبير: «والله ما نُسخت، ولكنَّها مما تهاون بها الناس» (1). وَرَضْخُ (2) المحاضرين يكون من النقود، والعُرُوض، وحِصَصِ البالغين. والقول المعروف: في قسم العقار، وحقوق الصغار. ﴿ وَلْيَخْشَ ﴾ لام الأمر، وعلامته سقوط الحرف، أي: ليخَفَ اللَّهَ ضياع ورثته. وليخش على أطفال المريض مَنْ حضَرَهُ وحَرَّضهُ على الإيصاءِ بجميع المال ليُضيع ورثته، وليُحبَّ لذويه ما يُحبُّ لبنيه. أو هو خطاب ولاة الأيتام.

﴿ لَوَ تَرَكُوا ﴾ ﴿ لَوَ مَ ما في حَيِّزِهِ صلة لـ ﴿ الَّذِينَ ﴾ . ﴿ مِنْ خَلَفِهِم ﴾ خَلْفُ الرجل وخلافه: بَعْدَهُ. والخَلِيْف: الطريق بين الجبلين. ﴿ ضِعَنفًا ﴾ عجزةً لا غنى لهم ولا غناء بهم. وقُرئ ﴿ ضُعَفًا ﴾ و ﴿ ضُعَافَى ﴾ (3) . ﴿ خَافُوا عَلَيْهِم ﴾ أي: العَيْلَة. ﴿ فَلْيَسَقُوا اللّه ﴾ في ذراري غيرهم. ﴿ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ عدلًا بعيدًا عن الغلق والتقصير في حقّ الوارث والموروث. والسديد، والسداد، والسدد: الصواب لسدِّه خلل الفساد. واسْتَدَّ صار ذا سداد. ﴿ ظُلْمًا ﴾ أي: ظالمين. ﴿ فِي بُطُونِهِم ﴾ مِلاءَ بطونهم. أكلَ في بطنه أسرف، وفي بعضِ بطنه اقتصد فيه. ﴿ فَارَا ﴾ ما يجرُّ إلى النار. ﴿ وَسَيَصْلُونَ ﴾ بفتح الياء وضمها، وتشديدها (4). والصَّلا مقصور، لزوم النار. أصْلَيْتُهُ: أحرقتُهُ. وأصْليتُهُ

(1) أخرجه الطبري، في تفسيره، 6/ 433، من طريق أبو بشر عن سعيد بن جبير، وذكره الخطيب الشربيني، في السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم، مطبعة بولاق (الأميرية) – القاهرة، ( 1285 هـ)، 1/ 283.

<sup>(2)</sup> الرضخ: العطاء بقدر. رضخ له: أعطاه عطاء غير كثير. ينظر: العين، للخليل، باب: (الخاء والضاد والراء)، 4/ 176، و«مختار الصحاح»، باب: (رض خ)، 1/ 123، و«القاموس المحيط»، باب: (الراء)، 1/ 251.

<sup>(3)</sup> قرأت عائشة، والسلمي، والزهري، وأبو حيوة، وابن محيصن، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود: ﴿ ضُعَافَ ﴾ بضم الضاد، والمدّ، كظريف وظرفاء. وقرأ عيسى بن عمر، أنه قرأ قراءتين: ﴿ ضُعَافَى ﴾ بضم الضاد، و﴿ ضَعَافَى ﴾ بفتح الضاد. ينظر: «معاني القرآن»، للزجاج، 2/ 17، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 24، و«معجم القراءات»، 2/ 22، و«الكشاف»، 1/ 381، و«الدر المصون»، 2/ 317.

<sup>(4)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، = = ويعقوب: ﴿وَسَيَصْلُونَ﴾ مبنيًّا للفاعل من الثلاثي، وهو الاختيار عند ابن خالويه.

النار: ألقيتهُ فيها. والسَّعير: النار المشتعلة، والسُّعَار: حرُّها، وسَعَرْتُهُ وأَسْعَرتُهُ واحد. نزل في مرثد بن زيد الغطفاني (1)، أكل مال ابن أخيه اليتيم (2).

# المجاهد المحاجد المحا

﴿ يُوصِيهُ ﴿ الله فِي الْحَدَدِ فَكُمُنَ مُلْكُ مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتَ فَإِن كُنَ نِسَاءً فَوْقَ الشَّنَيْنِ فَلَهُنَ مُلْكَا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِ وَحِدِ مِنْهُمَا النِصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِ وَحِدِ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَوْرِينَهُ وَاللهُ وَلَدُ وَوَرِينَهُ وَالسَّدُسُ مِنَا بَعْدِ السَّدُسُ مِنَا بَعْدِ السَّدُسُ مِنَا بَعْدِ وَمِسَيّةِ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَالسَّدُسُ مِنَا اللهُ لَا تَدْرُونَ وَصِيبَةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَالسَّدُ إِنَّ اللهُ كُن اللهُ كَانَ عَلِيمًا أَيْهُمْ أَوْرِينَهُ مِن اللهِ إِنَ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْهِمُ اللهُ إِنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَرِيفَ مَن اللهِ إِنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْهُمْ وَاللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ إِنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ ال



﴿ يُوصِيكُوا اللهُ ﴾ يأمركم ويفرض عليكم. والوصية: الأمر المؤكد. ﴿ فِي آولكدِكُم ﴿ ﴾

وقرأ ابن عامر، وأبان، وأبو بكر بن عياش، والمفضل عن عاصم، وحماد، والحسن: ﴿وَسَيُّصُلُونَ﴾ بضم الياء وفتح اللام، مبنيًّا للمفعول. وقرأ ابن أبي عبلة، وأبو حيوة: ﴿وَسَيُّصَلَّوْنَ﴾ بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة، مبنيًّا للمفعول. ينظر: «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 120، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/334، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي ابن أبي طالب، 1/378، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/398، و«معجم القراءات»، للخطيب، 2/24 – 25.

<sup>(1)</sup> مرثد بن زيد الغطفاني: ذكره ابن فتحون في ذيل «الاستيعاب»، ونقل عن مقاتل بن حيان أنه الّذي نزل فيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ... ﴾، لأنه كان ولي مال ابن أخيه فأكله. ينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 6/ 54.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 148، عن مقاتل بن حيان، وينظر: «الإصابة»، لابن حجر، 6/ 54.



في أمرهم أو توريثهم. ﴿ فَإِن كُنَّ ﴾ أي: الوارثات، أو البنات. ﴿ نِسَآ اَ ﴾ خُلَّصًا فوق اثنين فلهنَّ الثُّلثان، والاثنتين كذلك لحديث ابنتي سعد، أو أوس بن ثابت.

﴿ فَوْقَ ٱقْنَتَيْنِ ﴾ صفة ﴿ يِسَامَ ﴾ ، أو خبر ثانٍ لِ ﴿ كُنَ هُ مُبهمين، وتكون ﴿ يَسَامَ ﴾ البنت، وجاز أن يقع الضميران في ﴿ كُنَ ﴾ و﴿ كَانَتَ ﴾ مُبهمين، وتكون ﴿ يِسَامَ ﴾ و﴿ وَحِدَةً ﴾ تفسيرًا لهما. والنّصف والنّصيف: أحد الشطرين. ﴿ وَلِأَبُوتِهِ ﴾ الضمير للميت. ﴿ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُما ﴾ بدل منه بتكرير العامل. و﴿ السُّدُسُ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ لِأَبُويْهِ ﴾. أمّا الأم ففرضها الثلث الكامل إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الأخوة والأخوات من أي: جهة كانوا، وارِنَيْنِ أو مَحْرُومَيْنِ إلَّا في العُمريّتين، وهما: الموتُ عن الأبوين، وأحد الزوجين، فإنَّ تم لها ثلث الباقي، وعند ابن عباس؛ لا تُردُّ إلى السُّدس إلَّا بثلاث من الإخوة والأخوات، ولها الثلث الكامل في المسألتين، وللأب السدس مع الابن، وابن الابن وإن سَفُل، والسدس بالفرض، وما بقي بالعصوبة مع البنت، وبنت الابن، والكل عند الانفراد. ﴿ مِنْ بَعَدٍ وَصِيّةٍ ﴾ متعلق بجميع ما تقديم، تقديم: قسمة هذه السهام بعد وصية يُوصى بها، بالتشديد والتخفيف، وعلى بناء المفعول بالتخفيف،

و ﴿ أَوَّ ﴾ للإباحة، نحو: كُلْ خُبْزًا أو تمرًا. وقُدِّمت الوصية في الذكر ترغيبًا في تكميل تبرُّع المُورَّث. ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ لَكُونَفَعًا ﴾ من يدَّخر لكم الأجر بالإيصاء، أو من يوفِّر لكم الذُّخر بالإبقاء، أو لا تدرون مقادير نفعهم فتعطُون حصصهم بحسبها.

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿ يُوْصِي ﴾ من «أَوْصَى» الرباعي. وقرأ ابن عامر، وابن كثير، وعاصم في رواية الأعمش، والبرجمي عن أبي بكر، وابن محيصن، ومجاهد، ويحيى، وحماد، والمفضل: ﴿ يُوْصَى ﴾ على البناء للمفعول. وقرأ الحسن: ﴿ يُوصِّى ﴾ بالتشديد والبناء للفاعل. وذكر ابن عطية هذه القراءة بفتح الصاد: ﴿ يُوصَى ﴾ كذا عن الحسن بالبناء للمفعول. ينظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر »، لأحمد البنا، ص/ 187، و «التيسير في القراءات السبع »، ص/ 94، «مختصر ابن خالويه»، ص/ 25، و «معجم القراءات»، للخطيب، 2/ 29، و «المحرر الوجيز»، 3/ 517.

﴿ فَرِيضَكَةً ﴾ أي: فَرَضَ فرضًا. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بغوامض المصالح. ﴿ حَكِيمًا ﴾ في الأوامر والزواجر.

و ف ولك من يقد ما تكرك أذوبك من إن أو يكن المهري ولا المركة المر

﴿ ﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُركَ أَذَوَجُكُمْ ﴾ الزوجان في النكاح الصحيح صاحبا فرض لا يرد عليهما الرَّدُ، ويدخلان في العَوْلِ(1). وفرض الزوج النصف عند عدم ولدها،

<sup>(1)</sup> الرد في اللغة: الصرف، يقال: رد الشيء يرده ردًّا: إذا صرفه، فمعنى الرد في الفرائض: صرف المسألة عما هي عليه من الكمال إلى النقص، وهو عكس العول، فإن العول: ينقص السهام، والرد يكثرها، فيصير السدس نصفًا، فيما إذا كان سدسين ونحو ذلك. ينظر: الأم، للشافعي، كتاب: الفرائض (المواريث)، 4/ 75، والمُطْلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي، ت: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، 1/ 369، = وهمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»، لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة، بدون تاريخ، 2/ 139.

وولد ابنها، والربع عند وجودهما. وفرض المرأة على النصف من ذلك في الحالين. والواحدة (1) وما زادت، فيه سواء. ﴿ وَإِن كَاكَ رَجُلُ ﴾ أي: الميت. ﴿ يُورَثُ ﴾ منه، وهو صفة للرجل. و﴿ كَالَةُ ﴾ خبر ﴿ كَاكَ ﴾، أو يجعل ﴿ يُورَثُ ﴾ خبر كَانَ و﴿ كَلَلَةً ﴾ خبر الضمير في يورث. وقُرئ ﴿ يُورَثُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (2)، و ﴿ كَلَلَةً ﴾ إذًا حالٌ، أو مفعول به. والكلالة: مصدر بمعنى الكلال، فاستُعِير للقرابة من غير جهة الأب، والولد، فإنها بالإضافة إلى قرابتهما كَاللةً، وإذا جُعلت صفة للمورَّث والوارث؛ فمعناها ذي كلالة. تقول: فلان من قرابتي، أي: ذوي قرابتي. ﴿ وَلَلُهُ اللهُ فَوضه السُّدس، وإذا تعدَّد فالثلث، وسيَّان فيه الذكر والأنثى.

﴿غَيْرَمُضَآرِ ﴾ حال. و﴿ وَصِيَّةً ﴾ أي: يوصيكم وصية، أو منصوب بوغَيْرَمُضَآرٍ ﴾ أي: لا يُضَارَّ. ﴿ وَصِيَّةً ﴾ وقرأ الحسن ﴿غَيْرَمُضَآرٍ وَصِيَّةً ﴾ بالإضافة (٥). ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالإضافة (٥). ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالعادل. ﴿ خَلِيمٌ ﴾ عن الجائر.

(1) يعني: زوجة المتوفى، أي: سواء تُوفي الزوج عن زوجة أو اثنتين أو أكثر، فهنَّ سواء في الربع أو الثمن.

<sup>(2)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ يُورَثُ ﴾ مبنيًا للمفعول من ﴿ وَرِثَ ». وقرأ الحسن، والأعمش، وأيوب: ﴿ يُوْرِثُ ﴾ مبنيًا للفاعل من ﴿ أَوْرَثَ ». وقرأ الحسن، وأبو رجاء، والأعمش، والمطوعي، وعيسى بن عمر: ﴿ يُحَرِّثُ ﴾ بكسر الراء وشدِّها من ﴿ وَرَّثَ ». ينظر: «المحتسب»، 182، و «معني القرآن»، للأخفش، 1/ 223، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 25، و «البحر المحيط»، 3/ 189.

<sup>(3)</sup> قرأ الحسن البصري: ﴿عَيْرَمُضَارَّ وَصِيلَةً ﴾ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. ينظر: «إعجاف فضلاء البشر»، ص/ 187، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/33، وراعية الشهاب الخفاجي، 3/11، و«معجم القراءات»، 2/33، «المحرر الوجيز»، 5/24.



﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ ما مُنع العبد من تخطِّيها، وهنا جميع ما ذُكِر في السورة من الأحكام. والحَدُّ: المنع. ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ ﴾ كُسرت العين لالتقاء الساكنين. ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ ﴾ كُسرت العين لالتقاء الساكنين. ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حالان. حُمِلا على لفظ (مَنْ) ومعناه، أو تقديره: يدخلهم جنَّات ويُبقيهم خالدين فيها، فإنَّ البقاء خالدٌ لا الدخول.

<sup>(1)</sup> نسبه البيهقي، في الأسماء والصفات، ت: عبد الله الحاشدي، 2/ 54، لبعض السلف، بلفظ: «نِعْمَ المَرْءُ رَبُّنَا لَوْ أَطَعَنْاهُ مَا عَصَانَا». والأثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 4/ 105 من طريق سفيان بن عيينة، والخطيب البغدادي، في «تاريخ بغداد»، 9/ 270 من طريق عمرو بن عبد الغفار كلاهما عن الأعمش به. وأورده المزي، في تهذيب الكمال، 2/ 553، والذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، 4/ 164 عن عمرو بن عبد الرحمن، عن الأعمش به.

<sup>(2)</sup> عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عَمْرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة. أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلمًا، وشهد حنينًا أو الطائف أيضًا، وكان من المؤلفة قلوبهم، ومن الأعراب الجفاة، وقيل: إنه دخل عَلَى النَّبِيّ عَلَى مُن غير إذن، فَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ الإذن»؟ فَقَالَ: ما استأذنت عَلَى أحد من مضر! =



«لا تُقسَّمُ المواريث إلَّا بحكم الجاهلية» (١).

﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمَسِكُوهُ فَى فَالْمُوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ فَمْنَ سَكِيلا اللّهُ عُنَ سَكِيلا فَا أَسْكُوهُ فَى فَا فَوْمُ مَا أَفَا فَا مَسِيلا فَا فَالْمَسِكُوهُ فَى فَا فَوْمُ مَا أَفَا فَا سَكِيلا فَا وَاللّهَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَا وَاللّهَ مَا أَوْلَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ قَالُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالِ فَا مَعْمُ فَوْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالِكُمْ مَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالِكُمْ مَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالِكُمْ مَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَكُمْ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ فَا اللّهُ وَلَكُمْ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ وَلَكُمْ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَكُمْ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ عَذَابًا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكان ممن ارتدوتبع طليحة الأسدي، وقاتل معه، فأخذ أسيرًا، وحمل إِلَى أَبِي بكر رَضِحَالِلَهُ عَنْه،
 فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟! فيقول: ما آمنت بالله طرفة عين، فأسلم، فأطلقه أَبُو بَكْر. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 4/ 318.

<sup>(1)</sup> لم أجد من خرج قول عيينة بن محصن في هذا الموضع، ولا من ذكر كلامه سببًا للنزول كما أورده المصنف. وإنما وجدت كلام عيينة بن محصن في غير هذا الموضع، وبغير هذا اللفظ المذكور، عند قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَقَنُّونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ اللهُ يُعْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾: «أن عيينة بن حصن الفزاري جاء إلى رسول الله علي فقال: أخبرنا بأنك تعطي الابنة النصف والاخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويجوز الغنيمة، فقال عليه: وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالقِسْطِ عطف على المستضعفين وتقدير الآية: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين في أن تقوموا لليتامى والذي تلي في حقهم». ينظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، لمحمد الجاوي البنتني، ت: محمد أمين الصناوي، 1/ 232.

﴿ يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ ﴾ يَغْشينها، وهنَّ الزانيات. ﴿ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ المزوَّجات. ﴿ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي الْلُمْ وَ فَي السجون، أو بيوتكم. ﴿ حَتَى يَتَوَفَّنُهُنَّ ﴾ ملك الموت. أو يتوفَّى أزواجهنَّ الموت. ﴿ أَوْ يَجْمَلُ اللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ هو التزويج، أو الحدُّ. فإنَّه ﷺ خرج ذات يوم وقال: «خذوا عنِّي خُذوا عنِّي، قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبكر جلدُ مائة وتغريب عام، والثَّيِّبُ بالنَّيِّب جلدُ مائة ورجمٌ بالحجارة » (أ). ثمَّ نُسخ الكُلُّ بآية الزنا. ﴿ وَالَذَانِ ﴾ تثنيةُ الذي. ﴿ يَأْتِينَهَا ﴾ يزنيان، أو يلوطان.

﴿ فَعَاذُوهُمَا ﴾ بالتَّعيير. وعن الحسن: «كان أولًا الأذى، ثمَّ الحبس، ثمَّ الجلد، أو الرجم» (2). ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ ﴾ أي: قبول التوبة. ﴿ عَلَى اللهِ ﴾ عند الله، أومن الله. ﴿ يَمْ مَلُونَ السُّوَّ عِمَدَلَةِ ﴾ أي: جاهلين سُوء عاقبته، أو يُسيئون التأويل. ﴿ مِن قَرِيبٍ ﴾ بعض زمان قريب إلى الذنب، أو قبل نزول الموت. وعن النبي ﷺ: «من تاب قبل أنْ يُعْرِغر بروحه قبل الله توبته» (3). ﴿ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ ﴾ بيان إنجاز الوعد السابق بِكلمةِ على. ﴿ يَتُوبُ اللهُ عَلَمْ مَلُونَ السَّيَّاتِ ﴾ هم عصاة المسلمين. ﴿ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ أي: أسبابه. ﴿ أَعْتَدْنَا ﴾ أفعلنا، من العتاد، وهو العُدة.

<sup>(1)</sup> أخرجه بهذا اللفظ، ابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله، ت: أبو الأشبال الزهيري، 1/ 460، عن عبادة بن الصامت. والبيهقي، في معرفة السنن والآثار، ت: عبد المعطي قلعجي، 27/ 272، بدون لفظ «الحجارة». وهو عند مسلم قريبًا من هذا اللفظ. ينظر: «صحيح مسلم»، باب: حد الزني، 5/ 115، رقم (4432)، عن عبادة بن الصامت.

<sup>(2)</sup> لم أجده مع استفراغ الوسع في البحث عنه.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي أسامة، في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»، 1/ 309، من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وابن عساكر، في «تعزية المسلم عن أخيه»، ت: مجدي فتحي السيد، 1/ 58، عن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه. ونقل ابن الساعاتي تصحيح الحاكم للحديث في المستدرك، 4/ 275 وموافقة الذهبي له. ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار إحياء التراث العربي، ط2، بدون تاريخ، 338/19

# ﴿ يَتَأْيُهُمَا الَّذِبِنَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِسَاءَ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِبِنَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِسَاءَ ﴿ يَجُولُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا النِسَاءَ كُرَمًا وَلَا تَفْضُوهُنَ إِلَا كَرَمًا وَيَعْفِرُونِ مَا اللَّهُ وَيُو النَّهُ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُونِ فَإِن النَّهُ وَيَعْفِرُونِ فَإِن لَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُولُونُ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُولُونُ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا فَهُ فَيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيْ وَعَلَيْمُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيْ وَعَلَيْمُ اللَّهُ فَيهِ خَيْرًا وَلَهُ فَيْ وَلَا فَيْمُونُونَ وَلَا فَلْمُ وَلِي اللَّهُ فَيْ وَلَا لَنَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاللَّهُ فَيْ وَلَا فَالْمُعْرُونِ وَالْمُ لَا لَهُ فَيْ وَلَا لِللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَلَهُ فَيْ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ لَكُونُ وَلَهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَلَوْ الْفَالِيْمُ وَلَوْلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَلَهُ فَيْ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا لَكُولُونَ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَيْ وَلَا لَكُولُونَا لَنَا لَهُ لَكُولُونَ اللَّهُ فِي فَالْمُولُونُ وَلَا لَنْ اللَّهُ فَلَا لَكُولُونُ وَلَا لَهُ فَالْمُ لَاللَّهُ فَالِمُ لَا لَاللَّهُ فَالِمُ لَا لَهُ لَا لَهُ فِي فَاللَّهُ فِيهِ فَيْرًا لَوْلًا لَهُ لَا لَا لَكُولُوا لَلْكُونُ الْعَلَالُونُ لَا لَهُ لَا لَكُولُونُ اللَّهُ فَالِمُعُلُونُ اللَّهُ فَالْمُعُلِّلُونُ اللَّهُ فِي فَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَلَا لِلْمُعْلِمُ لَا لَا لَكُونُ اللَّهُ فَلَالِهُ لَاللَّهُ فَلَا لَاللَّهُ فِي فَالْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ فَلِهُ لَاللَّهُ فَلَا لَاللَّهُ فَلِهُ لِلْمُؤْلِقُونُ لَلْمُؤْلِلْمُونُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لِلْلِلْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ لَلْمُؤْلُولُونُ اللَّهُ لَلْمُؤْلُولُونُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِلْمُ لَاللَّهُ لَلْمُؤْلُولُونُ لِلْمُؤْلِقُولُ اللْمِنْ لِلْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ لِلْمُؤْلُولُولُولُ لَلْمُؤْلُولُ اللَّلْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ لَلْمُؤُلُولُ

﴿أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهُا ﴾ الإرث ما صار إلى القريب من الميت مالًا كان أو غيره، ويُستعمل أيضًا فيما يؤخذ عن الغير حال حياته. وفي الحديث: «مَتِّعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني»(1). أي: أبقهما معي حتى أموت. والكَرْهُ: بالفتح الإكْرَاه. وبالضم: الكراهية، أو المشقَّة (2). ﴿ وَلا نَعْشُلُوهُنَّ ﴾ عطفٌ على ﴿ أَن تَرِثُوا ﴾. والعضلُ: المنع، أو التضييق. وداءٌ عُضالٌ ممتنع المحال عَسِرُ العلاج. وفي حديث معاوية: «مُعْضِلةٌ ولا أبا حسن»(3). أي: لا رجل لها كأبي حسن. ﴿ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ من

LA ACHERACHERACHERACHERACHERACH

المهر بالافتداء. وذلك في قيس بن أبي قيس بن الأسلت(4) حين ورث نكاح امرأة أبيه،

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، في «الأدب المفرد»، ت: سمير الزهيري، باب: دعاء الرجل على من ظلمه، 1/ 341، رقم (650)، عن أبي هريرة، والترمذي، في «السنن»، 5/ 480، رقم (3604)، عن أبي هريرة. وقال عنه الحاكم، في المستدرك، 1/ 704: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿كُرْهَا﴾ بضم بفتح الكاف. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والحسن، والأعمش: ﴿كُرْهَا﴾ بضم الكاف. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 95، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 29، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 122، و«معجم القراءات»، 2/ 40، و«الدر المصون»، 2/ 334.

<sup>(3)</sup> الأثر ذكره القرطبي، في تفسيره، 3/ 159، والسمين الحلبي، في «عمدة الحفاظ»، 3/ 91.

<sup>(4)</sup> قيس بن أبي قيس بن الأسلت صحب النبي - على وشهد أحدًا ولم يزل في المشاهد =

واجتنب الإنفاق عليها والارتفاق بها، فاستعدت عليه النبي ﷺ فنزل هذا<sup>(1)</sup>. ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ ﴾ استثناء من أخذ المال، أو من أعمّ عام الظرف. أي: لا تعضلوهنَّ في جميع الأوقات إلَّا وقت الإتيان.

﴿ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ وهي الزنا، أو النشُوز. ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ ببسط الوجه، واللهان. ﴿ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ ﴾ أي: صُحْبَتُهُنَّ، فداروهنَّ ولا تُماروهنَّ رجاء الخير الكثير، البَرُّ البَارُّ، أو جميع المنافع.



﴿ وَإِنْ آَرَدَتُمُ ﴾ أيها الأزواج. ﴿ أَسَتِبَدَالَ زَوْجٍ ﴾ اسْتَبْدَلَهُ: طلب بدله آخر، وأَبْدَلَهُ أتى ببدله، وبَدَّلَهُ غيَّره. والقنطار: المال العظيم. قَنطَرَ في الأمر، عظَّمهُ بالهديات الكثيرة، وتخصيص حال الاستبدال؛ لئلَّا يُتوهَّم جواز الاسترجاع عند انقطاع منافع الزوجية. ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ ﴾ الضمير للقنطار.

<sup>=</sup> حتى بعثه سعد بن أبي وقاص طليعة له حين خرج إلى الكوفة فلم يدر حتى هجم على مسلحة بالعذيب (2) للعجم فشدوا عليه فقاتلوه حتى قتل يومئذ. ينظر: «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 24/ 244، و «الإصابة»، لابن الأثير، 4/ 141، و «الإصابة»، لابن حجر العسقلاني، 7/ 159.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير، في تفسيره، 4/ 207، وذكره السيوطي في «لباب النقول»، ص/ 72، وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد حسن، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 8/ 247)، رقم (4579)، وذكره في «الإصابة»، 4/ 162، ترجمة أبي قيس بن الأسلت.

﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ﴾ استفهام يُضمِرُ (1) التقريع. ﴿ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا ﴾ نُصبا على الحال، أي: باهتين آثمين. والبهتان: الكذب الذي يُبُهِتُ منه سامعه. أو مفعول له وإن لم يكن غرضًا نحو: قَعَدَ عن القتال جُبْنًا. ﴿ أَفْضَى بِمَّضُكُمُ إِلَى بَعْضِ ﴾ كناية عن غاية التمتع. والإفضاء: وصول واسع المذهب، وهو من الفضا. فَضَا يَفضُوا فُضُوًّا، اتَّسعَ. ﴿ مِيثَنَقًا عَلِيظُ ا ﴾ حق الصحبة والمُضاجعة، أو هو ما قاله ﷺ: «أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهُنَّ بكلمة الله، واستحللتم فروجهُنَّ بكلمة الله» (2). وإنَّما وصف بالغلظ؛ فإنَّ حبل الوداد يَغْلُظُ بقويً الاعتياد.

﴿ وَلَا نَسَكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ اللَّهُ كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءً سَكِيدًا لاَنَ حُرِمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمُّمُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَيْ وَجَلَائُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَيْ وَالْمَهَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن فِسَايِكُمُ وَوَبَهُمْ وَرَبِّيْهُ مُنْ وَلِسَايَا فِي عُجُورِكُم مِن فِسَايِكُمْ وَرَبّيْهِمُ مِن فِسَايِكُمُ اللَّهِ وَالْمَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَلَائُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُقَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَمَلَيْهِ لُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَا أَصْلَابِكُمُ الْأَخْتَانِ إِلَّا مَا

<sup>(1)</sup> في نسخة (ي) كتب فوق كلمة ﴿يُضمر﴾ كلمة ﴿تَظَمَّنَ﴾ ورمز لها برمز (ظ) إشارة إلى كلمة (الظاهر).

<sup>(2)</sup> أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، 34/ 300، رقم (20695)، عن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيّ عن عمه، ومسلم في كتاب الحج - باب حجَّة النَّبِيّ - ﷺ -، 2/ 886 - 892، رقم (147)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن حاتم بن إسماعيل به مطوَّلًا، وابن خزيمة، في صحيحه، 4/ 251، رقم (2809)، عن جابر بن عبد الله، والبيهقي، في السنن الكبرى، 5/ 10، رقم (8827)، عن جابر بن عبد الله.

## كن قَدْ سَكَفُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾. لِهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾. لِهُ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾. لَهُ اللهُ كَانَ عَفُورًا وَحِيمًا ﴿ ﴾ . لَهُ اللهُ كَانَ عَنْوُرًا رَحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآ وُكُم ﴾ (مَا) مصدرية. أي: لا تنكحوا نكاح آبائكم. وفيه تحريم جميع أنكحة الجاهلية على المسلمين، أو تكون موصولة، أي: لا تطؤوا موطوءة آبائكم. وذلك في قيس ابن أبي قيس وأضرابه.

﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أي: لكن ما قد سلف. ﴿ إِنَّهُ اَ ﴾ أي: المذكور. ﴿ كَانَ فَكِوشَةً ﴾ في الشرع. ﴿ وَمَقْتًا ﴾ في الطبع. ﴿ وَسَآ هَ سَبِيلًا ﴾ في المروءة. ونُصِبَ ﴿ سَبِيلًا ﴾ في الشرع. ﴿ وَمَقْتًا ﴾ في الطبع. ﴿ وَسَآ هَمَا تُمَكَثُمُ اللهِ في المروءة. ونُصِبَ لا توصف بالحرمة. والأم: في الأصل أُمَّه أَمّ مثل: قُبَرة (١١) وحُمَّرة (2). والمراد الأمهات والجدَّات وإن عَلَوْن. ﴿ وَبَنَاتُكُمُ ﴾ بنات الصلب، وبنات الابن، والبنت وإنْ سَفُلنَ. وللرّضاع حكمُ النسب، إلّا أنّه يجوز فيه تزويج أُخت الابن، وأمُّ الأخ. والربيبة: بنت المرأة.

و ﴿ اَلَّتِي ﴾ في محل الرفع نعتٌ للربيبات. ﴿ فِي حُبُورِكُم ﴾ بيان زيادة الاختصاص لتمَكُّنِها في ضِبْنِ (3) الاحتضان. والحليلة: المرأة لِحلول الرجل عليها،

<sup>(1)</sup> قُبَّرة مفرد: قُبَّرات وقُبَّر وقُبُبُرة؛ طائر من فصيلة القُبِّريّات يقتات من الحشرات والبُذور البرِّيَّة، وهو صغير القَدّ، مستطيل الجناحين، دائم التَّغريد، يعيش في معظم البلاد الحارّة والمعتدلة. ينظر: «لسان العرب»، باب: (القاف)، 5/ 117، وتاج العروس، باب: (القاف)، 7/ 418، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، باب: (ق ب ر)، 3/ 1765.

<sup>(2)</sup> الحمَّرَة: - بِضَمَّ الحَاءِ وَتَشْدِيدِ المِيمِ، وَقَدْ تُخَفَّفُ: طَائِرٌ صغير كالعصفور. ينظر: «الفائق في غريب الحديث»، لأبي القاسم الزمخشري، باب: (الحاء)، 1/316، و«النهاية في غريب الحديث والأثر»، لابن الأثير، 1/ 439.

<sup>(3)</sup> ضبنة الرجل: حَاشِيَته وَمن يلْزمه أَمرهم. وَفُلَان فِي ضبن فلَان وَفِي ضبنته أَي: فِي ناحيته، ومَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ مالٍ وعيالٍ وَمَنْ تلزمُك نفقتُه. شُمُّوا ضُبْنَةٌ ضِبْنَةٌ؛ لأنَّهم فِي ضِبْنِ مَن يَعُولُهم.. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، باب: (ب ض ي)، 1/356، و«النهاية في =

أو لِحِلِّها له. ﴿ اللَّذِينَ مِنْ آصَكَمِكُم ﴾ بيان حِلِّ امرأة المُتَبَنَّى. ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا ﴾ في محل الرفع. أي: حُرِّمَ الجمع. وذلك في الحرائر في العقد وحقوقه. وفي الإماء في الوطء خاصة.

خَلْ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاةِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ مَّ كَالْسَاةِ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ مَّ كَالْسَاةِ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ مَّ كَلَّمَ مَا وَرَآة ذَالِكُمْ أَن تَسْتَعْفُوا كِنْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَا وَرَآة ذَالِكُمْ أَن تَسْتَعْفُوا كِنْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْحَلَى اللهُ عَلَى السَتَعْمَعُمُ بِدِهِ مِنْ بَعْدِ مُسْفِحِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ عَيْرَ مُسْفِحِينَ عَيْلِكُمْ وَلِينَا عَلَيْمُ مُسْفِحِينَ عَيْرَكُمُ مُلِيمًا وَمُودَ عَلَيْكُمُ مُلِكُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَيَعْمَعُ وَمِعَ عِيمًا وَمُوا عِلْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُسْفِحِينَ مِنْ يَعْلِي مُنَا عَلِيمًا اللهُ عَلَيْكُمُ مُنَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ الْعَلَالُ عَلَيْكُمُ مُنَا عِلْمُ عَلَيْكُمُ مُنْ الْعُلِيمُ عَلَيْكُمُ مُنْ الْعَلَالِ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنَا عَلِيمًا عَلَى مُنْ عَلِيمًا اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُوالِ الللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللْكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ ع

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ ﴾ بكسر الصاد ونصبها، ذوات الأزواج. وأصل الإحصان المنع. ومنه: الحِصْنُ والحِصَانُ. ﴿ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْنَنُكُمْ ۖ ﴾ السبايا، فإنَّهنَّ حلال للغزاة بعد الاستبراء وإن(1) لم يُطَلَّقْنَ، فإنَّ النكاح مرتفع باختلاف الدَّار والدِّين.

﴿ كِنْبَاللَّهِ ﴾ مصدر مُؤكِّد، أي: كتب كِتابًا. ﴿ وَأَحَلَ ﴾ عطف على الكتابِ. ومن قرأ ﴿ أُحِلَ ﴾ أُحِلَ ﴾ عطف على الكتابِ. ومن قرأ ﴿ أُحِلَ ﴾ أُحِلَ ﴾ عطف على قوله: ﴿ حُرِّمَتَ ﴾. ﴿ أَنْ تَسْتَعْوُا ﴾ مفعول له، أو بدل من ﴿ مَّاوَرَآهَ ﴾. ﴿ بِأَمْوَلِكُمْ ﴾ المهور. ﴿ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴾ حال الإحصان دون السَّفاح. والسَّفْحُ: الصَّبُّ، وسفحُ الجبل أسفله فإنَّه مصَبُّ مائه. ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِدِ ﴾

<sup>=</sup> غريب الحديث والأثر»، 3/ 73.

<sup>(1)</sup> في (ر) سقط «وإنْ».

<sup>(2)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف، والحسن، وأبو جعفر، ويعقوب، والمطوعي: ﴿وأُحِلَّ﴾ مبنيًّا للمفعول. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 385، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 122، و«معجم القراءات»، 2/ 50، و«تفسير الطبري»، 8/ 5.

الضمير راجع إلى (مَا) على اللفظ، وضمير (آتُوهُنَّ) على المعنى. ﴿ مِنْهُنَّ ﴾ مِنْ: يصلح للتبعيض والتبيين. ﴿ فَرَضَيَّتُم بِدِ، ﴾ من الأجور، أو مصدر مؤكِّد. ﴿ قَرَضَيَّتُم بِدِ، ﴾ من هبة المهر، أو الحطِّ عنه، أو الوفاق والفراق.

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَمَالَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ أَبَعْضُكُم مِّن بَعْضِ
فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ
فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ
فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ أَجُورُهُنَ
فَأَنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُنَ أَجُورُهُنَ أَجُورُهُنَ أَلَيْتُ بِعَنْ مِنْ فَعَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابُ وَلَا مُتَاجِئَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابُ وَلَا مُتَافِئَ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ وَلَا مُتَافِقَانُ فَشِي الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ وَاللّهُ عَهُورٌ رَحِيمُ الْمُنْ فَشِي الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ خَشِي الْمُنْ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَهُورٌ رَحِيمُ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلُونَ اللّهُ عَلَيْ الْمُحْصَنِي وَاللّهُ عَلُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمِنَ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الْمُنْ فَلِي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُونَ الْمُعْمَلِيلُ الْمُحْمَلِيقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ الْمُلْفِي اللّهُ عَلَيْلُ الْمُعْمَالِيلُونَ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلِي اللّهُ الْمِلْمِالَالِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونَا اللّهُ عَلَيْلُونَا اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

T HEKKISKKISKKISKKISKKISKKISK

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ ﴾ لم يجد. واسطاع واستطاع قَدِرَ. ﴿ طَوَّلًا ﴾ فضلًا وسَعَةً. ﴿ أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ ﴾ يطأ الحرائر. أي: لا يملك فِراشَهُنَّ. الفتيات: جمع الفتاة. وهي الأَمَة والشَّابة. وأهل الحجاز شرطوا إيمان الفتيات، [يعني لم يُجوِّزوا نكاح الإماء الذميات] (١). وأهل العراق حملوه على الأفضلية. ﴿ أَعَلَمُ هَمُ جَنَّتُ ﴾ أعرف برجحان يقين الأَمَة من الحرة. ﴿ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ﴾ بيان اشتباك النسبة، واشتراك اللَّحْمة (٤).

﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ دلُّ اللفظ على أنَّ النكاح إلى الإماء، والأذن إلى الموالي.

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ي).

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 189، و «الكشاف» 1/ 499.

﴿ وَ مَا اَتُوهُ اَلَهُ عَلَى حذف المضاف، أي: مواليهنّ. ﴿ أَجُورَهُنّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ ما لا وَكُسَ فيه، أو ما يرضى به الموالي. ﴿ مُحْصَنَتٍ ﴾ أي: تزوجوا عفائف غير مُجاهرات بالزنى، ولا مُسِرَّات به. ﴿ فَإِذَا آلْحُصِنَ ﴾ تزوَّجْنَ. أُحْصِنَّ زُوِّجْنَ. ﴿ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ فيه تنصيف الجلد، وإسقاط الرجم فإنّه لا يتنصّف. والإحصانُ: عبارة عن بلوغ مع عقل وحرية، ودخول في نكاح صحيح، وإسلام، خلافًا للشافعي في الإسلام. ﴿ وَالِكَ ﴾ أي: نكاح الإماء. والعَنَتُ: الزني. وأصله انكسار العظم بعد الجبر، ثم استُعير لكل مكروه (1).

﴿ وَأَن نَصْبِرُوا ﴾ في محل الرفع بالابتداء وخبره ﴿ خَيْرٌ ﴾ وخيْرِيَّتُهُ هو تخلُّص الولد من الرَّقِّ، والحليلةُ من الامتهان بخدمة المولى. ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لمن خشي العنت. ﴿ رَجِيمٌ ﴾ بتجويز نكاح الإماء. ﴿ لِيُمبَيِّنَ لَكُمُ ﴾ شرائع دينكم، ومصالح دنياكم. والتقدير: أنْ يُبيِّن، فزيدت (اللام) مُؤكِّدة كما زيدت في: لا أبا لك، لتأكيد إضافة الأب. ﴿ سُنَنَ اللَّهِ مِنَاهِج الأنبياء والصالحين للاقتداء. ﴿ وَيَتُوبَ ﴾ يتفضل بتوفيق التوبة. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالمصالح. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في التدبير.

*ĠŔ*ŹĸŖŖŖŶŹĸŖŖŖŶĸĸŖŖŖŶĸĸŖŖŖŶĸĸ

﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَتِ أَن يَبَدُ اللّهَ أَن يَخَفِفَ الشَّهَوَتِ أَن يَبَدُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ يُرِيدُ اللّهِ أَن يُحَفِفَ عَنكُمْ أَو حُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفًا ﴿ اللّهِ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ عَنكُمْ أَو حُلُقَتُهُا اللّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْتُحُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم وَلا يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تَكُونَ يَعْمَلُ وَلا يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ اللّهِ إِلّا اللّهُ كَان بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَطَلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(1) «الكشف والبيان» 3/ 189، و«الكشاف» 1/ 500.

﴿ ٱلَّذِينَ يَشَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ الزناة، أو المجوس، حيث يستحلون نكاح الأخت، وبنات الأخ والأخت. ﴿ مَيْ لَا عَظِيمًا ﴾ عدولًا شنيعًا، مَنْهِيُّ المِلَل والمكارم، وهو الاستمتاع من أقارب المحارم. ﴿ يُحَفِّفُ عَنكُمٌ ۚ ﴾ يُسهِّلَ. والخِفَةُ: ليست بمعنى، كما أنَّ الثقل معنى، وهو الاعتمادات اللَّازِمَة سِفْلًا.

﴿ وَخُلِقَ ٱلإنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ يستميلهُ هواهُ، وغَضَبُهُ. وقرأ ابن عباس ﴿ وَخَلَقَ ﴾ (1) أي: خَلَقَهُ اللهُ. ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم ﴾ خصَّ الأكل؛ فإنَّه يُطلق على جميع النفقات وإن لم يأكل منه. ﴿ يَكُونَ يَجَكَرَهُ ﴾ بالرفع: أي: تقع. وبالنصب: أي: تكون التجارةُ تجارةً (2).

﴿ عَن رَّاضٍ ﴾ صادرة عن تراضٍ، وعيَّن التجارة؛ فإِنَّ في سائر المكاسب لا تكون بينه وبين غيره، أو لأنه الأعمُّ في الكسب. والتراضي شرطٌ وقت العقد عند أبي حنيفة ومالك، ولهذا لا يثبت خيار المجلس، وعند الشافعي إلى التفرق عن مجلس العقد. ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴿ في فورة الغضب، أو لا تتعرَّضُوا للمهالك في الاكتساب. وأوَّله عمرو بن العاص في التيمم في الصِّرِّ (3)، فلم يُنكر عليه النبي - ﷺ (4).

(1) قرأ ابن عامر، وابن عباس، ومجاهد: ﴿وَخَلَقَ الإِنسَانَ﴾ بفتح الخاء مبنيًّا للفاعل مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى، والإنسان مفعول به. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 25، و«معجم القراءات»، 2/ 55، و«المحرر الوجيز»، 4/ 23، و«البحر المحيط»، 3/ 228.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ ﴾ بالرفع على أنَّ «تكون» تامة. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، والحسن، والأعمش: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ بالنصب، «وتكون» على هذه القراءة ناقصة. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 234، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، ص/ 305، و«معجم القراءات»، 2/ 55 - 56.

<sup>(3)</sup> الصِّرُّ البرد الشَّديد. وريح صرصر، أي: باردة. ويقال: أصلها صَرَّرٌ من الصَّرِّ، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل، كقولهم: كبكبوا، أصله كببوا، وتجفجف الثوب، أصله تجفف. ينظر: «غريب الحديث»، للقسام بن سلام، 4/272، «الصحاح»، للجوهري، باب: (صرر)، 2/ 712، و«تاج العروس»، للزبيدي، باب: (صرر)، 2/ 301/ 301.

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود في سننه، باب: إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟، 1/ 249، وقم (334)، =

﴿كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ لم يأمركم بالقتل كما أمر بني إسرائيل. قيل: لمَّا نزلت هذه الآية امتنع الناس عن الضيافات حتى نُسخت بقوله: ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: 61] الآية. ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ﴾ أي: فعل القتل. ﴿ عُدُونَا ﴾ بضم العين وكسرها، أي: غير خطأ، أو على غيره. ﴿ وَظُلْمًا ﴾ غير اقتصاص، أو على نفسه. ونصبًا على الحال.

﴿ نُصَّلِيهِ ﴾ مُخفَّف ومشدَّد، وبفتح النون، وبالياء المفتوحة مَقْروُّ<sup>(1)</sup>. ومحله رفع، فإنَّ جواب الشرط بعد الفاء رفعٌ أبدًا. ﴿ فَأَرَاً ﴾ أي: نار مخصوصة شديدة العذاب.

﴿ إِن تَجْمَتُنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ فَيْ مَنكُمْ مَا نُنهَوْنَ عَنْـهُ نُكفِرْ عَنكُمْ فَيْ مَنكُمْ مَا نُنهَوْنَ عَنْـهُ نُكفِفْرٌ عَنكُمْ مَا نُنهَوْنَ عَنْـهُ نُكفِفْرٌ عَنكُمْ مَا نَنْمَنوْا مَا فَضَـلَ اللهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لَلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَحْسَلَهُ أَوْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا اَحْسَلَهُ أَوْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا اَحْسَلَهُ أَوْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا اَحْسَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى بَعْضِ كُمْ مَى وَصَلِيبُ مِمَّا اَحْسَلَهُ أَوْ وَلِلنِسَآءِ فَصِيبُ مِمَّا اَحْسَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَعْمَا اللهُ مِن فَضْلِهِ أَوْ وَلِلنِسَآءِ فَصِيبُ مِمَّا اللهُ مِن فَضْلِهِ أَوْ اللهِ اللهُ كَاتِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا مَنْ مَا اللهُ مِن فَضْلِهِ أَوْ اللهُ كَاتِ بِكُلُوا اللهُ مِن فَضْلِهِ أَوْ اللهُ اللهُ عَالَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى بَعْضِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهُ إِلَّالًا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بَعْضِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُلْعَلِيلُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ

بلفظ: "عن عبد الرحمن بن جُبير عن عمرو بن العاص، قال: احتلَمتُ في ليلة باردة في غزوة ذاتِ السَّلاسِل فأشفَقتُ أَنْ اغتَسِلَ فَأهلِكَ، فتيَمَّمتُ، ثمَّ صَلَّيتُ بأصحابي الصَّبح، فذكروا ذلك للنبيِّ عَيَّة من فقال: "يا عَمرو، صَلَّيتَ بأصحابِكَ وأنت جُنُبٌ؟» فأخبَرتُه بالذي مَنعَني مِنَ الاغتسالِ، وقلتُ: إني سمعتُ الله يقولُ: ﴿وَلاَنَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ نُصَلِيهِ ﴾ بضم النون، من «أَصْلَى». وقرأ الأعمش: ﴿ نُصَلِيهِ ﴾ بضم أوله، وفتح ثانيه، وشدِّ اللام المكسورة، وقرأ إبراهيم النخعي، والأعمش، وحميد بن قيس، والمطوعي: ﴿ نَصْلِيهِ ﴾ بفتح النون وسكون الصاد من "صَلَاه». وقرأ الأعمش: ﴿ يَصْلِيهِ ﴾ بالياء المفتوحة، وسكون الصاد، وتخفيف اللام، والضمير لله عَزَيْجَلَّ. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 263، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 25، 28، و «المحتسب»، 1/ 186، و «معجم القراءات»، 2/ 57، و «الكشاف»، 1/ 393، و «فتح القدير»، للشوكاني، 1/ 457.

عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ \* وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنْكُمْ فَصَائُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهِ ﴾.

#### THE REPORTED OF THE PROPERTY O

﴿ إِن تَجَتَّنِبُوا ﴾ الاجتناب: التباعد، ومنه الأجنبي. الكبائر: ما أُوعِدَ مُرتكبها بالحد والنار. والصغائر: مُقدِّماتها وتوابعها. وقيل لابن عباس: الكبائر سبع. قال: «هي إلى السبعمائة أقرب؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار»(1). المدخل: بفتح الميم وضمَها(2)؛ المكان والمصدر جميعًا. والكريم: الذي لا يُنَغِّصُهُ الشوائب، ولا يُبَغِّضُهُ النوائب.

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا ﴾ التمني: تشهِّي النفس بشيء شهيٍّ مُحْتَملٍ. ﴿ مَا فَضَلَ اللهُ ﴾ الذي آتاه الله للتفضيل. وذلك أنَّ أمُّ سلمة قالت: «يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فليتنا كنَّا رِجالًا»(3). وتمني مثل ما أُوتي الإنسان محمود، وتمني عين ما أوتي مذموم. ﴿ نَصِيبُ مِّمَا اَكَ تَسَبُوا ﴾ أصابوا من الميراث، أو حصَّلُوا من المال

<sup>(1)</sup> الأثر أورده الرازي، في «التفسير الكبير»، 10/62، والبغوي في تفسيره، 1/606، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن عادل الحنبلي، في «اللباب في علوم الكتاب»، 6/343.

<sup>(2)</sup> قرأ أبو بكر بن عاصم، ونافع، وأبو جعفر: ﴿مَدْخَلاً﴾ بفتح الميم، من «دَخَلَ»، وهو اسم مكان أو مصدر، وهي رواية الكسائي عن أبي بكر. وقرأ حفص، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وابن عامر، وابن كثير، وخلف، ويعقوب: ﴿مُدْخَلاً﴾ بضم الميم، من ﴿أُدْخِلَ﴾، وهو مصدر أو اسم مكان. ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، ص/ 199، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 122، و«التذكرة في القراءات الثمانية»، ص/ 305، و«الحجم القراءات»، 2/ 59، و«البحر المحيط»، 3/ 235، و«الدر المصون»، 2/ 354.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الساعاتي، في الفتح الرباني، 18/ 113، عن مجاهد عن أم سلمة، والثعلبي، في تفسيره، 3/ 299 وابن الجوزي، في زاد المسير، 2/ 69.

والثواب، من التجارة والزراعة والغزو. ﴿وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ﴾ من المهور والنفقة والمتعة. ﴿ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ في إتمام أمر المُتَمَنِّي والمنع عنه.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا ﴾ أي: لكل شيء. ﴿ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ ﴾ وموالي الموالاة مِنَ المال. ﴿ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ أي: وُرَّاثًا. ﴿ فَعَاثُوهُمْ ﴾ أي: الموالي. والمولى: كل من يليك، أو يُواليك من الحليف والقريب، والمُنْعِم والمُنْعَم عليه، والمُعْتِقِ والمُعْتَقِ.

#### ا الرَجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ اللَّهِ الْمَصَالُ اللهُ بَعْضَهُمْ ع عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمَوَلِهِمْ قَالصَكِدِحَتُ قَننَاتُ حَفظَتُ لَلْغَبُ بِمَا حَفظَ اللهُ وَالَّذِينَ عَالَوُنَ

عَنْ بَعْضُ وَجِمَّ الْفَعُوا بِنَ الْمُوبِهِمُ فَالصَّلِيَّ فَانُونَ فَيَانَتُ حَلَّهِ الْمُفَاجِعِ فَيْنَاتُ لَلْغَنْ وَالْمَخَاجِعِ فَشُورَهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ فَشُورَهُنَ فَإِنْ الْمَضَاجِعِ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَالْمَرْبُوهُنَ فَإِنْ الْمَضَاجِعِ وَالْمَرْبُوهُنَ فَإِنْ الْمَصَاجِعِ وَالْمَرْبُوهُنَ فَإِنْ الْمَصَاجِعِ وَالْمَرْبُوهُنَ فَإِنْ اللهَ كَانَ عَلِيمًا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِن الله كَانَ عَلِيمًا مِن الله يَنْهُمَا أَإِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيمًا الله عَنْ الله عَلَيمًا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيمًا الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### T THE ASSESSAUGHASSESSAUGHASSESSAUGH

﴿ فَوَا مُوكَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ قائمون بالأمرِ بالمصالِح والنهي عن الفضائح. ﴿ يِمَا فَضَكَ ٱللهُ ﴾ بسبب فضل الله. الرجال بالحزم والعزم، والقوَّة والفُتُوَّة، والمَيْزِ، والرَّمي، والحماسة والسَّماحة، والتَّشَمُّرِ لِخُطَّةِ الخُطْبة، وكَتِيبَةِ الكِتابة وغيرها من المَخَائِل (1)

<sup>(1)</sup> يقال: سحابة مَخِيلة: يُستخال فِيهَا المَطَر، وَالجمع مَخائل. وَقَالُوا: خلت السحابة أي: عرفت مخيلتها مَغْنَاهُ: أتمطر أم لا واستخلت فِيهِ خيرًا توهمت وسحابة مخيلة بِضَم المِيم وَفتحهَا يخال فِيهَا المَطَر يظنّ. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، 2/1056، واتفاق المباني وافتراق المعاني، لتقيّ الدين، الدقيقي المصري، ت: يحيى جبر، 1/216، وأسرار البلاغة، لأبي القاسم الزمخشري، 1/180.

المُخَيَّلة في استدعاء الزيادة والشمائل الشاملة لجوامع السعادة. ﴿ وَبِمَا آنَفَقُوا ﴾ بسبب إخراجهم المهور، والنفقات. ﴿ فَنَيْنَتُ ﴾ مطيعات. ﴿ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ ﴾ من الفُروج والبيوت والأموال. ﴿ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ بحفظه إياهُنَّ في نحلة المهر، والإيصاء بحُسن العِشْرةِ عليهنَّ.

﴿ تَعَافُونَ نُشُورَهُ ﴾ تعلمون ترقُّعُهنَ عن المُطاوعة في المُضاجعة. والنَّشز: المركان المرتفع. ﴿ فَعِظُوهُ ﴾ بأوامر الله ورسوله. ﴿ وَاهْجُرُوهُنَ ﴾ الهجر: الترك عن قِلَى (1). ﴿ وَاصْرِبُوهُنَ ﴾ غير مُبَرِّح، ولا شَائنِ، ولا كاسر، ولا خَادشٍ. ﴿ فَلَا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ أي: تَجَنِّيا في الذنوب، وتَجَنُّبًا بالقُطُوب (2)، بأنْ كنتم أعلى يدًا، وأكبر قدرًا، فإنَّ الله أعلى وأكبر. وذلك حين لطم سعد بن الربيع، حبيبة بنت زيد ابن أبي زُهير (3)، فانطلق بها أبوها إلى النبي ﷺ وقال: «أَفْرشته كريمتي فَلطمها، فقال النبي ﷺ وقال: «أَفْرشته كريمتي فَلطمها، فقال النبي ﷺ وأراد اللهُ أمرًا» (4).

<sup>(1)</sup> قَلَيْتُهُ قِلَى وَقَلاء ومَقْلِيةً أَبغضته وكَرِهْتُه غَايَةَ الكَراهة فَتَرَكْتُهُ. ينظر: «لسان العرب»، باب: (القاف)، 15/ 198، و«تاج العروس»، باب: (قلى)، 29/ 345، و«مقاييس اللغة»، باب: (قله)، 5/ 16.

<sup>(2)</sup> قَطَبَ الشيءَ يَقْطِبُهُ قَطْبًا: جَمَعه. وقَطَبَ يَقْطِبُ قَطْبًا وقُطوبًا، فَهُوَ قاطِبٌ وقَطُوبٌ. والقُطوبُ: تَزَوِّي مَا بَيْنَ العَيْنَيْنِ، عِنْدَ العُبوس؛ يُقَالُ: رأَيتُه غَضْبانَ قاطِبًا. ينظر: «لسان العرب»، باب: (القاف)، 1/ 680، و«تاج العروس»، باب: (الطاء)، 8/ 339، و«معجم اللغة العربية المعاصرة»، باب: (ق ط ب)، 3/ 1831.

<sup>(3)</sup> سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الخزرجي، وكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ، وامرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زُهير، وهما من الأنصار. ينظر: «الإصابة»، 2/ 27، و «الطبقات الكبرى»، 3/ 395.

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره، 8/ 291، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 155، عن مقاتل، وهو مرسل، وابن حجر، في «العجاب في معرفة الأسباب»، 2/ 869. قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 1/ 312: «قلت: غريب بهذا اللفظ، وأقرب ما وجدته ما رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن على قال: أتى النبي - على أبن حريب الأنصار بامرأة له، فقال: يا رسول الله! إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها، فَأَبنَ -عاب- وجهها، =

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أَيُّهَا المؤمنون. ﴿ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ أي: شقاقًا بينهما، فأُضيف إلى الظرف اتِّساعًا نحو قوله: ﴿ بَلَ مَكُرُ الْيَّلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: 33]. والشِّقاق: كون أحدهما في شقِّ غير شقِّ صاحبه. ﴿ حَكَمًا مِنْ أَهَلِهِ ۽ ﴾ رجُلًا مُقْنِعًا رَضِيًّا، يَصْلُحُ لأن يُصْلِحَ بينهما. ﴿ إِنْ أَللَهُ كَانَ وَلَا فِي قوله: ﴿ يُوفِقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا أَ ﴾ . ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بما يريد الحكمان. ﴿ خَبِيرًا ﴾ بما يُسِرُّ الزوجان.

﴿ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكًا ﴾ أخلصوا له العبادة. وأحسنوا ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ بغاية التوقير والتوفير. ﴿ وَبِنِى خَطِيتَ تُهُ ﴾ بصلة الرحم. والمرحمة إن اسْتَغْنَى، والوصية وحسن الإنفاق إن افتقر. ﴿ وَالْيَتَكَيٰ ﴾ بإنفاق ما هو أصلح لهم. ﴿ وَالْمَسَكِينِ ﴾ بالمَبارِّ والصدقات. ﴿ وَالْهَارِذِى الْقُرْبَى ﴾ في الجوار أو النسب. والجارُ من عَدَلَ إلى ناحية مسْكَنك. ومنه الجَوْر لعدوله عن الحق. ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ البعيد جواره، أو نسبه، وأنَّه

فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ليس له ذلك» فنزلت: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اللِّسَاءِ ﴾ الآية. فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أردت أمرًا، وأراد الله غيره». وروى أبو داود في «مراسيله»، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، والطبري في «تفسيره» عن الحسن: أن رجلًا لطم وجه امرأته، فأتت النبي - ﷺ - فشكت إليه، فقال: «القصاص»، فنزلت: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّكَ الْهِ ﴾.

صفة جاءت على فُعُلِ، نحو: ناقةٌ أُجُرٌ، أو هو مصدر. وإحسانك أنْ تقِيَهُ بَوائِقَكَ(١).

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ الرفيق في السفر، أو المرأة، أو كل من جلس إلى جنبك فأحسن مُجالسته. ﴿ وَاَبْنِ السَّيِيلِ ﴾ المنقطع عن دياره وأمواله بأنْ تُؤويه وتُزوِّده. ﴿ وَمَا مَلَكُتَ اَيْمَنُكُمُّ ﴾ بأنْ تؤدِّبُوهم ولا تَذْأَبُوهم. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا ﴾ أي: كونوا مُؤْتلفين لا مُخْتالين، فإنَّ التَّيَّاهَ يَعْظُمُ قَدْرهُ في صدره، فيحتقر النَّاسَ ولا يألفُهُم. الفَخُور: المُتعزِّزُ بِكُثْرهِ وكِبْرِهِ. ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ هو بدل مِنْ ﴿ مَن كَانَ ﴾. والبُخْلُ والبَخْلُ: مشقّةُ الإعطاء على النفس. ﴿ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ ﴾ بُغضًا للجود، وحبًّا للجمود. ﴿ وَيَكَنِّمُ اللهُ ﴾ يُسِرُّونَ ما رزقهُم اللهُ. وهم اليهود بخلوا بالمال، وكتموا صفة النبي ﷺ.

#### 

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمَيْوِ الْلَا فِي مَنْوَ اللَّامِ وَاللَّهِ وَالنَّهُ اللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ اللَّهُ وَلَا يَكُنُمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ وَلا يَكُنْمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

﴿وَٱلَّذِينَ ﴾ محله نصب عطف على الموصول المتقدم، أو جرٌّ، صفة للكافرين (2). ﴿ رِنَآ النَّاسِ ﴾ الرياء: أن يُظهر خلاف ما يُبطن، وهم كفَّار مكة أنفقوا في مُشَاقَّةِ النبي ﷺ.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 304، و «الكشاف» 1/ 508.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 306، و«الكشاف» 1/ 509.

﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَيِنَا ﴾ أي: لا يَعْتادُ هذه الخصال إلَّا من يُقارن الشيطان. والقرين: من يَقْرَنُ بك أي: يُوصَل، ومنه القَرْنُ من الناس لاقتران بعضهم ببعض. ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ أيُّ شيء عليهم، وهذا تقريعٌ لهم، كما يقال للفاجر العاقِّ: ما ضَرَّك لو أصلحتَ وأطعت أَبَويكَ. ﴿ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ أي: بنيَّاتهم ومراءاتهم يُضِلُّ أعمالهم ولا يُصلح بالهم (1).

﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ مقدار ثِقل نملةٍ صغيرة، أو مقدار جزء من أجزاء الهباء. ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ أي: الخِصلة خِصلة حسنةً، أو تقع حسنةً. ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾ و ﴿ يُضَعِفْهَا ﴾ و ﴿ يُضَعِفْهَا ﴾ أي: أجرها كما شاء. و ﴿ لَدُنّهُ ﴾ بفتح الدال وضمها لغة. ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ سُمّي العطاء أجرًا لتعقّبه العمل.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا ﴾ كيف حالهم، وكيف: سؤال عن الحال، ويُستعمل في التوبيخ. ﴿ بِشَهِيدِ ﴾ بنبيّ يشهد على أعمالهم. ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ يُنَوَّن إِذِ، ويُضاف اليوم والحين إليه، وذلك التنوين عِوض عن الجملة المحذوفة، أي: يوم إِذْ شهدتّ. ﴿ وَعَصَوُا ﴾ لما منعت ضَمَّ ما قبلها جعلت الضمة لنفسها عند الحاجة. ﴿ لَوْ شُوكَىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ أي: يُدفنون فَتُسوَّى الأرض، أو ودُّوا لو سوَّاهم مع الأرض فكانوا ترابًا. وقُرئ ﴿ تَسَوَّى ﴾ بفتح التاء وكان تتسوَّى فحذفت الأولى. و و ثُسُوى ﴾ بفتح التاء وكان تتسوَّى فحذفت الأولى.

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 307، و «الكشاف» 1/ 511.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، وأبو رجاء، وابن جبير: ﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾ بالقصر والتشديد. وقرأ الباقين: ﴿ يُضَاعِفُهَا ﴾ بالياء، من "ضاعف». ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، ص/ 203، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 123، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 300، و «معجم القراءات»، 2/ 73، و «البحر المحيط»، 3/ 251، و «اللدر المصون»، 2/ 364.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش: ﴿تَسَوَّى﴾ بفتح التاء وتخفيف السين. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: ﴿تُسَوَّى﴾ بضم التاء وتخفيف السين مفتوحة. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 30، و «التيسير في القراءات السبع»،

﴿ وَلَا يَكُنُمُونَاللَّهَ حَدِيثًا ﴾ أي: لا يقدرون كتمانه، أو تشهد جوارحهم. ومعناه: الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله لا يكتمون الله حديثًا.

# كَانَّمُ اللّهِ مِنْ المَدُولُ الْا تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَاَنتُمْ شُكْرَى كَقَ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلّا عَارِي سَبِيلٍ حَقَى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُمُ مَنْ فَقَ أَوْ عَلَى سَفَى اللّهِ عَارِي سَبِيلٍ حَقَى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُمُ مَنْ فَقَ أَوْ عَلَى سَفَى اللّهِ عَالْمَ اللّهِ عَلَى مَنْ فَقَ عَلَى سَفِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ فَقَ عَلَى سَفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ ﴾ أي: لا تُصلُّوا، أو لا تقربوا مواضعها أي: المساجد، والمعنى: لا تبلغوا السُّكْر إذا أردتم الصلاة، وهو منسوخ. ﴿ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾ الواو للحال. وسُكَارى والسَّكْرَى جمع سكران، وهو الذي سُدَّ عليه طُرق الإدراكات، والسَّكُرُ: سد مجرى الماء. وأجمعوا أنَّه لا يجوز بيعه وشِراءه، ويُؤْخذُ بالاستهلاكات (١)، والقتل، والحدود، ويَصح طلاقه وعِتَاقه عُقوبة له عندنا، خلافًا للشافعي. ﴿ وَلَا جُنُبًا ﴾

<sup>=</sup> ص/ 96، و «حجة القراءات»، ص/ 204، و «معجم القراءات»، 2/ 75، و «تفسير الطبري»، 5/ 60، و «تفسير القرطبي»، 5/ 198.

<sup>(1)</sup> جمع ﴿استهلاك﴾. ﴿استهلك﴾ فِي كَذَا جهد نَفسه فِيهِ وَالمَال وَنَحُوه أَنفقهُ أَو أَهلكه وَيُقال: اسْتهلك مَا عِنْده من طَعَام أَو مَتَاع. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: «استهلك يستهلك، استهلك، استهلك، أفقه» أنفقه» استهلك كلَّ ما عنده من مواد غذائيّة». ينظر: المعجم الوسيط، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، باب: (الهاء)، 2/ 991، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، باب: (هد ك)، 3/ 2358.

عطف على الحال السابق. والجُنبُ: المُبَعَّدُ عن القِراءة والصلاة، والصّلاة موضعها، وهو جار مجرى المصدر الذي هو الإجناب.

﴿ إِلَّا عَارِي سَبِيلِ ﴾ استثناء عن عامة أحوال المُخاطبين، وهو حال، أي: لا تقربوها إلَّا حال عبور السبيل، أو هو صفة، أي: لا تقربوها جُنبًا غير عابري سبيل، أي: مسافرين أو مُجتازين المسجد إذا أَعُوزَ الماء إلَّا فيه، وذلك في رجالٍ كانت أبوابهم في المسجد (1). ﴿ مِنَ ٱلْفَايِطِ ﴾ الغائط والغَيِّط والغَيْط (2): المكان المنخفض، وهو استعارة عن قضاء الحاجة.

﴿ أَوْلَكُمَ سُنُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف هو اللَّمس الفاحش، أي: الذي يُحدث الانتشار، وقال مالك: إن كان لشهوة نقض، وعند الشافعي اللمس باليد ينقض، وعند محمد (3) لا ينقض أصلاً. ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ التيمم: أن يضرب بيده على الأرض، فينفُضُهما ثم يمسح بهما وجهه، وبالثانية يمسح يديه إلى المرفقين. والصعيد: وجه الأرض لأنه يَصْعَد. ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ألم ينته عِلْمك، أو ألم تنظر إليهم. ﴿ نَصِيبًا ﴾ حظًا من علم التوراة. ﴿ أَن تَضِلُوا السَّيل ﴾ تَخْترطوا في سِلْكِهم فَيْقُوا بولاية الله وكفايته ونصرته، ولا تُبالوا بهم.

<sup>(1)</sup> أخرج الطبري في تفسيره، 8/ 384، من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب. ويزيد ثقة من رجال الكتب الستة. ينظر: «التهذيب»، 11/ 318. وأخرجه ابن حجر، في «العجاب في معرفة الأسباب»، 2/ 876، عن ابن جرير الطبري، والسيوطي، في «لباب النقول»، 1/ 58، عن ابن جرير أيضًا.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن مسعود والزهري: ﴿مِنَ الغَيْطِ﴾، وهو مصدر من غاط، أو أنه مخفف من الغَيِّط. وقرأ الجماعة: ﴿مِنَ الغَلِّطِ﴾ بألف، على «فاعل»، والفعل منه غاط المكان يغوط إذا اطمأَنَّ. ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 261، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 26، و«المحتسب»، 1/ 190، و«معجم القراءات»، 2/ 80، و«البحر المحيط»، 5/ 41.

<sup>(3)</sup> محمد بن الحسن الشيباني. وقد مرت ترجمته.



لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْتُمْ وَأَقُومَ وَلَكِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا نُؤْمِنُونَ ا الْاقليلا ((١٠) .

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ بيان الذين أُوتوا، أو صلة نصيرًا. أي: ينصر كم من الذين هادوا، أو هو مستأنف.

﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ صفة محذوف، أي: قوم يحرِّفون أي: يضَعون ﴿ رَعِنَكَ ﴾ موضع الاستهزاء، أو يَلوُونه برأيهم. ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ حال من المخاطب، أي: اسمع غير مُجاب إلى ما تدعوا إليه. ﴿ لَيُّنَّا ﴾ فتلًا وتحريفًا. وقُرئ ﴿ وَأَنظِرْ نَا ﴾ (١) أي: أمهلنا. ﴿ لَكَانَ خَيْرًا ﴾ أي: قول سمعنا. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ إيمانًا قليلًا ضعيفًا رَكِيكًا، أو إِلَّا قليلًا منهم.

GX\*4QGX\*4QGX\*4QGX\*4QGX\*4QG ﴿ تَكَأَمُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَتِ ءَامِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهِمَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَضْعَكَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا (٧٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن نُشْمَ كَ بِدٍ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ وَمَن ثُشَرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَفَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ( الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْكُوا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُوا الله عَلَيْ الله عَلَيْكُوا اللّه عَلَيْكُوا اللّه عَلَيْكُوا الله عَلَيْكُوا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا

<sup>(1)</sup> قرأ أبيّ بن كعب: ﴿وَأَنظِرْنَا﴾ بقطع الهمزة، أمرًا من «أَنظَرَ»، وهو الإمهال. ينظر: «معجم القراءات»، 2/ 84، و «البحر المحيط»، 3/ 264.

### يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ انظُرَكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَى

#### به بِهِ إِفْمَا مُبِينَا ﴿ ﴾. وي يَرُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

﴿ نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴾ نمحو صُورَها ونجعلها كأقْفائها، أو نسلب وَجَاهَتَهُم ونرُدَّهم أَذْنابًا.

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ أي: أصحاب الوجوه. ﴿ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ نزلت في وَحْشِيّ (1) وأصحابه، وكتبوا إلى النبي ﷺ: "إنا ندِمنا، لكنّا سمعناك تقول: ﴿ وَٱلدِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ .. ﴾ [الفرقان: 68] الآية. ونحن فعلنا جميع ذلك » فنزل ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [الفرقان: 70] الآيتانِ. قالوا: العمل الصالح أمرٌ صعب رُبَّما لا نقدر عليه، فنزل هذا. قالوا: رُبَّما لا نكون من أهل المشيئة، فنزل ﴿ لَا نَفَّ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ فجاؤوا وأسلموا (2).

﴿ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾ يزعمونهم أزكياء، أو يُزكي بعضهم بعضًا. نزل في بَحْرِيِّ بن

محمد بن موسى آل نصر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط1(\$1425هـ)، 3/ 18، 176.

<sup>(1)</sup> وحشي بحاء مهملة فهو وحشي مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة رَضَوَالِلَهُ عَنهُ أسلم على يد النبي ﷺ، وجاهد أهل الردة وقيل: قتل مسيلمة الكذاب. ينظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، 7/ 300، والطبقات، لخليفة بن خياط، ت: سهيل زكار، 1/ 548.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 19/ 29، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 2734 رقم 15434) من طريق يعقوب عن جعفر عن سعيد به. وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير؛ كما قال ابن منده. الثانية: الإرسال. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 6/ 278 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم بن عيد الهلالي (و)

عمرو، والنعمان بن أوفى، ومَرْحب بن زيد<sup>(1)</sup> وأضرابهم قالوا: ما عملناه بالنهار كفَّر عنا بالليل، وما عملناه بالليل كفَّر عنَّا بالنهار (2). الفتيل: ما يكون في شِقِّ بطن النواة. وهو مفعول ثانٍ لـ فيُظَلَمُونَ ﴾. ﴿ إِثَمَّا مُبِينًا ﴾ ظاهرًا لكلِّ عاقل، أو من بين سائر آثامهم.

#### 

﴿ يُوَّمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ ﴾ الجبت: ما عُبد من دون الله. والطَّاغوت: الشيطان. وذلك أنَّ كعب بن الأشرف ركِبَ في سبعين راكبًا إلى أبي سفيان يُحالفهم على قتال النبي عَلَيْ فقالوا له: أنتم أقرب إلى محمد، فإنَّكم وهو من أهل الكتاب، ونحن أُمِّيُون، لا نأمَنْ حتى تسجدوا لصَنَمِنا فسجدوا وعاهدوا، ثُمَّ سألهم أبو سفيان: أيُّنا أهدى إلى الحق نحن أم محمد؟ فذكروا فضائلهم، فقال كعب: أنتم والله. فكُذِّبَ بهذه الآية (3).

<sup>(2)</sup> أخرجه مجاهد في تفسيره، 1/ 160-161، من طريق الفريابي وعبد بن حميد عن ابن أبي نجيح، ومقاتل، في «تفسيره، 1/ 242، والسيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 560، عن عكرمة، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 148، عن الكلبي. ينظر: «العجاب في معرفة الأسباب»، لابن حجر العسقلاني، 2/ 884.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري، في تفسيره، 5/ 133، عن محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 160، بدون سند. ينظر: المحرر في «أسباب النزول»، للمزيني، ص/ 395 – 397.

سَعِيرًا ﴿ وَهُ ﴾.

وسليمان. ﴿ فَمِنْهُم ﴾ أي: من أهل الكتاب.

# ﴿ أُولَتِهِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَلَيْهِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ وَالْتَهِلَ اللّهُ عَن المُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤَوُّونَ النّاسَ نَقِيرًا ﴿ وَ الْمَاكَ عَلَيْنَا اللّهُ عَن فَصْلِهِ \* فَقَدْ ءَاتَيْنَا فَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِن فَصْلِهِ \* فَقَدْ ءَاتَيْنَا فَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَن فَصْلِهِ \* فَقَدْ ءَاتَيْنَا فَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَن فَصْلِهِ \* فَقَدْ ءَاتَيْنَا فَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَ اللّهُ عَلَيْهُمُ مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَعَنْهُمْ مَن صَدّ عَنْهُ \* وَكَفَى جَهَمْمَ فَا عَلَيْهُمْ مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَعَنْهُمْ مُن صَدّ عَنْهُ \* وَكَفَى جَهَمْمَ مَن عَدَا عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَمِنْهُمْ مُن صَدّ عَنْهُ \* وَكَفَى جَهُمْمَ مَن عَامَن عِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلَكًا عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَي

﴿ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ﴾ لا ينفعهم الحُلفاء. (أَمْ) منقطعة، أي: ليس لهم نصيبٌ. ﴿ فَإِذَا لا يُؤتُونَ ﴾ أي: لو كانوا مُلوكًا لا يؤتون. والنقير: النُّقرة في ظهر النواة. ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ النبي ﷺ. وعن على: «هو النبيّ وأبو بكر وعمر»(1). ﴿ مِن فَضَلِقٍ عُ من الغلبة والنحوة والنبوّة. ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُلِكًا عَظِيمًا ﴾ هم إبراهيم، ويوسف، وداود،

﴿ مَّنَ ءَامَنَ بِهِ ﴾ بمحمد، أو إبراهيم. وذلك أنَّ زرع إبراهيم زكا عام جَذْب فاحتاج إليه الناس، فأبي أن يُعطى إلَّا لمن آمن به، فأعرض بعض وآمن بعض (2).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِثَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَمَا نَضِعَتَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِثَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَمَا نَضِعَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي، في تفسيره، 3/ 329، عن محمد بن كعب القرظى عن على رَضَّاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي، في تفسيره، 3/ 329، بدون سند، وابن المنذر في تفسيره، 2/ 757، من طريق أسباط عن السدي، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 4/ 490، لابن المنذر، وابن أبي حاتم عن السدي.

## سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَاۤ ٱبَدَآ هَنُمْ فِهَاۤ أَزْوَجُ مُطَهَرَهُ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ فَالْمَا اللَّهُ مُطَهَرَهُ ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاَ ظَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ مُطَهَرَهُ مُطَهَرَهُ وَنُدْخِلُهُمْ طِلاً ظَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا مُلْكُونُ مُنْ مُعْلِقًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

﴿ بَدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ غير: يُذكر ويُراد به الضّد. نقول: الليل غير النهار، وأيضًا يُقال للمِثْل المتبدل، نقول للماء الحار إذا برد هذا غيره. أو يراد بالجلود السرابيل، وتُجدَّد كل يوم سبعين ألف مرة. ﴿ لِيَدُوفُواْ اَلْعَذَابُ ﴾ لِيُحِسُّوهُ، فإنَّ الذوق إحساس الطعم. العَزِيز: البالغ إرادته. الحكيم: الذي لا يُعذِّب إلَّا بالعدل. ﴿ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾ مثل: ليلٌ ألْيلَ، ويومٌ أَيْوَمَ. أي: يُظلُّ من الريح والحرِّ والبرد.



﴿ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ في عثمان بن طلحة بن عبد الدار الحُجَبِي (1)، أغلق باب الكعبة وصعد السطح ومنع النبي ﷺ من المفتاح، وقال: لو علمت أنَّه رسول الله لم أمنعه، فَلَوَى عليٌّ يدهُ وأخذ المفتاح وفتح، ودخل النبي ﷺ الكعبة وصلَّى ركعتين، فلمَّا خرج سأله العباس أنْ يُعطيه المفتاح والسِّقاية والحِجَابة، فأمر عليًّا أنْ يردَّهُ إلى عثمان، ويعتذر إليه. فقال عثمان لعلي: أكْرَهْتَ وآذيتَ، ثم جئتَ ترْفُق! فقال له: أنزل الله في

<sup>(1)</sup> عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُ أَبِي طَلْحَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّارِ بْنِ قُصَيِّ، وَأُمَّهُ السُّلَامَةُ الصُّغْرَى بِنْتُ سَعْدِ بْنِ الشَّهِيدِ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ: رَجَعَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلَهَا حَتَّى مَاتَ بِهَا فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُعْدِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ: (رَجَعَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلَهَا حَتَّى مَاتَ بِهَا فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُغْيَانَ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 5/ 448، و«معرفة الصحابة»، لابن قانع، ت: صلاح المصراتي، 2/ 255.

شأنك قُرآتًا، وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله. فنزل جبريل، وأخبر النبي ﷺ أن السَّدانَةَ في أولاد عثمان أبدًا(1).



﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ ۗ الخُلفاء وأُمراء السرايا، أو علماء الأمة الرَّبَانيون. ﴿ فَرُدُوهُ ﴾ أي: المُتنازع فيه. ﴿ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى كتاب الله والسُّنَّةِ، فإنَّ فيه الخير وحُسن التأويل.



(1) أورده الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/162، بدون إسناد. قال الحافظ ابن حجر حرحمَهُ اللّهُ في «العجاب» 2/ 893 «كذا أورده الثعلبي في «تفسيره» (3/ 332 - 333) بغير سند جازمًا به، وتلقاه عنه غير واحد؛ منهم: الواحدي، وفيه زيادات منكرة؛ منها: أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة، قدم هو وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فأسلموا جميعًا بين الحديبية والفتح. ومنها: أنه أغلق الباب، وصعد السطح، والمعروف في كتب «السير»: أن المفتاح كان عند أمه، وأن النبي - عليه للله عليه عنه المفتاح؛ امتنعت أمه من دفعه؛ فدار بينهما في ذلك كلام كثير، ثم كيف يلتئم قوله: لوى علي يده مع كونه فوق السطح». اه. وينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، سليم بن عيد الهلالي، ومحمد بن موسى آل نصر، 1/ 415.

o **4**00 **45** 425 **36 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3** 

ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَتَتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿١٠٠٠﴾.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ﴾ نزلت في بِشْرِ المنافق خاصم يهوديًّا وكان يدعوه إلى كعب، واليهودي يقوده إلى النبي عَيَالِين حتى أتيا إلى النبي عَيَالِين فقضي لليهودي، فلمًّا خرجا لم يرض المنافق، وأبي أن يتحاكم إلَّا عند كعب، فمرًّا على عمر فاستكشف حالهما فأخبراه، فقال: رويدكما حتى أخرج إليكما، فخرج بسيفه وضرب المنافق حتى برد مكانه، وقال: «هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزل هذا. وقال جبريل: إنَّ عمر فرَّق بين الحق والباطل. فقال له النبي: «أنت الفاروق»(1).

<del>ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ</del> ﴿ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنْ أُرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (٣) أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ بإذب اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآ وُكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَدُوا اللَّهَ دُاكِارَحها ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه، بسند صحيح، والطبري، في تفسيره، 8/508، من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 166، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. والكلبي ضعيف كما لا يخفي. وينظر: «فتح البارى»، 5/ 37.

**426 3** ••• •• ••

﴿ مُصِيبَةً ﴾ قَتْلُ صاحبهم. ﴿ يِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من التحاكم إلى الطاغوت. ﴿ إِلَّا إِحْسَنَا ﴾ بترك القصاص. ﴿ وَتَوْفِيقًا ﴾ طلبًا لما يوافق الحق، أو تأليفًا بين الخصمين. ﴿ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من النفاق. ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ لا تُقْبِل عليهم ولا تقبل عذرهم. ﴿ فِي آنفُسِهِمْ قَوَلًا بَلِيغًا ﴾ بالغ في وعظهم مبالغة تؤثر في أنفسهم. ﴿ وَإِذْنِ اللّهَ ﴾ بسبب إذنه أو توفيقه. ﴿ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بالتحاكم إلى الطاغوت. ﴿ فَاسْتَغَفّرُوا أَللّهَ ﴾ من إيذائك برد قضائك.

﴿ وَٱسْتَغْفَكُر لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ عَدَلَ عن المخاطبة على طريقة الالتفات تنويها باسم الرسالة.



﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ ﴾ لا؛ لتأكيد معنى القسم، أي: فوربك، ولا يؤمنون جوابه. وقيل: (لَا) ردِّ لزعمهم أنهم مؤمنون. ﴿ شَجَرَ ﴾ اختلط، ومنه: الشجر لاختلاط أغصانه، ويُقال لِعِصى الهودج (1) شِجَار.

﴿ حَرَجًا ﴾ ضيقًا، ومنه: الحَرجُ والحَرجَة للشجر المُلتف. نزلت في الزُّبير بن العوام، خاصمَ ثعلبة بن حاطب، أو حَاطب بن أبي بَلْتَعة (2)،....

<sup>(1)</sup> عصيّ الهودج: قواعِدُ الهَوْدج: خشباتٌ أربعٌ مُغْتِرضاتٌ في أسفلِه قد رُكِّب الهُودجُ فيهِنَّ. والهودج: محْمَلٌ لَهُ قُبَةٌ تُسْتَر بالثياب يَرْكَب فِيهِ النَّسَاءُ يُثبّت على ظهر الإبل. ينظر: العين، للخليل، باب: (ع ق د)، 1/ 143، و «تاج العروس»، باب: (هدج)، 6/ 274.

<sup>(2)</sup> حَاطِبُ بنُ أَبِي بَلْتَعَةَ. ويكنى أَبَا مُحَمَّد وهو من لخم، ثُمَّ أحد بني راشدة بن أزب بن جزيلة بن لخم. وهو مالك بن عَدِيِّ بن الحَارِث ابْنِ مُرَّةَ ابن أدد بن يشجب بن عريب =

في شِراج (١) الحرَّة (٤)، فقال النبي ﷺ: «اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الرجل وقال: لأنْ كان ابن عمَّتك. فتغيَّر وجه النبي ﷺ ثم قال: اسقِ يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ، واستوفِ حقَّك ثم أرسل إليه». ولم يكن ذلك غصْبًا، ولكن الأول أخذ الحق والثانى استيفاؤه (٤).



﴿ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَّهُمٌّ ﴾ مثل: ثابت بن قيس بن شُماس(4)، وعمر، وعمَّار، وابن مسعود

ابن زَيْد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. شَهِدَ حَاطِبُ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِكِتَابِ إِلَى المُقَوْقِسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ. وَكَانَ حَاطِبُ من الرماة المذكورين مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ومات بالمدينة سنة ثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ومات بالمدينة سنة ثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمْمَانُ بنُ عَفَّانَ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/48، و«معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 2/695.

<sup>(1)</sup> الشرَّجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشراج جمعها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 456، مادة: (شرج).

<sup>(2)</sup> الحرة: هي الحجارة الصلبة الشديدة، وقيل: هي التي أعلاها سود وأسفلها بيض. ينظر: «لسان العرب»، 4/ 180، مادة: (حرر).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري، كتاب: (المساقاة)، باب: سَكْرِ الأنهار، 2/832، رقم (2231) عن عروة بن الزبير، ومسلم، كتاب: (الفضائل)، باب: وجوب اتباعه على ، 4/1830، رقم (2357).

<sup>(4)</sup> ثَابِتُ بنُ قَيْسِ بنِ شَمَّاسِ بنِ امْرِئِ القَيْسِ بنِ مَالِكِ بنِ امْرِئِ القَيْسِ بنِ مَالِكِ بنِ

وناسٍ من الصحابة، حيث قالوا: والله لو أمرنا بقتل أنفسنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافاناً (١). ﴿ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ في دينهم. ﴿ تَثْبِيتًا ﴾ لبصائرهم. وأُدخلت ﴿ وَإِذَا ﴾ لتَدُلَّ على معنى الجزاء، أي: لو فعلوا لآتيناهم.

﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِن اللّهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم مِن النّبِيتِ وَالصّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ اللّهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْتِ وَالصّلِحِينَ وَالصّلِحِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ الْوَلَتِيكَ رَفِيهَا (اللهُ وَالشَّهُدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ اللّهِ عَلِيمًا (اللهُ الفَضْلُ مِن اللّهِ وَكَفَى عِلْمَهُم اللّهِ عَلَيمًا اللّهِ الفَضْلُ مِن اللهِ اللهُ وَكَفَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى إِذْ لَهُ اللّهِ لَيُعَلِّفُنَ فَعَلَمُ مَعِيمًا اللهُ عَلَى إِذْ لَهُ اللّهِ لِيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان اللهِ لِيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان اللهِ لَيَقُولَنَ كَان فَوْزَ عَظِيمًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ لَيَقُولَنَ كَان فَوْزَ عَظِيمًا اللهُ هُولَا عَظِيمًا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ هو ثوبان (2) مولى النبي ﷺ أتى النبي يومًا مُتغيِّر اللون

<sup>=</sup> حَارِثَةَ بِنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ كَعْبِ بِنِ الخَزْرَجِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ الخَزْرَجِ. اسْتُشْهِدَ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ أَمَّرَهُ عَلَى الأَنْصَارِ مَعَ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ. ينظر: معجم الصحابة، لابن قانع، 1/ 126، و«معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 1/ 464.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 8/ 526، عن السدي أبي إسحاق السبيعي، وابن عطية، في «المحرر الوجيز»، 2/ 757، وعزاه ابن كثير، في تفسيره، 2/ 352، لابن جرير الطبري.

<sup>(2)</sup> قَوْبَانُ بن بجدد ويقال: ابن جحدر، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الله، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ، قَالَ: يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مِنْ حِمْيَرَ، أَصَابَهُ سِبَا، فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الشَّامِ، فَنَزَلَ حِمْصَ، وَلَهُ بِهَا دَارُ صَدَقَةٍ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ، فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 7/ 400.

فسأله، فقال: إذا لم أرك استوحشتُ من فراقك، وأذكر الآخرة وأخاف أنْ لا أراك، لأني عرفت أنك تُرفعُ مع النبيّين. وقيل: المراد من النبيين رسول الله. ﴿وَٱلصِّدِّيقِينَ ﴾ أبو بكر. ﴿وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ عمر، وعثمان، وعلى وسائر الصحابة- رَضَّاللَّهُ عَنْهُرَ-.

﴿ وَحَسُنَ أُوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴾ أي: ما أحسنه. والرفيق كالخليط والصديق يستوى فيه الجمع والواحد، أو هو مفرد بيَّن به الجنس في باب التمييز (١). ﴿ ذَلِكَ ﴾ مبتدأ. و﴿ ٱلْفَضِّلُ ﴾ صفته. و﴿ مِنَ ٱللَّهِ \* خبره، أو ﴿ ٱلْفَضِّلُ مِنَ ٱللَّهِ \* خبره. ﴿ عَلِيهُمَّا ﴾ بموضع اللطف والتوفيق.

﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ أي: احذروا، أو سلاحكم وعدَّتكم. والحِذْر والحَذَر كالمِثْل والمَثُل. ﴿ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتِ ﴾ سَريَّةً بعد سرية. ﴿ جَكِمِيعًا ﴾ كَبْكَبَةٌ واحدة. ﴿ وَإِنَّ مِنكُرْ ﴾ من المؤمنين، أو المنافقين. ﴿ لَمَن لَيُجَلِّئَنَّ ﴾ يَتَخَلَّفَنَّ ويَتَثَاقَلنَّ، أو لَيُبَطِّئن غيره، ولام ﴿ لَمَن ﴾ لام الابتداء، أو لَام ﴿ لَيُبَطِّنَنَّ ﴾ جواب قسم محذوف، أي: أُقسمُ بالله لَّيُبُطِّئَنَّ، وهو وجوابه صلة ﴿لَمَن ﴾ والضمير مستكن في ﴿ لَيُبَطِّنَنَّ ﴾. ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾ قتل أو هزيمة. و ﴿ فَضَّلُ ﴾ فتحٌ وغنيمة. ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ ﴿ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ ﴾.

و﴿ كَأَنَالَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةً ﴾ اعتراض بين القول ومفعوله وهو ﴿ يَالَيْتَنِي ﴾ أي: يتمنون الموافقة في حال السَّرَّاء فعل الأجانب، فإنَّ الحبيب من يو افقك في الضراء والبأساء، أو يقول: (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ) كالأجانب غير الموادِّين المجانبين.

﴿ فَلْيُقَايِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَاوْةَ ٱلدُّنْيَ الْإَلْاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًا عَظِمًا ﴿ ثَا وَمَا لَكُو لَا نُعَيْلُونَ فِي

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «﴿رَفِيقًا ﴾ يعني: رفقاء في الجنة، كما تقول: نعم الرفقاء هم، والعرب تضع الواحد في معنى الجمع كثيرًا، كقوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ أي: أطفالًا، وقوله: ﴿ وَتُولُونَ الدُّبُر ﴾ أي: الأدبار». ينظر: تفسير الثعلبي 10/ 466.

#### سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ( الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

#### E FICHASICA ASICA ASICA ASICA ASICA ASICA

﴿ يَشَرُونَ ﴾ يشترون. فإنْ غَلَبَ بَذَلَ قَلْبَهُ، وإنْ قُتِلَ بَذَلَ رُوْحهُ وله الأجر العظيم بهما، وهو رضا الله تعالى. ﴿ وَمَا لَكُمْ ﴾ أيُّ شيء لكم. ﴿ لَا نُقَائِلُونَ ﴾ حال، أي: تاركين القتال.

﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ أي: سبيل المستضعفين، وهم المسلمون الموقوفون بمكة منهم: سلمة بن هشام<sup>(1)</sup>، والوليد بن الوليد<sup>(2)</sup>، وعيَّاش بن أبي ربيعة<sup>(3)</sup>، وأبو جندل بن سُهيل<sup>(4)</sup>. ﴿ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾ الصبيان، أو الولايد. ﴿ اَلظَّالِمِ ﴾ صفة الأهل، وأُعطِى إعرابَ

<sup>(1)</sup> سَلَمَةُ بنُ هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ بنِ عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأمه ضُبَاعَةُ بِنْت عَامِرِ بن قُرْطِ بن سَلَمَة بن قشير بن كعب بن ربيعة. وهو قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 4/ 96، و«معجم الصحابة»، لابن قانم، 1/ 282.

<sup>(2)</sup> الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدِ بنِ المُغِيرَةِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُومٍ. وَأُمُّهُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ الوَلِيدِ بنِ عُشَى بنِ المُغِيرَةِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ جَرِيرِ بنِ شَقَّ بنِ صَغْبٍ. مِنْ بَجِيلَةَ. كَانَ مِنَ المُشْتَضْعَفِينَ، حَبَسَهُ المُشْرِكُونَ بِمَكّةَ عَنِ الهِجْرَةِ فَانْفَلَتَ مِنْهُمْ، وَبَعْدَ أَنْ دَعَا لَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي قُنُوتِهِ بِالنَّجَاةِ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ، وَتُولِّقِي بِهَا، فَكَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَمِيصِهِ، وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ تَنْدُبُهُ تَقُولُ: إِنَّ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ فَنَى العَشِيرَةِ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 4/ 131، سَلَمَةَ تَنْدُبُهُ تَقُولُ: إِنَّ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ فَنَى العَشِيرَةِ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 4/ 131، و«معرفة الصحابة»، لابن نعيم، 5/ 2726.

<sup>(3)</sup> عيّاش بن أبى ربيعة، واسم أبي ربيعة عمرو، بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، يكنى أبا عبد الله عبد الله بن أبي ربيعة المتقدم ذكره، لأبيه وأمه، وأخو أبي جهل بن هشام لأمه. ينظر: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقى الدين الفاسى المكى، ت: محمد عبد القادر عطا، 5/ 428.

<sup>(4)</sup> أَبُو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري. أسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده، فلما =

القرية؛ لمكان السَّببيَّة نحو: مررتُ بالرجل الواسِعَة دَارهُ.

﴿ مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ استجاب الله دعاءهم فصاروا إليهم، ووليهم عتَّاب بن أُسَيْد الذي يُضعِّفُ قدر الضعيف للحقِّ، ويُعِزُّ العزيز بالحق.

﴿ الَّذِينَ اَمَنُوا يُعَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيآ الشَّيَطُنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطُنِ كَانَ صَبِيفًا ﴿ السَّلَوةَ صَبِيفًا الصَّلَوةَ صَبِيفًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿أَوْلِيَآهُ الشَّيَطَانِ ﴾ أنصاره. ﴿كَيْدَالشَّيَطانِ ﴾ تدبيره، وكيد الله تدميره. ﴿كُفُّوا أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: عن القتال، وهم: عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، والمِقداد بن الأسود الكِندي، وقُدامة بن مظعون الجُمَحي، وسعد بن وقاص الزُّهري يستأذنون النبي في قتال الكفار بمكة ؟ فلم يأذن لهم حيث لم يُؤمر بالقتال، فلمَّا أُمروا بالمدينة راعوا بعض المصلحة توقيًا عن الخطر (1).

﴿ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ قتل الناس. ﴿ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ خوف إِمَانَةِ الله، أو كخشية اللهَ

<sup>=</sup> كَانَ يوم الحديبية هرب أبو جندل إلى النَّبِيّ ﷺ. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 4/ 1621، و «أسد الغابة»، 5/ 54.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 8/ 549، عن عكرمة عن ابن عباس، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 170، عن الكلبي. وزاد السيوطي في اللهُر، 2/ 594، نسبته إلى النسائي والحاكم، قال: وصححه، والبيهقي في «سننه».

المؤمنون، وأنه إضافة المصدر إلى المفعول ومحله النصب على الحال من ضمير يخشون، أي: مُشابهين لأهل خشية الله. ﴿أَشَدَ ﴾ معطوف على الحال. ﴿ لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا لَهُ صَوَّرُوا وأضمروا، لا أنَّهم صرَّحوا وأظهروا.

﴿ أَجَلِ وَإِبِ ﴾ الموت. ﴿ مَنْعُ الدُّنْيَا﴾ الحياة الدنيا. ﴿ قَلِيلٌ ﴾ والحياةُ ﴿ الآخرة خير لمن اتقى ﴾ الجُبْنَ وتَمَتُّعُ الحال.

﴿ يُدّرِكَكُمُ ﴾ بالرفع، أي: لا يُظلمون فتيلًا. ﴿ أَيّنَمَاتَكُونُواْ ﴾ ثمَّ ابتدا ﴿ يُدّرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ وَاللّهَ يُدِرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدً ﴾ مرتفعة، وهو من الشَّيدِ أو مُجَصَّصَة، وهو من الشَّيدِ. ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ ﴾ اليهود والمنافقين. ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ نِعمة ظنُّوها استحقاقًا من الله.

﴿ وَإِن تُصِبَّهُم ﴾ اليهود والمنافقين ﴿ سَيِّتَهُ ﴾ جَذْبٌ وبَلِيَّةٌ تشاءموا بالسيِّد الميمون قُدُمَهُ، المأمول كرمُهُ. ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ عِلمًا وتقديرًا. ﴿ فَيَزَاللَّه ﴾ عطاءً وابتداءً. ﴿ فَيَنَ نَفْسِكُ ﴾ جزاءً وابتلاءً، ودخول الفاء لتقدير الشرط، أي: إِنْ تُصِبكَ. ﴿ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ لِكُلِّهِم لا للعرب خاصة رسولا ميمون النَّقِيبَة محمود الضَّرِيبة، غير مُذَاوِمٍ (١)......

<sup>(1)</sup> غير ذمام ولا عياب. يقال: ذَأَمَهُ يَذْأَمُهُ، إذا عابه وحقره، مثل ذأبه، فهو مذؤوم. والذَّمُّ: نقيض المدح. يقال. ذممته فهو ذميم. ينظر: «الصحاح»، للجوهري، باب: (ذمم)، 5/ 1925.

ومُشَاوِمٍ (1). ﴿ وَكُفَى بِأَلِلَهِ شَهِيدًا ﴾ عليه. ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ ﴾ من قَبِلَ منه أنَّ الكُلَّ من عند الله، أو جميع ما أتى به.

> ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا آرُسُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٨) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فه أَخْلُلُفًا كَثِيرًا (١٠٠٠). rear arear areas areas

﴿ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ أي: قبل منه. ﴿ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ رقيبًا لأحوالهم وضمائرهم. ﴿ طَاعَةٌ ﴾ أي: أمرنا طاعة، ونصبُهُ على معنى أطعْنا طاعة. ﴿ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ ﴾ زوَّرت وفكَّرت ليلًا فحدَّثَت غير ما تقول. ﴿ وَأَللَّهُ يَكْنُبُ ﴾ في صحائف أعمالهم، أو ينزل عليك بيان سوء دخيلتهم لِيكْتُب ويُخْلِد. ﴿فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ ﴾ عن انتقامهم. ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾ التدبر: النظر في أدبار الأمور. ﴿ أَخْذِلَنْفَا كَثِيرًا ﴾ من شناعة المعانى وبشاعة الألفاظ، مُخْتلفًا باختلاف الوقت والطبع.



<sup>(1)</sup> أي: غير مشؤوم. والمشأمةُ من الشُّؤم، ويقال: رجل مشؤوم، وقد شئم.. وشأم فلانٌ أصحابه، إذا أصابهم شؤم من قبله ويقال: طائرٌ أشأمُ، وطيرٌ أشأم. والجميع: الأشائم.. ويقال: جرت لهم طير الأشائم، أي: جرت بالشؤم. ينظر: العين، للخليل، باب: (شيء، ء ش ء، ش ء و، ش وي)، 6/ 295.

وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَانَّبَعْتُهُ الشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكْلَفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى سَبِيلِ ٱللّهِ لَا تُكَلَفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهِ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَسَدُ تَنكِيلًا ﴿ فَي مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيَعْتَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِنْهَا أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِعْتَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِنْهَا أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِعْتَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِنْهَا وَكُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مَسِيئَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِنْهَا أَوْمُونُ وَكُونُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

﴿ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴾ الظفر والهزيمة، أو الوعد والوعيد. ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ أَهُ الْحَوْ الْحِبُ وَالْحَامُ السِّرَّ. ﴿ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أولو به، وحدَّثُوا به. وأذاعه وأذاع به واحد. رجلٌ مِذْيَاعٌ، لا يكتم السِّرَ. ﴿ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أولو العلم والرأي، أو الولاة. ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ . ﴾ يستخرجون الخبر من الصحابة كَيْ يُذِيعوه، أو العالمون لِفَطْنتهم يَسْتَنْبِطون من أولي الأمر. ودلَّ ذلك على صحة الاستنباط في الدين. والنَّبط: أوَّلُ ما يخرج من ماء البئر. يقال: فلان قريبُ الثَّرى بعيد النَّبْطِ، أي: داني الوعد بعيد النَّبْطِ، أي: داني الوعد بعيد النَّبْوْر. ﴿ وَضَلُ ٱللَّهِ ﴾ الإسلام (١). ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ القرآن. ﴿ فَقَنْلُ ﴾ الفاء متعلق بقوله: ﴿ وَمَن ثُقَنِلٌ ﴾ الناء . 73 إلى آخره.

﴿ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ لا تُلْزَم أمر غيرك. ﴿ وَحَرِّضِ ﴾ حُضَّ. والحُرْضَة: الذي يُناول قِداح الميسر. ﴿ تَنكِيلًا ﴾ تشهيرًا بأمور فاضحة. نزل حين أراد النبي ﷺ الخروج إلى بدر الصُّغرى لمواعدته أبا سفيان كما ذُكِرَ. الشَّفاعة الحسنة والسيِّئة: الدعاء بالخير والشَّر، أو إصلاح ذات البين وإفسادها. والكِفْل: النصيب، والمتأخر في الصف جُبْنًا، وكِسَاء يُقْعَد لِمقْعَد الرديف، واشتقاقه يُنْبئ أنَّهُ النصيب الخاسر. وفي قوله: ﴿ يُؤتِكُمُ

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 351، و«الكشاف» 1/ 541.

كِفْلَيْنِ ﴾ [الحديد: 28] أُقِيم مقام النَّصيب المطلق. ﴿ مُقِينًا ﴾ حافِظًا. والقُوتُ: ما يُحفظ به النفس، وأقاتَ على الشيء قَدِر عليه، وهو من القُوَّة. ﴿ بِنَحِيَةٍ ﴾ هي السلام. ﴿ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ ﴾ أتمُّ مما ذُكر (1).

﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ إذا استوعب قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو الأحسن لأهل مِلَّتَك، والرَّدُّ لغيرهم. وعن ابن عباس: «من سَلَّمَ عشر مِرَارِ فله من الأجر عتق رقبة، وكذلك لمن يردُّ السلام عشر مِرَارٍ» (أَنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيَءٍ ﴾ ﴿كَانَ ﴾ إذا وقع مقرونًا بذكر الله يكون للماضي والحال والاستقبال. ﴿ حَسِيبًا ﴾ مُجَازِيًا، أو كَافِيًا.

٢٠٠٠ ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لاَرْتِبَ فِيدُّ ﴿ اللهِ لاَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ الله لا إِنه إِلا هُو ليجمع على الله وَمِ الهِيم وَمَ الكُرُو فِي المُنكِفِقِينَ وَاللهُ أَرَكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ فَعَلَا اللهُ وَمَن يُضَلِل اللهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ قَالَ اللهُ وَمُن يُضَلِل اللهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ قَالَ اللهُ اللهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ اللهِ اللهُ أَوْلِياً وَكُولُونَ سَواءً فَلَا لَنتَخِذُواْ مِنهُم أَوْلِياً وَكَفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَواءً فَلَا لَنتَخِذُواْ مِنهُم أَوْلِياً وَكَفُرُوهُم وَاقْتُلُوهُم حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُم حَتَى يُهَا مِن اللهِ عَلَى اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُم حَتَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ في القبور، أو الموت. ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ ولامه للقسم. والقيامة

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 354، و «الكشاف» 1/ 544.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي، في تفسيره، 3/ 354، عن ابن عباس.

والقيام: كالطِّلابة والطِّلاب، وهو يوم القيام من الأجداث، أو للحساب. ﴿ حَدِيثًا ﴾ قولًا أو وعدًا. ﴿ فِي ٱللُّنكِفِقِينَ ﴾ في أمرهم، وسُمُّوا بما كانوا عليه مع لام التعريف وإن كفروا بعد ذلك. تقول: هذه العجوز وهي الشَّابة، ولا تقول شابَّة.

﴿ وَتَكَتَّنِ ﴾ فريقين، وجمعه فئات وفؤن، ونصبه على الحال. نزل في العُرْنيين، أو في قوم هاجروا فاستأذنوا الخروج إلى المتنزَّه متعلَّلين باجتواء المدينة، ولحقوا بالمشركين، ثم سافروا تُجَرَاء إلى الشام، فلقيهم المسلمون فكانوا فِئتين في تكفيرهم وجواز قتالهم (1). ﴿ أَرَكَسَهُم ﴾ ورَكسهم ردَّهم إلى حكم الكفر في القتل والسَّبي. والرِّكُسُ: الشيء المردود. ﴿ بِمَا كَسَبُواً ﴾ من الرِّدَّة والاحتيال. ﴿ تَهَدُوا ﴾ تجعلوهم مهتدين. ﴿ فَتَكُونُونَ سَوَاء ﴾ شرعًا في الكفر، وهو عطف على ﴿ تَكَفُرُونَ ﴾، ولو نُصِبَ على جواب التمني لجاز. ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الإيمان المُظاهر بالهجرة، فإنَّ الهجرة كانت فرضًا قبل الفتح، ثمَّ نُسخت.

﴿ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ ﴾ من الوصول، أي: يلْجؤؤن إليهم، وهم الأسْلَمِيُّونَ، فإنَّ النبيّ عَيَّيَةٍ عاهد هلال بن عُويمر الأسْلَمِي (2) خروجه إلى مكة أن يُعينه ولا يُعِينُ عليه، ومن لجأ إليهم فلهم من الجوار مثل ما لهلال(3). وقيل: هم بنو بكر بن زيد بن مَناة كانوا صُلحًا للنبي عَيَّةٍ. ﴿ أَوْجَاءُ وَكُمْ ﴾ عطف على صفة ﴿ قَوْمًا ﴾ أي: قوم معاهدين، أو هو حال، على تقدير: قد ﴿ حَصِرَتُ ﴾ أي: ضاقت. وهم بنو

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، 1/ 192، عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبيه، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 172، من طريق محمد بن إسحاق، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 190، لأحمد بسند فيه انقطاع. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»، 7/7. إسناده ضعيف؛ أبو سلمة لم يسمع من أبيه، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. وينظر: المحرر في «أسباب النزول»، للمزيني، ص/ 416 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> هِلَالُ بنُ عُوَيْهِرِ الأَسْلَمِيُّ وَبَيْنَهُ وبين النبي ﷺ حِلْفٌ، وَهُوَ الَّذِي حَصَرَ صَدْرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ المُؤْمِنِينَ، فَرَفَعَ عَنْهُمُ القَتْلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَعِلُونَ إِلَى قَوْمٍ .. ﴾ الآية. ينظر: «أسباب النقول، للسيوطي، 1/ 65.

<sup>(3)</sup> ينظر التخريج السابق.

مُدْلِج جاؤوا مؤمنين. ﴿أَن يُقَنِلُوكُمْ ﴾ مِن أن يُقاتلوكم. ﴿ أَوْ يُقَنِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ المسلمين منهم. ﴿ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُرُ ﴾ ابتلاءً لكم، واستدراجًا لهم. و﴿ أَلسَّلَمَ ﴾ الاستسلام والانقياد.

<del>GXXAGXXAGXXAGXXAGXXA</del>GX ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُوَا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمَ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَفْنُلُوهُمْ حَيْثُ نْقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَا مُبِينَا (١٠٠٠). LACIOLACICA ACIOLACICA ACIOLACICA

﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ ﴾ قوم من أسد وغطفان عاهدوا النبي ﷺ لِيأمنوا من المسلمين ومن قومهم، ثمَّ نكثوا عهدهم (١). ﴿ كُلُّ مَارُدُّوٓ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرِّكِسُوا فِيهَا ﴾ كلَّما سنحت لهم فِتْنَةَ كانوا مع أهلها عليكم.



<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 5/ 273، والثعلبي، في تفسيره، 3/ 358، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والواحدي، في البسيط، 2/ 93. رواية سبب النزول ضعيفة جدًّا، فهي من رواية الكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابن عباس، والكلبي متروك متهم، وأبو صالح، روى عن ابن عباس مناكير. ينظر: تُفسير البغوي، ت: عبد الرزاق المهدي، .674/1

#### فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ نَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

﴿ وَمَاكَاتَ لِمُوْمِنٍ ﴾ أي: لا ينبغي على معنى النهي والتحريم. ﴿ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ ابتداءً. ﴿ إِلّا خَطَنًا ﴾ مفعول له، أي: إلّا أن يقتل للخطأ، أو حال، أي: إلّا حال الخطأ، أو يكون صفة المصدر، أي: إلّا قتلًا خطأً، بأنْ رمى كافرًا فأصاب مسلمًا، أو رمى من يظُنّه كافرًا وهو مسلم. وذلك في عيَّاش ابن أبي ربيعة حيث أسلم وهاجر قِبَلَ النبيّ عَيَّ إلى المدينة، فتبعه أخواه لأمه: أبو جهل الحارث بن هشام، والحرث بن زيد بن أبي أُنيْسَة، أو يزيد العامري(1)، فردُّوهُ إلى أمه، فحلف أنْ لا يُلاقي ابن زيد خاليًا إلَّا قتله، فلقيه بظهر قبًا فقتله ولم يشعر بإسلامه(2). وقيل: نزل في أبي الدرداء قتل الراعي خطأً (6).

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ فعليه عتق نِسمة. ﴿ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ ﴾ كاملة. ﴿ إِلَى آهَ لِهِ يَ ﴾ ورثته. ولا يُوجب إثم القتل، ويُحرَمُ الميراث، وتجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين، عشرة

<sup>(1)</sup> الحرث، وقيل: الحارث بن يَزِيدَ بن أنسة وقيل: أنيسة، من بني معيص بن عامر بن لؤيّ القرشي العامري. وهو الذي قتله عياش بن أَبِي ربيعة بالبقيع عند قدومه المدينة، ولم يشعر بإسلامه. هكذا ذكره ابن أَبِي حاتم، عن أبيه. ينظر: «أسد الغابة»، لابن الأثير، 1/646، و«الإصابة»، في تمييز الصحابة، لابن حجر، 1/700.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في السنن، 8/72، وقال: رويناه من حديث جابر موصولاً، وأخرجه البواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 173، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 193، للبيهقي، وابن المنذر، وذكره الحافظ بن حجر، في «الإصابة»، 1/ 295، في ترجمة الحارث بن يزيد.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 9/ 33، 80، من طريق يونس عن ابن وهب عن ابن زيد، والسرازي، في تفسيره، 2/ 330، عن والسرازي، في تفسيره، 2/ 330، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

ألف درهم، بوزن سبعة، وعند مالك اثني عشر ألفًا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل أخماس: عشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقَّة، وعشرون جَذَعةَ، وعند أبي يوسف ومحمد؛ من الجلَّةِ (١) والبقر مائتان، ومن الغنم ألفان. والعاقلة: هم أهل ديوانه، وعلى الأنساب إن كان بَدُويًّا، وإلَّا ففي بيت المال، وإن لم يتيسر ففي ماله. ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوَّا ﴾ يتصدَّقوا عليه بالدِّيّة إلَّا أن يعفو، وهو متعلق بوليِّه، أي: عليه الدِّية إلَّا حين يتصدَّقون، أو تعلَّق بمُسَلِّمَة، أي: سَلَّمَهَا إلَّا حين التصدق عليه، فيكون نصبًا على الظرف مع حرف الزمان، أو حال من أهله، أي: إلَّا متصدِّقين.

﴿ فَإِن كَاكَ ﴾ المؤمن بين قومه الكفَّار، فبقتله الدية لا غير. ومن تُتِلَ من المُعاهدين ففيه الدِّيّةُ والكفّارة، فإن لم يتيسَّر الإعِتَاقُ؛ فكفارته صيام ﴿ شُهِّرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ ستين يومًا ولاءً إلَّا أن يبتدي بالأهلَّة فيُكملُ كما يتَّفق. ﴿ تَوْبَكُةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: شُرع فضلًا ورحمة، أو للتوبة.

### ¥££QK¥¥?GK\*¥?GK¥¥?KPK¥¥? ﴿ وَمَن نَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَيِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَيَلِدًا فَهَا وَغُضِكَ أَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَانًا عَظِيمًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُهُ فِي سَبِيل اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَبَاوِةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ

<sup>(1)</sup> الجلَّة: الجلَّةُ: العِظَامُ مِنَ الإبل، وَجِلُّ كُلِّ شَيْءٍ: عُظْمُهُ، يُقَالُ: مَا لَهُ دِقٌّ وَلَا جِلٌّ أَخْبَرَني أَبُو َنَصْرٍ، عَن الأَصْمَعِيِّ يُقَالُ: جَلَّ الرَّجُلُ، يَجِلُّ، إِذَا ضَخُمَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ: رَأَيْتُ أَرْضًا حَمَلَتْ دِقَّ المَالِ، وَجِلَّهُ: يَعْنِي: الشَّاءَ وَالإبلَ. ينظر: «تاج العروس»، للزبيدي، باب: (ج ل ل)، 28/ 218، وغريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي، ت: سليمان العابد، 1/ 117.

#### مَعَانِهُ كَثِيرُةً كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ اللهِ ﴾.

## THE ACCENCIANCE AND THE TOTAL THE TO

﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدَا ﴾ نزل في مِقْيَس بن صُبَابةَ اللَّيْثِي، وَجَدَ أخوه هشام (1) قَتِيلاً في بني النَّجار فأتى النبي ﷺ فأرسل رجلاً مِنْ فِهْرٍ وقال: «إنْ عَلِمتم قاتل هشام فادفعوه إليه، وإنْ لم تعلموا فادفعوا ديته»(2). فقالوا سمعًا وطاعةً، وسلَّموا الدية، فسوَّل له الشيطان حتى قتل الفِهري واستاق الإبل ولحق بمكة كافرًا، وقال في ذلك:

سَسرّاة بني النَّجار أرباب فارع وكنتُ إلى الأوثان أوَّلَ راجِع (أَ)

قتلت بـه فِـهـرا وحَـمَّـلْـتُ عَقْلَهُ وأَدْركـتُ ثأري واضطجعتُ مُوسَّدًا

<sup>(1)</sup> مِقْيَسُ بنُ صُبَابَةَ اللَّيْتِيُّ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مُرْتَدًّا كَافِرًا، وَأُمُّهُ رَيْطَةُ بِنْتُ الزَّبَعْرى. وهِشَامُ أَخُوه، قُتِلَ خَطَأً فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 1/ 391، و«معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 5/ 2743. الكامل في التاريخ لابن الأثير، 2/ 132، 169.

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي، في شعب الإيمان، باب: في أصحاب الكبائر من أهل القبلة، 1/ 276، رقم (296)، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والطبري في التفسير، 9/ 16- 62. عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، 5/217، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 174، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهو إسناد ضعيف كما مرَّ. وذكر القصة ابن حجر، في «الإصابة»، 3/ 603. وينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، (1969م)، ص/ 98. والبيتان لمقيس بن صبابة، ذكرهما ابن منظور، في «لسان العرب»، 8/ 251، باب: (فرع)، وفيه الأصنام بد الأوثان، و«تاج العروس»، للزبيدي، 21/ 485، باب: (فرع)، وابن الجوزي في زاد المسير، 3/ 362. وينظر: المعجم المفصل في شواهد العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 (1996م).

﴿ مُّتَعَمِّدًا ﴾ قاصدًا. ﴿ خَلِدًا فِيهَا ﴾ الخلود: البقاء المُمتد من غير تأبيد. والخوالد: الأثّافِي (1)، والجبال، ومن الدوابِّ ما تبقى ثناياه حتى تخرج رَباعِيتُهُ. قال: تَقَنِّشُ خَوالِدُها الجَنُدلَا....(2)

أي: القوافي. وعن ابن عباس: «هي جزاؤه إن شاء عذَّبهُ وإن شاء غفر له»(3).

﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ أو ﴿ فَتَنَبُّتُوا ﴾ (٩) اطلبوا بيان الأمر والثبات فيه. و ﴿ السَّكَمَ ﴾ و ﴿ السَّلَمَ ﴾ (٥): الاستسلام، أو تحية الإسلام. وذلك أن مِرْداس بن نُهَيْك من أهل فَدَكَ (٥)،

(1) الأثافي جمع أُثفية، وهي الصخرات التي يوضع عليها القدر، لتكون له مرتكزًا. ينظر: «الصحاح»، باب: (ثفى)، 6/ 2293، والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، ت: عدنان درويش، ومحمد المصري، باب: (الألف والثاء)، 1/ 41.

- (2) هو شطر بيت تمامه: فَتأتيكَ حذاءَ محمُولةً... تفُضُّ خَوالِدُها الجَنُدلا. وهو في العين، للخليل، باب: (الخاء، والدال، والنون)، 4/ 232، و «تهذيب اللغة»، للزهري، 7/ 125، و «المخصص»، لابن سيده، باب: (نعوت الجبال)، 3/ 49.
- (3) أخرجه الثعلبي، في تفسيره، 3/ 365، من طريق العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس.
- (4) قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿فَتَبَيُّنُوا﴾. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف، والحسن، والأعمش، وابن مسعود، وابن وثاب، وطلحة، وعيسى: ﴿فَتَنَبُّوا﴾ بالثاء، والقراءتان عند الطبري سواء. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 97، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 394، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 126، و«تفسير الطبرى»، 5/ 142.
- (5) قرأ أبو عمر، والكسائي، وعاصم، وحفص، وأبو بكر، وعلي بن نصر، وأبان، وابن عباس وغيرهم: ﴿السَّكَمُ ﴾ بألف، والمراد به الاستسلام. وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، وابن كثير، وخلف، وأبو جعفر، وابن عباس: ﴿السَّلَمَ ﴾ بفتح السين واللام من غير ألف. ينظر: التذكرة في القراءات الثماني، ص/ 309، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 31، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 446، و«معجم القراءات»، 2/ 132، وتفسير «الكشاف»، 1/ 417.
- (6) مرداس بن نهيك الضّمري الفدكي: وقيل: ابن عمرو. وقيل: إنه أسلمي. وقيل: غطفاني، =

لم يُسلم من قومه غيرُهُ، فلمَّا أتاهم أُسامة في سريَّة؛ هربوا إلَّا مِرْداسًا ثِقةَ بإسلامه، فنزل عن جبل كان مُتَحصِّنًا به مُظهرًا كلمة الإسلام، فقتله أُسامة؛ لظنَّه أنه يقولها تعوُّذًا، فَنُبَّهَ بهذا (١٠). ﴿ عَرَضَ الْنَقدينِ.

﴿ كَنَالِكَ كُناكِ مِن قَبْلُ ﴾ مَغْمُورِي الحال. مسْتُورِي الأمر. ﴿ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بإعزازكم وإظهار دينكم.

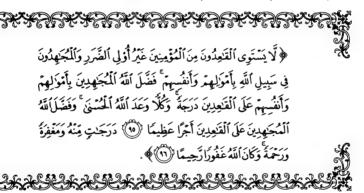

﴿ لَا يَسْتَوى الْقَنِيدُونَ ﴾ عن بدر. ﴿ غَيْرُ أُولِ الضَّرِ ﴾ بالرفع صفة القاعدين، وبالنصب استثناء أو حال منهم، وبالجرِّ صفة المؤمنين (2). والضَّرر: العَمَى والزَّمانة ونحوهما. وهم:

<sup>=</sup> والأول أرجح. ينظر: «الإصابة»، 6/ 59، و«أسد الغابة»، 5/ 138، و«معرفة الصحابة»، لأبى نعيم، 5/ 2567.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 5/ 141، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 177، عن السدي، وهو مرسل، والسيوطي، في «لباب النقول»، 1/ 66، من طريق الكلبي عن أبى صالح عن عباس.

<sup>(2)</sup> قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وعاصم، ويعقوب، واليزيدي، والحسن، والأعمش: ﴿غَيْرُ..﴾ بالرفع على البدل من «القاعدون» أو الصفة له. وقرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وشبل عن ابن كثير، وخلف، وأبو جعفر، وابن محيصن: ﴿غَيْرُ..﴾ بالنصب على الاستثناء أو الحال. وقرأ الأعمش، وأبو حيوة، وأبو موسى والكاهلي كلاهما عن حمزة: ﴿غَيْرُ..﴾ بالجرّ على البدل من «المؤمنين». ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، =

عبد الله ابن أم مكتوم، وعبد الله بن جحش وأضرابهما. ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ القاعدين المُعتقدين، والمجاهدين المُجتهدين. ونُصِبَ ﴿ دَرَجَةً ﴾ و﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ لوقوعهما موقع المرات. و﴿ أَجَرًا ﴾ يُنصَبُ بفعله، أي: أجرهُ أجرًا، أو نُصبَ ﴿ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ على أنه حال من النكرة التي هي ﴿ دَرَجَتٍ ﴾ مُقدِّمة عليها، وانتصب ﴿ وَمَفْفِرَةُ وَرَحَمَةً ﴾ بإضمار فعلهما.

ĸĬĠĸĸĠĠĠĸĸĠĠĸĸĠĠĸĸĠĠĸĸĠĠĸĸĠĠĸĸĠĬ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِينَ ٱنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُستَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَالُواْ كُنّا مُستَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُستَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ جِيدةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَفُواً عَنْهُم وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَعِد وَكَانَ الله عَفُولًا إِلَى اللّهِ يَعِد وَرَسُولِهِ مُم مُنْ عَمُولًا وَسَعَةً وَمَن يَحْرَجُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُن مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَحْرَجُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُنْ يُدُرُّ مِنْ يَتَعِد مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُنْ يَدُونُ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَحْرَجُ مِنْ يَتَتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُنْ يَدُونُ مَن يُعْرَبُ مِن يَعْرَبُ مِن يَعْرَبُ مِن اللّهُ عَفُورًا إِلَى اللّهُ عَفُورًا وَلَا اللّهُ عَفُورًا اللّهُ عَلْمُ وَمَن يَحْرُبُهُ مِنْ اللّهُ وَكُانَ اللّهُ عَفُورًا وَلَا اللّهُ عَفُورًا وَلَا مُعَلِيلًا اللّهُ وَكُانَ اللّهُ عَفُورًا وَلَوْنَ وَقَعَلُومُ مُنْ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلْمُونَا اللّهُ عَلْمُونًا اللّهُ عَلْمُونًا وَلَا اللّهُ عَلْمُونَا اللّهُ عَلْمُونَا اللّهُ عَلْمُونَا وَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُونَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ تَوَفَّنَهُمُ ﴾ فعل ماض أو مضارع، أي: يتوفاهم، أي: تقبضُ الملائكة أرواحهم. ﴿ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِمِ ۗ ﴾ بالشرك والنفاق، وهو حال. ﴿ فِيمَ كُنهُ ۗ ﴾ سؤال تقريع، أو يُقال فيمن كنتم من المشركين أو المؤمنين؟. ﴿ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ أرض مكة. ﴿ أَرْضُ اللّهِ ﴾ أرض المدينة. ﴿ مَأْوَنَهُمْ جَهَا مُمُ ﴾ حيث تعلّلوا كاذبين. وذلك في المتخلّفين عن الهجرة تربُّصًا ورياءً مثل: قيس بن الفاكه بن المغيرة، وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباههما خرجوا مع الكفار

<sup>= 1/396،</sup> و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/244، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/384، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/343، و«الكشاف»، و«معجم القراءات»، 2/134، و«الكشاف»، 1/418.

وقُتِلوا ببدر(1). ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ ﴾ نفقة وقوَّة للخروج.

﴿ وَلَا يَهْ تَدُونَ سَبِيلاً ﴾ لا يعرفون المسالك والمهالك. والجملة صفة ﴿ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ أو ﴿ الرِّجَالِوَ النِّبَالِ وَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّه

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في تفسيره، 5/148، من طريق ابن جريج عن عكرمة، وابن هشام، في السيرة، 1/641. قال العلامة أحمد محمد شاكر، في تعليقه على تفسير الطبري، 9/105: «هكذا جاءت أسماؤهم في المخطوطة والمطبوعة، والدر المنثور 2: 295. واتفاقهم جميعًا جعلني أتحرج في إثبات ما أعرفه صوابًا. وهؤلاء الذين قتلوا ببدر معروفة أسماؤهم في السير، وهذا صوابها من سيرة ابن هشام 2: 295، وإمتاع الأسماع 1/20. «أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة»، و«أبو قيس بن الوليد بن المغيرة»، و«العاص بن منبّه بن الحجاج». وأكبر ظنى أن هذا خطأ من النساخ، لا خطأ في الرواية».

<sup>(2)</sup> أي: التحايل في الخروج من مكة، وانتهاز غفلة كفار قريش للخروج والهجرة للنبي ﷺ. الختل من قَوْلهم: ختلت الرجل عَن الشَّيْء إِذا أرغته عَنهُ أختله وأختله. وختل الذَّئب الصَّيْد إِذا تخفى لَهُ. وكل خَادع خاتل. ينظر: «جمهرة اللغة»، باب: (ت خ ن)، 1/ 389.

<sup>(3)</sup> جُنْدُبُ بنُ ضَمْرَةَ اللَّيْئِيُّ نَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَقِيلَ: جُنْدُعُ بنُ ضَمْرَةَ وَهُوَ المَشْهُورُ، وَقِيلَ: جَنْدُعُ بنُ ضَمْرَةَ بنُ العَمْصِ، وَقِيلَ: ضَمْرَةُ بنُ العَمْصِ، وَقِيلَ:

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني، في المعجم الكبير، 272/11، رقم (11709)، عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، 5/ 81، رقم (2679)، وابن أبي حاتم في تفسيره، 2/ 175. قال الهيثمي، في «مجمع الزوائد»، 7/ 10: «رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

يُرغَم من فارقه. ﴿ وَسَمَةً ﴾ أي: في الرزق. ﴿ وَقَعَ أَجُرُهُ ﴾ أي: ثبت جزاؤه. والوجوب، والوقوع، والسُّقوط أخوات.

﴿ وَإِذَا ضَرَبُّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرُ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ ضَرَتُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ استمررتم في السَّير. والضَّربَةُ: الطبيعة لاستمرارها، ومنه ضَرْبَ المثل. ﴿ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ على ركعتين. وهي عزيمة عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي رخصة. ونفي الجُناح لردِّ زعمهم الحرج عليهم.

﴿إِنْ خِفْتُم ﴾ كلام مُبتدأ من غير حرف العطف، أو ذَكَرَ الخوف على غالب حال أسفارهم، وجاز اتصاله بما قبله فيكون القصرُ حال خوف الفتنة.

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلَنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوٓا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكِ لَمْ نُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ۗ وَذَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَدٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسَلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُهِينًا ﴿ آ ﴾.

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ تعلُّق بظاهره الحسنُ وأبو يوسف في رواية عنه حيث لا يريان

SIEKALIEKALIEKALIEKALIE

صلاة الخوف بعد النبي ﷺ، وجوَّزهُ أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وجعلوا وليَّهُ بمنزلته. وصورتها: أن يجعلهم الإمام طائفتين، فيُصلِّي بالطائفة الأولى نصف صلاته، ثمَّ ينقلبون إلى العدوِّ فيُصلِّي بالثانية النصف الآخر، وترجع الطائفة الأولى فيُتِمُّون صلاتهم بغير قراءة لأنهم لاحِقُون، والثانية يُتِمُّون بقراءة لأنهم مسبوقون، وعند الشافعي: لا يُسلِّم حتى تَفْرغ الطائفة الأخيرة. ﴿حِذَرَهُمَّ وَأَسَلِحَتَهُمُّ ﴾ أي: الطائفة الأولى. والسِّلاح: ما يُهيَّأ للقتال غير الدواب. ﴿وَلَاجُنَاحَ ﴾ لا عدول عن الحقِّ.

﴿إِن كَانَ بِكُمْ آذَى مِّن مَّطَيٍ ﴾ أو مرض، وُضْع السلاح. وقيل: هو للنبيّ خاصّة. وذلك أنَّهُ غزا مُحاربًا بني أنمار (1)، فخرج لحاجة فَعَافَصَهُ (2) عوف بن الحارث المُحاربي (3)، ثمَّ الحضرمي فقال: من يمنعك عني يا محمد؟ قال: «اللهُ، ثمَّ قال: اكفني عوفًا بما شِئْتَ، فأكبَّ لوجهه وسقط سيفه من يده، فأخذه النبي ﷺ وقال: من يمنعك عني يا عوف؟ قال: لا أحد، قال: اشْهَدْ أن لا إله إلّا الله، وأني محمد عبده ورسوله، قال: لا، ولكن لا أقاتلك أبدًا، ولا أُعين عليك عدوًّا، فردَّ عليه سيفه وخلّاه (4). ﴿عَذَابًا مُهِينًا ﴾ بِتَيقُظِكم في أمرهم وقتالهم.

<sup>(1)</sup> بني أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وولد أنمار بن بغيض: عوف بن أنمار. وطريف بن أنمار فافترق بنو أنمار منهما. وبنو الخُرشب من بني طريف واسم الخُرشب عَمْرو بن نصر بن جارية بن طريف. وكانت أم شماخ واخوته خُرشبية. ينظر: "أنساب الأشراف»، للبلاذري، ت: سهيل زكار ورياض الزركلي، 13/213، و"جمهرة أنساب العرب»، لابن حزم الأندلسي، ت: لجنة من العلماء، 1/484.

<sup>(2)</sup> غافصه مغافصة وغِفاصًا، إِذا فاجأه. و(غَافَصَهُ) أَخَذَهُ عَلَى غِرَّةٍ. ينظر: «جمهرة اللغة»، باب: (صفن)، 1/ 828. و«مختار الصحاح»، باب: (غ ف ص)، 1/ 228.

<sup>(3)</sup> وقيل: غويرث بن الحرث المحاربي الحضرمي. ينظر: «تفسير الثعلبي»، 3/ 378 - 379.

<sup>(4)</sup> أخرجه الثعلبي، في تفسيره، 3/ 378 - 379، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.



﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قَسَمًا وَقُعُودًا وَعُلَا جُنُوبِكُمُّ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ ۗ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مُّوقُونًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَهَنُّواْ فِي ٱلْتِغَايَّةِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّحُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا رَحُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنَّ لَنَا آلِيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَعَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مَا آَرَيْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

<del>?~`\$G}G?\*`\$G}G?`\$G</del>G<del>?`\$G</del>

﴿ فَضَيِّتُمُ ٱلصَّلَاةَ ﴾ في الخوف. ﴿ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ ﴾ صلُّوا له. ﴿ قِينَمًا ﴾ أمرٌ للأصِحَّاء. ﴿ وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ۗ ﴾ للمرضى والجرحى. أو يُراد اذكروه على كلِّ حال. ﴿ ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ أقمتم، وأمنتم. إطمأنَّ سكن، وطامَنتُهُ سكَّنتُهُ. ﴿ فَأَقِيمُوا ﴾ فأتمُّوا. ﴿ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ﴾ فرضًا موقتًا وقَّته مخففٌ ومُشدَّدٌ، جعل له وقتًا. ﴿ وَلَا تَهِـنُوا ﴾ لا تضعفوا. يقال: وَهَنَهُ اللهُ وأَوْهَنَهُ. ﴿ فِي ٱلْبَيْغَآءَ ٱلْقَوْمِ ۗ ﴾ وهم أبو سفيان وأصحابه.

﴿ تَأْلُمُونَ ﴾ بالجراح. وتقديره: لا تهنوا إلَّا أن تكونوا تألمون. ﴿ عَلِيمًا ﴾ بما أصابكم. ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما أمركم. ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنِكَ ٱللَّهُ ﴾ أعلمك وأوحى إليك. نزل في طُعْمَةَ بن أُبيرق الظفري(1)، سرق درعًا من قتادة بن النعمان(2) في جراب

<sup>(1)</sup> طُعْمة وقيل: بُشير بن الأبيرق، والأبيرق لقب، واسمه: الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن رفاعة. وطعمة أو بشير كان منافقًا، وقيل: ارتدَّ سنة أربع من الهجرة، وكان له أخه ان: مُبشِّر، وبشر، ابنا الحارث فاضلان، شهدا أحدًا مع رسول الله ﷺ. ينظر: «جمهرة أنساب العرب»، لابن حزم الأندلسي، 1/ 343.

<sup>(2)</sup> قَتَادَةُ بِنُ النُّعْمَانِ بِن زَيْدِ بِن عَامِر بِن سَوَّادِ بِن ظَفَرٍ. وأمه أنيسة بنْت قَيْس بِن عَمْرو بِن عُبَيْد بن مَالِكِ بنِ عَمْرِو بنِ عَامِرِ بنِ غنم بن عدي بن النَّجَّار من الخزرج وشهد =

دقيق، فانتشر الدقيق في الطريق من خَرَقِ الجِراب إلى باب داره، فلمَّا أُتْبِعَ؛ أَوْدَعَهُ زيد بن السَّمين اليهودي، وأعلم قومهُ بخدعه، فاختصموا إلى النبي ﷺ والتمسوا أن يَضْرِبَ اليهودي لِيُقِرَّ، وأرادوا التمويه على النبي ﷺ فأراهُ الله جَلِيَّةَ الأَمْرِ، وأمره بالحكم بما أمره الله (1). ﴿للخَانَينِ ﴾ لأجل الراضين بالخيانة، أو لجميع خُوَّان الأَمة. ﴿ خَصِيمًا ﴾ مُخاصما على البُرءاء.

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهُ كَانَ عَنَاوُنَ اَنفُسَهُم اللّهِ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَيْسِمًا ﴿ فَي يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مَنَ اللّهُ عِمْدُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ عِمْدُونَ مَعْمُمُ إِذْ يُسْتَخْفُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ عِمْدُونَ مُعْمَلُونَ مُجْعِلًا ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكُولُا مُعْمُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

بدرًا وأحدًا ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنّ عندي امْرَأَة أحبها، وإن هِيَ رأت عيني خشيت أن تقذرني. قَالَ: فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ - بِيدِهِ فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/ 345، و«معرفة الصحابة»، لأبي نعيم، 4/ 2338.

<sup>(1)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك، 4/ 426، رقم (8164)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن أبيه عن جده. وصححه، وسكت عنه الذهبي، وابن شيبة، في تاريخ المدينة، ت: فهيم شلتوت، 2/ 417، من طريق محمد بن حاتم عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة، والواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 183. وإسناد سبب النزول ضعيف جدًّا لإعضاله، وعبد الرحمن بن زيد متروك. ينظر: الاستعاب في بيان الأسباب، لسليم الهلالي، ومحمد بن موسى آل نصر 1/ 499.

﴿ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهُ ﴾ عمَّا خطر ببالك من تعذيب اليهودي. ﴿ يَغۡتَانُونَ ﴾ يفتعِلون من الخيانة. ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ لرجوع الضَّرر إليهم. ﴿ خَوَّانًا ﴾ بالسَّرقة. ﴿ أَشِمًا ﴾ بالافتراء.

﴿ يَسَتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴾ يستترون منهم. ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ ﴾ الاستخفاء منه: ألَّا يفعل ولا يَهِمُّ به، فإنَّ خافية الصدور، وخائنة العيون ظاهرتان عند الله. وسُمِّي التدبير قولًا: لأنك تُحدِّثُ به نفْسكَ. ﴿ هَتَأَنتُمُ ﴾ ها للتنبيه، وأولاء بمعنى الذين. و﴿ جَدَلَتُمُ ﴾ صلة، أي: ظنوا أنكم بالغتم في الخصام. ﴿ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ فمن يقويه على عُقوبة الله يوم القيامة. والوكيل: الحامي والمُحامي.

### المجاهبة به المجاهبة المجا المجاهبة الم

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثَمَدَ يَسْتَغَفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنّمَا يَكِمِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ أَوْلَا فَشَلُ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيبَةً أَوْلِهُمُ أَنَّهُ يَرْمِ بِهِ مَرِيّتِنَا فَقَدِ احْتَمَل بُهُتَنَا يَكُسِبُ خَطِيبَةً أَوْلِهُمُ أَنْهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ مَلَمَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ مَلَمَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ مَلَمَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَمَا يَضِلُونَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَمَا يَضِلُونَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَالْمِنْ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَالْمَحْمَةُ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَالْمَحْمَةُ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَالْمَحْمَةُ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَاكِمَ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَاكِمُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَاكِمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكِمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكِمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ا

TO THE STANDARD OF THE PERSON OF THE PERSON

﴿ سُوٓهَ ﴾ قُبيحًا مُتعدِّيًا. ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ﴾ بالإثم اللّازم. ﴿ يَكْسِبَ إِثْمَا ﴾ يمينًا فاجرة. ﴿ عَلَى نَفْسِدِ . ﴾ وِزرًا عليها. ﴿ وَمَن يَكْسِبَ خَطِيّعَةً ﴾ صغيرة. ﴿ أَوَإِثْمَا ﴾ كبيرة. ﴿ وُمَن يَكْسِبَ خَطِيّعَةً ﴾ صغيرة. ﴿ وَرَحْمَتُهُ ، ﴾ الإرشاد ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِدٍ . ﴾ أي: بِالمُكْتَسَب. ﴿ فَضْلُ اللّه ﴾ عصمته والنبوَّة. ﴿ وَرَحْمَتُهُ ، ﴾ الإرشاد والإيحاء. ﴿ أَن يُضِلُوكَ ﴾ عن الحكم بالحق. ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ فإنَّ من يسمع

يَضِل(1). ﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمَ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ من خفيَّات أمورهم وخبيَّات صدورهم.

﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيرِ مِن نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَنْتَاسٍ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَنْتَاكَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَشْعُ عَنْدُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبّعْ عَنْدُ سَبِيلِ الْمُوْمِينِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلّى وَنُصْلِدٍ، جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَسُلَةٍ مَا تَوَلّى وَنُصْلِدٍ، جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيلًا ﴿ اللّهِ اللهِ مَا لَوَلَى وَنُصْلِدٍ، جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْعَالِهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

﴿ نَجُونَهُمْ ﴾ النجوى: ما تُحاوِر به خُلاصَتُك وخَاصَّتُك. نَجَوْتُهُ خَلَّصته، ونَجَوتُ الجِلْد سلختُهُ. ﴿ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ آوَمَعْرُونِ ﴾ مجرور المحل بدل من ﴿ كَثِيرٍ ﴾ أي: الجَلْد سلختُهُ. ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ آوَمَعْرُونِ ﴾ مجرور المحل بدل من ﴿ كَثِيرٍ ﴾ أي: الأمر بمعنى لكن. أو الصدقة هي الفرائض المالية، والمعروف النوافل. ﴿ يُقْعَلُ ذَلِكَ ﴾ أي: الأمر بهذه الأشياء (2).

﴿ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ما عليه السواد الأعظم. ودلَّ ذلك أنَّ الإجماع حجة كالكتاب والسنة. ﴿ نُوَلِدِ ما تَوَلَّى ﴾ ندعه وما يختار. وذلك في طُعمة لمَّا وقع الحكم عليه؛ هرب كافرًا إلى مكة، ونقب بها حُفرةً ليسرق فانهارت عليه فمات.

المَّنِّ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 379، و«الكشاف» 1/ 563.

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 3/ 384، و«الكشاف» 1/ 564.



يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا مِنْنَطَانَا مَرِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ وَقَالَ لَأَغَيٰذَنَ مِنْ مَنْ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ لَأَغَيٰذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ وَلَأَيْسِلَنَهُمْ وَلَأَمْرَنَهُمْ وَلَأَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَ ءَاذَاكَ اللَّنْعَلِمِ وَلَاَمْرَبَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَخِيدِ الشَّيْطِلنَ وَلِيَتَا فَيُعِيدُ الشَّيْطِلنَ وَلِيتَا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا ﴿ اللهِ عَهُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ وإن لم يتُب، فإنَّ سياق الكلام أن لا يغفر الشرك بدون التوبة، ويغفر ما دونه لمن يشاء. فإنَّ الشرك أيضًا مغفور إذا تاب.

﴿ إِلَّا إِنَكُ اللَّهُ مثل اللَّات والعُزَّى ومناة، أو إلّا مُتَضِعِي القدر، فإنَّ الإناث من كلِّ شيء أرذلهُ. ﴿ إِلّا شَيَطَكُ اللهُ أَي: إبليس فإنَّه هو العُزَّى. والمَرِيد: المُتجرد عن الخير، أو ظاهر الشَّر، ومنه شجرةٌ مُرداء، ورجلٌ أمْرد. ﴿ لَحَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يَّخَذَنَ ﴾ هما صفتان للشيطان، أي: إلّا لعِينًا قائِلًا هذا. ﴿ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ مفْرُوزًا للنار. فَرَضْتُه قطعته. وعن الحسن: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار»(١). ﴿ وَلَأُمْنِينَا هُمْ الأماني الباطلة من طول الأعمار، وبلوغ الأوطار والنجاة من غير عمل الأبرار. ﴿ فَلَلْمَنيَ اللهُ عَنْ اللهُ العبيد واللَّذَات. وعن خَلْقَ اللهُ أو المراد التَّخَنُّ والسَّحْقُ (٤)، وخِصَاء العبيد واللَّذَات. وعن

<sup>(1)</sup> هذا قول مقاتل، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 4/ 1069، ولفظه: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 2/ 204، وصححه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 388.

<sup>(2)</sup> قَالَ الأصمعي: أَسْحَق يَبِسَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَسْحَقَ الضَّرْع ذَهَبَ وَبَلِيَ. وانْسَحَقت الدلوُ: ذَهَبَ مَا فِيهَا. الأَزهري: ومُساحَقة النساء لَفْظٌ مولَّد. السحاق والمساحقة: فعل النساء بعضهن ببعض، وكذلك فعل المجبوب بالمرأة يسمّى سحاقًا. فالفرق بين الزنى =

ابن مسعود: «الوشم»(1). ﴿ وَلِيْتَ ﴾ مطاعًا يأتمرونه. ﴿ يَعِدُهُمْ ﴾ الحياة. ﴿ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ يتوجّه إلَّا عليه. ﴿ إِلَّا عُرُورًا ﴾ إيهامُ المنافع في المضار. ﴿ يَحِيصَنَا ﴾ محِيدًا ومهربًا.

﴿وَعَدَاللَّهِ ﴾ مصدر مُؤكِّد نَفْسَهُ. و﴿ حَقَّا ﴾ مصدر مُؤكِّد له. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾ معناه النفي؛ لأنَّ جوابه: لا. ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ ﴾ نزل حين قال المسلمون: نبيننا خاتم النَّبيين، وكتابنا يحكمُ على الكتب. وقال أهل الكتاب: نبيّنا أقدم، وكتابنا أسبق، فبيّن أنَّ العُروة الوثقي خشيةُ الله والتقوى(2). ﴿ يُجِزَ بِهِ عَ السيئة واحدة بواحدة، والحسنة

<sup>=</sup> والسحاق: أن السحاق لا إيلاج فيه. ينظر: «لسان العرب»، باب: (السين المهملة)، 152/10 و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، بدون تاريخ، 247/2.

<sup>(1)</sup> ذكره الزمخشري، في «الكشاف»، 1/ 567، وابن عطية، في «المحرر الوجيز»، 2/ 114، والسمعاني، في «تفسير القرآن»، 1/ 481، عن ابن مسعود.

<sup>(2)</sup> أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (4/ 1377 رقم 693)، والطبري في «جامع البيان» 5/ 185 من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. وذكره الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 183، عن مسروق وقتادة. وهو مرسل. وينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 1/ 505.

واحدة بعشرة. وعن النبي ﷺ: «ويلٌ لمن غلب آحادهُ عشراتِه»(١). ﴿ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ ﴾ مِنْ: للتَّبعيض. ﴿ مِن ذَكَرٍ ﴾ لتبيين الإبهام في ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾. ﴿ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا ﴾ تخصيصه بالصالحات، فإنَّه لا يُنقِصُ من عملٍ صالحٍ بمشيئة الله، كما يُنقِصُ من السيَّئةِ لمن يشاء.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ، لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَغَخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَغَخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَاللّهَ مُوالِيهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَاتَ اللّهُ بِكُلِّ شَى عِنْجِيطًا ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَاتَ اللّهُ بِكُلِّ شَى عِنْجِيطًا ﴿ وَمَا يُعَلّى عَلَيْتَكُمْ فِي النِسَآءِ قُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتَكُمْ فِي الْفِسَآءِ قُلُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْتَكُمْ فِي النِسَآءِ وَمَا يَعْلَى عَلَيْتَكُمْ فِي الْكِتنِ فِي يَعْمَى النِسَآءِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْتِ لَهُنَّ وَمُزَعْبُونَ يَتَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ مَنَ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهِ مَا فَيْ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْهُ وَمُوا لِلْيَتَنَعَى بِأَلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا لَكُنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ فِي الْفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْمُسْتَعْمُ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّ

﴿ اَسْلَمَ وَجَهَهُ ولِلّهِ ﴾ أخلص نفسه. ﴿ حَنِيفاً ﴾ حال من ضمير اتَّبَعَ إبراهيم، كقوله: ﴿ مِلَةَ إِزَهِيمَ حَنِيفاً ﴾ . ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِنَرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ أي: اجتباه ليَدْخلَ حُجُبَ الْطافه، ويسيرُ طُرق توفيقيه. وخلال الدار وخَللَهُ: وسطه، والخَلُّ: الطريق في الرمل. ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السّمَوٰنَ تِ ﴾ أي: يُعْلِمُهُمْ ويُعْمِلُهُمْ، ويُمْهِلُهم ولا يُهْمِلُهم. ﴿ يُحِيطًا ﴾ بحسناتهم، يُحْبِطُ سَيّئاتهم. ﴿ وَيَسّتَفْتُونَكَ ﴾ يطلبون الفتيا منك. ﴿ فِي النِّسَامَ ﴾ في محل الرفع، أي: يُفتيكمُ اللهُ وما يُتلى عليكم.

<sup>(1)</sup> ذكره الألوسي، في تفسيره، 3/ 127، بدون إسناد. بلفظ «ويل لمن غلب آحاده على أعشاره».

أو هو مبتدأ، و ﴿ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ خبره، والجملة اعتراضية. و ﴿ ٱلْكِتَابِ ﴾ اللَّوح. ﴿ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ إللَّاوح. ﴿ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ إضافة بمعنى مِنْ نحو: عندى سَحْقُ عِمامة (١).

﴿ مَاكُنِبَ لَهُنَ ﴾ من الميراث. ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ عطفٌ على ﴿ يَتَنَمَى ﴾ فإنهم كانوا لا يُورِّتُون إلَّا الرجل القوَّام بأمور الأعداء، أو هو خطاب الأولياء؛ فإنهم كانوا يتزوِّجون اليتيمة إن كانت ذات مال وجمال، وإن كانت دميمة فقيرة عَضَلُوها واستخدموها، فَمُنِعُوا عنه (2). ﴿ وَأَن تَقُومُوا ﴾ مجرور المحل كالمُستضعفين، أو منصوب على معنى يأمُركم أن تقوموا.

# به المرابع ال

- (1) يُقَالُ: أَسْحَقَ النَّوْبُ، إِذَا أَخْلَقَ وَبَلِيَ، وَهُو تَوْبٌ سَحْقٌ، وَثِيَابٌ سُحُوقٌ، وَقَالَ مُزَرِّدٌ: وَمَا زَوَّدُونِي غَيْر سَحْقِ عِمَامَةٍ. ينظر: الدلائل في «غريب الحديث»، لقاسم السرقسطي، ت: محمد بن عبد الله القناص، 2/ 499، و«لسان العرب»، باب: (السين المهملة)، 10 153.
- (2) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: قول الله ﴿وَمَاثُواْلَيْنَكَى َامُواَلُمٌ ﴾، 3/ 1015، رقم (2612)، ومسلم، كتاب: التفسير، 4/ 2313، 2314، رقم (3018)، عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رَصَيَلِيَّهُ عَنَهَا -: ﴿ وَإِنْ خِقْتُمُ آلَا نُقَسِطُوا فِي َالْيَنْكَى فَانْكِمُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَلَةِ ﴾. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء.

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله - عَلَيْ بعدُ، فأنزل الله - عَرَقَجَلَ -: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اللّهَ اللّهِ عَرَقَبَكُمْ فِيهِنَ ﴾ قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.

عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَ وَلَن تَسْـتَطِيعُوٓا أَن تَعْـدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصَّلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِكَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴿ وَإِن سَفَرَّوَا يُغِّن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ من إقامة بعلها على النشوز، وهو الترفُّع عن أداء حقِّها من النفس والمال. والإعراضُ: تقليل المؤانسة والمجالسة. ﴿ يُصَلِّحًا ﴾ يصطلحا بهبة المهر والمساهلة في النفقة وإيثار النَّوْبَة، كما جعلت سودة نوبتها لعائشة.

﴿ وَالصُّلَّحُ خُيرٌ ﴾ أي: من المُفارقة والإعراض. نزلت في خُوْلَة بنت محمد بن مسلمة (1) وزوجها أسعد بن الربيع (2)، أو رافع بن خديج (3 4). ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ

<sup>(1)</sup> عميرة بنت مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ خَالِدِ بنِ عَدِيٍّ بن مجدعة بن حَارِثَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ الخَزْرَج بنِ عَمْرٍو. وهو النبيت. ابن مالك من الأوس. ينظر: «الطبقات الكبرى»، .338/3

<sup>(2)</sup> أسعد بن الرّبيع. وقال ابن حجر: صوابه سعد، بن أبي زُهَيْر بن مَالك بن امْرئ القَيْس بن مَالك بن تُعْلَبَة بن كَعْب بن الخَزْرَج الأنْصَاريّ الخزرجي أحد السَّابقين الأوّلين من الأَنْصَار وَأَحَد الفرسان المَشَاهِير. ينظر: «الإصابة»، 1/ 369، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة، لابن حجر العسقلاني، ت: إكرام الله إمداد الحق، 1/ 572.

<sup>(3)</sup> رَافِعُ بنُ خُدَيْجِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُّ الحَارِثِيُّ الأَوْسِيُّ المَدَنِيُّ، مَاتَ قَبْلَ ابْنِ عُمَر قَاله عَبْد الله بن صَالِح عَنِ الليث عَنْ يونس عن ابن شهاب عن سالم، مات في زمن معاوية. ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، 3/ 299.

<sup>(4)</sup> أخرجه البيهقي في السنن 7/ 296 وعزاه السيوطي، في «الدر المنثور» 2/ 232 للشافعي =

الشُّحُ ﴾ المرأةُ تَشُحُ في بذل أنصبائِها، والرجل يبخل بالمساهمة والمُقاسمة. ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ الإغماض في العِشرةِ، ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ الإعراض. ﴿ فَإِن اللّه ﴾ خبيرٌ بالإساءةِ والإحسان. ﴿ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسكَةِ ﴾ في المحبة والرغبة. ﴿ كُل النّيْسلِ ﴾ الحرمان من النعمة والقسمة. ﴿ كَالمُعَلَقَةَ ﴾ لا أيّمًا ولا ذات بعل. ﴿ وَإِن تُصَلِحُوا ﴾ ما مضى. ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ فيما يُسْتقبل. ﴿ كَالْمُعَلَقَةَ ﴾ لا أيّمًا ولا ذات بعل. ﴿ وَإِن تُصَلِحُوا ﴾ ما مضى. ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ فيما يُسْتقبل. ﴿ كَالْمُعَلَقَةً ﴾ نوجًا خيرًا من زوجها، وعيشًا أهْنَى من عيشِهِ. الوَاسِعُ: المُوسِعُ.

﴿ وَلِلَّهِ مَكَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ الْمَوْ الْمَكْثَبِ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ وَإِن تَكُمُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلَا قِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلَا إِن يَشَأَ يُدَهِمِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ مَن كَانَ أَرُبِيدُ ثُوابَ بِنَا خَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَكِيمًا اللّهُ اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَن كَانَ اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَن كَانَ اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَن اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَا اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَن اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ مَا اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ فَي اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ فَي اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ فَي اللّهُ سَمِيمًا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ مِن مَبْلِكُمْ ﴾ متعلق بـ﴿ وَصَّيْنَا ﴾، أو بـ﴿ أُونُوا ﴾. ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ عطفٌ على ﴿ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ ﴾. ﴿ إِن اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: بـأنِ اتقوا، أو تكون مُفَسَّرَة. ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا ﴾ عطف على ﴿ اتَّقُوا ﴾ أي: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى، وقلنا لهم ولكم:

<sup>=</sup> وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهةي. وذكره في لباب النقول ص/-95. وله شاهد موصول عن رافع بن خديج أخرجه الحاكم 2/ 308 وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: "أسباب النزول"، للواحدي، ص/ 188، والعجاب في بيان الأسباب، لابن حجر، 2/ 868، وذكر عميرة، بدل خولة.

﴿ وَإِن تَكُفُّرُوا ﴾. والغَنِيُّ: الذي لا حاجةَ له. ﴿ يُذْمِبُكُمْ ﴾ يُفْنِكم، ويأتِ بآخرين منكم مكانكم، أو جنسًا آخر غير الإنس، أو يُمتكم أيُّها الكافرون المُبْغِضون ﴿ وَيَأْتِ بِعَاخُرِينَ ﴾ مسلمين مُحِبِّين. فلمَّا نزلت هذه الآية ضرب النبي ﷺ على ظهر سلمان وقال: «هم قومُ هذا»(١). ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ﴾ دخول كان للتأكيد وإن أُريد الاستقبال. ﴿ وَوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الغنيمة. وثواب ﴿ ٱلْآخِرَةُ ﴾ رضا الله والجنة. فما للسَّاعي يَطلبُ الأَخَسَّ، ويدع الأَخصَّ.

#### ﴿ ﴿ تَأْمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَرَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلِنَّهُ أُولَى جِمَا أَفَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُوا وإن تَلْوُءَا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (أَنَّ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِئنِبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن بَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكَ كُيتِهِ، وَكُنُّهِه، وَرُسُلِهِ، وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ ١٩٨٠ ﴿ ١٠ ACHARACHARACHARACHA

﴿ قَوْمِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾ مجتهدين في إقامة العدل. ﴿ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ لوجههِ ورضاه. والشهادة على النفس الإقرار، أي: وإن كانت الشهادة وبالًّا ﴿ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ ﴾. ﴿ أَوَّلَىٰ ا بهماً ﴾ أي: بالفريقين والجنسين، أي: لا تشهد زورًا لغناه، ولا تكتم صدقًا لفقره. ﴿ أَن تَمْ لِـ لُواَ﴾ لأن تعدلوا، وهو من العدول. ﴿وَإِن تَلْوُءًا ﴾ السِنتكم تُحَرِّفوها عن الصدق، أو

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة، في مسنده، 2/ 179، من حديث عياض الأشعري. وفيه أنَّ الذي ضرب على كتفه النبي ﷺ؛ أبو موسى الأشعري، وليس سلمان الفارسي، وهكذا في جلّ الروايات. وأخرجه الطبراني، في المعجم الكبير، 17، 371، والترمذي، في نوادر الأصول، 5/ 11.

تُدافعوا، من لَوَيْتُ حَقَّهُ. ومن قرأ ﴿ تَلُوا﴾ (1) من الولاية، أي: إنْ وَلَيتُمْ إقامة الشهادة. ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالمتأخرة. أو أَيُّها المؤمنون دُوموا واثبتوا على ما أنتم عليه، أو أَيُّها المنافقون آمنوا سرَّا كما آمنتم جهرًا، أو أَيُّها الكافرون آمنوا بالله كما آمنتم باللَّات.

ٱلْكَفْدِينَ أَوْلِيَآةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ آَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ

ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْكِ

أَنَّ إِذَا سَمِعُمُّمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَنْقَعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ

جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِينَ فِي جَهْنَمْ جَمِيعًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللل

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: بموسى. ﴿ ثُمَّ كَفُرُوا ﴾ بعزير. ﴿ ثُمَّ ءَامَنُوا ﴾ بعزير. ﴿ ثُمَّ اَمَنُوا ﴾ بعزير. ﴿ ثُمَّ كَفُرُوا ﴾ بعيسى. ﴿ ثُمَّ ٱنَّذَادُوا كُفَرًا ﴾ بمحمد ﷺ. ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيغْفِرَ لَمُمْ ﴾ استبعاد واستعجاب من قبولهم المغفرة والهداية ؛ حيث مرنوا على النفاق، ورسخوا في الكفر. ﴿ بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ ﴾ أخبرهم. ﴿ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: اليهود.

﴿ عِندَهُمُ ٱلْمِزَّةَ ﴾ الرُّفد والظهور على النبي. ﴿ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ ﴾ أي: أنَّه. وأنْ، وما في

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عامر، وحمزة، والأعمش، وابن وثاب، وابن عباس: ﴿تَلُوا﴾ بضم اللام وبواو واحدة. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 399، و«حجة القراءات»، 2/ 215، و«المحرر الوجيز»، 4/ 258، و«البحر المحيط»، 3/ 371.

حيِّزها في محل الرفع بـ ﴿ زَنَّالُنَا ﴾، أو منصوب بـ ﴿ نَزَّلُ ﴾. ﴿ مَعَهُم ﴾ الضمير راجع إلى ما ينسبك مِنْ ﴿ يُكَفّرُ بِهَا وَيُسْمَهُ وَأُبِهَا ﴾ أي: مع الكافرين والمستهزئين. وذلك حين كان المنافقون يُجالسون اليهود وهم يخُوضون في تعييب القرآن (1). ﴿ إِذَا مِثْلُهُم ﴾ في الكفر بالرضا به، وبعد الخوض لا يُرخَّص في مجالستهم، أو هي منسوخة بقوله: ﴿ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾ [الأنعام: 68].

﴿ اللَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ اللَّهِ عَالُوا الْمَ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ عَالُوا الْمَ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ عَالُوا الْمَ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ عَالُوا الْمَ فَسَتَحُوذَ نَكُن مَعْكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا اللَّهَ نَسَتَحُوذَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ ﴾ بدل من ﴿ الَّذِينَيَّخِذُونَ ﴾، أو صفة للمنافقين. ﴿ أَلَرَ نَسْتَحِّوِذُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: نُصرة دائمة، وحجَّة قائمة. عَلَيْكُمْ ﴾ أي: نُصرة دائمة، وحجَّة قائمة.

﴿ إِنَّ اَلْمُنَفِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا فَامُوَا إِلَى الصَّلَوْةِ فَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَا فَعُولَاةٍ وَلَا إِلَى هَتُولَاةٍ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ، سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَعْمَلُوا اللَّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ، سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَعْمَلُوا اللَّهِ عَلَيْتَكُمُ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّيْفِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

<sup>(1)</sup> ذكره الثعلبي، في تفسيره، 3/ 403، والرازي، في «التفسير الكبير»، 11/ 246، 247، بدون إسناد.

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَآعَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكِنِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرٌ تُكُرْ وَءَامَن تُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ ﴿.

﴿ يُخَارِعُونَ اللّهَ ﴾ يُقال: خَادَعْتَهُ فَخَدَعْتُهُ، أي: غلبتُهُ بالخداع. ﴿ قَامُواْ كُسَاكَ ﴾ لتقاعد بواعث الطبع، وتَقَاعُسِ دواعي الشرع، وزيغ سرائرهم. ﴿ وُرُآءُونَ النّاسَ ﴾ أي: يُرِوُنهم الحسنة، والناس يَرَونَهُم تحسين حالهم، أو المُراءة بمعنى التَّرِيَة. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فإنَّ كل كثيرٍ مردودٌ قليل. ﴿ مُّذَبَذِينَ ﴾ الذبذبة: نَوْسُ (1) الشيء المُعلَّق. وَذَبَاذِبُ الهودج: معَالِيقه.

﴿ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ ﴾ لِعِلاوة استهزائهم على حمل الكفر. والدَّرِيكة: الطريدة. ودَرَكُ الطريدة: مَدْرَكُها. ﴿ اللَّذِينَ تَابُوا ﴾ من نفاقهم. ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أعمالهم. ﴿ وَأَغْتَصِمُوا ﴾ بحبل الله. ﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُم ۗ ﴾ لم يُكدِّروه بشوائب التصنُّع والرِّياءِ. ﴿ مَّا يَنْ عَكُلُ اللهُ يَعَذَابِكُم ﴾ أي: لا يَتَشَفَّى ولا يَسْتَجْلِبُ نفعًا كسائِر المُنتقِمين. ﴿ شَاكِرًا ﴾ مُجازيًا على القليل الكثير. دابّة شكُور: يكفيها العلف القليل. ﴿ عَلِيمًا ﴾ عالمًا بإيمانكم. وقدَّمَ الشُّكر على الإيمان؛ فإنَّ الشكر معرفةُ الصَّنِيعة، والإيمان التصديق بها.

﴿ ﴿ لَا يَحِبُ اللهُ الْجَهَرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّامَن ظُلِمٌ وَكَانَ ﴿ اللهُ الله

<sup>(1)</sup> أي: تحرُّكه. والنَّوْس: تَذَبْذُبُ الشِّيء. ناس يَنُوس نَوْسًا. وأصل النَّاس: أُناس، إلّا أنّ الألف حذفت من الأناس فصارت: ناسًا. وسُمِّي ذو نُواس، لذُوابَتَيْنِ كانتا عليه تتحرّكان. ينظر: العين، للخليل، باب: (السين والنون)، 7/ 303.



بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَتُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَغْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بِأَن ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١١٠ وَأُلِّينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَلَمْ نُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَيْنِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠).

﴿ ٱلْجَهِّرَ بِٱلسُّوءِ ﴾ إظهار القبيح. ﴿ إِلَّا مَن ظُلِرٌّ ﴾ أي: جَهْرُ من ظُلِمَ بسوء القِرَى، ومن نصب الظاء؛ أي: لا يُحبُّ الجهر بالسوء إلَّا الظَّالِم، وموضع من نصب، وهو استثناء منقطع، ويجوز رفعه على إعمال المصدر، أي: يُحب الجهرَ المظلومُ (١). ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا ﴾ شكر المُضيف. ﴿ أَوْتُحَفُّوهُ ﴾ أي: تكفُروه. ﴿ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ ﴾ الْقِرَى. ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا ﴾ عن الجاني. ﴿ فَدِيرًا ﴾ على الكافر والبخيل.

﴿ أَن يُفَرِّقُواْ بَدِّينَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾ يُفرِّقون بِالمُوجِدِ، ولا يرونَ النبيَّ حقًّا، أو يؤمنون ببعض الرسلِ. ﴿ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ بالله وجميع الرسل. و﴿حَقًّا ﴾ صفة مصدر محذوف، أي: كُفرًا حقًّا. ﴿ بَيْنَ أَحَدِ ﴾ بين تذكر للاثنين فصاعدًا، وتُذكر مع أحد أيضًا، فإنه عام للمُذكر والمؤنث، والجمع والواحد. تقول: ما رأيتُ أحدًا إلَّا، بني فلان، ولا يجوز و احدًا.



<sup>(1)</sup> قرأ ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وعطاء بن السائب، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم: ﴿ظَلَمَ﴾ مبنيًّا للفاعل. وقرأ ابن جبير، والضحاك، وعطاء: ﴿إِلَّامَنظُلِمُّ ﴾ مصدر، أي: إلَّا من أجل ظُلم. ينظر: «المحتسب»، 1/ 203، و «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 248، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 29، و«معجم القراءات»، 2/ 186.

﴿ كِنْبُا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ سأل كعب بن الأشرف، وفَنْحَاص بن عازورا، أن يَنزِلَ كتابٌ جملة (1). ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَى ﴾ السبعون الذين اختارهم، وهو جواب الشرط المتقدم، أي: إن استعظمتَ سؤالهم! فقد سألوا موسى أعظم منه. ﴿ يِظُلِّمِهِم ﴾ بسببه. ﴿ فَعَقَوْنَا عَن ذَلِك ﴾ عن اتخاذ العجل. ﴿ يِمِيثَقِهِم ﴾ بسبب نقض ميثاقهم.



﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ ما: مزيدة، وتعلق الباء بمحذوف تقديره: بِ ﴿ نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَكَنَهُمْ ﴾ [المائدة: 13]، أو بقوله: ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 160]. ودلَّ الاعتراض بالطبع على قلوبهم على إرادة معنى اللّعن. والاعتراض بين الفعل ومُتعلّقه جائز كما بين المبتدأ والخبر. ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ ﴾ بالمسيح. ﴿ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ فِرْيةِ الزَّنْيةِ على الطاهرة البتول.

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 189، بدون إسناد، والبغوي، في تفسيره، 1/ 718، وأبو السعود، في إرشاد العقل السليم، 2/ 249، وابن العاني آل غازي، في بيان المعانى، 5/ 622.





﴿ وَمَا قَنَاوُهُ ﴾ فإنَّ القتل والإحياءَ لا يكون إلَّا من الله. ﴿ وَلَكِكِن شُيِّهَ لَهُمُ ﴾ أي: شُبِّه المقتُول، ودَّل عليه ﴿ قولهم إنا قتلنا ﴾ وإن لم يجرِ للمقتُول ذِكْر، أي: أَلقى على غيره شَبَهَهُ، أو شَبَّة عليهم عُلماؤهم ورؤساؤهم، فإنهم عرفوا حقيَّتهُ وحقيقته. ﴿ يَقِينُا ﴾ أي: قتلًا يقينًا، أو مُتيقِّنين، أو يكون الضمير للظن، أي: وما قتلوا الظنَّ يقينًا، أي: لم يُبالغوا في علمه. ﴿ إِلَّا آلِيَاعُ الظَّنَ ﴾ استثناء من غير الجنس فيُنصب.

<del>?\*\*\*?\?\*\*\*</del>?\?<del>\*\*\*</del>?\?<del>\*\*</del>\*

﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَعُطْلَمِ مِّنَ ٱلدِّينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ أُجِلَتَ لَهُمْ وَيصَدِهِمْ عَن سَيِيلِ اللهِ كَيْمِرًا ﴿ فَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ كَيْمِرًا ﴿ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ لَكِيرًا ﴿ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ لَكِيمِ الْمَوْلُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ اللْعُولُ اللْمُؤْمُولُولُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَالْعُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْ

﴿ لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ. ﴾ جملةٌ قَسَميَّة صفةٌ لمحذوف تقديره: وَإِن مِنْ أَهْلِ الكتاب أحدٌ

إِلَّا ﴿ لِيُوْمِئنَ بِهِ عَهِ بعيسى. ﴿ فَبَلَ مَوْتِهِ ﴿ أَي: حين يُبعث، فإنَّ أسماء الجهات يقومُ بعضها مقام البعض، أو يراد عند المُعاينة. ﴿ عَلَيْمَ مَلِيّبَتٍ ﴾ كل ذي ظفر، وشحوم البقر والغنم، وألبانهما. ﴿ كَيْمَرًا ﴾ ناسًا كثيرًا. ﴿ بِالْبَطِلِ ﴾ بِالرُّشَا. ﴿ مِنْهُمُ ﴾ مِنْ: للتخصيص. ﴿ لَنكِن الرَّسِخُونَ ﴾ لكِنْ، مثل: إِلَّا، في الإيجاب والنفي إلّا أنها للاستدراك بعد الواجب، وإلّا لإخراج البعض من الكل. والراسخون: عبد الله بن سلام وأضرابه. ﴿ وَالمُومِن عَلَى المُهاجرين. ﴿ وَالمُومِينَ الصَّلَوٰ ۚ ﴾ أي: بالمُقيمين، وهم الأنبياء، أو نُصبَ على المدح.

﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَالْتَبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَكَمْنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَالْتَبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَمُحْدِهِ وَمُعْمَلُونَ وَالْتَبَيْنَ مِنْ بَعْدِهُ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَالْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمِينَ وَأَيْوَبَ وَيُوشَى وَهَمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمِينَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُلْتَبَيْنَ وَمُعْمُونَ وَمُؤْمِنَا وَمُعْمُونَ وَعُمُونَا لِكُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَا وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَا وَعُمْمُونَا وَالْتُونَ وَمُعْمُونَا وَالْتُعْمُ وَالْتُعِمُونَ وَمُعْمُونَا وَالْتُمْمُونَا وَمُعْمُونَا وَالْتُعِمُونَا وَالْتُعْمُ وَالْتُونَ وَمُعْمُونَا وَالْتُعْمُونَا وَالْتُعِمُونَا وَالْتُعْمُونَا وَلَعِلَمُ وَالْتُعْمُونَا وَالْتُعْمُونَا وَالْتُعْمُونَا وَلَعْمُونَا وَلَعْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَعِمُونَا وَالْتُعْمُونَا وَلَ

﴿كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾ هذا جواب أهل الكتاب، حيث التمسوا أن ينزل عليهم كتابٌ من السماء. والزَّبُور: فعول من الزَّبر، وهو أَحْكَامُ الكتاب. وبئرٌ مزبورة، مطوية بالحجارة. وزبُور جمع زِبْر.

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا ﴿ اللّهِ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهَ لَكِنِ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهَ لَكِنِ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا



عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا يَعِيدًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيَهُمْ طَرِيقًا (الله الله عَلِينَ حَهَنَّهُ خَلِدِينَ فَهَا أَيَدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١١) .

## 

﴿ وَرُسُلًا ﴾ أي: أرسلنا رُسلًا، أو هو منصوب بفعل يُفسّرهُ. ﴿ قَصَصْنَهُمْ ﴾ وقُرئ ﴿رُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ ﴾ (١). وقُرئ ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ ﴾ بالنصب (١).

﴿ لَّكَنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ جواب أهل الكتاب، أي: أنَّهم لا يشهدون، لكن اللهُ يشهد. وقيل: لمَّا نزل ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ قالوا: لا نشهد لك بهذا فنزل ﴿ لَّكَنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ (3). وقُرئ ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ بالتشديد (4) (5). ﴿ أَنزَلَهُ ربِعِلْمِهِ ، مُلتبسًا بعلمه الذي لا يعلمُ غيره من الإعجاز فيه، أو أنزل وهو عالم به، أو أنزله على علم بمصالح العباد. ﴿ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ الضلال بالكُفر، والبعد بصدِّ الناس. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ باللهِ.

(1) قرأ أُبِيّ بن كعب: ﴿وَرُسُلٌ ... وَرُسُلٌ ﴾ بالرفع فيهما على الابتداء. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر»، ص/ 142، و «معجم القراءات»، 2/ 203.

<sup>(2)</sup> قرأ إبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب: ﴿وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى ﴾ بنصب الهاء في لفظ الجلالة، والفاعل، هو «موسى». ينظر: «المحتسب»، 1/ 204، و«مختصر ابن خالويه»، ص/ 30، و «معجم القراءات»، 2، 203، و «الدر المصون»، 2/ 466.

<sup>(3)</sup> ذكره السمرقندي، في بحر العلوم، 1/ 359، والرازي، في «التفسير الكبير»، 11/ 269، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 189، بدون إسناد.

<sup>(4)</sup> في نسخة (ي): «وقرئ ﴿يُشَهِّد﴾ بالتشديد». وهذا وهم من الناسخ، وإنما التشديد والتخفيف في (النون) في قوله تعالى: ﴿ لَّكِكِن ﴾.

<sup>(5)</sup> قرأ السلمي، والجراح الحكمي: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَد﴾ بتشديد النون ونصب الهاء، اسمًا للحرف الناسخ. ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 474، و«معاني القرآن»، للزجاج، 2/ 132، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 109، و«معجم القراءات»، 2/ 204.

﴿ وَظَلَمُوا ﴾ محمد بتكذيبه، أو إخراجه. ﴿ خَلِدِينَ ﴾ العامل فيه ﴿ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ ﴾ لأنه بمنزلة يُعاقبُهم خالدين.

اَلاَرْضُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿﴿﴾. ﴿ \* الْكَلِيْ الْكِيْرِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ الْكِلْمِ

تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ أَإِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ أَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي

﴿ فَنَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ أَي: وأُتُوا واقصدوا أمرًا خيرًا لكم. ومثله: ﴿ اَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ ﴾ لا تُجاوزوا القدر، حيث غَلَت اليهود في حطِّ رُثْبَةِ عيسى، والنصارى في رفع درجته. ﴿ إِلَّا اَلْحَقَّ ﴾ التبرية عن الولد والشريك. ﴿ اَلْقَاهَا إِلْى مَرْيَمٌ ﴾ أوصلها إليها، وحصَّلَهَا فيها. ﴿ وَلا تَقُولُواْ ثَلَنَةً ۚ ﴾ أي: الله ثلاثة، وحُكِي عنهم أنه ثلاثة أقانيم (1): أُقنوم الأب الذات، وأُقنوم الابن العلم، وأُقنوم روح القدس الحياة. والكُلُّ استعارة. ﴿ وَكَلِمَتُهُ ﴾ أي: يهتدي به الخَلْق، ويَحْيَى كما بالكلام والروح.

<sup>(1)</sup> الأقانيم: الأصول. مفردها أُقْنُوم (الأصل).والأقانيم الثَّلاثة: عند النَّصارى: الآبُ، والابنُ، والرُّوح القُدُس. ينظر: «الصحاح»، باب: (قوم)، 5/ 2016، و«معجم اللغة العربية المعاصرة»، باب: (أق ن وم)، 1/ 105.



ٱلْمَلَيْكُةُ ٱلْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَيِهِ عَلَى عِبَادَيِهِ عَنْ عِبَادَيِهِ ع وَيَسْتَكِبِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَيِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ ٱلْجُورَهُمُ وَنَرِيدُهُم مِن فَضِّلهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُمُواْ فَيُعَذِّ بُهُمِّ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن زَّبَكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتَ السُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصُمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضَّل وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ﴾ لن يأْنفَ ولن يتنحَّى عن موقف العبودية. من نَكَفْتُ الدَّمع، إذا نَحَّيْتَهُ عن خدِّكَ. ﴿ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ﴾ تنبيه لعابديهم لا تفضيل على عيسى.

﴿ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ الكَروُبيون (1)، وهم حملةُ العرش. ﴿ وَيَسْتَكِيرٌ ﴾ الاستكبار: طلب الكِبر. ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ ﴾ المُتكبّرين، والمُتخَشِّعين. ﴿ بُرْهَانٌ ﴾ شاهدًا حقًّا. ﴿ نُورًا مُّهِ مِنْ اللهِ آن، لاستنارة الحق به. ﴿ وَأَعْتَصِهُواْ مِهِ . ﴾ أي: مالله.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ﴿ سَتَفْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ تُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلِّلَةَ إِن أَرْزُولًا هَلُكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكَ وَهُوَ مَرْثُهَا .

<sup>(1)</sup> رَوى أَبُو الرّبيع، عَن أبي العَالِيَة أَنه قَالَ: الكَرُوبِيُّونَ: سادةُ المَلَاثِكَة. مِنْهُم: جِبريل، وميكانيلُ، وإسرافيلُ. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، باب: (الكاف والراء)، 10/ 118، و «مقايس اللغة»، لابن فارس، باب: (كرث)، 5/ 175.



إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوَّا إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَثْفَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكً (٣٠٠) ﴾ مَرْحَقَ وَعَلَيْهُ اللَّهُ لَكُمُ مَنْ تَضِلُواً وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا (٣٠٠) ﴾

﴿ إِنِ ٱمْرُؤًا ﴾ مرفوعٌ بما يفسِّره. ﴿ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ ﴾ أي: ابن، ونُصبَ على الحال، أي: غير ذي ولد. وفي قوله: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾، وقوله: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ ﴾ ثنَّى وجمع لبيان الخبر عنهما، نحو قولك: مَنْ كانت أُمُّكَ. وذكر إخوة؛ لتغليب الذكور على الإناث. ﴿ أَن تَضِلُوا ﴾ كراهة أنْ تضلوا، والله تعالى أعلم.



## [5] سورة المائدة

مدنِيَّة. وهي مائة وثلاث وعشرون آية. عن أُبَيِّ عنه ﷺ: «من قرأ سورة المائدة، أُعطي من الأجر بعدد كلِّ يهودي ونصراني يتنفَّس في دار الدنيا، عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيِّئات، ورفع له عشر درجات، (1).

## 

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُواْ بِالْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَفْعَرِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ أَإِنَّ اللّهَ
يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُواْ شَعَنَهِرَ اللّهِ
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَلْتَ وَلَا الْقَلْتَهِدَ وَلَا ءَاتِينَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا كَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ
وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْلِرِ وَالنَّقُونَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْلِرِ وَالنَقُونَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ مِلْكُمْ الْمُقَوى وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِرْ وَالنَّقُونَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ مَا لِنَقُونَى وَلا نَعَاوَلُواْ عَلَى اللّهِ مَا اللّهَ اللّهُ الْعَلَقُولُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ربِّ يسِّر وسَيِّر قوله تعالى: ﴿ أَوَفُواْ بِالْمُقُودِ ﴾ أي: التي عقدها اللهُ عليكم. أو النَّاس عَاقدوا عليها من إعانة الضعيف، وإغاثة الملهوف، وإجارة الخائف، وإجازة الغَيْرِ. ﴿ أَجِلَتْ لَكُمُ ﴾ هو تفصيل ذلك المجمل. ﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ هي كل ذات أربع قوائم

<sup>(1) «</sup>الكشف والبيان» 4/ 5، و «الكشاف» 1/ 600.

في البرِّ والبحر. وهذه إضافةٌ جنسية، أي: من الأنعام. أو هي الجنين؛ لقوله - ﷺ -: «ذَكاةُ الجنينِ ذَكَاةُ أُمِّه» (1).

﴿غَيْرَ عُجِيِّ الصَّيْدِ ﴾ نُصِبَ على الحال، أو هو بدل من الاستثناء الأول، أي: إلَّا المَتْلُوّ وإلَّا الصيد حال الإحرام. والحُرُمُ والحرَم: المُحْرِمُون جمع حرام. ﴿ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ لا رادَّ لما أرادَ. ﴿شَعَنَيِرَ اللّهِ ﴾ معالم عبادته. جمع شعيرة، أو شعار النُّسُك. وذلك أنَّ المشركين كانوا يحجُّونَ، ويَهْدُون، ويطوفون، وأراد المسلمون مخالفتهم؛ فمنعوا عنه (2).

﴿ وَلَا النَّهُرَ الْحَرَامَ ﴾ هو النَّسِيء. ﴿ ءَآمِينَ الْبَيْتَ ﴾ قاصديه. وفي الحديث: «يُؤْمَرُ بِأَمِّ البابِ» (3). أي: قَصْدِ إغلاقه. نزل في الحُطَم، وهو: شُرَيْحُ بن ضُبَيْعَة بن هند بن شُرحبيل البَكْري، خَلَّفَ خَيْلَه بظاهر المدينة، ودخل إلى النبي وقال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى شهادة الا إله إلا الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال: حَسَنٌ، لكن لي أُمراء استأمِرُهم فيك؛ فإن قبلوا قَبِلْتُ، وإن أَبُوا كُنتُ معهم، وخرج. فقال ﷺ «لقد دخل بوجه كافر، وخرج بِعَقِبَى

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود، في سننه، باب: (ما جاء في أكل اللحم..)، 4/ 449، رقم (2828)، عن جابر بن عبد الله، وابن ماجه، في سننه، باب: (ذكاة الجنين ذكاة أمّه)، 4/ 630، رقم (3199)، عن أبي سعيد الخدري، والحاكم، في المستدرك، كتاب: (الأطعمة)، 4/ 127، رقم (7109)، عن جابر بن عبد الله. وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 6/ 36، وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» 3/ 5، وابن أبي حاتم؛ كما في «ناسخه» (ص 111) جميعهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا إسناد حسن؛ ورواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال. ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم الهلالي، 2/5.

<sup>(3)</sup> ذكره أبو عبيد الهروي، في الغريبين في القرآن والحديث، ت: أحمد فريد المزيدي، 1/ 109، وابن الجوزي، في «غريب الحديث»، 1/ 42، وابن الأثير، في النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 69، عن كعب بن مالك. بلفظ: «ثُمَّ يؤمَّرُ بِأَمِّ البَابِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَمَّ أَبدًا».

غادرٍ، وما الرجلُ بمسلم. » فمرَّ بسَرحِ (1) المدينة فَاسْتَاقَها، ثمَّ حجَّ في تُجَّار بكر بن وائل، فأراد المسلمون اتِّباعه فَنُهُوا بهذا (2).

﴿ فَضَّلاً مِن رَبِّهِم وَرِضُوناً ﴾ رِبحًا في التجارة، وتقرُّبًا إلى الكعبة على زعمهم. حلَّ الرَّجُلُ وأَحَلَّ: خرج من إحرامه. ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ ﴾ الجُرم: الكسب والقطع، والجُرَامة: ما التُقِطَ من التمرِ وما سقطَ منه. ﴿ شَنَانُ قُومٍ ﴾ بُغضهم. شَنَى شَنَانًا وشَنَا ورجلٌ مَشْنُوِّ: مبغُوض. ﴿ أَن صَدُّوكُمُ ﴾ لصدِّهم إياكم. ﴿ أَن تَعْتَدُواً ﴾ أن تنقضوا العهد، أو تُسرفوا في القتل. وعن الأولى مفعولٌ له، والثانية مفعولٌ ثانٍ، أي: لأن صدوكم للاعتداء. والاعتداء الانتقامُ منهم، أي: لا يَكْسِبَنَّكم بغضهم لصدكم عام الحُديبية؛ الاعتداء عليهم. وقُرئ ﴿ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ ﴾ (ق) ﴿ وإِنْ صَدُّوكُمْ ﴾ (ق). والتعاونُ: التظاهر. أمرأةٌ مُتعاونة، كثيرة واللحم في اعتدال.

﴿ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقُونَ ﴾ العفو والإغماض. أو جميع المَبَارِّ والديانات. أو البِرُّ: مُتابعة الأمرِ، والتَّقوى: مُجانبة النَّهي. وعن النبي ﷺ: «البِرُّ حُسنُ الخُلُق، والإثمُ ما حاك في

<sup>(1)</sup> يعني: إبل المدينة. السارح مَا سرح من الأَنْعَام يُقَال: سرحت الإبِل وَالغنم إِذَا غَدَتْ للمرعى. وفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ "لَهُ إبلٌ قَليلاتُ المَسَارِحِ كثيرًاتُ المَبَارِك" ينظر: "غريب الحديث"، لابن قتيبة، ت: عبد الله الجبوري، 1/ 545، و"النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير، 2/ 357.

<sup>(2)</sup> رواه ابن جرير، في تفسيره، 8/31 – 33، عن ابن عباس، والثعلبي، في تفسيره، 4/8، وذكره الواحدي في «أسباب النزول»، ص/ 107، بدون إسناد.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن مسعود، والأعمش، وابن وثاب: ﴿وَلاَ يُجْرِمَنَّكُمْ ﴾ بالنون الثقيلة، وضم الياء، من «أجرم» الرباعي. ينظر: «المحتسب»، 1/ 206، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 416، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 31، و «معجم القراءات»، 2/ 220.

<sup>(4)</sup> قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وابن محيصن، واليزيدي: ﴿إِنْ صَدُّوكُمْ ﴾ بكسر الهمزة على أنها شرطية. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 300، و«معجم القراءات»، 2/ 222، و«المحرر الوجيز»، 4/ 332، و«البحر المحيط»، 3/ 422.

صدرك وإنْ أَفْتَاكَ المُفْتُونَ $^{(1)}$ .

المجاب ا

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْتُم ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِ، وَٱلمُنخَفِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِنَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن وَمِنَا أَكُلَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن شَنْقَسِمُوا بِاللَّرْ لَكِمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ بَيِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ الْكِمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامَ دِينا فَمَن ٱضْطُر فِي مَخْصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللّهَ فَمَن مَن اللهُ الل

T FELLANDER ANDER ANDER

﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ التي يضيق مجرى نَفَسِها حتى تموت. ومنه: شِعْبٌ خانقٌ. ﴿ وَٱلْمُنَوَقُونَةُ ﴾ المقتولة بما لا حدَّ لهُ. ﴿ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ ﴾ السَّاقطةُ من جبل أو في بِغْرٍ. ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ المائِتَةُ بالنَّطْحِ. وتاء التأنيث يدخل في الفَعِيل بمعنى الفاعل وفي معنى المفعول، ويستوي فيه المُذكّرُ والمُؤنث نحو كَفُّ خَضِيبٌ، وعَيْنٌ كَجِيلٌ، ولِحْيةٌ دَهِينٌ. ﴿ وَمَا آكلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ غيرَ المُعَلَّم بِعَضِّهِ ولم يُدركوا ذَكَاتَهُ. والذّكاةُ أن تُدركها وفيه بقية تَشْخُبُ معها الأوداج.

﴿ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ هو ثلاثماثة وستون حجرًا منصوبةً حول الكعبة. وهو جمعٌ؛ واحده نِصَاب، أو واحد جمعه أنصاب. كانوا يذبحون ويُشرِّحونَ اللحم عليها للتقرب

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد، في مسنده، 29/279، عن أبي ثعلبة الخشني، وأبو يعلى الموصلي، في مسنده، 13/478، عن واثلة بن الأصقع، وأبو نعيم، في حلية الأولياء، 9/44، عن واثلة بن الأصقع. كلهم مع اختلاف في الألفاظ عما اثبته المصنف. قال شعيب الأرنؤوط، في تعليقه على مسند الإمام أحمد، 4/491: «إسناده صحيح».

والتعظيم. ﴿ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُوا ﴾ تطلُّبُوا القِسْم المرزوق. أي: حَرُمَ الاستقسام. والزَّلَمُ والزَّلَمُ: القِدْحُ<sup>(1)</sup> الذي لا ريش له ولا نَصْلَ. وزُلِمَ: أي: سُوِّيَ أطرافه. ﴿ ذَلِكُمُّ فِسُقُّ ﴾ إشارة إلى الاستقسام؛ لأنه مكتوبٌ على واحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، وواحدٌ غُفْلٌ، فإنْ خرجَ ذلك أعادوا، وإلَّا مَضَوا، وأنَّهُ افترى على الله. أو الضمير للميسر. وقَسَمَتهم الجَزُورَ. ﴿ ٱلْيُومَ ﴾ الآن، وأراد الوقتَ الحاضر وما يُدانيه، لا اليوم المُعيَّن. كقولهم: كُنتَ بِالأمسِ شابًّا، وأنت اليومَ أَشْيب. أو أُريد يوم نزولها، وذلك يوم الجمعة وعَرَفة بعد العصر في حجة الوداع. ﴿ مِن دِينِكُمْ ﴾ من إبطال دينكم.

﴿ وَأَخْشَوْنِي ﴾ أكملوا الإخـلاص في خشيتي. ﴿ أَكُمُلْتُ لَكُمٌّ دِينَكُمْ ﴾ أصول التكليف، النَّص والتوقيف قوانِينِ القياس وأساس الاجتهاد. والدِّينُ: جمع ما تعبَّد اللهُ به خَلْقَه. وعن ابن عباس: «اجتمع في ذلك اليوم خمسةُ أعياد: الجمعة، وعرفة، وعيد اليهود، والمجوس، والنصاري، ولم يتَّفِق هذا فيماً سُمعَ قَبْلَه»(2). ﴿ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ بهدم منار الجاهلية، وإظهار شعار الإسلام. ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ﴾ اخترتُ لكم. وكانت هذه الآية نَعْيُ النبي ﷺ وعاش بعدها إحدى وثمانين ليلة. المخمصة؛ ضمور البطن من المجاعة. ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ۗ ﴾ لا مُنحرفِ مائل إليه.

> RXXDGRXXQGRXXQGRXXQGRXXQGRX ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَكُمْ أُقُلَّ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيَهِ ۚ وَانْغَوْا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللُّهُ اللَّهِ مَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ حِلُّ

<sup>(1)</sup> الزَّلم والقِدْح: السهم. وهي مجموعة السهام التي يُستَقْسَمُ بها. ينظر: الجيم، لأبي عمرو الأبياري، باب: (الزاي)، 2/ 48، وجمهرة اللغة، لابن دريد، باب: (زلم)، 2/ 826، والمحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، باب: (الزاي واللام والميم)، 9/ 53.

<sup>(2)</sup> الأثر ذكره ابن عادل الحنبلي، في اللباب في علوم الكتاب، 7/ 197، والبغوي، في تفسيره، 2/ 12، والبقاعي، في نظم الدرر، 6/ 17. كلهم عن ابن عباس.

لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّهِ وَلَا أَنْ اللَّمْوَهُنَّ أُجُورَهُنَ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ \* وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَنِ فَقَد حَمِط عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ يَكُفُرُ بِالْإِيمَنِ فَقَد حَمِط عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ لَكُسُرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللَّ

THE REPORTED THE PROPERTY OF T

﴿ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّمَ ﴾ أي: شيء؟ و﴿مَاذَآ ﴾ مبتدأ، و﴿ أُحِلَّ لَهُمُّ ۖ ﴾ خبره. والسؤال في معنى القول؛ ولهذا جاز وقوع ﴿مَاذَآ ﴾ بعده.

﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ صيد ما علمتم من الكواسب ذات الناب والمخلب. ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ حال من ﴿ عَلِمْتُمُ ﴾. والتَّكْليب: التَّضرية (1)، وهو عامٌّ في جميع الجوارح. ورَجُلٌ كِلْبٌ ضَارٍ. ﴿ تُعَلِمُونَهُنَ ﴾ حال ثانية، أو استئناف. والتعليمُ: هو أنْ يَتْبَع إذا أرسلهُ ويرجع إذا دعا. وإنْ أكلَ الكلبُ لم يكن مُعَلَّمًا عندنا خلافًا للشافعي. ﴿ وَاَذْكُرُواْ استَمَ اللّهِ عَلَيَةٍ ﴾ على إرسال السهم والجوارح. ﴿ مِمَّا عَلَمَكُمُ ﴾ من دقائق التَّثقيف، ولطائف التأديب. ﴿ وَمَن يَكَفُرُ إِلَا يَهُن بشرائعه، أنْ يُحِلَّ ويُحرِّمَ برأيه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْفَآبِطِ

<sup>(1)</sup> التضرية: ضرّاه بالشيء: بمعنى أضراه: إِذَا عَوَّده إِياه. وَقَدْ ضَرِيَ الكلبُ بالصَّيْدِ ضَرَاوَةً أَي: تَعَوَّده وأَضْرَاهُ بِهِ أَي: أَغراهُ. ينظر: لسان العرب، باب: أي: تَعَوَّده وأَضْرَاهُ صاحِبُه أي: عَوَّده، وأَضْرَاهُ بِهِ أي: أغراهُ. ينظر: لسان العرب، باب: (الضاد المعجمة)، 14/ 482، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لابن سعيد الحميري، 6/ 3960.

أَوْ لَنَمَسْتُمُ النِسَآةَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ هُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (آ) ﴿.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

﴿إِذَا قُمْتُمْ ﴾ أردتم القيام. وكان الوضوء فرضًا لكُلِّ صلاة، ثم نُسِخ. أو إذا قمتم وأنتم مُحْدِثون.

﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ إلى الغاية، ولهذا وجب غسلُ المِرْفق؛ فإنَّ اليد اسم لجارحة القبض إلى الإبط، فالوجوب ثبت في الكل ثمّ، انتهى إلى المِرْفق. ﴿ وَأَرَجُلَكُمْ ﴾ بالكسر حملت على أقرب العامِلَين، وبالنَّصْبُ عطفٌ على الوجه (1). ﴿ وَأَيدِيكُم مِنْـةً ﴾ بالكسر حملت على أقرب العامِلَين، وبالنَّصْبُ عطفٌ على الوجه (1). ﴿ وَأَيدِيكُم مِنْـةً ﴾ مِنْ: لابتداء الغاية عند أبي حنيفة، وعند الباقين للتبعيض، أي: ابتداؤه أمر المسحِ منه. ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ﴾ بإباحة التيمم (2).

<sup>(1)</sup> قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف، والضحاك، والأعمش وغيرهم: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالخفض. وقرأ نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وابن مسعود، ويعقوب، والأعشى، وابن عباس، والمفضل وغيرهم ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، لابن النشار، ص/ 33، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 406 – 407، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 129، و«معجم القراءات»، 2/ 231 – 232، و«تفسير الطبري»، 6/ 81، و«تفسير القرطبي»، 6/ 91.

<sup>(2)</sup> في (ي) حاشية نصّها: «﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا ﴾ إلى ﴿تَشَكُرُونَ ﴾، هذه الآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان أصل وبدل، والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب، وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود، وأن آلتهما مائع وجامد، وموجبهما حدث أصغر وأكبر، وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر، وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة». ينظر: «تفسير البيضاوي» 2/ 117.

﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم وَمِيثَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقَوُّواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّهُ دُورِ ﴿ يَ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ، امْنُواْ كُونُواْ فَوَمِينَ لِلّهِ شَهْدَاةً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَى شَهْدَاةً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَى شَهْدَاةً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الل

﴿إِذَ قُلْتُمُ سَكِعَنَا﴾ ليلة العقبة، ويوم بيعة الرضوان. ﴿بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أُنُثَ لإرادة النيات والسرائر والجوانح. ﴿شُهَدَاءَ بِٱلْقِسَطِ ﴾ مُبَيِّنين دين الله، أو شُهداء بنعمه، وبما يفعله الكفرة والعُصاة، أو قَوَّامين لله بالحق. ﴿ أَن تَعَتَدُواً ﴾ أن تنقضُوا العَهد، أو تُسرفوا في القتل. ﴿ لَمُ مَعْفِرَة ، أو وعدهم بأنَّ لهم مغفرة. وجاز رفعه؛ فإنَّ الوعد ضربٌ من القول، أو لهم مغفرة فيما وعدهم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَائِدِينَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيدِ (اللهِ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَ الْيَدِيهُمْ عَنصُمْ أَوْاَتُقُواْ اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَا المُوْمِنُونَ (اللهِ فَلَيْتَوَكَّلِ المُوْمِنُونَ (اللهِ فَاقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى بَنِي

<sup>(1)</sup> سقط في (ر) «أي: وعدهم مغفرة، أو وعدهم بأنَّ لهم مغفرة. وجاز رفعه؛ فإنَّ الوعد ضربٌ من القول، أو لهم مغفرة فيما وعدهم».



إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنَ أَفَمْتُمُ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلي وَعَزَرتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَر نَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٠) ﴿.

﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ بسط يده إليه، مدَّها إليه. وبسط يده، أنفق واسِعًا، ومنه: رَجُلٌ بُسُطٌ. وذلك أنَّ رجلين من بني سُليم قُتِلا خطأً، فتحمَّلَ النبي ﷺ حمالتهما، واستعان من بني النَّضير فواعدوه يَوْمًا، فذهب هو والعُمَرَان وعليٌّ، فأجلسوهم، وهموا بقتلهم، فأخبره جبريل ففازوا بأنفسهم(١). ﴿ أَثَنَي عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ أي: من ينقبُ عن أحوالهم، من كلِّ سِبط واحد. ﴿ مَعَكُمْ ﴾ ناصركم. ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ منعتموهم من عدوِّهم. ولام ﴿لَئِنْ﴾ للقسم. ولام ﴿ لَأُكَفِرَنَ ﴾ جوابه.



﴿ لَعَنَّاهُمْ ﴾ مسخناهم. ﴿ قَسِيلَةً ﴾ يابسة. ورجلٌ قاسي القلب. أي: أمْلَيْناهم حتَّى

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبرى في تفسيره، (6/ 93، 94)، من طريق ابن جريج عن عكرمة، وهو مرسل، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 195، عن مجاهد، والكلبي، وعكرمة، وذكره السيوطي، في «الدر المنثور»، 3/ 37، وعزاه لابن المنذر. وسبب النزول علته الإرسال. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 27.

قست قُلُوبهم. وقُرئ ﴿قسية﴾ (أ) أي: ردية مغشوشة. ﴿ وَنَسُوا ﴾ إذ لم يفوزوا بحظوظ الاتباع والانتفاع. ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ ﴾ خصلة ذات خيانة، أو نَفْس، أو فُرْقة. وذلك أنَّ نقض العهد سَجِيَّتهم لا يزالون عليه. ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ ﴾ لِذِمَّتَهُمْ. ونُسِخَ بقوله: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَرِّمٍ خِيانَةٌ فَانَٰئِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال: 58]، أوعن مؤمنيهم.

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَىٰ اَحَذَنَا مِينَعَهُمْ فَيَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَسَوْفَ يَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَسَوْفَ يَيْنِينَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَسَوْفَ يَيْنِينَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ وَسَوْفَ يَيْنِينَهُمُ اللهُ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ وَسَوْفَ يَيْنِينَهُمُ اللهُ يَمَا حَلَيْهِ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ وَمَ اللهِ يُورُ وَكِتَبُ صَعْمُ مِنَ اللّهِ يُورُ وَكِتَبُ صَعْمِ اللهُ مَنِ النّهُ مَنِ اللّهُ مَنِ اللّهُ مَنِ اللّهُ مَنِ اللّهُ يَعْمُ وَمَ اللّهُ يَعْمُ وَمَ اللّهُ مَنِ اللّهُ اللهُ مَنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى مِنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى مَنْ اللّهُ مَنِ اللّهُ مَنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى اللهُ مَنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى مَنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى مَنْ الظّلُمَنَةِ إِلَى مَنْ الظّلُمَنَةُ وَلَى مَنْ الظّلُمَنَةُ وَلَى مَنْ الظّلُمَنَةُ وَلَى مَنْ الظّلُمَنَةُ وَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الطّلُمَانِ إِلَى مَنْ الظّلُمَنَةُ وَلَى مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الظّلُمَانِ إِلَى مَنْ الظّلْمَانِ اللّهُ مَنْ الطّلّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَى ﴾ فإنهم يدَّعون نُصرة الله كاذبين. ﴿ فَأَغْرَيْنَا ﴾ أَلْصَقنا. ومنه: الغِرَاء(2). ﴿ يَنَنَهُمُ ﴾ الضمير للهيود والنصارى أو النصارى يُكَفِّرُ ويلعنُ بعضهم بعضًا.

<sup>(1)</sup> قرأ حمزة، والكسائي، وعبد الله بن مسعود، والأعمش، والمفضل عن عاصم، والنخعي، ويحيى بن وثاب: ﴿قَسِيَّةَ ﴾ بغير ألف، وتشديد الياء، وهي فعيل، للمبالغة، مثل: شاهد وشهيد. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 99، والتذكرة في القراءات الثماني، ص/ 315، و«معجم القراءات»، 2/ 239، وحاشية الشهاب الخفاجي، 3/ 225، و«فتح القدير»، 2/ 21.

<sup>(2)</sup> الغِرَاء: الطلاء. قَالَ اللَّيْث: الغِراءُ مَا غزَّيت بهِ شَيْثًا مَا دامَ لَوْنًا وَاحِدًا، وَيُقَال أَيْضًا: =

﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ لم يؤمر بإظهاره. ﴿ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ ﴾ هو الدِّين. المُبِينُ: به. ﴿ النَّبَعَ رِضَوَانَكُهُ ﴾ الإيمان، أو جميع ما يرضيه. ورضا الله: قَبُولُهُ وإثابته. ﴿ سُبُلَ السَّكَيْمِ ﴾ طُرُق السلامة، وهي الجنّة. أو السلام هو الله.

ا لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ الْبَرِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ الْبَنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ الْمَدِينَ الْبَنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَ اَرَادَ الْمَسِيحَ الْبَنَ مَرْيَهَمَ وَأُمْنَهُ، وَمَن فِي الْفَرْضِ الْمُعَلِيكُ السَّمَوْتِ وَالْمَدُ، وَمَن فِي الْفَرْضِ الْمَدَّنِيمَ وَالْمَدُهُ، وَمَن فِي الْفَرْضِ جَمِيعًا وَلِمَدِيمَ وَالْمَدُهُ، وَمَن فِي الْفَرْضِ جَمِيعًا وَلِمَدِيمَ وَالْمَدُهُ وَمَن فِي الْفَرْضِ جَمِيعًا وَلِمَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَازَضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَرْسُ ﴾.

﴿ فَمَن يَمَّلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا ﴾ فمن يمنع من أمره وقهره. مَلَكَ فُلان عليه أَمْرَهُ، أي: لم يقدِرْ تنفيذهُ بدونه.



﴿ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ ﴾ يهود المدينة، ونصاري نجران. ﴿ غَنُّ ٱبْنَتُوا اللَّهِ ﴾ أشياعَ ابْنَيْهِ

<sup>=</sup> أغْرَيتُهُ، وَيُقَالَ: مطليٌّ مُغَرَّى بِالتَّشْدِيدِ. وَقَالَ شمرٌ: الغراءُ ممدودٌ هُوَ الطلاءُ الَّذِي يُطلى بِهِ، وَيُقَالَ: إِنَّه الغَرَى بِفَتْح الغَيْن مقصورٌ. ينظر: «تهذيب اللغة»، باب: (الغين والراء)، 8/ 160، و«الصحاح»، باب: (غرا)، 6/ 2445، و«المصباح المنير»، للفيومي، باب: (غرري)، 2/ 446.

عُزير وعيسى. نحو قولهم: هُذَيل شُعَرَاءُ. وقال رَهطُ مُسيلمة: نحن أنبياء.

﴿ يَتَاهَلُ الْكِنْبُ وَهُ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةَ مِنَ اللَّهُ الْكَيْبِ وَهُ اللَّهُ عَلَى فَتَرَةً مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَتَرَةً مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَتَرَةً مِنَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا يَذِيرُ فَقَدْ جَاءَكُمُ مُوكُا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا يَذِيرُ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا يَذِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَا يَذِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلُ مُوكًا وَءَا تَنكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ مُعْمَدًا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ مُعْمَدًا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ عَلَى فَتَرَةِ ﴾ انقطاع. ﴿ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ خمسمائة أو ستمائة وستين سنة. وهو متعلق بِجَاءً، أي: جاءً على حين فترة. ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ كراهة أنْ تقولوا. ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم ﴾ متعلق بمحذوف، أي: لا تعتدوا فقد جاءكم. ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ تملكون أمركم لا تُغلبون فيه، أو مَلَّككُم مُلْكَ فرعونَ والجبابرة. ﴿ وَءَاتَنكُم ﴾ المَنَّ والسَّلوى، وفلق البحر، وظِلَّ الغمام. ﴿ اللَّرَضَ تَلَوُرُنَ كَ هُ دمشق وفلسطين وبعض الأردن. ﴿ وَلا نَرْنَدُوا ﴾ عن طاعتي في الإقدام على الجبابرة. ﴿ فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ ثوابي ورضواني.

وَ عَالُواْ يَنُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَا هُوَّ وَالْ اَن نَدَخُلَهَا هُ حَقَّى يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُون شَقَ عَلَى عَنْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَلَّوُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا إِلَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا الْعُلِيمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمُ عَلَيْهُمِ عَلَيْهُمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمُولِقُولُهُمُ اللَّهُمِي عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِّمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُمِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ يُوشع بن نون<sup>(1)</sup>، وكَالِب بن يُوفَنا<sup>(2)</sup>، كانا من النقباء. ﴿ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ أي: الله، أو يخافونهما بنو إسرائيل. ﴿ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ ﴾ وصف لرجلان، أو هو اعتراض.

# المنافعة ال

﴿ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ أي: سيِّدَك، وهو هارون. أو وربُّك معينٌ لك. ﴿ إِلَّا نَفْسِي ﴾ تَصريفُ نفسي. ﴿ وَأَخِيُّ ﴾ أي: من يُؤاخيني في الدِّين، أو هارون فإنَّه طَوعي، فيكون محل ﴿ وَأَخِيُّ ﴾ نصبٌ أو هو رفعٌ بالابتداء والخبرُ مُكتفي، أو عطف على ضمير ﴿ أَمْلِكُ ﴾، أو نصبٌ عُطِفَ على الياء في ﴿ إِنِّ ﴾ ويُرفعُ على محل (إنَّ ) واسمها. ﴿ فَأَفْرُقَ ﴾ فاحكم يوم القيامة. ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً ﴾ ممنوعة. ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ثمَّ ظَهَرُوا على الأرض المقدسة، وظهر ما كَتَبَ اللهُ لهم بعد الأربعين.

<sup>(1)</sup> يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عَلَيْهِم ّالسَّلَامُ، وهو فتى موسى بن عمران ﷺ، والخليفة بعده على أمته. ورد مع موسى أرض كنعان بالبلقاء من نواحي دمشق. وروي أنّ يعقوب دعا لجده أفرائيم ولذريته، فولد له نون بن أفرائيم، وولد لنون يوشع بن نون. ينظر: «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 74/ 265.

<sup>(2)</sup> كالب بن يوفنا بن بارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ ورد مع موسى – عَلَيْهِ السَّلَامُ – أرض كنعان من البلقاء من نواحي دمشق، وهو الذي قام بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع بن نون. ينظر: مختصر «تاريخ دمشق»، لابن منظور، 21/ 131.

ومات هارون في التيه (1)، وموسى بعده بسنة، وبُعِثَ يُوشَع نبيًّا، وأُمِرَ بقتال الجبابرة فقتلهم، وملك الشام كُلَّها. ﴿ يَتِيهُونَ ﴾ يتحيرون أربعين سنة في ستة فراسخ (2)، يسيرون جادِّينَ كلَّ يومهم؛ فيُمسُون على مرحلتهم. ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ يا محمد، أو يا موسى؛ فإنه من دعائه عليهم.

﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِنَى ءَادَمُ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبًا قُرْبَانَا فَلُقُبِلَ وَوَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِنَى ءَادَمُ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبًا قُرْبَانَا فَلُقُبِلَ مِنْ الْلَاخِ قَالَ لِأَقْلُلَكَ قَالَ إِنَّمَا مِنْ الْعَرْفِقَالَ مِنْ الْلَاخِو قَالَ لَأَقْلُلَكَ قَالَ إِنَّمَا مِنْ اللَّهُ مِنَ الْلَهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْفِقُ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْفِقُ مُنْ الللْمُنْ اللَّلْمُ الللْمُعُلِيلُولُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ الللْمُنْم

﴿ اَبْنَىٰ ءَادَمَ ﴾ هابيل وقابيل. ﴿ إِلَّهَ قَرَبا ﴾ بالصدق كما كُتبَ في الأولين، أو بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد. ﴿ إِذْ قَرَبا ﴾ نصبٌ بالنبأ، أي: نبأهم في ذلك الوقت، أو يكون بدلًا من النبأ، أي: أتلُ عليهم نبأ ذلك الوقت. ﴿ قُرْبَانًا ﴾ قرَّبَ قابيل بِصُبْرَةِ بُرُّ رديء، وهابيل بجمل سمين، وزبدٍ ولبنٍ. وعلامة القبول كان احتراق المُتَقَبَّل بنارٍ من السماء. ﴿ قَالَ ﴾ أي: المردود عليه.

﴿ لَأَقَنُلُنَّكَ ﴾ قال المقبول منه ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ وأنَّه تعريض بعصيان

<sup>(1)</sup> وهو الموضع الذي ضلّ فيه موسى ابن عمران، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقومه، وهي أرض بين أيلة (الأردن) ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام، ويقال: إنها أربعون فرسخًا في مثلها. ينظر: «معجم البلدان»، للحموي، 2/ 69، و«آثار البلاد وأخبار العباد»، لزكريا القزويني، 1/ 174.

<sup>(2)</sup> فَرْسَخ مفرد: والجمع: فَرَاسِخُ: مقياس للطول يُقَدَّر بثلاثة أميال (4827 مترًا) أو ثمانية عشر ألف قدم، أو أربعة كيلومترات «يقال: تبعد مدينتي عن العاصمة خمسة فراسخ». ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد عمر، باب: (ف ر س خ).

أخيه وبَراءة نفْسَه. ﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ﴾ فإنَّ ردَّ القاتل بالقتل لم يكن مشروعًا.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِائِمِي وَإِنَّمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُّ وَذَلِكَ حَزَّا أُلْظَالُمِينَ ﴿ أَا فَظُومَاتُ لَهُ، نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِيكُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ نَوَلَلَةَ مُ أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلِذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ (أَنَّ ﴾.

ĬĠĸĸĸŎĠĸĸĠĠĸĸĸŎĠĸĸĸŎĠĸĸĸĠĸĸĸ

﴿ تَبُوا ﴾ ترجع. ﴿ بِإِنِّمِي ﴾ إثم قتلي. ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ أي: الذي من أجله لم يُتقَبَّل قربانك. أو عقاب إثمى. ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ فِي عَنْهُ مِنْ طَاعَ لَهُ المَرتع. أو سَاعدته. مِنْ طَاع لهُ كذا. ﴿ فَقَنْلُهُ ﴾ عند عقبة حرا، أو بالبصرة على مكان المسجد الأعظم. ﴿ يَبْحَثُ ﴾ يُثير برجله. والبحثُ: الطلب في التراب. ﴿ سَوَّءَهَ أَخِيدً ﴾ عورتهُ أو جيفتهُ، فإنها أروحت أو أنتنت. ﴿يَكُونَلُتَحَ ﴾ تنبيه للمخاطبين، أي: يا ويلتي تعالى. ﴿ هَنَذَا ﴾ حِينُكِ، وكذا يا عجبًا!. ﴿ فَأُوْرِيَ ﴾ نصبٌ على جواب الاستفهام بالفاء، وبالكُون، أي: أنا أُواري، أو التخفيف في النَّصب. ﴿ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾.

XXACXXXACXXXACXXXACXXXA ﴿ مِنْ أَجِلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ مَنْ إِسْرَىٰءِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا النَّاسَ جَيَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْسُرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُوك (أللهُ). <del>nakarnakarnakarnakar</del>

بأنْ لم يُوارِ. ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ أي: من جرَّائه وجنايته. ﴿أَوْ فَسَادٍ ﴾ بغير شِركٍ، أو قطع طريق. ﴿ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ ﴾ لأنَّ هتك حُرمةَ الله في الواحد؛ كهتكه في الجميع. ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ خلَّصَها مما يُميت غالبًا؛ فأجره أجرُ من أحياهم. ﴿ بَعْدَ أَنْ كَتَبنا، أو بعد أن جاء الرُّسل. ﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾ بِالقتل أو الظلم على أنفسهم.

﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَبَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَاثٍ أَوْ يُسَكَبَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ اَلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنِيَ وَلَهُمْ فِي الْآفِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللّهَ عَفُرٌ رَحِيمٌ (اللهُ فَي اللهُ مَنْ أَنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْورُ وَيَحِيمٌ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

CHARLERARIERARIERARIA

﴿ يُحَارِبُونَ اللّهَ ﴾ يعصونه ويُغَاضِبُونه. حَرِبَ الرَّجُلُ وحَرَّبْتُهُ. ﴿ فَسَادًا ﴾ مُفسدين، أو يُنصبُ على المعنى، فإنَّ السعي في الفسادِ فسادٌ. نزلت في قوم أبي بُرْدة هِلال بن عُويمر الأسلمي<sup>(1)</sup>، كان بينهُ وبين النبي ﷺ عَهْدٌ، فمرَّ بهم قومٌ يُريدون النبي ﷺ فقطعوا طريقهم. وقيل: في العُرُنيين. فالقتل والصَّلبُ لمن قتل وأخذ المال، ومن أفرد القتل قُتِلَ، ومن أخذ المال قُطِعتْ يده للأخذ ورجلهُ للسعي، ومن أفرد الإخافة نُفِيَ (2). والنَّفيُ:

<sup>(1)</sup> هلال بن عُويمر بن حارثة بن مالك بن ثعلبة، من خُزاعة. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 4/ 322.

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي، كتاب: تحريم الدم، باب: تأويل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾، 8/ 109، رقم (4037)، وأبو داود، كتاب: الملاحم، باب: ما جاء في المحاربة، 4/ 533، رقم (4366)، والإمام أحمد، في مسنده، 20/ 103 – 104، رقم (12668)، عن أنس رَعَوَاللّهُ عَنْهُ.

∘**∢**e∘**∢€** 485

الحبسُ في بلده. قال أبو حنيفة ومحمد: يُصْلَبُ حيًّا ويُطعنُ حتى يموت. وقيل لمحمد: هذا مُثْلَةٌ؟ قال: فَالمُثلةُ يُراد. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ أي: من الشِّرك. ومحله رفعٌ بالابتداء، وخبره ﴿فَأَعْلَمُوا ﴾ أو ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى لَكِنْ. أو يكون نصبًا، أي: جزاؤهم ما وصفنا إلَّا التائبين. والاستثناء من العذاب؛ العذاب العظيم، فإنَّه وإن تابَ؛ يُؤخذُ بضمان المال، وقصاص الجراحات.

## <del>``````</del> ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا إِلَّيْهِ ٱلْوَسِلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَسِلِهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ وَ مِثْلَهُ, مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابٍ نَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَا نُقُبُلُ مِنْهُ مِرْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١٠٠٠ . LACIOLACIOLACIOLACIOLACIO

﴿ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ هي كلُّ ما يُرْغَبُ فيها لله. والواسِلُ الراغِبُ إلى الله. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ خبرهُ ﴿ لَوَ أَتَ ﴾ مع ما في حَيِّزهِ. ﴿ لِيَفْتَدُواْ بِدِ ـ ﴾ أي: بما في الأرض، وَمِثْلُهُ نحو:

### إِنِّسِي وقَـيَّارٌ بِهَا لَغَريبُ(١)

(1) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي، وتمامه:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنسى وقسيسارٌ بها لغريب وهـ و بيت من أبيات قالهـ ا وهـ و محبوس في سـجن المدينـة، زمـن عثمان بـن عفان - رَضَّالَتَهُ عَنهُ- لهجاء قاله في خصومه. ومطلع الأبيات:

دعاك الهوى والشوق لمّا ترنّمت هتوف الضحى بين الغصون طروب يجاوبها صوت الحمام لصوتها فكل لكل مسعدومجيب ينظر: «سر صناعة البلاغة»، لابن جني، 2/ 50، و«المذكر والمؤنث»، لابن الأنباري، ت: محمد عبد الخالق عظيمة، 2/ 278، و «لسان العرب»، لابن منظور، 5/ 125، مادة (قير). أو الضمير أُجرِيَ مجرى ذلك، أو الواو بمعنى مَعَ، فيتوحّد المَرجُوع إليه.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا اللَّهِ وَلَهُمْ عِنْرِجِينَ مِنْهَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْمُوا اللَّهِ عَذَابٌ مُعَلِمُ مَا كَسَابًا نَكْلًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهَ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيهٌ إِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيهٌ إِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيهٌ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ أَنَ اللّهَ تَعَلَمْ أَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمنونِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءً اللّهُ عَلَى كُلِشَى وَقَدِيرٌ ﴿ إِنْ ﴾ .

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ مبتدأ محذوف خبرها، أي: حُكْمُهما. أو يُرفعان بالابتداء، والخبر ﴿ فَأَقَطَ عُواً ﴾ والفاء: لتَضَمُّن الموصول معنى الشرط، والقصدُ ليس إلى واحد بعينه، بل المراد؛ مَنْ سَرقَ. ﴿ فَأَقَطَ عُواً أَيْدِيَهُما ﴾ أيمانهما. والسارق في الشرع: آخِذُ النِّصَابِ خُفية من الحرزِ. وهو عشرة دراهم أو ما يقوم مقامه عند أصحابنا. وعند مالك، والشافعي؛ ربع دينار. ﴿جَزَآءً ﴾ مفعول له. وكذا ﴿نَكَنلا ﴾.

﴿ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ يُسقِط عذاب الآخرة، والقطع لا يسقط بالتوبة عندنا خلافًا للشافعي في أحدِ قوليه. وذلك في شأن طُعْمة كما ذُكِرَ. ﴿ مَن يَشَآ أَهُ ﴾ من تقتضي الحكمة والمَعْدِلَةُ تعذيبه ومغفرته.

﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَخْرُنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفَوْهِهِمْ وَلَمَ تُوقِين قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَنعُونَ لِلْصَاذِبِ سَمَنعُونَ لِلْحَاذِبِ سَمَنعُونَ لِلْمَارِّةِ مَادُولُونَ إِنْ أُولَا يَعْرَفُونَ الْكِلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ •**4**•••**4**€ 487

وَإِن لَمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُوا وَمَن ثُر دَاللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلَكَ لَهُ، مِرَى ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِدَ قُلُوبَهُمْ أَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ ﴾.

﴿ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ في موالاة الكفار. ﴿ ءَامَنَا ﴾ مفعول ﴿ قَالُوٓا ﴾. ﴿ بِأَفْرَهِهِ مَر متعلق بر قَالُوا ﴾ لا بر ءامنًا ﴾. ﴿ سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ هم بنو قريظة قائلون للكذب من أحبارهم، أو يسمعون منك ليكذبوا عليك. ﴿ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ ﴾ يهود خيبر. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلَةً ﴾ من بعد أنْ وضعه الله مواضعه من الحِلِّ والحُرْمة. ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أي: لِمُقلديهم. ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ أي: الجَلْد. ﴿ فَأَحَذَرُواْ ﴾ أي: أن تعملوابه.

﴿ فِتَنَتَهُ ﴾ فضيحته، أو تركهُ مفتونًا. وذلك أنَّ شريفًا من خيبر زني بشريفة من خيبر، وهما مُحصنان؛ فكرهوا رجمهما، فبعثوا إلى بني قريظة سِرًّا، وأرسلوا الزانيين معهما، وقالوا: اذهبوا إلى محمد؛ فإنْ أمر بالجلد والتَّحميم فاقبلوا، وإنْ أمرَ بالرجم فردوا عليه. فأمرهم النبي-عَيَّالَةٍ- بالرجم فأبوا. فقال له جبريل: اجعل بينك وبينهم ابن صُوريا(١)؛ فقال عَيْكَ : «هل تعرفون شابًّا أمردَ أَعُورَ أبيضَ سَكَنَ فَدَك يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم، وهو أعلم يهودي على وجه الأرض، فاستحضره النبي ﷺ وحَلَّفهُ بالله والتوراة «هل تجدون في كتابكم الرجم على من أُحْصِن؟» قال: نعم. وسألَ النبي عَلَيْ عن أشياء فأجابه بالحق فأمن، وأمرَ النبي عَيُلِيُّ برجمهما عند باب المسجد، وكَثُرَ فِيهِ قِيْلُ اليهود»(2).

<sup>(1)</sup> عبد الله بن صوريا: ويقال: ابن صور الإسرائيلي. وكان من أحبار اليهود، يقال: إنه أسلم ثم جحد بعد ذلك. ينظر: «الإصابة»، 4/ 115، و«السيرة النبوية»، لابن هشام، 1/ 549 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 6/ 103، 104، من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة به. وهو مرسل. والسيوطي، في «لباب النقول»، 1/ 78، وعزاه لأبي نعيم. وينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، لسليم الهلالي، 2/ 33، وقال: وهذا =

﴿ أَن يُطَهِّـرَ قُلُوبَهُمُّ ﴾ يهديهم، أو يُخْلِيها من الحسد والحقد، ويَجْلِيها لنور الإيمان. ﴿ خِزْيٌ ﴾ أخذ الجزية، وضرب الذِّلة، وإظهار كذبهم.

المجافزة المحافزة ال

﴿ سَمَعُعُونَ لِلْمُدَبِ الْحَدْبِ الْحَدْبِ الْحَدُونِ لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكُ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَنَ يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ مَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهِ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ إِنَّ اللَّهِ يُحِكُمُ اللَّهِ ثُمَّةً يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِالْمُونِينِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحِكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِاللَّهُ وَمَن اللَّهِ فَهُمَ يَعَالَمُ لِمَا النَّيْنُونَ اللَّذِينَ السَّلُمُوا لِلَّذِينَ السَّلُمُوا لِلَّذِينَ السَّلُمُوا لِلَّذِينَ اللَّهِ وَكَانَتُهُ وَالْأَحْبَارُ بِمَا السَتُحْفِظُوا مِن كِنْفِ اللَّهِ وَكَانُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا السَتُحْفِظُوا مِن كِنْفِ اللَّهِ وَكَانُونَ عَلَيْهِ شُهُمَا الْتَكَاسُ وَالْحَشُونِ وَلَا تَشْتُوا إِعَانِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمَ يَعْكُمُ وَا نَصَالَ اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَيْفُونَ الْكَافِرُونَ الْكَامِلُ وَمَن لَمَ يَعْكُمُ مِا الْكَلْمِونَ وَالْمَعْوَلِي اللَّهُ وَمَن لَمَ يَعْمُونَ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعْمُونَ الْكَامِونَ وَلَا الْمَنْهُمُ الْكَلِمُونَ وَالْمَانُونَ وَالْكَيْمُونَ الْكَامِونَ وَلَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُمُ الْكَيْمُونَ وَلَا الْمُتَعْمُونَ الْمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْمِ الْمَنْ الْمُعْمُونَ الْكَيْمُ وَلَا الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْكَيْمُونَ الْمَالُولُولِكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ الْكَامِلُونَ الْكَامِ وَالْمُعَالِينِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

﴿ سَمَانُعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ أي: يسمعون ليكذبوا على خَصْمِ الراشي. ﴿ أَكَنُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ يأكلون لتكون عاقبتهم السحت، كما قال ﷺ: (لِدُوا لِلْمَوتِ »(١).

A SHORA S

<sup>=</sup> مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني، في «العظمة»، ت: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، 3/ 995، عن أبي هريرة، وتمامه: «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبُوّابِ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ اليَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يُنَادِي: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْشِكًا تَلَفًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوا إِلَى رَبُّكُمْ، مَا قَلَّ خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْشِكًا تَلَفًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوا إِلَى رَبُّكُمْ، مَا قَلَ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَأَلْهَى، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يُنَادِي: يَا بَنِي آدَمَ لُدُوا لِلْمَوْتِ، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ». وأخرجه الثعلبي، في تفسيره، 22/ 118، من طريق أبي حازم عن أنس بن مالك. ولِدُوا: =

ويُؤيّده قراءة من قرأ ﴿لِلسَّحْتِ﴾ (1). والسُّحْتُ: المَسْحُوت. ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ فإنَّه كان مُخير بين الحُكم والترك، ثم نُسِخ بقوله: ﴿ وَأَنِ أَحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ ﴾. وعند أبي حنيفة؛ إنِ احتكموا إلينا يُحَمَّلُوا حُكْمنا، وإنْ زنى أحدٌ بمسلمة، أو سرق من مسلم؛ أقيم الحدُّ عليهما.

﴿ يُحَكِّمُونَكَ ﴾ يجعلونك حكمًا. ﴿ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ حال من التوراة، وهو مبتدأ خبره ﴿ وَعِندَهُمُ ﴾ وأمّّا إن ارتفع خبرًا عنها، أي: عندهم التوراة ناطقةٌ بحكم الله. ﴿ وَمَاۤ أُوْلَئِكَ بِاللّٰمُوْمِنِينَ ﴾ أي: بالتوراة، ويكون جملة مَبْنية. يقول: عِندَكَ زَيدٌ يَنصَحُكَ ويُشِيرُ اللهِ محل له من الإعراب، ويكون جملة مَبْنية. يقول: عِندَكَ زَيدٌ يَنصَحُكَ ويُشِيرُ عليك. ﴿ ثُمّدَ يَتَوَلَّوْنَ ﴾ معطوف على ﴿ يُحَكِّمُونَكَ ﴾. ﴿ هُدَى وَثُورٌ ﴾ تبيان حال النبي ﷺ، وحكم الرجم. ﴿ الّذِينَ أَسّلَمُوا ﴾ انقادوا لأمر الله وإن كان عليهم، وأنّه تعريض للمُحرِّفين. أو أسلموا لحكم التوراة، أو لم يَسْتبدُّوا (2) بشرع كأُولي العزم—صلوات الله عليهم - ﴿ اللّذِينَ هَادُوا ﴾ متعلقة بِ ﴿ هُدُى ﴾ أي: هُدى للذين هادوا، أو ليَحْكُم.

﴿ وَٱلرَّبَّنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ هم ولد هارون. والحَبُرُ والحِبُرُ: العالم، أو هو من الحَبَار، أي: الأثر الحسن وهو الجمال. ﴿ أَسَتُحْفِظُوا ﴾ استُودِعوا، أو طلب أنبياؤهم منهم حفظه عن التغيير. أو طلب الله من الأنبياء والربانيين والأحبار. ﴿ مِن كِنَبِ ٱلللهِ ﴾ مِنْ؛ للتَّبيين.

<sup>=</sup> فعل أمر للجماعة، من الولادة. ينظر: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»، للصفدي، باب: (الهمزة واللام)، 1/ 125.

<sup>(1)</sup> قرأ زيد بن علي، وعباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن نافع: ﴿لِلسَّحْتِ﴾ بفتح السين وإسكان الحاء، وهو مصدر من «سَحَتَ». ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 498، و«معجم القراءات»، 2/ 275 - 276، و«الكشاف»، 1/ 461، و«البحر المحيط»، 3/ 489.

<sup>(2)</sup> أي: لم يتفردوا بشرع دون باقي الأنبياء. يقال: اسْتَبَدَّ برَأْيه، أي: تفرَّد. واسْتَأْثَرَ بالشيءِ: اسْتَبَدَّ به، وخَصَّ به نَفْسَهُ. ينظر: معجم ديوان الأدب، للفارابي، باب: (الاستفعال)، 8/ 184، و «القاموس المحيط»، للفيروز آبادي، باب: (الهمزة)، 1/ 342.

﴿عليه شهداء﴾ رُقباء لئلًا يُبَدّل. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ﴾ من التوحيد. ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾، أو هم الكافرون بذلك الحكم.

## ﴿ وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَدَّتِ وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَدَّتِ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ فَعَن تَصَدَّفَ بِدِه فَهُو بِالسِّنِ وَالْمُجُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِدِه فَهُو كَالْمَاتُ فَأَوْلَتَكِ كَالَّهُ فَأُولَتَكَ كَالَةً فَالْوَلَتِكَ فَكَانَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ فَكَانَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ فَيَانُ اللَّهُ فَأُولَتِكَ فَي وَمِن لَمْ يَعْتَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ فَي اللَّهُ فَالْوَلَتِكَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ فَالْوَلِيْكِ فَي اللَّهُ فَالْوَلِيْكِ فَي اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ فَالْوَلِيْكِ فَي اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤُلِّ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ .

﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ مأخوذة بالنفس إذا قتلها. ﴿ وَٱلْمَيْنَ ﴾ مفقوءة. ﴿ وَٱلْشِنَّ ﴾ مَقْلُوعة (2) مبرودة. ﴿ وَٱلْأَنْفَ ﴾ مجذُوع. ﴿ وَٱلْشِنَّ ﴾ مَقْلُوعة (2) مبرودة. ﴿ وَٱلْجُرُوحَ ﴾ ذوات القصاص ما أمكن.

فَأَمَّا رَضَّةُ(3) اللحم، وهَيْضَةُ(4) العظم، وهَدَّةُ(5) الرُّكن التي لا يُحاط بضبطها؛ ففيها

<sup>(1)</sup> الصَّلْم: قطعُك الأنف أو الأذن حَتَّى تستأصله صَلَمْتُه أصلِمه صَلْمًا فَهُوَ مصلوم، واصطلمتُه اصطِلامًا. ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، مادة: (صلم)، 2/ 896.

<sup>(2)</sup> في (غ)، و(ر) «مقلُومة».

<sup>(3)</sup> رضَّ الشَّيءَ: كسرَه، دقَّه وضربه بشدة. يقال: سمعت ما نزل بك فَفَتَّ كَبِدي ورضَّ عظامي. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد عمر، مادة (رضض)، 2/ 901.

<sup>(4)</sup> الهَيْض: كسرك العظم بعد ما كاد يَسْتوي جَبْرُه. هِضْتُه فانهاض. والهَيْضَةُ: مُعاوَدةُ الهَمَّ والمَيْضَةُ: مُعاوَدةُ الهَمَّ والحزنِ، والمُرضَة بعدَ المَرْضةِ. والمُسَتهاضُ: المريضُ. ينظر: «العين»، للخليل، باب: (الهاء والضاد)، 4/ 69.

<sup>(5)</sup> هَدَّ هَدَدْتُ، يَهُدّ، اهْدُد، هُدَّ، هَدًّا وهُدُودًا، فهو هاذّ، والمفعول مَهْدود. هدَّ الحائط: هدَمه بشدِّة صوتِ «هدَّ البنّاءُ الجدارَ - ﴿وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدًّا﴾». هذَّه الأمرُ: أوهنه وبلغ منه «هَدَّته الفجيعةُ، المصيبةُ». هدَّ الأرضَ برجْليْه: وطيْها بشدّة. ينظر: «معجم اللغة العربية =

حُكُومة (1) العدل. وعن ابن عباس: «كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة»(2) فنزلت هذه. وتُرفعُ المعطوفات كلها على محل (أنَّ)، أو على إجراء ﴿ وَكَنَبْنَا ﴾ مجرى قُلْنَا. أو هو. نحو: قولهم: قرأتُ سورةَ أنزَلْنَاها، أو هو على وقوع الفعل على الجملة، أو ينتصب الكُل وهو ظاهر. ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ ﴾ من أصحاب الحق. ﴿ بَهِم ﴾ أي: بحقه. ﴿ فَهُوَ ﴾ أي: التَّصدق.

= المعاصرة»، أحمد عمر، مادة (هدد)، 3/ 2332.

- (1) (حكومة): أَصْلُها من الحُكْم، يقال: تَحَاكَم القَوْمُ حكومةً. وحَكَم الحَاكِم حكومةً، ثم فَسَر الشيخ الحكومة: «بأَنْ يُقَوَّم المَجْنيُ عليه كأَنَّه عَبْدٌ جناية به، ثم يُقَوَّم وهي به قد بَرَتَت، فما نقص من القيمة فَلَهُ مثلُهُ من الدية. ينظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، لابن المبرد، 3/ 736.
- (2) أورد الأثر الطبري، في تفسيره، 3/ 362، وابن أبي حاتم، في تفسيره، 1/ 294، والزمخشري، في «الكشاف»، 1/ 638، والرازي، في «التفسير الكبير»، 12/ 368، عن ابن عباس.
- (3) الخارصة: وهي التي تقشر الجلد قليلاً، وهي الدامية. ثم الدامغة: وهي التي يسيل منها دم. وقيل: هي والدامية سواء. ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقًا خفيفًا. ثم المتلاحمة: وهي التي تشق اللحم شقًا خفيفًا. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم. ثم السمحاق: وهي التي لم يبق بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة، وهي أيضًا الملطا والملطاة، وقد قيل: إن السمحاق هي الخارصة. ثم الموضحة: وهي التي توشح عن العظم. ثم الهاشمة: وهي التي تهشمه. ثم المنقلة: وهي التي تكشر العظم فتنقل منه العظام. ثم المأمومة: وهي أيضًا الآمة وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الدماغ. ينظر: أحكام القرآن، لابن الفرس، ت: طه بن علي بوسريح وآخرون، 2/ 437.

في الجائفة<sup>(1)</sup> وفيها ثُلثُ الدية على العاقلة<sup>(2)</sup>، ومن الشَّجاج في المُوضحة القصاص إجماعًا، وفيما بعدها حُكومة العدل، وكذا فيما قبلها في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفي رواية محمد: فيه القصاص. وحُكومة العدل أنْ يُضاف بالحَزْر هذه الشَّجَة إلى ما لهُ أَرْشٌ<sup>(3)</sup> معلوم فيؤدي ما يَخُصُّه، أو يُقَوَّمُ عبدًا، صحيحًا ومشْجُوجًا، ثمَّ يؤدي فضل القيمة. ﴿ يِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ أي: كون التصديق كفّارة.



﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاشْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَمُاتَيِّنَا لَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَهُدُى وَمُوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلَيَحْمُونُ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَهُدُى وَمُوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلَيَحْمُونُ اللهُ عَلِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَن لَدَ يَعْصَمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَن لَدَ يَعْصَمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيْنَ الْمَكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عِلْنَهُ فَأَوْلَتَهِ فَا لَمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا تَنْبَعُ أَهُواءَ هُمْ عَلَيْهُ فَا فَعَلَىٰ عِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا عَلَىٰ عَنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَالَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَالَا عَنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَالْمُونُ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَيْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءً وَلَوْ شَاءً اللّهُ لَهُ لَكُونُ لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا اللهُ وَالْكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا اللهُ وَالْكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا اللهُ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَهُ لَهُ لَجَمَلَكُمُ أَنْهُ وَعِدَةً وَلَيْكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا اللهُ فَي مَا لَكُونَ لِيَبَوْرَكُمْ فِي مَا اللهُ لَهُ لَهُ عَمِلَا اللهُ وَلَكِن لِيَبُولُومُ فَى مَا اللهُ لَهُ لَهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ مَعْلَىٰ اللّهُ وَلَا لِلْكُونُ لِيَعَلِقُولُومُ فَي مَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ لَهُ لَهُ لَكُومُ مُعَلَىٰ اللّهُ لَيْعَالَ عَلَىٰ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ وَمِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَلْكُونُ لِللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَكُونُ لِللّهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَنَا لِللْهُ لَلْمُ لَاللّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمِنْ اللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَا لَمُ لَا لَمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِكُولُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ ل

<sup>(1)</sup> الجائفة: وهي من جراح البدن، ما وصل إلى الجوف ولو بدخل إبرة، فلا تكون إلا في الظهر والبطن. ينظر: السابق، 2/ 438.

<sup>(2)</sup> العاقلة: هم أقارب الرجل، وهم العصبة الذين يرثونه عند انعدام الوارث من الأصول والفروع. سُمِّيَتْ عاقِلَةٌ؛ لأنها هي المُؤَدِّيَةُ لِعَقْلِ المَقْتُولِ خَطاً، يُقال: عَقَلْتُ الرجلَ: إذا أَنتَ أَدَّيْتَ دِيَتَهُ، وأَنَا عاقِلُهُ وعَقَلْتُ عنه: إذا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ قَادَّيْتَهَا عنه. ينظر: «تهذيب اللغة»، النتَ أَدَّيْتَ دِيَتَهُ، وأَنَا عاقِلُهُ وعَقَلْتُ عنه: إذا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ قَادَّيْتَهَا عنه. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، باب: (العين، والقاف، واللام)، 1/ 158، و«حلية الفقهاء»، لأحمد بن فارس، تعبد الله بن عبد المحسن التركي، 1/ 196.

<sup>(3)</sup> الأرش: الدية في الجراحات. وهو اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس. ينظر: «التعريفات»، لعلي بن الشريف الجرجاني، ت: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 (1403هـ – 1983م)، 1/17.

## ءَاتَنكُمْ أَفَاسَتَيِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلَيِّعُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (اللهُ).

(قفينا) أَتْبعنا. ﴿ عَلَى َ اَثْرِهِم ﴾ آثار النَّبيين المسلمين في التوراة. وهو سادٌ مسدً المفعول الأول. ﴿ بِعِيسَى ﴾ حقُّ مفعوله الثاني أَنْ يَتَعَدّى بالباء. ﴿ مُصَدِّفًا ﴾ و (هدى وموعظة ﴾ أحوال، أي: هاديًا وواعظًا. أو يكونان مفعولين لهما، أي: آتيناه للهدى والموعظة. ﴿ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ القرآن، وهو تعريف العهد. ﴿ لِمَا أَن يَدْخُلُوهَا إِلَا خَابِفِينَ ﴾ تعريف الجنس، أي: جنس الكُتب. ﴿ وَمُهَيِّمِنًا ﴾ رقيبًا أو أمينًا، وأصله: مَأْيُمِنُ (أ). وقُرئ بفتح الميم الثانية (2)، أي: محفوظًا عليه بالقرَّاءِ المُتيقَظين. ﴿ بَيْنَهُم ﴾ أي: أهل الكتاب. ﴿ وَلَا تَتَبَعْ آهَوَآءَ هُمْ ﴾ جارفًا زائغًا ﴿ عَمَاجَآءَ كَ ﴾.

﴿ شِرْعَةَ بَيْنَهُمُ ۗ الشِّرِعةُ: أول الطريق. والمنهاج: ما استمرَّ منها. وقيل: ما استمرَّ على القلب. وكلُّ ما شَرَعْت فيه فهو شِرْعة وشَرِيعة. ومنه: مَشْرَعةُ الماء، وشرائع الإسلام. ومعناه؛ الزم حَرْدَكَ الجديد<sup>(3)</sup>. إنَّا غير مُتَعبّدين بشرائع من قبلنا، وما اتَّفق الوفاق فهو شريعتنا. ﴿ أُمَّةُ وَنَحِدَةً ﴾ جماعة متَّفِقة على شريعة واحدة. ﴿ لِيَبَلُوكُمُ مَ يَتَعبَّدُكم بما فيه صلاحُكم. ﴿ فَاستَيَقُوا ﴾ بادروا فوات الحظ بالموت.

<sup>(1)</sup> المُهَيْمِنُ: الشاهد، وهو من آمن غيره من الخوف. وأصله أأمن فهو مؤامن، بهمزتين، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة لاجتماعهما، فصار مأيمن، ثم صيرت الاولى هاء، كما قالوا: أراق الماء وهراقه. ينظر: «الصحاح»، باب: (هون)، 6/ 2218.

<sup>(2)</sup> قرأ مجاهد، وابن محيصن: ﴿مُهُيْمَنًا﴾ بفتح الميم الثانية، اسم مفعول. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/32، و«معاني القرآن»، للزجاج، 2/179، و«معجم القراءات»، 2/285، و«تفسير الرازي»، 12/11، و«روح المعاني»، 6/152.

<sup>(3)</sup> شريعتك وقصدك الجديد. يقالُ: حردْتُ حردك، أي: قصدك، قال الله عَرَّقِجَلَّ: ﴿وَغَدَوْاَعَلَ عَرَوْتَدِينَ ﴿ كَا اللهِ عَرَقَدِينَ ﴿ كَا اللهِ عَرَقَدِينَ ﴿ اللهِ عَلَى قصد. ينظر: «معجم ديوان الأدب»، لأبي إسحاق الفارابي، 2/ 151.

وَ اَنِ اَحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَيْعُ أَهْوَا َهُمْ وَاَحَذَرُهُمْ اللهُ وَلَا تَتَيْع أَهُوَا َهُمْ وَاَحَذَرُهُمْ أَن يُعْتِمُونَ مُن اللهُ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعَلَمُ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعَلَمُ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعَلَمُ اللهُ اللهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ النَّاسِ

لَفَسِ قُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ

حُكُمًا لِقَوْمِ ثُوقِنُونَ ۞﴾ .

﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الحُكم. ﴿ فَأَعَلَمَ أَنَّا يُوبِدُ الله ﴾ بإعراضهم تعجيل إنزال العُقوبة عليهم وهو الإجلاء. ﴿ بِبَعْضِ ذُنُوبِمٍ ﴾ أي: التولي، فإنه مع عِظَمِه بعضٌ مما اجترحوا. ويذكرُ البعض تفخيمها للشأن، أي: بذنبِ وأيُّ ذنبِ، كما قال لَبِيد (٩):

<sup>(1)</sup> كعب بن أسيد القرظي صاحب بني قريظة وسيدهم. ينظر: «دلائل النبوة»، للبيهقي، 3/ 400، و«زوجات النبي»، لسعيد أيوب، ص/ 94.

<sup>(2)</sup> شاس بن قيس، وكان من سادات اليهود، ومن أكبرهم عُمْرًا. عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم. ينظر: «السيرة»، لابن هشام، 1/ 555، و«الروض الأنف»، للسهيلي، 4/ 251.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن هشام، في «السيرة»، 2/ 216، والطبري في «جامع البيان» 6/ 273، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 4/ 1154. وينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص/ 200، و«دلائل النبوة»، للبيهقي، 2/ 536.

<sup>(4)</sup> لَبِيدُ بنُ رَبِيعَةَ بنِ مَالِكِ بنِ جَعْفَرِ بنِ كِلاَبٍ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ الشَّاعِرُ،=

تَــرَّاكُ أمكِنةٍ إذا لَـمْ أَرْضَها أَوْ يرتبط بعضُ النفوس حِمَامُهَا

أي: نفْسًا وأيُّ نفس. ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ أي: اليهود. ﴿ لَفَسِقُونَ ﴾ لخارجون عن قبول الأحكام. ﴿ أَفَكُمُ مَ الْجَهِلِيَةِ ﴾ أي: أهل الجاهلية، وهو تفضيل الغني والقوي على الفقير والضّعيف، في تَضْعِيف الدِّية، والجلدُ على المُحْصَن. ومَنْ رفع الحُكْمَ؛ فهو مُبتدأ (1)، و ﴿ يَبْغُونَ ﴾ خبره، وأُسقط عنه الراجع للدلالة كما جاء في الصلة، والصفة، والحال. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ﴾ حسنُ الحُكم تَخْلِيته عن المُحاباة والمُبالاة، لتوهم المُعاداة أو المُوالاة. ﴿ لِقَوْمِهِ ﴾ اللام للبيان، كما في قوله: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ ، أو يُراد عند قوم.

وَ هِ يَتَابُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَدُرَىٰۤ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ و ه يَتَابُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَدُرَىٰۤ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۖ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

> يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ. فَيُصّبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِيّ أَنفُسهم نَلدِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ

> ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِّعُونَ فِيهُمْ

وَيُكُنّى أَبَا عَقِيلٍ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِ قَوْمِهِ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الكُوفَةِ فَنَزَلَهَا وَمَعَهُ بَنُونَ لَهُ، وَمَاتَ بِهَا لَيْلَةَ نَزَلَ مُعَاوِيَةُ النَّخَيْلَةَ لِمُصَالَحَةِ الحَسَنِ بنِ عَلِي رَجَهُمَاللَّهُ، وَدُفِنَ فِي صَحْرًاءِ بَنِي جَعْفَرِ بنِ كِلَابٍ وَرَجَعَ بَنُوهُ إِلَى البَادِيَةِ أَعْرَابًا، وَلَمْ عَلِي رَجَهُمَاللَّهُ، وَدُفِنَ فِي صَحْرًاء بَنِي جَعْفَر بنِ كِلَابٍ وَرَجَعَ بَنُوهُ إِلَى البَادِيَةِ أَعْرَابًا، وَلَمْ يَعْلَى لَيْدٌ فِي الإِسْلَامِ شِعْرًا، وَقَالَ: أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِذَلِكَ القُورُآنَ. والبيت في ديوانه، ص/ 175. يَقُلْ لَبِيدٌ فِي الإِسْلَامِ شِعْرًا، وَقَالَ: أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِذَلِكَ القُورُآنَ. والبيت في ديوانه، ص/ 175. [من الكامل]. ينظر: «الأضداد»، لابن الأنباري، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، 1/ 193، و«الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 6/ 33.

<sup>(1)</sup> قرأ السلمي، وابن وثاب، وأبو رجاء، والأعرج، ويحيى بن يعمر، وإبراهيم النخعي: ﴿ أَفَحُكُمُ ﴾ برفع الميم على الابتداء. وخبره «يَبْغُونَ». ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 32، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 443، و«معجم القراءات»، 2/ 287.

## وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتَوُلآهِ الَّذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ ۗ إِنَّهُمْ لَمَكُمُّ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمٌ ﴾ أي: في الغضب واللعنة. وذلك حين أراد المسلمون موالاة اليهود بعد وقعة أحد حزمًا في أُمورهم (1). ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِى ﴾ إلى الأمن والنَّصر.

﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الذين يضعون تحذير المسلمين موضع تبشيرهم. ﴿ ٱلَّذِينَ فِي مُوالاتهم. ﴿ وَٱبَرَهُ ﴾ في موالاتهم. ﴿ وَآبِرَهُ ﴾ وَ عبد الله بن أُبِيّ وأصحابه. ﴿ يُسْكِوعُونَ فِيهُ ﴾ في موالاتهم. ﴿ وَآبِرَهُ ﴾ وَ وَلَهٌ تظهر علينا، أو حادثة بما نكرهها. وذلك أنَّ عُبادة بن الصامت قال يرسول الله إنَّ لِي أولياء من اليهود، كثيرٌ عددهم، قويةٌ أنفسهم، شديدة شوكتهم، كثير سلاحهم، وإنِّي أبرأ إلى اللهِ ورسوله من ولايتهم، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي للنبي ﷺ: لا أبرأ من موالاة اليهود؛ لأني أخاف الدوائر (2). ﴿ بِالفَتْتِ ﴾ فتح مكة، أو جميع البلاد. ﴿ أَوْ آمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ إجلاء اليهود، أو النصر بالرُّعْبِ وإسلام الناس بلا قتال. ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بالنصبِ عطفٌ على (أنْ)، وبالرفع على الاستثناف. وقُرئ بغير واو العطف (3) على أنه جواب من يقول: ماذا يقول المؤمنون حينتذٍ؟ فيُجاب: يقول الذين العطف (6)

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1155 رقم 6507)، والطبري في «جامع البيان» 6/ 178 من طريق أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي. وسنده ضعيف جدًّا؛ لإعضاله، وضعف أسباط. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، لسليم الهلالي، 2/ 60، والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3/ 99.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، 12/137رقم (12351)، والطبري في «جامع البيان» (6/177، 178) من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية بن سعد. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: (الأولى): الإرسال. (الثانية): عطية هذا؛ ضعيف مدلس، ولخصه ابن حجر في «التقريب» 2/ 24 بقوله: «صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا». ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 58.

<sup>(3)</sup> قرأ أبو عمر، ويعقوب، واليزيدي، وابن إسحاق، وسهل: ﴿وَيَقُولَ ﴾ بالنصب، وإثبات =

آمنوا والمؤمنون إنما قالوا ارتياحًا بما نالوا. ﴿ جَهَّدَ أَيْمَكِنِهِمٌ ﴾ غاية تأكيدها.

﴿ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُم ﴾ كلام على وجه التعجب من الله، أو المؤمنين، أي: ما أحبط أعمالهم وأخسرهم!.



﴿ مَن يَرْتَدَ ﴾ و﴿ يَرْتَدِ ذَ ﴾ [البقرة: 217](١) أي: يرجع على عقبيه عن الإسلام. وهم إحدى عشرة فرقة: ثلاث على عهد رسول الله، فَأُوَّليّهم: بنو مُذْحَجٍ أو مُدْلِجٍ (٢)،

المواو. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، وهي رواية نصر عن أبي عمرو، وابن أبي إسحاق: ﴿وَيَقُولُ﴾ بالرفع، وإثبات الواو، وقرأ ابن كثير، وابن عامر، ونافع، وأبو جعفر، وابن محيصن: ﴿يَقُولُ﴾ بغير واو. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، لأبي عمرو الداني، ص/ 99، و«الكشف عن وجوه القراءات»، لمكي بن أبي طالب، 1/ 411، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 229، و«معجم القراءات»، 2/ 292-293.

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿يَرْتَدَدُ ﴾ بدالين، مكسورة وساكنة، وهي لغة الحجاز، وكذلك جاء في مصاحف المدينة والشام. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب: ﴿يَرْتَدَ ﴾ بدال واحدة مشدّدة، وهي لغة تميم، وهو كذلك في مصاحف الكوفة والبصرة. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 35، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 132، و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 505، و«معجم القراءات»، 2/ 292 - 294، و«البحر المحيط»، 1/ 398، و«الدر المصون»، 2/ 547.

<sup>(2)</sup> مدلج بن مُرة بن عبد مناة بن كنانة. مِنْهُم سراقة بن مَالك بن جعثم المدلجي. ينظر: «الإنباه على قبائل الرواة»، لابن عبد البر، 1/ 52.

ورئيسهم: ذو الخمار عَبْهَلَةُ بن كعب العَنسِي<sup>(1)</sup>، المُلقّب الأسود. وكان كاهنًا متعبِّدًا، تَنبَّى باليمن، وقتلَ شهر بن باذان وتزوّج امرأته «آزاد»<sup>(2)</sup>، فكتب النبي ﷺ إلى معاذ بن جبل، وعامر بن شهر<sup>(3)</sup>، وداذويه (4) وذي مُرَّان (5)، وذي الكُلاع (6)، وذي ظلم (7)، فقاموا

\_\_\_\_

- (1) الأسود العنسي. عيهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك بن عنس.، وهو أول من ارتد عن الإسلام، وكان كاهناً تنبأ باليمن واستولى على بلاده فأخرج منها عمال النبي على فقد توفي سنة (11) هـ. ينظر: «جمهرة الأنساب»، لابن حزم، ص/ 405، و«الإصابة»، لابن حجر، 1/ 467، و«فتوح البلدان»، للبلاذري، 1/ 109، و«روح المعاني»، للألوسي، 8/ 328.
- (2) شهر بن باذان الهمداني. استعمله النبي على اليمن خلفًا لأبيه «باذان». وقيل: هو أول من أسلم من ملوك العجم وأول من أمّر في الإسلام على اليمن. قتله الأسود العنسي. و«آزاد» تزوجها الأسود العنسي بعد قتل زوجها الأول شهر بن باذان. ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة»، 1/ 464.
- (3) هو ابن شهر بن باذان الهمداني، المذكور في الحاشية السابقة. ينظر: «تجارب الأمم وتعاقب الهمم»، لابن مسكويه، ت: أبو القاسم إمامي، 1/ 268.
- (4) (داذويه): أحد الثلاثة الذين دخلوا عَلَى الأسود العنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء، فقتلوه في حياة النَّبِي ﷺ وهم: قيس بن مكشوح، وداذويه، وفيروز الديلمي. ينظر: «أسد الغابة»، 2/ 196.
- (5) بنو مران بطن من جعفي من سعد العشيرة، منهم علقمة الخراج بن الحصين الذي قال له ابن الزبير: أكلت تمري وعصيت أمري. ينظر: "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»، لأبى العباس القلقشندي، ت: إبراهيم الأبياري، 1/ 417.
- (6) (كَلاع): بفتح الكاف وفي آخرها العين المهملة، قبيلة نزلت الشام، وأكثرهم نزلت حمص، والمشهور بالنسبة إليها عبد الله بن خالد بن معدان الكلاعي، من أهل الشام. ينظر: «الأنساب»، لابن السمعاني المروزي، ت: عبد الرحمن المعلمي، 11/ 186.
- (7) حوشب ذو ظليم هو بن طخية وقيل: ابن طخمة ويقال: ابن الساعي بن عتبان بن ظلم بن ذي أستار، ويقال غير ذلك في نسبه. آمن بعد ما وصل إليه كتاب النبي- ﷺ-، وهاجر حوشب بعد النبي ﷺ وشهد اليرموك. ينظر: «الإصابة»، 2/ 185.

•**∢**••**∢** 499 **(3)**••

بحربه، فاغتالهُ ليلةً فيروز الديلمي<sup>(1)</sup>. وبَشَّر النبي ﷺ ليلته تلك أصحابه، وقال: «فاز فَيْرُوز»ُ(2). وقُبضَ ﷺ من غده. والثانية: بنو حَنِيفة<sup>(3)</sup> باليمامة، وفيهم تَنَبَّى مُسَيْلَمَةُ الكذَّاب، وكتب إلى النبي عَلِينَةِ: «من مسيلمةَ رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد: فإنَّ الأرض نصفان، نصفٌ لي ونصفٌ لك، والسلام». فأجاب النبي ﷺ: "من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذَّاب، أما بعد: فإنَّ الأرض لله يؤتيها أو يُورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين »(4). وتُوفّي النبي عَيَالِيَّ وهو يَتَلَسَّعُ (5) في حياته، فحاربه خالدٌ بإذْنِ

الصِّديق، وقتلهُ وحْشِيُّ، وقال: ...............................

<sup>(1)</sup> فَيْرُوزُ بِنُ الدَّيْلَمِي يكني أَبَا عَبْد اللَّهِ. وقيل: أَبَا عَبْد الرَّحْمَن ويقال لَهُ الحميري لنزوله بحمير، وَهُوَ من أبناء فارس، من فرس صنعاء. وقد قيل: إن هؤلاء الأبناء ينسبون في بني ضبة، وَكَانَ ممن وفد على النَّبِي ﷺ، وحديثه عَنْهُ فِي الأشربة حديث صحيح، وَهُوَ قاتل الأسود العنسى الكذاب. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 1/ 866، و «الاستيعاب»، 3/ 1264.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: (الرؤيا)، باب: رؤيا النبي ﷺ في شأن الأسود العنسي ومسلمة الكذابين، 4/ 1781 رقم (2274). وأخرجه البيهقي، في «دلائل النبوة»، 5/ 335، بلفظ: فقال: ﷺ «أما الأسود صاحب صنعاء فإنه قتله فيروز بن الديلمي».

<sup>(3)</sup> بنو حنيفة بن لجيم بن صعب وهم أهل اليمامة، وهم أصحاب نخل وزرع. فولد حنيفة بن لجيم: الدُّول، وفيه الثروة من بني حنيفة والعدد؛ وعديٌّ؛ وعامر. ينظر: «جمهرة الأنساب»، لابن حزم، 1/ 309.

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن شبّة، في التاريخ المدينة»، ت: فهيم محمد شلتوت، 2/572، من طريق عمر و بن الحارث عن ابن أبي هلال، والحارثي، في «مسند أبي حنيفة النعمان» ت: لطفي القاسمي، 2/ 893، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والمناوي، في «الفتح السماوي»، 2/ 569، عن محمد بن إسحاق، وابن هشام، في «السيرة النبوية»، 2/ 600، وابن كثير، في تفسيره، 5/ 297.

<sup>(5)</sup> اللَّسع للعقرب تلسع بالحمة. والحيّة تلسع أيضًا، ويقال: إنّ من الحيات ما تلسع بلسانها كلسع الحمة وليس لها أسنان. ولَسَعَ فلان فلانًا بلسانه، أي: قرصه. وإنّه لَلُسَعَة للناس، أي: قرّاصة لهم بلسانه. ينظر: العين، للخليل، باب: (العين والسين)، 1/ 335.



«قتلتُ خيرَ النَّاس في الجاهلية، وشرَّ الناسِ في الإسلام»(1).

والثالثة: بنو أسد(2).

ومُتَنَبَّتُهِم: طُلَيْحةُ بن خُويلدِ<sup>(3)</sup>، وكان آخر من ارْتَدَّ وأَوَّلُ من حُورِبَ في عهد الصَّدِّيق، فهربَ إلى الشَّام، ثُمَّ أسلمَ وحَسُنَ إسلامه. وسَبْعُ فِرقِ ارْتَدُّوا بعدما لَقِي النبيّ ربَّهُ: فِزَازةُ (4)، قوم عُيَيْنَةُ بن حُصين بن بدر <sup>(5)</sup>،..........

- (1) الأثر ذكره الثعلبي، في تفسيره، 4/ 78، والزمخشري، في «الكشاف»، 1/ 645، والخازن، في «لباب التأويل»، 2/ 65.
- (2) بنو أسد بن ربيعة بن نزار ولد أسد بن ربيعة: جديلة؛ وعنزة؛ وعميرة. فمن بني عميرة بن أسد بن ربيعة بن نزار: طريف بن أبان بن سلمة بن جارية بن فهم بن بكر بن عبلة بن أنمار بن مبشر بن عميرة بن أسد بن ربيعة، وفد على رسول الله وسيسية، ومن ولده: عامر بن مسلم بن قيس بن مسلمة بن طريف بن أبان، قتل مع الحسين، رَضَيَلَكُعَنهُ. ينظر: «جمهرة الأنساب»، لابن حزم، 1/ 293.
- (3) طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، كان أسلم ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان يعدل بألف فارس. ينظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، دار الكتب العلمية، (1411 هـ 1990م)، 1/81.
- (4) فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ينظر: «جمهرة الأنساب»، لابن حزم، 1/ 255، و «اللباب في تهذيب الأنساب»، لابن الأثير، دار صادر بيروت، بدون تاريخ، 3/ 429.
- (5) عيينة بن حصين الصحابي المؤلف. وقيل: عيينة بن بدر، نسب إلى جد جده، هو أبو مالك عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوزان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بالمهملة الفزاري. أسلم بعد الفتح، وقيل: قبله وشهد حنينًا والطائف وكان من المؤلفة والأعراب الجفاة ارتد وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه فأسرته الصحابة وحملوه إلى أبي بكر الصديق رَسَوَاللَّهُ عَنهُ فأسلم فأطلقه. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للإمام النووي، ت: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، 2/ 361.

وغَطَفَانُ (1)، قوم قُرَّةُ بن سَلَمة القُشيري (2). وبَنُو سُلَيم (3)، قوم فُجاءةُ بن عبد ياليل (4). وبنو يَرْبُوع (5)، قوم مالكُ بن نُويرة (6). وطائفةٌ من تميم (7)، ............

- (2) قُرَّةُ بنُ هُبَيْرَةَ بنِ عَامِرِ بنِ سَلَمَةِ الخَيْرِ بنِ قُشَيْرٍ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ عِمْرَانَ بنَ مُرَّةَ الشَّيبَانِيَّ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 1/617.
- (3) سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. ولد سليم بن منصور: بهثة. فولد بهثة بن سليم: الحارث؛ وثعلبة، بطن صغير؛ وامرؤ القيس؛ وعوف، وكان كاهنا؛ وثعلبة؛ ومعاوية. ينظر: «جمهرة الأنساب»، 1/ 261.
- (4) فجاءة بن عبد ياليل: هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف، وقيل: بجير بن إياس بن عبد الله، وقد أتى أبا بكر عند ارتداد العرب، فقال: احملني وقوني أقاتل المرتدين، فحمله وأعطاه سلاحًا، فخرج يعترض الناس ويقتل المسلمين والمرتدين، وجمع جمعًا، فقاتله طريف بن حاجزة وأسره، وبعث به إلى أبي بكر فأمر بحرقه. ينظر: «أنساب الأشراف»، للبلاذري ص/ 104، و«معجم ما استعجم»، لأبي عبيد البكري، 5/1077.
- (5) يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. ولد يربوع بن حنظلة: رياح، وثعلبة، والحارث، وعمرو، وصبير. ينظر: «جمهرة الأنساب»، 1/ 224.
- (6) مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي. يكنى أبا حنظلة ويلقب الجفول وهو شاعر شريف أحد فرسان بن يربوع بن حنظلة ورجالهم المعدودين في الجاهلية وكان من أرداف الملوك. وكان النبي على التعمله على صدقات قومه، فلما بلغه وفاة رسول الله على أمسك الصدقة وفرقها في قومه وجفل إبل الصدقة فسمي الجفول بذلك. ينظر: معجم الشعراء، لأبي عبيد المرزباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، بدلك. ينظر: معجم المرابات العلمية، بيروت، ط2،
- (7) من عشائر العرب وقد تفرقت في أنحاء مختلفة من العراق، ومن هذه العشيرة قسم كبير تفرق في نجد. وتنتسب الفرق التي تفرعت عن تميم إلى عشيرة واحدة من بني سعد ما عدا=

<sup>(1)</sup> غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر. ولد غطفان: ريث؛ وعبد العزى، بدّل رسول الله - ﷺ - اسمه، فسماه عبد الله، فهم بنو عبد الله بن غطفان. ينظر: «جمهرة أنساب العرب»، لابن حزم، 1/ 248، والأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط، لابن القيسراني، ت: دي يونج، 1/ 115.

قوم سَجَاحِ بنت المنذر<sup>(1)</sup>، المُتَنَبِّئة. وكِندَةُ (2)، قوم أشْعَثَ بن قيس<sup>(3)</sup>. وبنو بَكْر بن وائل (4) بأرض البحرين، قوم خُطَمُ الحُطَم بن زيدٍ (5). فكفى الله المسلمين أمرهم في دولةِ خلافة الصِّدِّيق. وفِرْقةٌ واحدةٌ في عهد عمر، وهم: قوم جَبَلَة بن أَيْهَمَ الغَسَّاني (6)،

بني نهشل وبني يربوع وبني مازن فإنهم من عشائر بني تميم الأخرى. معجم القبائل العربية
 القديمة والحديثة. لعمر رضا كحالة، 4/ 43.

- (1) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، التميمية، من بني يربوع، أمّ صادر: متنبئة مشهورة. كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار، رفيعة الشأن في قومها. نبغت في عهد الردة (أيام أبي بكر) وادَّعت النبوَّة بعد وفاة النبي عَلَيَّة وكانت في بني تغلب بالجزيرة، وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب، فتبعها جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تميم: كالزبرقان بن بدر، وعطارد بن حاجب. ينظر: الأعلام، للزركلي، 3/ 78.
- (2) كندي وَيُقَال: كِنْدَة بن ثَوْر بن مرتع بن عفير بن عدي بن الحَارِث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عَمْرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. ينظر: الإنباه على قبائل الرواة، لابن عبد البر، ت: إبراهيم الأبياري، 1/ 111.
- (3) أَشْعَثُ بنُ قَيْسِ بنِ مَعْدِي بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ جَبَلَةَ بنِ عَدِيِّ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ رَبِيعَةَ بنِ السَخَارِثِ بنِ ثَوْرِ بنِ مُرْتِع. ينظر: «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 2/ 267، و «معجم الصحابة»، لابن قانع، 1/ 59.
- (4) بكر بن وائل: قبيلة عظيمة من العدنانية، تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ ابن جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان. فيها الشهرة والعدد، فمنها: يشكر بن بكر بن وائل، وبنو عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وبنو حيفة، وبنو عجل ابني لجيم بن صعب. ينظر: معجم القبائل العربية القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، 1/ 93.
- (5) الحطم بن زيد، وقيل: ابن هند، وقيل: ابن شُرَيْح بن ضبيعة وَأَمه هِنْد بنت حسان بن عَمْرو بن مُرْتَد. أَدْركَ الحطم الإسلام وَأسلم ثمَّ ارْتَدَّ بعد وَفَاة رَسُول الله ﷺ. ينظر: «الوافي بالوفيات»، لابن الصفدي، 16/ 84، و (زاد المسير»، لابن الجوزي، 1/ 507.
- (6) جبلة بن الأيهم الغساني، من ملوك الغساسنة، ومن سلالة ملوكهم. أسلم ثم ارتَّد بعد صفعه لأحد العمَّار في المسجد الحرام، فأراد عمر بن الخطاب رَضِيَالِلَهُ عَنهُ أن يقتص =

مَمْدُوحُ حسَّانِ، لَطَمه عُمر؛ فتَنَصَّر وسار إلى الروم. ﴿ فَسَوِّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ لمَّا نزلت هذه الآية أشارَ النبي ﷺ إلى أبي موسى الأشعري فقال: «قوم هذا». وقيل: سُئل رسول الله عنهم، فَضَرَبَ على عاتقِ سَلْمَان وقال: «هذا وذَوُوهُ»(1).

وعن علي، والحسن، وقتادة هم: أبو بكر وأصحابه (2). وقيل: ألْفَان من نَخَع (3)، وخمسة أَلْفٍ من كِندَة، وبُجَيلة (4)، وثلاثة آلاف من أَفْنَاء العرب. ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: عاطفون عليهم، مُتَذَلِّلُون. أَذِلَةٍ و﴿ أَعِزَةٍ ﴾ جمع ذليل وعزيز، أي: جانبهم. لَيِّن وغليظ على الفريقين. ﴿ وَلَا يَخَافُونَ ﴾ الواو للعطف، أو للحال، آمِنِين اللَّوم، مُخالفين لما يفعله المنافق المُتربِّص. ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ ﴾ أي: جميع ما ذُكر. ﴿ وَسِعُ ﴾ كثير الفواضل.

<sup>=</sup> منه، فهرب ورجع إلى دين النصارى، ومات على ذلك. ينظر: مختصر «تاريخ دمشق»، لابن منظور، 5/ 371.

<sup>(1)</sup> رواه ابن سعد في الطبقات 4/1/ 79، من طريق عبد الله بن إدريس، وعفان بن مسلم، عن شعبة، عن سماك، عن عياض. والحاكم في المستدرك 2/313، من طريق وهب بن جرير، وسعيد بن عامر، عن شعبة، عن سماك، عن عياض، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 7/16، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 6/ 182 - 183، وابن أبي حاتم، في «تفسيره»، 4/ 160، رقم (6533)، والبيهقي، في «دلائل النبوة»، 6/ 362، من طرق عن الحسن. وهو مرسل. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 63 - 64.

<sup>(3)</sup> ابن النخع، بطن من نخع، منهم عمرو بن زرارة بن قيس بن الحارث بن عوف بن جشم بن كعب بن قيس بن سعد النخعي القيسي. ينظر: الأنساب، للسمعاني، 542/10

<sup>(4)</sup> وَاخْتَلْفَ فِي بَجِيلَةً وَأَكْثَرُ أَهُلِ النَّسَبِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ ابْنِ أَنْمَار بِن نزار بِن معد بِن عدنان وإنَّه لَحق بِاليمن وانتسب عَن جهل مِنْهُ إِلَى أَنْمَار بِن إِراش بِن عَمْرو بِن الغَوْث بِن النبت بِن مَالِك بِن زيد بِن كهلان بِن سِباً. ينظر: الإنباه على قبائل الرواة، 1/ 92.

### 

﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ فَ اللّهِ وَمَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يَقِيمُونَ السَّاوَةُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَامُوا فَإِنّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ يَكُنّ يَالَيُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَنَظِدُوا اللّذِينَ الْغَيْدُوا اللّهِ إِن كُنّم مُوْمِينَ اللّهِ إِن كُنّم مُوْمِينِ ﴿ وَلَوَا اللّهَ إِن كُنّم مُوْمِينِ ﴿ وَلَوَا اللّهَ إِن كُنّم مُوْمِينِ ﴿ وَلَوَا اللّهَ إِن كُنّم مُوْمِينِ ﴿ وَلَا اللّهَ إِن كُنّم مُوْمِينِ ﴿ وَلَوَا اللّهَ اللّهَ إِن كُنّم مُوْمِينِ اللّهِ وَلَا اللّهُ إِن كُنّم مُوْمِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِن كُنّم مُوْمِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِن اللّهُ اللّهُ إِلْكَ إِلَاكُ إِلَاكُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: من يتولى نصركم وحِيَاطتكم. ولم يقل: أَوْلِيَا وَكُم اللَّهُ وَالرسول والمؤمنون أتباعٌ فيها.

﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَوْةَ ﴾ محله رفعٌ، بدل من ﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ ، أو على معنى هم الذين يُقيمون ، أو نصبٌ على المدح. نزلَ فيما كان رسول الله أراد من قتال بني قينقاع ؛ لنقضهم العهد، وكانوا حُلفاء عبد الله بن أُبيّ ، وعُبادة بن الصامت، وسعد بن عُبادة. فقال عبد الله : منعوني من الأسود والأحمر ، فأدعك تحصُدهم في غداة واحدة ؟! وعُبادة وسعد قالا: يا رسول الله إنا بُراء إلى الله من حِلْفِهم (1).

﴿ وَيُؤَوُّنَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ أي: مُتخشِّعُون فيها، أو يُؤتونها راكعين. نزلَ في علِيِّ حيثُ تصَدَّقَ بخاتمه في الركوع رُوي عن أبي ذَرِّ (2). وعن ابن عباس: نزلت في

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن هشام، في «السيرة النبوية»، 3/316، عن ابن إسحاق، والطبري في «جامع البيان» 6/ 275، 288 عن عطية العوفي، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 80.

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، 4/ 1162 رقم (6551) من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة، وابن كثير في تفسيره، 2/ 74، وزاد نسبته لابن مردويه، والزيلعي، في «تخريج أحاديث الكشاف» 2/ 409 من طريق الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس، وقال: «فيه انقطاع؛ فإن الضحاك لم يلق ابن عباس». وقال ابن كثير: 2

أبي بكر (1). ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ الله ﴾ بطاعته. ﴿ وَرَسُولَةً ﴾ بتعظيمه. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بنصيحتهم. ﴿ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ ﴾ أقام الظاهر مقام الضمير تقديره: فإنهم هم الغالبون. والحِزبُ: مَنْ تَحْزُبُهُم مَا حَزَبَكَ. ﴿ اَتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِيبًا ﴾ في رُفاعة بن زيد بن التابوت (2)، وسويد بن الحارث (3)، أظهَرا الإسلام استهزاء، وأبطنا الكُفر (4). ﴿ وَالْكُفّادَ أَوْلِيَا مَ ﴾ بالكسر عطف على ﴿ الَّذِينَ اتَّغَذُوا ﴾ (5).

= «الضحاك لم يلق ابن عباس»، فالأثر ضعيف على هذا ضعيف. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 66.

- (1) ذكره القرطبي، في «تفسيره»، 6/ 221.
- (2) رفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع ويتردد اسمه في مواضع من السيرة انظر "سيرة ابن هشام" «1/ 515، 527، وفيه في الكلام على غزوة بني المصطلق: "فلما راح رسول الله على هنت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله على «لا تخافوها: فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار". فلما قدموا المدينة وجدوا ابن زيد بن التابوت، أحد بني قينقاع، وكان عظيمًا من عظماء يهود وكهفًا للمنافقين، مات في ذلك اليوم". ينظر: العجاب في بيان الأسباب، 1/ 346.
- (3) سويد بن الحارث الأزدي. كان قد أظهرا الإسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهم فأنزل الله ﴿ يَا لَيُهَا اللَّهِ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّا الللَّالِيلَا الللَّالِيلُولُولُولُولِ
- (4) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» 3/ 107 ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» 6/ 187، وابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ 1163 رقم 6556) -: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محمد بن أبي محمد. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 70.
- (5) قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وابن ذكوان، وورش: ﴿وَالكُفَّارِ﴾ بالنصب. وقرأ أبو عمرو، والكسائي، وسهل، ويعقوب، واليزيدي: ﴿وَالكُفَّارِ﴾ بالخفض. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/413، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/132، و«معجم القراءات»، 2/297 298، و«المحرر الوجيز»، 4/292، و«المحرر المحيط»، 3/515.

﴿ اَتَّغَذُوهَا ﴾ أي: الصلاة، أو المُناجاة هزوًا. الكفار أو اليهود. وقيل: نزل في نصراني بالمدينة، كلما سَمِعَ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله؛ قال: حُرِّقَ الكَاذِب<sup>(1)</sup>، فدخل خادِمه البيت ذات ليلة بنار فتطايرت شرارةً فاحترقَ هو وأهله وبيتهُ (2). ﴿ إِأَنَهُمْ قُوْمٌ لاَيْمَقِلُونَ ﴾ قدر الصلاة ورُتبة مؤديها. أو أنَّ الهزوء واللعب لا يأتيهما العاقل.

### ﴿ قُل يَتَأَهَّلَ الْكِنْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَاۤ أَنْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلُ وَأَنَّ اَكَثَرُكُمْ فَنسِقُونَ (٣) قُلُهَلَ أُنْيَقَكُمُ بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَنْوَيَةً عِندَاللّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْمُنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاخُوتُ أُولَئِك شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ (١) وَإِذَا جَآءُوكُم قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد ذَخُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُواْ



﴿ هَلَّ تَنقِمُونَ ﴾ تَعِيبُونَ وتُنكِرُونَ. ﴿ وَمَآ أُنِلَ مِن قَبَلُ ﴾ نزل في نفرٍ من اليهود منهم: أبو ياسر بن أخطب<sup>(3)</sup>، ورافع بن أبي رافع<sup>(4)</sup>، .....

تكنيون ﴿(١١) ﴿.

في (غ)، و(ر) «الكذَّاب».

<sup>(2)</sup> أخرجه ابن جرير، في «جامع البيان»، 10/ 432، عن أسباط عن السدي، وابن أبي حاتم، في «تفسيره»، 5/ 269، عن أسباط عن السدي. وزاد نسبته لابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم.

<sup>(3)</sup> أبو ياسر بن أخطب، من يهود خيبر، ومن أشدهم عداء للإسلام والمسلمين، وهو عم صفية بنت حُبي بن أخطب، زوج النبي - ﷺ - قُتل في حصار بني قريظة. ينظر: الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، لابن البُرِّي التلمساني، ت: محمد التونجي، 2/ 73.

<sup>(4)</sup> أبو رافع اليهودي، سلام بن أبي الحقيق النضري، من يهود بني النضير. ينظر: تفسير الطبرى، 3/110 وتفسير مقاتل بن سليمان، 1/ 489.

وعَازَوراء (1)، وزيد (2)، وآزارَ بن آزارَ (3)، وأشْيع (4) أتوا النبي ﷺ فسألوه عمَّن يُؤمِنُ به من الرسُل؟ فقرأ: ﴿وَمَآ أُنِلَ إِلَيْنَا﴾ إلى قوله: ﴿ وَخَنْ لُهُ، مُسْلِمُونَ ﴾ فلمَّا ذكرَ عيسى؛ قالوا: والله ما نعلم أهل دينِ أقلَّ حَظَّا في الدنيا والآخرة منكم، ولا ديْنًا شرَّا من دينِكُم، فأُجِيبوا بهذا (5). ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُ ثُرُ ﴾ معطوفٌ على المجرور، أي: وما تنقمون منا إلَّا الإيمان بالله وما أنزلَ إلينا وبأنَّ أكثركم. أو هو معطوفٌ على تعليل محذوف، أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان؛ لقلَّة إنصافكم، وفسقكم. أو ينتصب بفعل محذوف، أي: ولا تنقمون أكثركم. ﴿ فَنَسِقُونَ ﴾. أو هو مبتدأ محذوف الخبر، أي: فسقكم ثابت مَعْلُوم.

﴿ بِثَرِ مِن ذَلِكَ ﴾ أي: مما نقمتم. وعُدَّ ذلك شرًّا على زعمهم، أي: لو كان شرًّا؛ فَشَرٌّ مِنْ فَشَرٌّ مِنْ فَعَنهُ أَللهُ ﴾ في محلِّ الرفع، أي: هو من لعنه. أو في محلِّ الرفع، أي: هو من لعنه. أو في محلِّ الجرِّ على البدل من ﴿ شُرُّ ﴾. أو نُصِب على التفسير. ﴿ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾ المَثُوبَةُ

<sup>(1)</sup> عازوراء، وقيل: العيزار بن هارون ويقال: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ينظر: «تاريخ دمشق»، لابن عساكر، 9/ 205.

<sup>(2)</sup> لم أجد له ذكرًا إلَّا بهذا الاسم فقط. ينظر: تفسير الطبري، 3/110، وتفسير مقاتل بن سليمان، 1/ 489.

<sup>(3)</sup> آزر بن آزر، وقيل: أزار بن أبي أزار من بني قينقاع. ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام، 1/ 515.

<sup>(4) (</sup>أَشْيَعْ): حبر من أحبار اليهود، وهو ممن نزل فيهم قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾. ينظر: «الروض الأنف»، للسهيلي، 4/ 254.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ كما في «الدر المنثور» 3/107 -ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» 6/187، وابن أبي حاتم في «التفسير» (4/1163 رقم 6556)-: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت؛ قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3/107 وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. ينظر: «لباب النقول»، للسيوطي، ص/86، والاستيعاب في بيان الأسباب، 2/70.

والمَثْوَبَةُ: كالمَشُورةِ والمَشْوَرة. وإنما يُذكر في جزاء الخير والشَّر. وأصلها: مَثُوُوبَة كالميسور والمعقول، فأُسْقِطت عين الفعل استثقالًا للضمّةِ على الواو ونُقِلت حركتُها إلى التاء فصار مثوبة كالمعُونة والمغُوثة والمقُولة. ﴿ اَلْقِرَدَةَ وَالْمَغُونَة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعُونة والمعنازير عناس: «كانت المَسْختان في السبت. والخنازير كفّار أهل مائدة عيسى. وعن ابن عباس: «كانت المَسْختان في أصحاب السبت، شُبَّانُهم مُسِخُوا قردة، وشُيوخهم خنازير »(١). ﴿ وَعَبَدَ الطّاغوت، أي: وأطاعه عذاب من عَبَدَ، أو هو عطف على صلة منْ، كأنه قال: ومن عبد الطاغوت، أي: وأطاعه فيما سَوَّلَ له، أو الطاغوت العِجْل.

﴿ شُرُّ مَّكَانَا﴾ جُعِلَت الشرارة للمكان وهي لأهله وأنَّهُ أبلغ. ﴿ وَقَدَ ذَخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمَّ قَدَّ خَرَجُواْ بِدِّۦ﴾ بالكُفر. و ﴿ بِهِ ۦ ﴾ حالان، أي: دخلوا مُتلبِّسين بالكفر وخرجوا به. أي: تقلبوا فيه.



﴿ فِي ٱلْإِنْمِ ﴾ معصية الله والرسول. ﴿ وَٱلْفُدُونِ ﴾ ظلمُ الخلق. ﴿ وَأَكَلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ الربا والرُّشا. ﴿ لَوَلَا يَنْهَا وَكُلَ يَنْهَا وَهُمُ السَّحَةَ ﴾ هلًا. و﴿ ٱلرَّبَيْنِيُونَ ﴾ علماء النصارى.

﴿ وَٱللَّمْ اللَّهُ عَلَمَاء اليهود. وعن ابن عباس: «هي أشدُّ آية في القرآن»(2). وذلك

<sup>(1)</sup> الأثر ذكره الرازي، في «التفسير الكبير»، 12/ 390، والنيسابوري، في «غرائب القرآن»، 2/ 611.

<sup>(2)</sup> ذكره الزمخشري، في «الكشاف»، 1/ 654، والنسفي، في «مدارك التنزيل»، 1/ 459، =

أنَّ الله أنزلَ فيمن لم ينْهَ عن المُنكر؛ أنَّه أعْتَى من مواقعيه؛ لِمَا أنَّهُ لا لَذَّةَ له فيه.

﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُينُدُ اللّهِ مَغُلُولَةً عُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُونُواْ عِا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَسْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاةً ولَيَزِيدَ كَيْرُلِ مِتْهُم مَّا أُزِلَ إِلَيْكَ مِسْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاةً ولَيَزِيدَ كَيْرُلِ مِتْهُم مَّا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغَيْنَا وَكُفَرا وَالْقَتَانَ بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ مِن رَبِكَ طُغَيْنَا وَكُفَرا وَالْقَتِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ اللّهُ عَلَيْنَا وَكُفُولُ وَالْقَتَانَ بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ اللّهُ عَلَيْنَا وَكُفُولُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا مُنْ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا اللّهُ لَا يَعْبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ عَلَّ اليد وبسطها مجاز عن البُخْلِ والجود. ﴿ عُلَتَ آيدِيهِمٌ ﴾ جُعِلُوا بُخلاء وأُلصِقُوا عار البُخْلِ. أو أُريد عَلَّ العذاب في النار. فعدلَ عن المجاز إلى الحقيقة. كقولهم: سَبَّنِي سَبَّ اللهُ دَابِرهم، أي: قطعه. ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ استعارة عن غاية الجود في عُرفِنا من غير مُحَرِّضٍ ومانع، كرمًا مَحْضًا. وذلك أنَّ اليهود كانوا في خَصْبِ قبل المَبْعث، ثم قُحِطُوا بِشُومِ الكفر. فقال فنحاص ذلك ورضي الباقون؛ فأُضِيفَ إليهم (1). ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ ﴾ أي: ما أُنزِلَ إليك ﴿ مِنْهُ مَ بَعْدَ ﴾. الطغيان والكُفر بإنكارهم ما يعرفون؛ حسدًا وعنادًا. ﴿ وَالْقَيْمَ الْعَدَوَةَ ﴾ أي: تباعد القلوب والنيَّات. ﴿ وَالْبَعْضَاءَ ﴾ البُغض، وذلك بتعريف كل واحد قُبحَ مذهبِ غيره. ﴿ كُلَّمَ آ ﴾ العامل فيه ﴿ أَوْقَدُوا ﴾، أو ﴿ أَلْفَاهَا وَلَكُمْ وَاللّهُ ﴾ أي: كلّما أعدُّوا الكُراع وكَثَّروا الأشياع، فرَّقَ اللهُ جمعهم وأظهرَ قَمْعهم، وسلَّطَ عليهم بُخْت نَصْر، ثُمَّ مَطُوس وكثَّروا الأشياع، فرَّقَ اللهُ جمعهم وأظهرَ قَمْعهم، وسلَّطَ عليهم بُخْت نَصْر، ثُمَّ مَطُوس

<sup>=</sup> وابن عادل الحنبلي، في «اللباب في علوم الكتاب»، 7/ 424، والزحيلي، في «التفسير المنبر»، 6/ 245.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير، في «جامع البيان»، 4/ 130، والسيوطي، في «الدر المنثور»، 2/ 106، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 138، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهو مرسل. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 1/ 341.

الرومي، ثُمَّ المجوس، ثم المسلمين. ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا ﴾ يجتهدون في مَحْوِ ذكرِ النبي ﷺ، ومحوِ أثرِ الإسلام.

﴿ اَمَنُواْ وَاتَّقَواْ ﴾ أي: التخويف. ﴿ جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ﴾ يريد التنعيم فيها على غيرها. ﴿ وَاَمَنُواْ وَاتَّقَواْ ﴾ أي: أحكامهما وحدودهما بالعلم والعمل. ﴿ وَمَا أَيْزِلَ إِلَيْهِم ﴾ القرآن وسائر الكُتب. ﴿ مِن فَوقِهِم وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ أي: الفواكه من الأشجار، والحبوب من النبات، أو هو المطرُ والنبات، أو هو الخيرُ الشامل، كما يُقال: هو في نعمة من قَرْنهِ إلى قَدمِه. ﴿ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً ﴾ مثل: مُؤمِني أهل الكتابين، أو غير الغاليةِ والجافية في دينها.

﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُم ﴾ مثل: كعب بن الأشرف وأضرابه. ﴿ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ في تأديبهم وتعذيبهم. ﴿ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُم ﴾ فإنَّ كتمان البعض كإخفاء الكل. أو هو على سبيل التهديد. نزلت حين كان الناس يحرسون النبي ﷺ حتى قال ذات ليلة: «انصرفوا أيُّها الناس، فقد عصمني الله (1). أو يعصمُك من الإخفاء ويخُصُّكَ من الخلقِ بالعصمة التي هي من خصائص النبوّة. ﴿ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكَيْفِرِينَ ﴾ إلى إهلاكك.

<sup>(1)</sup> أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»، 4/ 1503، 1504 (رقم 768)، والترمذي، في =

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ الْكِنْكِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَّى ثُقِيمُوا التَّوْرَىنةَ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَتُكُمُ وَ كَيْرِيدَكَ كَيْمِكُونَ التَّوْرَىنةَ وَالْإِنِيكِمْ مِن رَبِيكُمْ وَلَيْرِيدَكَ كَيْمِكُولَ وَالْإِنِيكِمُ مِن رَبِيكُمْ وَلَيْرِيدَكَ كَيْمِكُولَ مَنْ مَن مَن رَبِكُ مُلْغَينَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَفْوِينَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ مُلْغَينَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَفْوِينَ إِلَى إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالْفَيْوِنَ وَالنَّصَدْوَى وَالنَّصَدُى مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ اللَّاخِرِ وَعَصِلَ وَالشَّامِ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمَامِونَ وَالنَّصَدُى مَن ءَامَن وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ اللَّهِ وَالْمُومِ اللَّهِ وَالْمَامِ وَالْمُومِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُومُ اللْعُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

أَخَذْنَا مِيثَنَّ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلَاً كُلَّا جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾.

ECHALICA ALICA ALICA A

﴿ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي: دين يُعْتدُّ به، أو شيء من أمر الدين. ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ فلا تحزن، وأنّه نهي عن التَّعَرُّض للحزن، أو تسلية لا نهي . ﴿ والصابئون ﴿ مَنْ ءَامَ لِ بِاللّهِ ﴾ ومنْ آمن محله رفعٌ على الابتداء، وخبره ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ والفاء تتضمن المبتدأ بمعنى الشرط، وجاز نصبه على البدل من اسم (إنَّ) والعائد محذوف، أي: آمن منهم. ﴿ كُلَا جَاءَهُمْ رَسُولُ ﴾ جملة شرطية وقعت صفة لرُسل، والعائد محذوف، أي: منهم.

﴿ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ نائب عن جواب الشرط؛ لأنَّ الرسول الواحد لا

<sup>&</sup>quot;سننه"، 5/، 251 (رقم 3046)، والطبري في «جامع البيان» 6/ 199، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، 4/ 1173 (رقم 6615)، والقاضي عياض في «الشفا» (ص 346، 347)، والحاكم 2/ 313، والبيهقي في «السنن الكبرى» 9/ 8، و«الدلائل» 2/ 184 جميعهم من طريق الحارث بن عبيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. قال الحافظ «فتح الباري» 6/ 82: «إسناده حسن». ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، لسليم الهلالي، 2/ 72.

يكون فريقين، وكأنه جوابٌ مستأنف، أي: كُلما جاءهم آذوهُ، ثمَّ استأنف وبيَّنَ الإيذاء، وقال: ﴿ فَرِيقًا كَذَّبُواُ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴾، وقرن الحال بالماضي؛ لقُرب أحدهما من الآخر.



﴿ وَحَسِبُواْ ﴾ علموا أنَّ فعلهم غير فَاتنِ. ﴿ أَلَّا تَكُونَ ﴾ بالرفع على (أنْ) مخفّفة من المُثقّلة، وبالنصب ظاهر (١). ﴿ فَعَمُواْ ﴾ عن إبصار الحق. ﴿ وَصَمَمُواْ ﴾ عن استماعه. ﴿ وَصَمَمُواْ ﴾ عن استماعه. ﴿ ثُمُّ تَاكِ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ بإرسال محمد ﷺ.

﴿ كَنِيرٌ مِنْهُمَّ ﴾ نزل من الضمير في ﴿ عَمُواْ وَصَمَوْاً ﴾، أو هو خبر المبتدأ المحذوف، أي: أُولئك كثير منهم.



(1) قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿أَلَّا نَكُونَ﴾ بنصب النون بـ «أَنْ» الناصبة للمضارع. وقرأ أبو عمرو والكسائي، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب، وخلف، وحماد، واليزيدي، والأعمش: ﴿أَلَّا تَكُونُ﴾ بالرفع، وتكون «أَنْ» مخفّفة من الثقيلة. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/452، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 100، و «حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 233، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 133 - 134، و «معجم القراءات»، لعبد اللطيف الخطيب، 2/ 323.

وَرَبَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ النَّالَةُ وَمَا مِنْ صَافِرًا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ اللّهَ اللّهُ وَلَوْنَ لَيَمَسَنَّ اللّهِ إِلّا إِلَه وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ اللّهِ اللّهِ إِلّا إِلَه وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ اللّهِ مِن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ اللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبٌ اللّهُ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ اللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبٌ اللهِ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ اللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبٌ اللهِ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ اللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبٌ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيبٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

E A CARDORADORADORADORADORADORA

﴿ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ منعه من دخولها. ﴿ وَمَا لِلطَّلِلِمِينَ مِنَ أَنصَارٍ ﴾ قول عيسى: إنِّي لا أنصركم على ظلمكم؛ بِكُفرِكم بعبادتي (١). ﴿ قَالِثُ ثَلَاثَةُ ﴾ أي: واحد من ثلاثة. والثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس. والأب عندهم: الله.

﴿وَمَا مِنْ إِلَاهٍ ﴾ مِنْ؛ لاستغراق الجنس. وفي قوله: ﴿كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ للتَّبيين أوالتبعيض، أي: من بقوا منهم على الكُفر. ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ ﴾ تعجب من إصرارهم وإنكارهم بعد إقرار من شَهِدوا لهُ بالربوبية.



<sup>(1)</sup> أي: يكون تقدير الكلام هكذا، باعتبار أنَّ القائل عيسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ-. ينظر: «الكشاف» للزمخشري، 1/ 664، و «إرشاد العقل السليم» لأبي السعود، 3/ 66.

﴿ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ الرُّسُلُ ﴾ صفة لرسول. ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامُ ﴾ من لا يَقُومُ إلَّا بِبَدْلِ ما يَتَحَلَّلُ، لا يُنسبُ إلى القِدمِ والأَزَلِ. ﴿ ثُمَّ انظُرْ ﴾ أي: إذا فرغت عن النَّظر في البيان، فَافْرِغ للنَّظر إلى الخِذْلان. ﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَاً ﴾ لا عيسى ولا سائر معبوديكم. ﴿ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ يسمع أقوالكم، ويعلم أحوالكم.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ الْحَيْنِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْمَحْقِ وَلَا تَشِعُواْ اَهْوَاتَهُ قَوْمِ قَدْ صَلُواْ مِن قَبْلُ الْحَقِ وَلَا تَشِعُواْ اَهْوَاتَهُ قَوْمٍ قَدْ صَلُواْ مِن قَبْلُ وَاصَكُواْ عَن سَوَاهِ السَّبِيلِ ﴿ اللَّهِ مَلَى لِسَانِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْه

﴿ غَيْرَالُحَقِ ﴾ لا تتجاوزوا الحق. وأنّه صفةُ مصدر مجدوف. ﴿ وَمَكُوا ﴾ أي: أثمّتهم. ﴿ وَأَصَالُوا ﴾ أي: سَفَلتهم وعوامّهم. ﴿ وَصَالُوا ﴾ حين بُعث النبي ﷺ ﴿ عَن سَوَآهِ السّيدِيلِ ﴾ قصد الطريق. ﴿ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم أهل «أَيْلَة» اعتدوا في السبت، وكَفَرَةُ أصحاب المائدة، فلعنوا في الزبور والإنجيل. ﴿ يِمَاعَصُوا ﴾ بعصيانهم، وهو عدم التناهي عن المعاودة في منكرٍ فعلوه، أو ﴿ لاَ يَنَنَاهَوْنَ ﴾ لا يمتنعون ﴿ عَن مُنكرٍ

فَعَلُوهُ ﴾. ويقال: تناهى عن الأمر: انتهى عنه. ﴿ يَتَوَلَّوْ كَ الَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ منافقو أهل الكتاب، يُوادُّون مشركي مكة. ﴿ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ ﴾ محلّه رفع، أي: بئس زَادُهُم إلى الآخرة. سخطُ الله: أي: موجبات سخطِهِ. ﴿ اَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ فإنَّ موالاة من يُبغض وَلِيَّكَ دليل البغض.

﴿ ﴿ لَنَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ، اَمَنُوا الْيَهُودَ وَ الْقَدِينَ ، اَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْقَالِمَ لَكُوا الْقَيْدِينَ وَالْقَالِمِينَ الْمَرُولُ وَلَتَجِدَتَ الْقَرْبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ عَالَمَا الَّذِينَ وَالْتَهُمُ وَلَا اللَّذِينَ وَالْوَا إِنَّا نَصَدَرَى وَلَاكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ وَاللَّهُمُ لَا يَسْتَعَيْرُونَ اللَّهُمُ وَقَرِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَانَّهُمُ لَا يَسْتَتَعْرُونَ اللَّهُ ﴿ لَا يَسْتَعْمُونَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَا الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِل

﴿ عَذَوَةً لِلَّذِينَ اَمَنُواْ اَلْمَهُودَ ﴾ هم يهود المدينة، أو جميعهم. ﴿ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَ ﴾ أي: أنصار الله، قِسِّسين مُبالغين في تتبع العلم، من قَسَّ الحديث وقصَّه، والقَسْقَس والقُسْقاس الدليل الهادي. أو هو في لغتهم كِشِّيشْ فاستعربوه. والرُّهْبان العابد، وجمعه رَهَابين، مثل: قُربان وقرابين. أو هو جمع راهب، كركبان وراكب. والرَّهَبُ: العبادة. والتَّهُب التَّعبد. ﴿ لَا يَسَتَحَيِّرُونَ ﴾ لا يتَّعِظمونَ عن الحق إذا سمعوه. وفيه بيان أنَّ العداوة إنَّما تتولد من الجهل والفِسق؛ حيث نفاه عن العالم والعابد.

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاكْلُبْنَ مَعَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَاكْلُبْنَ مَعَ الْفَوْمِ اللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَظَمَعُ أَنَ يُدُخِلُنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ اللَّى فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتَ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَالَذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

<del>ŖĬĸ</del>ŖŖĸĬĸŖŖĸĬĸŖŖĸĬĸŖŖĸĬĸŖ

لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللهَ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ اللهُ حَلَلًا طَيِّبَا اللهَ عَلَا طَيِّبَا اللهَ عَلَا طَيِّبَا وَاللهُ عَلَا طَيِّبَا اللهَ عَلَا طَيِّبَا اللهَ عَلَا طَيِّبَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا طَيْبَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ﴾ أي: النصارى. ﴿ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ ﴾ تسيل ممتلئة. يقول: هذا غيضٌ من فيضٍ، أي: قليل من كثير. ﴿ مِمَّا عَرَفُوا ﴾ مِنْ: لابتداء الغاية، أي: ابتداءً من معرفة الحق. ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ صفةُ النبي ﷺ في كُتُبهم. ومِنْ هنا؛ للتَّبين، وجاز للتَّبعيض؛ فإنَّهم لم يعرفوا الكُل. ﴿ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ من أنبيائك وعبادك. نزلت في الوافدين مع جعفر بن أبي طالب.

وهم السبعون أصحاب الصوامع<sup>(1)</sup>. وعن عطاء: كانوا ثمانين؛ أربعون من أهل نجران من بني الحَارْثِ بن كعب<sup>(2)</sup>، واثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية رُوْمِيُّون، وفدوا من الشام. أو نزلت في النجاشي حين سمع قراءة جعفر في محاورة عمرو بن العاص، بكى وآمن وبعث إلى النبي ﷺ بابنه «أَزْهَى» فَفَرِقَ ولم يصل إلى النبي ﷺ (3). ﴿ وَمَالَنَا

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» 7/4، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1185 رقم 6679)، والبغوي في «مسند علي بن الجعد» -ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص 137) -، وابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» 116/ 416 من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير. وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: (الأولى): الإرسال. (الثانية): قيس الربيع؛ ضعيف. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3/ 130 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 82.

<sup>(2)</sup> الحَرْث بن كَعْب بن عَوْف بن وَائِل العكلي ينسب إِلَيْهِ ربيعَة بن حذار. ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب»، لابن الأثير، 1/ 350.

<sup>(3)</sup> ذكره البغوي، في «تفسيره»، 2/ 75، بدون سند، والخازن، في «لباب التأويل»، 2/ 70، والهرري، في «حدائق الروح»، 8/ 19.

لَا نُوْمِنُ ﴾ محله نصبٌ، حال، أي: تاركين الإيمان، وهو استبعاد منهم في الترك، أو جواب لقومهم إذْ لا مُوهِمْ. ﴿ لَا نُوْمِنُ بِاللهِ.

﴿ وَنَظَمَعُ ﴾ الواو للحال، والعامل في الحال الأولى: معنى الفعل في اللام، أي: أيُّ شيء حصل لنا غير مؤمنين. والثانية: حال من ﴿ لاَ نُوْمِنُ ﴾. ﴿ عِا قَالُوا ﴾ كلمة التوحيد مخلصين، أو قولهم ﴿ وَمَالَنَا ﴾. ثمَّ بيّن جزاء المُحْسِن المُعْتَقِد، وحُسْنُ منقلبه، وعذاب المُسيء المتمرد وسوء عاقبته ومثواه في الآيتين. ﴿ لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ هم عشرة من الصحابة: أبو بكر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو ذر، وسالم مولى أبي حُذيفة (1)، والمِقداد بن الأسود (2)، وسلمان، ومَعْقل بن مُقرن (3)، اجتمعوا مع عثمان بن مظعون (4) في داره، واتفقوا على رفض الدنيا، وترك اللّذات، ولبس المُسُوح (5)،

<sup>(1)</sup> سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بنِ عُتْبَةَ بنِ ربيعة. فِي رواية مُوسَى بن عُقْبة سالم بن معقل. من أَهْل إصطخر. وهو مَوْلَى ثبيتة بِنْت يعار الأنصارية، ثُمَّ أحد بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس. رهط أنيس بن قتادة. فسالم يذكر فِي الأَنْصَار فِي بني عُبيْد لعتق ثبيتة بِنْت يعار إياه. ويذكر فِي المهاجرين لموالاته لأبي حُذَيْفة. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/ 63.

<sup>(2)</sup> المِقْدَادُ بنُ عَمْرِو بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ مَالِكِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ ثُمَامَةَ بن مطرود بن عَمْرو. وكان حالف الأسود بن عَبْد يغوث الزَّهْرِيّ فِي الجاهلية فتبنّاه. فكان يُقَالُ له المقداد بن الأسود. فَلَمَّا نزل القرآن: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾. قيل: المقداد بن عَمْرو. وهاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر. ولم يذكره مُوسَى بن عُقْبَة ولا أَبُو معشر. المرجع السابق، 3/ 119.

<sup>(3)</sup> مَعْقِلُ بنُ مُقَرِّنِ بنُ عَائِذِ بنِ حُدَيْجِ بنِ مَنْجَا بنِ هُجَيْرِ بنِ نَصْرِ بنِ حَبَشِيَّةَ بنِ كَعْبِ بنِ ثَوْرٍ المُوزِيُّ الكوفي. ينظر: معجم الصحابة، لابن قانع، 3/ 80.

<sup>(4)</sup> عثمان بن مظعون يكنى أبا السائب الجمحي القرشي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً وهاجر الهجرتين وشهد بدرًا وتوفي بعدها، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. «الاستيعاب»، (1779).

<sup>(5) (</sup>المِسْحُ): بِالكَسْرِ وَاحِدُ المُسُوحِ وَهُوَ لِبَاسُ الرُّهْبَانِ. والمِسْح: ثوب من الشعر غليظ. =

والسِّياحة (1)، والجَبُّ (2)، فأتاهم النبي عَلَيْ وقال: «لم أؤمر بذلك، إنَّ لأنفُسِكُمْ عليكم حقّا، إنِّي لأقومُ وأنام، وأصومُ وأُفطر، وآكلُ اللحم والدَّسم، وآتي النساء؛ فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي» فنزل هذا (3). وعن الحسن أنَّه قال: لفرقد السَّبْخِيُ (4) حين تحرِّج عن أكل الفالوذج، يا فرقد: أترى لُعاب النَّحْلِ بلباب البرِّ بخالص السَّمنِ يَعِيبُهُ مسلمٌ ؟. وعنه أيضًا: نعمة الله في الماء البارد، أكبر من نعمته في الفالوذج (5).

﴿ وَلَا نَعْتَ تَدُوٓاً ﴾ في تناول الطيّبات، أي: لا تُجاوزوا إلى ما حُرِّمَ عليكم. والحلال:

المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح، المُطرِّزِيّ، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ،
 1/ 441، والمعجم العربي لأسماء الملابس، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 1423هـ – 2002م، 1/ 470.

- (1) السِّياحة مفارقة الأمصار والذَّهابُ فِي الأَرض. قَالَ اللَّيْث: السيَاحَةُ ذَهَابِ الرجل فِي الأَرْضِ لِلْعِبَادَةِ والتَّرَهُّبِ، وسياحَةُ هَذِه الأَمَّة الصيّامُ ولزومُ المَسَاجِد. ينظر: «تهذيب اللغة»، 5/ 112، مادة (الحاء والسين)، و«لسان العرب»، 2/ 493، مادة (السين).
- (2) الجَبُّ: القطع. ويطلق على اسْتِئْصَالُ السَّنَامِ من أَصله، وبعيرٌ أَجَبُّ. المَجْبُوبُ: الخِصيُّ الَّذِي قد اسْتُؤْصِلَ ذَكْرُهُ وخُصْيَاهُ، وَقد جُبَّ جبًّا. ينظر: «تهذيب اللغة»، 10/ 272، مادة (الباء والجيم)، و«الصحاح»، 1/ 96، مادة (جبب).
- (3) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»، 4/ 1515، (رقم 771)، والطبري في «جامع البيان» 7/ 7، من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي مالك به. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3/ 139 وزاد نسبته لعبد بن حميد. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 208، و«الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 93.
- (4) فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب الأرميني، من أَصْحَاب الحسن توفّي سنة (131 هـ)، نزيل السبخة، مَوضِع بِالبَصْرَةِ. كان ضعيفًا منكر الحديث؛ لأنه لم يكن صاحب حديث، وليس بثقة. ينظر: «الجرح والتعديل»، لابن أبي حاتم، 3 / 81، و «ميزان الاعتدال»، للذهبي، 2/ 327، والتحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، 7/ 15.
- (5) الأثر أورده الثعلبي، في «تفسيره»، 4/ 102، عن الحسن البصري، ومحمد الطاهر بن عاشور، في «التحرير والتنوير»، 7/ 15. والفالوذَج: لُباب القَمْح بلعاب النّحل. ينظر: العين، باب: (اللام والباء)، 8/ 317، و«تهذيب اللغة»، باب: (اللام والباء)، 5/ 317.

ما أُخِذَ من وجهه. والطَّيب: ما يُغذِّي ويُنَمِّي.

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ فِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ فِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَنَ فَكَفَّرَنُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيمامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَّرَهُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنْكُمُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ

لَعَلَكُوْ نَشَكُرُونَ ١٩٠٠ ٠

ACHALACHALACHALACHALACHAL

وعن ابن عباس: «أنهم حلفوا على ما عزموا عليه، فنزل: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغَوِ فِيَ الْمَاضِي يَظُنّه كذلك، وهو على خلافه عندنا. وعند الشافعي: هي اليمين التي لا تُقصد، سواء كان في الماضي أو المستقبل. ﴿ عَقَدتُمُ اَلْاَيْمَنَ اللّهُ عقدتموها على أمور تحلفون عليها. وعقدتم: أكَّدتُم. عَقَدَ نَاصِيتهُ: تهياً للشّرِّ. ﴿ فَكَفّنرَتُهُ وَ كَفّارةُ نكث ما عقدتم. ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ ﴾ ما يُعطى في صدقة الفطر. نصف صاع من بُرِّ، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب عندنا. وعند الشافعي: مُدِّ وهو: رَطلٌ (2) وثلث.

﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ ﴾ أعْدَله، أو هو العدلُ في القيمة، أو الشَّبَعُ، لا يكون دون المُشْبع وَفُوقَ المُغْنِي. ﴿ أَوَكِسَوَتُهُمَّ ﴾ وهو ما يُسمّى به مَكْتسِيًا من مَلْحَفة أو قميص أوجُبّة. وهو معطوف على محلِّ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن الجوزي، في "زاد المسير"، 1/ 577، عن السدي.

<sup>(2)</sup> الرَّطْل الَّذِي يُكَال بِهِ ويوزَن. ويساوي بالكيلو جرام (450 جرامًا). ينظر: «جمهرة اللغة»، لابن دريد، 2/ 758، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة، بدون تاريخ، 3/ 474.

وقُرئ بضم الكاف<sup>(1)</sup>، مثل: قُدْوَة وأُسْوة. ﴿أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ تخليص نَسَمَة من قيد المُلك، صغيرًا كان أو كبيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، خلافًا للشافعي في الكافر. ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ أي: فَعَلَيْهِ، أو كفَّارتُهُ. ويجبُ مُتتابعًا عند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الشافعي، وعند مالكِ هو مُخَيِّر. ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ أي: حلفتم ثم حنثتم. ﴿ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ ۖ ﴾ بالتكفير عنها ولا تنسوها. أو لا تحلفوا، وإنْ حلفتم فلا تحنثوا، وإنْ حنثتم فَكَفِّروا. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك البيان. ﴿ مَثَمُرُونَ ﴾ أي: نعمته فيما بيَّنَ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِّينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰ ۖ فَهَلْ آنَهُ مُنتَهُونَ ﴿ ﴾ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُوا ۚ فإن تَوَلَيْتُم فَاعَلَمُوۤ النَّهُ مَا اللهُ وَعَيهُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَكِنُ اللهُ عِن الصَّلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الل

﴿وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ القمار. ﴿وَٱلْأَصَابُ ﴾ الأوثان المنصوبة، واحدها نُصْبٌ. ووجوه التحريم في الخمر؛ قِرَانُهَا بعبادة الأنصاب، وتسميتها رِجْسًا، وعمل الشيطان والأمر

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ بكسر الكاف. وقرأ النخعي، وابن المسيب، وابن عبد الرحمن، واليماني، والسُّلمي، وأبو الجوزاء، ويحيى بن يعمر: ﴿كُسُوتُهُمْ ﴾ بضم الكاف. ينظر: «معجم القراءات»، 2/ 335 - 336، و«الكشاف»، 1/ 481، و«المحرر الوجيز»، 5/ 20، و«البحر المحيط»، 4/ 11، و«روح المعاني»، 7/ 13.

بالاجتناب. ﴿ فَأَجْتَنِبُومُ ﴾ العائد إلى الرجس. ﴿ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ استماع كلام النبي ﷺ.

﴿ فَهَلْ أَنْمُ مُنَهُونَ ﴾ وأنه أمرٌ في صيغة الاستفهام؛ لزيادة توبيخ وتحذير. نحو: نَبَّهْتُكَ فَهِل تفعل؟. ﴿ وَاَحْدَرُوا ﴾ أي: المحارم. ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما ﴾ لم تضُرّوا الرسول المؤدي ما فرض عليه من البلاغ، بل أضررتم بأنفسكم. ﴿ فِيما طَعِمُوا ﴾ شربوا من الخمر. ﴿ فِيما طَعِمُوا ﴾ شربوا من الخمر. ﴿ وَإِذَا مَا اَنَّقُوا ﴾ الشرك. ﴿ مُمَّ اَنَّقُوا ﴾ الخمر والميسر. ﴿ مُمَّ اَنَّقُوا ﴾ جميع المحارم. أو انتقوا ﴾ كانوا مُتقين. مُمَّ اَنَّقُوا ﴾ داوموا عليه بأداء الأعمال الصالحة. ﴿ مُمَّ اَنَّقُوا ﴾ مظالم العباد. ﴿ وَاَحْسَنُوا ﴾ الاتقاء، أو أحسنوا إلى الناس، وهذا خبرٌ في معرض المدح، أي: إنْ شَرِبُوا قبل التحريم؛ فعلوا مباحًا، وكانوا مؤمنين متقين محسنين.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ اللهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ يَتَالُهُ وَ يَتَالُهُ وَ يَتَالُهُ وَاللّهُ مِنْ يَخَافُهُ وِالْفَيْدِ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْفَيْدِ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ وَمِا هُمُ مُ لِيعَالَمُ اللّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْفَيْدِ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ وَلِكَ فَلَهُ وَمِنَ مَنْكُم لِيعَالَمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن الصَّيْد وَاللّهُ مُن مَن مَنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاتُهُ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِن النّفَي وَاللّهُ مَن النّفي وَمَن قَنلُهُ مِن مَنكُم مَنْعَمِدًا فَجَزَاتُهُ مِثْلُ مَا قَنلَ مِن النّفي مِن النّفي وَمَن قَنلُهُ مِن مَنكُم مَنْعَمِدًا فَجَزَاتُهُ مِثْلُ مَا قَنلَ مِن النّفي مِن النّفي وَمِن قَنلُهُ مِن النّفي وَمِن قَنلُهُ مَن اللّهُ مَن مَن عَذَلُ وَلَ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ لِيَبَلُوَكُمُ ﴾ يُعْمِلَنَّكُمْ عمل المُبتلى. ﴿ بِثَنَى مِنَ الصَّيْدِ ﴾ لأنه ابتلاهم بصيد البَرِّ خاصة. نزلت عام الحُديبية، والصيد يغشى رحالهم، وهم مُحْرِمون مُتَمَكَّنون من أخذه باليد والرُّمح (1).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم، في «تفسيره»، 4/1204، عن مقاتل بن حيان، والثعلبي، في «تفسيره»، 4/108، والبغوي، في «التفسير الوسيط»، 2/228، والبغوي، في «تفسيره»، 3/96.

أو الأخذ باليد، للفرخ والبيض والحَرْشَفِ<sup>(1)</sup>. وبالرمح للنَّقَر الأوابد<sup>(2)</sup>. ﴿مَن يَخَافَهُۥ ﴾ أي: عقابه. ﴿بِأَلْفَيْبٍ ﴾ لم ينزل بعد. ﴿أَعْتَدَىٰ ﴾ أي: صاد بعد الاعتداء. ﴿حُرُمٌ ﴾ جمع حرام. كرَادحٍ ورُدُحٍ. ﴿مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ عن الزُّهري: نزل الكتابُ بالعمد، ووردت السُّنة بالخطأ<sup>(3)</sup>.

﴿ فَجَزَآءٌ مِنْ أُمَا قَنَلَ ﴾ فعند أبي حنيفة: يُقَوَّمُ حيث صِيدَ، فإن بلغت القيمة عن هَدي؛ يُخيَّرُ بين شَرْي مثله من النَّعَم، أو شَرْي الطعام، فيعطى كل مسكين نصفُ صاع من بُرَّ، أو صاعًا من غيره. وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يومًا، فإن فضل أقل من طعام مسكين؛ فعليه صيام يوم أيضًا. وقُرئ بإضافة الجزاء، وأصله ﴿ فَجَزَآءُ مِثْلَ ﴾ بنصب المثل، أي: فعليه أنْ يَجزيَ مثل ما فعل. كما تقول: عجِبتُ مِنْ ضَرْبِ زيدًا، ثم تقول مِنْ ضَرْبِ زيدٍ. ومن قرأ ﴿ فَجَزَآءً مِثْلَ ﴾ بنصبهما، أي: فليُجزَ جزاءً مثلَ ما قتل ( 6). ﴿ وَوَا

<sup>(1)</sup> الحَرْشَفُ: صِغَارُ الطَّيْرِ والنَّعَامِ وكلِّ شيءٍ ومَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَفِرَّ مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ. ينظر: «القاموس المحيط»، 1/ 799، باب: (الحاء).

<sup>(2)</sup> النُّقْرُ: هي الظَّباء والوَحْش. ﴿نَفَرَتِ﴾ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ بِالكَسْرِ ﴿نِفَارًا﴾ وَتَنْفُرُ. وَمِنْهُ: ﴿حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ وَ ﴿مُسْتَنْفَرَةٌ﴾ بِفَتْحِ الفَاءِ أَيْ: مَذْعُورَةٌ. ينظر: مختار «الصحاح»، 1/315، مادة (ن ف ر). والأوابد: المتوحشة. أَبَدَ الشَّيْءُ مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ يَأْبَدُ وَيَأَبُدُ أَبُودًا نَفَرَ وَتَوَحَّشَ فَهُو آبِدٌ عَلَى فَاعِلٍ وَأَبَدَتْ الوُحُوشُ نَفَرَتْ مِنَ الإِنْسِ. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد الفيومي، 1/1، مادة (ء ب د).

<sup>(3)</sup> الأثر ذكره الزمخشري، في «الكشاف»، 1/678، والنسفي، في «مدارك التنزيل»، 1/475، والنسابوري، في «غرائب القرآن»، 3/16، وأبو السعود، في «إرشاد العقل السليم»، 3/79.

<sup>(4)</sup> قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، والمفضل، والأعمش، والحسن: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ ﴾ بالتنوين والرفع في «جزاء»، ورفع «مثل» على الابتداء. وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿فَجَزَآةُ مِثْلُ ﴾ برفع جزاء، وإضافته إلى مثل. وقرأ عبد الله بن مسعود والأعمش: ﴿فَجَزَآةُهُ مِثْلُ ﴾، والضمير عائد عل قاتل الصيد أو الصيد، وهما مبتدأ وخبر. وقرأ السَّلمي: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ ﴾ برفع جزاء وتنوينه، =

عَدْلِ ﴾ فقيهان عدلان. وعن قُبَيْصة (1): أنه أصاب صيدًا فسأل عمر ؟ فشاور عبد الرحمن، ثم أمر بذبح الشاة، فقال قُبيصة : خرجت إلى صاحبي فقلت إنَّ أمير المؤمنين لم يدرِ حتى سأل غيره! فلم يَفْجأ إلَّا عمر، فعلاني بالدُّرةِ، فقال: أَتَغْمضُ الفُتيا، وتقتل الصيد وأنت حُرُم! وقال الله تعالى: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَذْلِ مِّنَكُمْ ﴾ فأنا عمر، وهذا عبد الرحمن (2).

﴿ هَدَيًا ﴾ حال من ﴿ جَزَاءً ﴾ فيمن وصفه بمثل؛ لأنه بالصفة قَرُبَ إلى المعرفة. أو بدل عن ﴿ مِنْكُ ﴾ فيمن نصبه، أو حال عن الضمير في ﴿ بِهِ ۽ ﴾ . ﴿ بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ أي: يُذبح في الحرم، ولايجوز إلَّا ما يجوز به الذَّبح. ﴿ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ عطف بيان؛ لأن الطعام هو الكفارة. فأما التصدق فحيث يتفق. وعند الشافعي: أيضًا في الحرم. ومن رفع الكفارة ونصب الجزاء؛ يجعلها خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: الواجب كفارة. أو يُقدرُ فعل، أي: عليه أن يجزي جزاء، وكذا لو نصب كفارة. وقُرئ بإضافة الكفارة (3)، فهي إضافة أي: عليه أن يحزي من طعام. كقولهم: ثَوبُ خَزِّ.

ونصب «مثل». وقرأ محمد بن مقاتل: ﴿فَجَزَآءً مِثْلُ ﴾ بنصب «جزاء» وتنوينه، ونصب «مثل». ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/418، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 100، و«معجم القراءات»، 2/ 33 - 34، و«تفسير الطبري»، 7/ 38 - 39، و«البحر المحيط»، 4/ 19، و«فتح القدير»، 2/ 77.

<sup>(1)</sup> قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي. روى عن عمر وشهد خطبته بالجابية ثقة في فقهاء الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 6/ 145، و«تاريخ دمشق»، 49/ 236.

<sup>(2)</sup> الأثر أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 8/ 690، من طريق أبي كريب ويعقوب عن هشيم عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة به، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 110، والرازى، في «التفسير الكبير»، 12/ 433.

<sup>(3)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿كَفَّارَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ ﴾ على الإضافة، وهي هنا للبيان. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾، بالتنوين، ورفع الطعام. ينظر: "إعراب القراءات الشاذة"، للعكبري، 1/ 462، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع"، ص/ 36، و«معجم القراءات»، 2/ 342، و«البحر المحيط»، 4/ 20 - 21.

﴿أَوَّعَدَّلُ ذَلِكَ﴾ من قرأ بالنصب فلإرادة المصدر. والجرِّ بمعنى المفعول به (1). ﴿صِيَامًا﴾ تمييز للعدل. ﴿لِيَذُوقَ﴾ متعلق بقوله: ﴿فَجَزَآهُ﴾ أي: فعليه أن يُجازِي أو يُكفِّرُ لِيذُوق. والوبال: ثقل عُقوبة يُصيب في عاقبة الأمر. ﴿فَيَـنَنَقِمُ اللهُ مِنَهُ ﴾ في الآخرة إنِ استحلّه، أو استخفَّ بالأمر. وينتقم خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو ينتقم الله منه.

﴿ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ مَصِيدَتُهُ مما يؤكل أو لا يؤكل. ﴿ وَطَعَامُهُ ، ﴾ ما يُطعم من صيده. ﴿ مَتَنعًا ﴾ مفعول له أو مصدر مؤكد، أي: مُتِّعَ متاعًا. الطَّرِيُّ للقطَّان (2)، والقديد للسيارة (3). ﴿ وَمُحِرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: أكله إن صِدتم. فإن صاد غيركم حَلَّ أكلُهُ ؛ فإنَّ النبي ﷺ

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿عَـدْلُ﴾ بفتح فسكون، وهو مصدر. وقرأ ابن عامر، وابن عباس، وطلحة بن مصرف، والضحاك وقتادة: ﴿عِدْلُ﴾ بكسر فسكون، وهو المِثْلُ. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 320، و«معجم القراءات»، 2/ 343.

<sup>(2)</sup> قطن بِالمَكَانِ يقطن قطونًا: أَقَامَ. وَالقطَّان: المقيمون. والقطين: جمَاعَة القطَّان اسْم للْجمع. وَقيل: القطين: السَّاكِن فِي الدَّار، وَالجمع: قطن. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، ت: عبد الحميد هنداوي، 6/ 283، مادة (القاف والطاء والنون).

<sup>(3)</sup> السَّيّارَةُ: القافِلَةُ. والسَّيّارَةُ: القَوْمُ يَسِيرُون، أُنَّتَ على معنى الرُّفْقَةِ أَو الجَمَاعَة. ينظر: «تاج =

قال للسائلين: «هل أشرتم؟ هل دللتم؟ هل أعنتم؟ قالوا: لا. قال ﷺ: فكُلُوا»(١).

﴿ صَيّدُ ٱلْبَرِ ﴾ ما يُصاد في البرِّ وإن كان يأوي الماء كطير الماء ونحوه، ويقع على الطير والوحش، دون الجراد والبطِّ والدجاج. ﴿ ٱلْكَمّبَةِ ﴾ سُمِّيت كعبة لتربيع بنائها، والعرب يُسمُّون كل بيت مربع كعبة. ﴿ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ عطف بيان للمدح لا للإيضاح. ﴿ وَيَنَا لِلنَّاسِ ﴾ ما يُقوِّمون به أمور معاشهم ومعادهم، من التجارة والزيارة من الحج والعمرة. ﴿ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ أي: ذا الحجة، أو جميع الأشهر الحرم، فإنهم يأمنون فيه، ويتفرّغون لمنافعهم ومعايشهم.

﴿ وَٱلْمَدَى ﴾ جعلها أمنًا للرفقة التي هي فيها. ﴿ وَٱلْقَاتَئِدَ ﴾ فإنَّ شِعار الحج فيها أظهر. ﴿ وَٱلْمَاتِ ﴾ أي: جعل الكعبة قيامًا، أو حفظ حرمة الإحرام. ﴿ لِتَعْلَمُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴾ يعلم مصالح الناس، كما يعلم خفيّات السموات والأرض وظواهرهما. ﴿ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لمن انتهك المحارم. ﴿ غَفُورٌ رَجِيدٌ ﴾ لمن راقب المناسك.

﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَلَغُ ﴾ فإنَّ من أنذر فقد أعذرَ. والله عالم بما تُكِنَّهُ الجوانِحُ، وأعلنته الجوارح.



<sup>=</sup> العروس»، 12/ 119، مادة (سير).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم، في "صحيحه"، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد، 2/ 851، رقم (1196)، والنسائي، في "السنن الكبرى"، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، 5/ 186، رقم (2826)، عن أبي قتادة عن أبيه.

﴿ اَلْخَيِيثِ ﴾ ؛ الحرام. ﴿ وَالطّيِّبُ ﴾ ؛ الحلال. نزلت في شُريح بن ضُبَيْعة وحُجّاج بكر بن وائل كما ذُكر (1) ويصلحُ أن يكونَ عامًّا في جميع الذوات والصفات ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ في تَعَرُّض الحُجاج.

و يَعَايُّهَا الَّذِينَ ،امَنُوا لا تَسْعَلُوا عَنْ اَشْبِاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ لَيْنَ اللهُ عَنْ اَشْبِاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ لَيْنَ اللهُ عَنْوُرُ عَلِيهُ اللهُ عَنْوُلُ اللهُ عَنْوُرُ عَلِيهُ اللهُ عَنْوُرُ عَلِيهُ اللهُ عَنْورُ عَلِيهُ اللهُ عِنْ عَبْرِهُ وَلاَ عَمَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلاَ عَنْهُ اللهُ عَنْورُ عَلَى اللهُ عَنْورُ اللهُ عَنْورُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْورُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْورُ عَلَى اللهُ عَنْدُونُ اللهُ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

﴿ وَنَ ثُبَدَ لَكُمْ مَسُوْكُمْ ﴾ ؛ أي: تُظهّر لكم تَغُمُّكم. وذلك أنَّهم كانوا يُكثرون سُؤالًا لا يعنيهم. مرّة استهزاء، ومرّة امتحانًا. وقال رجلٌ: أين أبي؟ فقال: «في النار»(2). فقام عمر وقبَّل رِجْل النبي ﷺ وقال: «رضينا بالله ربَّا، والإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا. إنَّا يا رسول الله حديثو عهد بالجاهلية والشرك؛ فاعف عنا عفا الله عنك»(3). وعن علي:

<sup>(1)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 191، عن ابن عباس، وابن المقري، في «الناسخ والمنسوخ»، ت: زهير الشاويش، محمد كنعان، ص/ 79، وعبد القاهر الجرجاني، في «درج الدرر»، 2/ 642.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم، في «صحيحه»، باب: بيان أنَّ من مات على الكفر فهو في النار، 1/ 191، رقم (203)، عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُ، والبيهقي في «السنن الكبرى»، باب: نكاح أهل الشرك وطلاقهم، 7/ 308، رقم (14078)، عن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(3)</sup> الأثر أورده السمعاني، في «تفسيره»، 2/ 71، ومحمد ثنا الله، في «تفسيره»، ت: غلام نبي التونسي، 3/ 192.

أنَّ النبي ﷺ قال في خُطبته: «إِنَّ الله كتبَ عليكم الحجَّ. فقال عُكاشة بن مِحْصَنِ (1): أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد ثلاثًا، فقال: ويحك، وما يُؤمنك أنْ أقول نعم؟ والله لو قُلت نعم لوجبت؛ ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم؛ بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمرٍ؛ فخذوا منه ما استطعتم (2). ﴿ وَإِن نَسْتُلُوا عَنْهَا حِينَ يُسْتَزُّلُ الْقُرِّمَانُ ﴾ أي: وقت إنزال القرآن، وحَياةِ الرسول. ﴿ بُتُدَ لَكُمْ ﴾ أي: ما يسُؤكم. ﴿ عَفَا اللهُ عَنْهَا أَللهُ عَنْها أَلَاهُ عَلْهَا أَلْهَا عَلَا عَلَاها عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْها أَللهُ عَنْها أَللهُ عَلَا عَلْهَا عَلَا عَلَا

﴿مَاجَعَلَ اللّهُ ﴾ ما شرع أو مَا سَمَّى أو مَا أَنزَل. ومنه: ﴿ إِنَّاجَعَلَنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ﴾. ﴿مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾. البحيرة: الناقة تُنتج خمسة أبطن، آخرها ذكر، بحروا أذنها وحرَّموا ركوبها ومنعها عن الماء والمرعى. والسَّائبة: المَنذُورة، يُسَيِّبها الناذر إنْ شُفِي من مرضه، أو قدم من سفره. أو هي القطعة من المال يُسَيَّبُ فيُدفع إلى السَّدنة ليتصدَّقوا به. والوصِيلة: الشاة تُنتج سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرًا؛ ذُبِحَ للآلهة، وأكله الرجال والنساء. وإن كان أنثى تركت بين القطيع. وإن كان ذكرًا وأنثى؛ قالوا: وصلت أخاها فلم تُذبح لِمكانها، وكان لحمه حرامًا على الرجال، ولبن الأنثى حرامًا على النساء، وإلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء. والحَامي: الفحل: إذا رَكِبَ ولد ولده أو ولد من صلبه عشرة أبطن؛ قالوا: حمى ظهره، فلا يُركب ولا يُمنع من كلاء ولا ماء. وأوَّلُ

<sup>(1)</sup> عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ بْنِ حَرْثَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُرَّةَ بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بْن خُزَيْمَة. ويكنى أَبَا محصن. شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - يَكِيُّ - إِلَى الغمر سرية في أربعين رجلًا. فانصرفوا ولم يلقوا كيدًا. ينظر: «الطبقات الكبرى»، لابن سعد، 3/ 67.

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في "صحيحه"، باب: فرض الحج مرة في العمر، 2/ 975، رقم (1337)، عن أبي هريرة رَضَّالِتُهُ عَنْهُ. وفيه: "فقال رجل" بدل: فقام عكاشة بن محصن، وأبو بكر الكلاباذي، في "معاني الأخبار"، ت: وجيه كمال الدين زكي، 2/ 681، عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ. وفيه: "فقام عكاشة بن محصن".

من رسَمَ هذا وغير دين إسماعيل؛ عمرو بن لُحَيّ بن قمعة بن جندب<sup>(1)</sup>. قال ﷺ: «رأيتُهُ يَجُرُّ قَصَبهُ في النار، يُؤذي أهل النار ريح قصبه» (2). وقال لمعبد بن أكثم الخُزاعي (3): ما رأيت مِنْ رجل أشبه برجلٍ منك به ولا منه بك» (4). ﴿ يَفَتَرُونَ ﴾ أي: في قولهم أنَّ الله أمرنا مها.



﴿ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ من تحليل الحرث والأنعام. ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ﴾ واو الحال دخلت

- (1) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، من قحطان: أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيته أبو ثمامة. وفي نسبه خلاف شديد. وفي العلماء من يجزم بأنه مضري من عدنان. ينظر: الأعلام، للزركلي، 5/84.
- (2) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، باب: أولُّ فُعِل ومن فعله، 7/ 256، رقم (35830)، من طريق الفضل عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، والطبري، في «جامع البيان»، 1/ 120، وابن حجر، في «فتح الباري»، 8/ 214 215.
- (3) معبد بن أكثم الخزاعي الكعبي، ذكره في حديث جابر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: "عرضت عَلَيّ النار، وأكثر من رأيت فيها النساء، اللاتي إن اؤتمن أفشين، وَإِن سألن ألحفن، وَإِن أعطين لَمْ يشكرن، ورأيت فيها عَمْرو بن لحي يجر قضبه..." الحديث. ينظر: "أسد الغابة"، لابن الأثير، 5/ 208.
- (4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»، 4/ 647، رقم (8788)، عن أُبِيّ بن كعب عن أبيه، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والطبري، في «جامع البيان»، 118/11، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي صالح عن أبي هريرة.

∘**∢∘∘**∢ 529 **\*\***∘

عليها همزة الاستفهام تقديره: أحَسْبُهُم ذلك؟. ﴿ أُوَلِّوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا ﴾ من الدين. ﴿ وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ إلى الحق.

> ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ ٱلفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُدْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعُنَا فَيُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدَوَاعَدُلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ \* تَحَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبِتُتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى ۚ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ( اللَّهُ عَلَمَ عَلَيْهُ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا ٓأَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَلِكُ ا أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَمْنُ إِبَّد أَيْنَهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾ من أسماء الأفعال؛ ولهذا جُزِم جوابه، أي: الزموا إصلاح أنفسكم وما كُلِّفتُم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و﴿لَايَضُرُّكُم ﴾ ضلال غيركم. ﴿ فَلَا لَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: 8]. وقيل: نزل في منذر بن سَاوي التّميمي (١) كما ذُكر (2). ومن رفع ﴿ لَا يَضُرُّكُم ﴾ كان خبرًا مرفوعًا، أو ضُمَّ وإن كان جواب

<sup>(1)</sup> منذر بن ساوى بن عبد الله بن زيد التميمي الدارمي صحابي جليل كان عامل النَّبِيِّ ﷺ على البحرين، وقيل: هو من عبد القيس. ينظر: أسد الغابة4/ 417؛ وتجريد أسماء الصحابة، للذهبي، 2/ 95.

<sup>(2)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 214، عن الكلبي عن أبي صالح عن =



الأمر، اتِّباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المُدغمة من ﴿لَايَضُرُّكُم ﴾. وقُرئ ﴿لا يَضِرُكُمْ ﴾ بكسر الضاد ورفعها والتَّخفيف، من؛ ضَارَ يَضِير ويَضُور (1).

﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ مبتدأ مضاف إلى الظرف اتساعًا. ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ ظرف للشهادة. و ﴿ حِينَ الْوَصِيَةِ ﴾ بدل من ﴿ اَثْنَانِ ﴾ فاعل، أي: فيما فُرض عليكم أن يشهد ﴿ اَثْنَانِ ﴾ أو خبر المبتدأ، أي: شهادة بينكم شهادة اثنين، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ﴿ أَوْ ءَاخُرَانِ ﴾ أو شهادة آخرين. ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ غير دينكم أو قبيلتكم. والجار والمجرور صفة ﴿ أَوْ ءَاخُرَانِ ﴾ ، وكذا قوله: ﴿ تَعْيِسُونَهُمَا ﴾ أو هو استئناف كلام، ومعناه تقفُونهُما. وقوله: ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ اعتراض بينهما، وجواب إِنْ محذوف مُستغنى عنه بما تقدم، وتقديره: إنْ أنتم ضربتم ينبغي أنْ تُشْهِدُوا.

﴿ مِنْ بَعْدِ الصَّـكَوْةِ ﴾ صلاة العصر؛ لأنه وقت تكاثفهم وتكاثرهم. أو بعد صلاة أهل ملتهما. ﴿ إِنِ الرَّبَتْدُ ﴾ في قول الآخريْنِ. وجوابه محذوف، أي: حَلِّفُوهما. ﴿ لاَ نَشْتَرِى بِدِ نَمَنَا ﴾ ؛ جواب قوله: ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾ أي: الشاهدان، فيكون منسوخًا، أو يراد الوصيان، وهو اعتراض بالشرط، وجوابه المقدر بَيْنَ القسم وجوابه. والمعنى لا نشتري بتحريف شهادتنا. ﴿ بِهِ عَهُ أي: بالقسم، أو ذكر الشهادة على معنى القول ﴿ ثَمَنا ﴾ ، أي: ذا ثمن.

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِينَ ﴾ أي: المشهود له. ﴿ شَهَدَةَ ٱللَّهِ ﴾ أي: الشهادة التي أمر الله بها. نزلت في بُدَيْل بن أبي مريم، أو أبي مارية، مولى عمرو بن العاص (2)، خرج مع عديّ بن

<sup>=</sup> ابن عباس، وابن الجوزي، في، «ناسخ القرآن ومنسوخه»، 2/418، والزحيلي، في «التفسير المنير»، 7/ 91.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ بضم الضاد والراء وتشديدها. وقرأ النخعي، وابن وثاب، والحسن: ﴿لَا يَضِرْكُمْ ﴾ بتخفيف الراء وسكونها، وكسر الضاد. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 265، و«معاني القرآن»، للزجاج، 2/ 214، و«المحتسب»، 1/ 220.

<sup>(2)</sup> بُدَيل بن أبي مريم. وقيل: ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص السهمي، روى عنه: المطلب بن أبي وداعة، وابن عباس قصة الجام، لما سافر هو وتميم الداري، وعدي بن داء. ينظر: «أسد الغابة»، 1/ 359.

زيد أو يزيد، وتميم بن أوس الداري(1)، وكان نصرانيَّين خرجا تجارًا إلى الشام، فلمّا مرض كتبَ نُسخةً ما معه من المتاع وطرحه في متاعه، وأوصاهما أنْ يدفعا متاعه إلى أهله، ففتَّشا المتاع، وأخذا إناءً من فضَّة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشًا بالذهب، وردًّا الباقي. فوجدوا النسخة؛ فطالبوهما به؛ فجحدا، ثم ظهر عليهما بعده، فقالا كُنّا اشتريناه منه غيرَ أنّا كتمنا الشَّرْي مخافة أن لا تُصدّقونا. فرفع إلى النبي ﷺ فقضى كما أُمر (2).

﴿ اَسْتَحَقّا ٓ إِثْمًا ﴾ استوجبا أن يُسَمَّيا آثِمَين. ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ أي: شاهدان آخران من الذين ﴿ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهُم ﴾ أي: جُنِي عليهم أهل الميت. ﴿ أَلْأُولِكَنِ ﴾ أي: هما أوليان أحقا بالشهادة؛ لقرابتهما ومعرفتهما. أو هو مبتدأ وخبره ﴿ وَاخْرَانِ ﴾ مقدم عليه. أي: الأوليان بأمر الميت آخران من أهله، أو من غير أهله. أو أوليان بدل من الضمير في ﴿يَقُومَانِ ﴾ أو من ﴿ ءَاخَرَانِ ﴾. وقُرئ ﴿ الأُوَّلَيْنِ ﴾ مجرورًا صفة للّذين. أو هو منصوب على المدح (3). ﴿لَشَهَادَنُنَا آَحَقُ ﴾ أي: يمِينُنا. وكذا في قوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِأَللَّهِ ﴾ [النور: 6]. ﴿ وَمَا أَعْتَدَيَّنَا ﴾ في قولنا: إنَّ شهادتنا أحق. فلمّا نزلت هذه الآية؛ قام عمرو بن العاص، والمُطّلب بن أبي وَدَاعة (4) السَّهميان؛ وحلفا بعد العصر، فدُفِع الإناء إليهما. ﴿ أَوْ يَحَافُواْ

<sup>(1)</sup> تَمِيمٌ الدَّارِيُّ بْنُ أَوْسِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سُودِ بْنِ ذِرَاعِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الدَّارِ بْنِ هَانِئِ بْنِ حَبِيبِ بْن نُمَارَةَ بْن لَخْم بْن عَدِيِّ بْن الحَارِثِ بْن مُرَّةَ بْنَ أَدَدٍ مِنْ سَبَأ. ينظر: معجم الصحابة، لابن قانع، 1/ 109، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 4/ 75.

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي في «الجامع الصحيح»، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المائدة، 5/ 240، رقم (3059)، والطبري، في «جامع البيان»، 7/ 75، من طريق ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس، وذكره السيوطي، في «الدر المنثور»، 3/ 221، وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(3)</sup> قرأ ابن سيرين: ﴿الأَوَّلَيْن﴾ تثنية أوَّل. انتصابه على المدح. ينظر: «معجم القراءات»، 2/ 359، و«المحرر الوجيز»، 5/ 89، و«تفسير القرطبي»، 6/ 359، و«الدر المصون»، .634/2

<sup>(4)</sup> المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو. وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ينظر: «الإصابة»، 8/ 52، والطبقات، لخليفة بن خياط، 1/ 26.

أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنُ ﴾ أَنْ تُكرّر أيمان شُهود آخرين.

﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## المجاهد المجا

﴿ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِمْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا أَيْكَ اَنَتَ عَلَىٰمُ الْفُيُوبِ (اللهِ إِذَ قَالَ اللهُ يَبِعِيسَى اَبْنَ مَنَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذَ أَيَّدَتُكُ بِرُوجِ النَّقَدُسِ ثُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْفَكْسِ ثُكِلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْفَيْتُ وَالْمَعْمِدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَيْتِ الْمَعْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَيْتِ الْمَعْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ تَعْمَلُكُ وَلَا يَعْمِلُ وَإِذْ تَعْمَلُكُ مِنْ الطّيرِكُ وَتُعْمَلُونُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمَعْرَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُورَالُ مَنْهُمْ إِذْ فَيَالِكُ اللّهُ وَالْمَعْرُ وَلَا مَنْهُمْ إِذْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ﴾ بدل من المنصوب في قوله: ﴿ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ وهو بدل اشتمال، تقديره: يوم جمعه. أو ظرف لقوله: ﴿لا يَهْدِى ﴾. أو يُقدّر: اذكروا مَاذَا، منتصبٌ

معنى على المعنى المعنى الله على معنى؛ أيُّ إجابة أُجبتم. ﴿قَالُوٓا ﴾ أي: يقولون.

﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ عن ابن عباس: «لا علم لنا إلَّا علمٌ أنت أعلم به منا»(¹). أو لا علم لنا بالإضافة إلى علمك. أو تذهلُ عقولهم من الفزع؛ فيقولون لا علم لنا، ثم يثوب إليهم

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 11/211، من طريق معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/122، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 1/ 599، وذكر أنه قول: الحسن، ومجاهد، والسدي.

فيُجيبون. أو لا علم لنا بخاتمة أحوالهم. ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْفُيُوبِ ﴾. ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ بدل من ﴿ فَيَوْمَ يَجْمَعُ ﴾. ﴿يَلِعِيسَى ﴾ رفع نداء مفرد. و ﴿ آبَنَ مَرْيَمَ ﴾ مضاف، أو هو نصب اتباعًا لابن. ﴿نِعْمَى روح القدس جبريل. أو الكلام الذي يَحْيا به الدِّينُ. ﴿ فِ ٱلْمَهْدِ ﴾ حال، أي: تكلمهم طفلًا. ﴿ وَكَ هَلًا ﴾ من غير تفاوت وتغاير في الكلام.

﴿ اَلْكِتَبَ وَالْمِكَمَةَ ﴾ أي: الكتابة والعلم. أو الكلام المُتقن. ﴿ يَّغَلُقُ ﴾ تُصَوِّر. ﴿ فَتَنْكُ ثُلُقُ ﴾ تُصَوِّر. ﴿ فَتَنْفُخُ فِيهَا ﴾ الضمير للكاف؛ لأنها صفة الهيئة، أي: مثل هيئة الطير. وكذا الضمير في ﴿ فَتَكُونُ ﴾ . ﴿ تُخَرِجُ الْمَوْتَى ﴾ سام بن نوح، ورجلين وامرأة، وجارية (1).

### 

﴿ أَوْحَيْتُ ﴾ أَلْهمتُ، أو ألقيتُ إليهم. ﴿ أَنَ اَمِنُوا ﴾ بِأَنْ آمنوا. ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ وَرَبُكَ ﴾ هو سؤال معترف بالقدرة، عالم بها، كمن يقول لصاحبه: هل تستطيع أن تفعل كذا؟. أو هو يعلم ذلك منه يقينًا؛ إلَّا أنه تَخَشُّع في السؤال. وقُرئ ﴿ تَسْتَطِيعُ ﴾ بالتاء (2)،

<sup>(1)</sup> ذكر أهل التفسير أنَّ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ- أحيا هؤلاء وبعثهم من قبورهم بإذن الله. ينظر: «الكشف والبيان»، 4/123، و«الكشاف»، للزمخشري، 1/6981، و«إرشاد العقل السليم» لأبي السعود، 3/95.

<sup>(2)</sup> قرأ الكسائي، وعلي، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، والأعشى، ومجاهد، وابن جبير، وعائشة: ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ ﴾ بالتاء ونصب الباء، وهي خطاب لعيسى – عَلَيْهِ السَّلَامُ –. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 422، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، =

أي: تستطيع بسؤالك ربّك. المائدة؛ خِوانٌ عليه طعام. من مادّهُ يَميده. مثل: مادّهُ يَميده إذا أعطاه. ﴿ اللّهُ اللّهُ البّتوا على تقواكم. أو اتقوه ولا تسألوه شيئًا لم يسأله من قبلكم. ﴿ اَن نَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ تشرُّفًا. ﴿ وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَ ﴾ على ما عرفنا من قدرة الله وصدقك. ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا ﴾ في موضع الحال. ﴿ مِنَ الشّلِهِدِينَ ﴾ للغائبين من بني إسرائيل. أو لله ولك.



﴿ تَكُونُ ﴾ حال رُدّت إلى الاستقبال، أي: كائنة؛ فلذلك رُفع. وقُرئ بالجزم (١) لجواب الدعاء. ﴿ عِيدًا ﴾ أي: عائدة نازلة من السماء. أو يكون نزولها عيدًا. أو يوم نزول المائدة يوم عيد لنا. والعيد: السرور العائد، وأصله؛ عودٌ أبدلت الواوياءً؛ لكسرة ما قبلها. نحو: الميراث، والميثاق، والميعاد.

﴿ لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ بدل من (لَنَا) بتكرير العامل، أي: لمن في زماننا من أهل ديننا، ولمن يأتِي بعدنا. أو يأكل أشرافنا وأتباعنا. وعن زيد بن ثابت: ﴿ لِأُوْلَانَا وَأُخْرَانَا ﴾ (2)،

<sup>=</sup> ص/ 240 - 241، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 135، و «معجم القراءات»، 2/ 369.

<sup>(1)</sup> قرأ عبد الله بن مسعود، والأعمش، والمطوعي: ﴿تَكُنْ﴾ بحذف الواو وسكون النون جزمًا، جوابًا ل «أَنزِلْ». ينظر: «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 530، و«معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 267، ومختصر ابن خالويه، 36، و«معجم القراءات»، 2/ 372.

<sup>(2)</sup> قرأ زيد بن ثابت، وابن محيصن، والجحدري، واليماني: ﴿ لَأُوْلَانَا وَأُخْرَانَا ﴾ مؤنث أول وآخر. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 36، و«إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 474/1، و«معجم القراءات»، 2/ 372 - 373، و«البحر المحيط»، 4/ 56، و«الدر المصون»، 2/ 652.

على إرادة الجماعة والأُمة. فلمّا دعا؛ نزلت سُفْرَةٌ حمراء بين غمامتين، فكشف عنها المنديلَ عيسى وقال: بسم الله خير الراّزقين. فإذا فيها سمكة مشوية بلا فلوس<sup>(1)</sup> ولا شوك، وعند رأسها ملحٌ، وعند ذنبها خلٌ، وحولها من ألوان البقول ما خلا الكُرَّاث، وخمسة أرغفة، على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سَمن، وعلى الرابع جُبْنٌ، وعلى الخامس قديد. فطلبوا آية أخرى، فقال: يا سمكة: احْيَى بإذن الله، فاضطربت، ثم قال لها: عودي كما كنت فعادت مشوية، ثم طارت المائدة. وعصوا بعدها؛ فمسخوا قردةً وخنازير، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون رجلًا، وعاشوا بعد المسخة ثلاثة أيام وماتوا<sup>(2)</sup>.



﴿ بَعْدُمِنكُمْ ﴾ بعد النزول. وعن مجاهد والحسن: أنهم لما سمعوا: ﴿ فَإِنِّ أُعَذِبُهُ ، ﴾ قالوا: لا نريدها فلم تنزل. وعن كعب: نزلت يوم الأحد؛ فلذلك اتخذوه عيدًا (3). قُرئ ﴿ مُنَزِّلُهَا ﴾ بالتشديد (4) لأنها أُنزلت مرارًا. ﴿ عَذَابًا ﴾ تعذيبًا. ولو أريد ما يُعذّبُ به لم يكن بدُّ من ذكر الباء معه.

<sup>(1)</sup> أي: بلا قشور. وفلوس السمكة قشورها. ينظر: «لسان العرب»، 9/ 46، فصل: (الحاء المهملة)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، 3/ 1739، مادة (ف ل س).

<sup>(2) «</sup>الكشف والبيان» 4/ 127، و«الكشاف» 1/ 693.

<sup>(3)</sup> ذكره الثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 127، والواحدي، في «التفسير الوسيط»، 7/ 995، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 2/ 458.

<sup>(4)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، والحسن: ﴿مُنَزِّلُهَا﴾ بفتح النون وتشديد الزاي. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 101، والتذكرة في القراءات الثمان، ص/ 319، و«معجم القراءات»، 2/ 374، و«المحرر الوجيز»، 5/ 108.

## المن المرازية عَالَ اللهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرِّيَمَ ءَأَنتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ ءَ أَنتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَثَى إِلْنَاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَثَى إِلْنَهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبَحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ الْقُلِيلَ عَلَيْهُمْ مَا فِي اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ (١) مَا فَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْ مَا فَعُنُوبِ (١) مَا فَلْتُ هُمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتِنِي بِدِي آنِ اعْبُدُوا ٱللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم فَلَمًا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَلَنتَ هَا مُعَدُوا اللّهَ وَقِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (١) إِن تَعَذِيبُهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكُ عَلَيْهِمْ وَلَن تَغَفِّ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنتَ ٱلْمَرْبُولُ الْمَكِيدُ (١) إِن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنتَ ٱلْمَرْبُولُ الْمَكِيدُ اللّهِ وَإِن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنتَ ٱلْمَالِقُونِ اللّهِ وَلِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَبَادُكُ وَان تَعْفَر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنتَ ٱلْمَرْبُولُ الْمَنْ عَلْتَهُمْ عَبَادُكُ أَنتَ الْمَرْبُولُ الْمُكِيدُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

G <del>Tesas sensas sensas sensas sensas sensas sen</del>

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ ﴾ إِذْ؛ بمعنى إذا، فإنَّ القول يكون يوم القيامة لا في الماضي. ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ نَفْسِكَ ﴾ ذاتك. هو من طريق المشاكلة، وتقديره: تعلمُ ما أعلَمُ، ولا أعلَمُ ما تعلمُ ما أعلَمُ ما تعلمُ. ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللّهَ ﴾ تفسير لقوله: ﴿ إِلّا مَاۤ أَمْ تَنِي بِهِ ٤ ﴾ أي: ما أمرتُهُم إلّا بما أمرتَني به. إلّا أنه أقام القول مقامه تنزُّلًا على أدب الحَسَنِ. وجاز أن تكون (إنَّ) موصولة، عطف بيان للهاء في ﴿ بِهِ ٤ ﴾ . ﴿ قَوَتَتَنِي ﴾ قبضتني وافيًا مرفوعًا إلى السماء.

﴿ إِن تُكَدِّبَهُمْ ﴾ الآية. عن الحسن: «إن تُعذّبهم؛ فبإقامتهم على الكفر. وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم»(1). ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ استحقوا عذابك بعنادك. ﴿ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ بإنزال النقمة. ﴿ لَقَكِيدُ ﴾ في إدلال النعمة.

<sup>(1)</sup> ذكره الواحدي، في «التفسير الوسيط»، 2/848، عن الحسن، وأبي العالية، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 1/605.



﴿ هَذَا يَوْمُ ﴾ بالنصب؛ ظرف لِقَالَ، أو يُقَالُ هذا الذي ذكرنا واقع يَومَ. ورفعُهُ؛ على تقدير: هذا اليوم يومُ ينفعُ. وعن الأعمش: ﴿ يَوْمًا ﴾ ينفع صدقهم الذي قالوا في الدنيا (1). ﴿ وَلَكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ففاز وا بما أمَّلُوا، وربحوا فيما عملوا. ﴿ يَتَوِمُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: كل من فيهما عباده لا شُركاؤه كما زعمت النصارى. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من الإنعام والانتقام. والله تعالى أعلم.



<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿هَذَا يَوْمُ﴾ بالرفع. وقرأ نافع، وابن محيصن والأعرج: ﴿هَذَا يَوْمَ﴾ بالرفع. وقرأ الأعمش: ﴿هَذَا يَوْمًا﴾ بالنصب والتنوين. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 423، و«معجم القراءات»، 2/ 379 - 380.



# [6] سورة الأنعام

مكية إلَّا قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* إلى آخر ثلاث آيات، وهي: ﴿ يَسَّتَكَيْرُونَ ﴾. وقوله: ﴿ فَقُلْتَمَالُوا ﴾ إلى آخر الثلاث الآيات؛ فإنها مدنية. وهي مائة وخمس وستون في الكوفي، وسبعٌ في المدني، وستٌ في البصري. عن أُبَيّ عن النبي عَلَيُ أَنّه قال: ﴿ أُنزلت عليّ الأنعام جملة واحدة، شيّعَها سبعون ألف ملكِ لهم زَجُلٌ بالتَّسبيح والتحميد، فمن قرأها صلى عليه أُولئك السبعون ألف ملك، بعدد كل آية في الأنعام يومًا وليلة ﴾ (١).

(1) أخرجه الثعلبي، في «الكشف والبيان» 15/12 من طريق زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب. وأجمع العلماء على ردِّ هذا الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل سور القرآن سورةً سورةً، ونبَّهوا على وضعه، وانتقدوا إيراد المفسرين -كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي- له في تفاسيرهم. وسوف أذكر بعض أقوالهم:

قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 1/ 240: (وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك... وبعد هذا، فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع؛ فإنه قد استقرأ السور، وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك، في نهاية البرودة، لا يناسب كلام رسول الله - عليه الهرودة،

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» ص/ 75: (وفي التفسير من هذِه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل: الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع، باتفاق أهل العلم).

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» ص 113: ومنها ذكر فضائل السور، وثواب من قرأ =

### ؙ ڰ ڛ۫ٮؚڔٲڛۜٙ؋ٵڵڿٙۯٵڿ؊ ڛ۫ٮڔٲڛۜٙ؋ٵڵڿٙۯٵڮڿ

﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُوكَ ۚ اللهِ هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلا وَآجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ أَن ثُمَّ الْتُمُّ
تَمَرُّونَ اللهِ .

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورِ ﴾ الجحيم والجنة، والضلالات والهُدى. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عطف على قوله: ﴿ الْحَمْدُينَهِ ﴾ أو على ﴿ خَلَقَكُم ﴾ (١). ﴿ قَضَىٰ أَجَلا ﴾ أي: أجل الموت، أو ما بين الخلق والموت. ﴿ وَأَجَلُ مُسَمِّى ﴾ أجل القيمة. وأنه نكرة موصوفة؛ فلهذا قُدِّم على الظرف الذي هو الخبر وحقُّها التأخير إن لم تكن موصوفة. ﴿ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ أي: يُساوون به الأوثان، أو يعدلون عنه ويميلون.

سورة كذا فله أجر كذا، من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. قال السيوطي في «تدريب الراوي» 1/ 288 - 289: ومن الموضوع: الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعًا، في فضل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره... وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في «تفسيره»؛ كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص/ 296: ولا خلاف بين الحقاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع، وقد اغترَّ به جماعة من المفسرين، فذكروه في تفاسيرهم؛ كالثعلبي والواحدي والزمخشري، ولا جرم؛ فليسوا من أهل هذا الشأن. ينظر: «الكشف والبيان»، للثعلبي 21/ 15، مع حاشية المحقق.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «الفرق بين ﴿خلق﴾، و﴿جعل﴾ هو: أن خلق؛ أحدث فحسب، وجعل؛ أحدثه متكررًا».

# نه المهمن المحروج الله الله المستكوَّت وفي الأرْضِ " يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴿ وَهُو اللهُ فِي السَّمَكُوّتِ وَفِي الْأَرْضِ " يَعَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ

﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مِا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ مَرَجِينَ ﴿ فَا تَأْنِيهِ مِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ مَرَجِينَ ﴿ فَا تَأْنِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهَ مَا مَعْ فِيهِ مَا لَمُ اللّهُ مَا كَانُوا مِهِ عَيْسَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُ يُمَكِّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُ نُمَاكِنُ لَكُمْ وَأَنْسَلْنَا السّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرُارًا وَجَعَلْنَا اللّهَ نَهْ لَكُنْ هُمْ مِدُورَهُمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَا كَانُوا مَا مَا لَمُ اللّهُ مَا عَلَيْهِم مِدُورُهُمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَا مَا لَمُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا عَلَيْهِم مِدُورُهُمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَا مَا لَهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِم وَالْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَا مَا لَهُ اللّهُ مَا مَا لَمُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَمُنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

HUKKUUKKUUKKUUKKUUKKUUK

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: المتفرد بالتدبير فيهما. ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ وَجَهْرَكُمْ ﴾ تقدير لما قبله، أو هو كلام مستأنف، أي: هو يعلم، أو خبر ثالث(1).

﴿ وَمَا تَأْنِيهِم ﴾ الضمير لكفار مكة. ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ ﴾ مردود على كلام محذوف، أي: إنْ أعرضوا فقد كذبوا بما هو أعظم منه. ﴿ إِلَا حَقَّ ﴾ بالقرآن أو محمد ﷺ. ﴿ أَنَٰبَتُواْ مَاكَانُواْ 
بِهِ يَسَتَهْزِهُونَ ﴾ أي: أحوال الشيء المستهزئ به، وذلك بِعُلُوِّ رايات الإسلام، ووضوح

(1) في (ي) حاشية نصّها: "قيل: الظرف متصل باللفظ الله، أي: المعبود في السموات وفي الأرض، أنكره المحققون، وقالوا: هو جار مجرى الأعلام، والأعلام لا يعمل فيها ما بعدها، وقيل: لفظ الله - تعالى - مبنى على القدرة والإرادة وغيرهما، فصار تقديره، وهو المدبر في السموات وفي الأرض، وقيل: متصل بالفعل، أي: يعلم ما في السموات وما في الأرض. الغريب: حال من المخاطبين تقدم عليهم، وقيل: متصل بقوله "تكسيبُون». العجيب: صلة لـ فيريَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ في، وهذا سهو؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم على المصدر، لكنه يجوز أن يكون حالًا للمصدرين تقدم عليهما. الوقف على السموات، وهو مروي عن الكسائي، وأن في الأربين في متعلق بالكلام الثاني على ما سبق». ينظر: "غرائب التفسير»، 1/ 351.

آياته. ﴿ مِن قَرِّنِ ﴾ القرن؛ كل طبقة مقترنة بوقت. أو أربعون سنة، أو ثمانون، أو مائة. ﴿ مَالَمْ نُمَكِن لَكُرٌ ﴾ مَكَّنتُهُ؛ أثبته، ومَكَّنتُ لَهُ. أَرَضْتُ له جعلت له مكانًا وأرضًا. والمعنى ؛ أعطيناهم ما لم نُعْطِكم يا أهل مكة. وهذا من خطاب التلوين، وهو الالتفات من المُغايبة إلى المُحاضر ة(1). ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ غزيرة، مِفعال من الدَّرِّ. ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ لتعلموا أنَّ بمو تكم لا تَخْرُثُ البلاد ولا يفني العباد.

<del>YARXYARXXARXXARXXX</del> ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قَرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنَا لَهَا مَلَكًا لَقُضَى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسَّهُ زِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ مُالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمِ مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْنَهُنَّوُونَ (أَنَّ) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَلْقَلَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُل إِ

<del>KALIKALIKALIKALIKA</del>

تِلَةٍ كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ

ٱلْقِيَكُمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

نَوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ كِنَبًا ﴾ مَلْمُوسًا مكتوبًا. ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ مبالغة في المعاينة؛ كيلا يتعلَّلون بأنْ ﴿ شُكِرَتْ أَبْصَنْرُنَا ﴾ [الحجر: 15]. ﴿ وَقَالُوا ﴾ تَعَنُّنَا وعنادًا ﴿ إِنَّ هَلْذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ تُمبيتُ ﴾.

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «قوله: ﴿ أَإِرْزَا ﴾ يروا معلق؛ لمكان الاستفهام الذي تضمنه ﴿كُمْ ﴾ و "كُمْ» في محل نصب بـ ﴿ أَمَّلَكُنا ﴾ قال هاهنا: ﴿ أَلْإِيرَوْا ﴾، وقال في مواضع: ﴿ أُولِم ﴾؟ حِوابه: ما تعلق بالمشاهدة قيل فيه: ﴿أُولِم ﴾، وما كان بالاستدلال قيل فيه: ﴿ أَلَّهُ بِالأَلْف وحده. وهذا الأصل لا ينتقض، والواو في ﴿أُولِم ﴾ واو العطف».

﴿ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ لوجب العذاب، وفُرغَ من هلاكهم؛ لِزُهُوق أنفسهم بمشاهدة المَلكِ. ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ ﴾ لصيّرناه في صورة رجل. ﴿ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ لخلطنا عليهم حينئذ ما يَخْلِطون على أنفسهم. أو ما؛ مصدرية، أي: للبسنا عليهم لَبْسِهم على ضعفائهم. ﴿ فَحَاقَ ﴾ اشتمل عليهم، وعاد مكروهه إليهم. عليهم لَبْسِهم على ضعفائهم. ﴿ فَحَاقَ ﴾ اشتمل عليهم، وعاد مكروهه إليهم. ﴿ مَاكَانُوا ﴾ أي: جزاء ما كانوا. ﴿ بِهِ ع أي: بالحق. ﴿ سِيرُوا ﴾ أي: معتبرين. ﴿ كَتَبَ

﴿لَيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ لام القسم إذا جعل جواب القسم المحذوف؛ كان كاملًا مستأنفًا وجاز أنْ يكون بدلًا من ﴿الرَّحْمَةُ ﴾ مُفَسِّرًا لها، أي: يُمهلهم إلى يوم القيامة. ﴿ الَّذِينَ خَيرُوۤا ﴾ نصبٌ على الذم. أو رفعٌ تقديره: أريد الَّذين، أو أنتم الذين خسروا أنفسهم في علم الله.

وَ هُو وَلَهُ، مَا سَكَنَ فِي الْتَلِ وَالنّهَارِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أَنْ أَكُونَ وَهُو يُظْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِي أَنْ إِنَّ أَنْ أَلَكُونَ وَالْأَرْضِ وَهُو يُظْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِي أَنْ أَكُونَ اللّهُ مَوْ يُطْمِمُ وَلا يَعْمَدُ اللّهُ إِنْ عَصَيْبُ وَلا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهُ عُلَ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ عَصَيْبُ وَلَا مَنْ أَسْدَدُ وَلا تَكُونَ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا مَنْ أَنْهُ مِنْ وَمُو اللّهُ مِنْ مَنْ وَمَ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْوَى عِبَادِوْء وَهُو الْمَكِيمُ الْمُؤْمُ اللّهُ مِنْ وَوَالِ يَعْسَسْكَ اللّهُ مِنْ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمَ وَإِن يَعْسَسْكَ عِنْدٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْو وَلِن يَعْسَسْكَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللل

﴿ وَهُولَهُ ﴾ عطفٌ على ﴿ قُلْ لِللَّهِ ﴾ . ﴿ مَا سَكُنَ ﴾ طلب السُّكْنَى ؛ ولهذا عُدِّي بِهِ فِي ﴾ ، كقوله: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [براهيم: 45]. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأصواتهم. ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بنياتهم. نزلت حين قالوا للنبي ﷺ: نعلمُ أنه

<del>KALICKALICKALICKALICK</del>A

ما يحملك على ما تدعونا إليه إلا الحاجة؛ فنجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنانا<sup>(1)</sup>. ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ ﴾ أُعطي غير همزة الاستفهام دون ﴿ أَغَيْدُ ﴾ ؛ فإنَّ الإنكار على اتخاذ الغير لا على الاتخاذ. نزلت حين دعوا النبي عَيِّ إلى دين آبائهم (2). ﴿ فَاطِرٍ ﴾ بالكسر صفة لله. وبالرفع على معنى وهو فاطرُ السموات (3).

﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ أي: يَرْزُقُ ولا يُرْزَق. ومن قرأ ﴿ يَطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ ﴾؛ كان الأول صفة لله، والثاني؛ لوَلِيًّا. ومن قرأ ﴿ يُطُعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ فهو صفة ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ ﴾ (٩). ﴿ أَوَّلَ مَنْ أَسَّنَرَكِينَ ﴾ أي: نُهيت عن الشرك كما أنهاكم عنه. ﴿ مَن يُصِّرَفَ عَنّهُ ﴾ أي: العذاب. ﴿ يَوْمَينٍ ﴾ أي: في يومئذٍ، ويجوز أن يكون يومئذ مفعولًا به، أي: يصرِفُ الله ذلك اليوم. ﴿ فَقَدَرَحِمَهُ ﴾ الرحمة العُظمى، وهي الفلاح.

﴿ بِضُرِ ﴾ فقر، أو سائر البلايا. ﴿ فَلَاكَاشِفَ ﴾ لا صارف. ﴿ بِحَيْرٍ ﴾ عافية ورخاء. ﴿ عِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الإدامة والإزالة. ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾ القادر أو المانع من المراد. ﴿ فَوَقَ

(1) أخرجه الثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 137، من رواية الكلبي عن ابن عباس، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 2/ 13، والواحدي، في «التفسير الوسيط»، 8/ 38، والألوسي، في «روح المعاني»، 7/ 109.

(2) أشار عبد القاهر الجرجاني، في «درج الدرر»، 2/ 707، إلى سبب النزول في الآية بقوله: ﴿ قُلُ آغَيْرَ اللَّهِ ﴾ جواب كلام الكفار في معنى الدعوة إلى الشرك».

- (3) قرأ الجمهور: ﴿ فَاطِرِ ﴾ بالجر. وقرأ ابن أبي عبلة: ﴿ فَاطِرُ ﴾ بالرفع، على تقدير: هو فاطر. وقيل: على الابتداء. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 2/ 270، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 484، و «معجم القراءات»، 2/ 394، و «تفسير القرطبي»، 6/ 397.
- (4) قرأ الجمهور: ﴿ يُعَلِّمُ وَلاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعِم الياء وكسر العين في الثاني. قال العكبري: «وهذا يرجع إلى الولتي الذي هو غير الله». ينظر: «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 484، و«معاني القرآن»، للأخفش، 2/ 270، و«معجم القراءات»، 2/ 394 للعكبري، 1/ 484، وخطشية الشهاب الخفاجي، 4/ 32.

عِبَادِهِ ۚ ﴾ فوقهم في القهر. ومثله: ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴾ [الأعراف: 127].

<del>XARXXARXXARXXARXXA</del>RXXAR

﴿ قُلْ أَقُ شَيْءِ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَيَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ اللّهَ مَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ

﴿ قُلِ اللّهُ تُهَ الكلام، أي: الله أكبر شهادة، أو يقال: الله شهيدٌ. ﴿ لِأَنذِرَكُم ﴾ يا أهل مكة. (وَمَنْ) بلغه القرآن من الثقلين إلى يوم القيامة. ﴿ قُل لَاۤ أَشَهَدُ ۚ ﴾ أي: شهادتكم. ﴿ مِمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ﴾ بقولهم: والله أمرنا بهذا.

﴿ وَيَوْمَ نَفَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرُكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ زَعْمُونَ ۞ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتْنَهُمُ إِلَاۤ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ انظرَ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ اَنفُسِهِمْ وَمَسَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ ۞ .

﴿ أَيْنَ شُرِّكَا أَوْكُمُ ﴾ آلهتكم التي تزعمون أنهم شُركائي. ﴿ لَرَ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ ﴾ افتتانهم بشركهم، أو جوابهم إلَّا أن تبرَّ ووا. وقُرئ ﴿ فِتَنَنَّهُمْ ﴾ بالرفع والنصب (١). ﴿ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

enekarikarikarik

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عامر، وحفص عن عاصم، وابن كثير في رواية قنبل عن القواس، والأعمش، والحسن، وابن محيصن، والمفضل وقتادة وغيرهم: ﴿فِتَنَائُهُمْ ﴾ بتأنيث الفعل، ورفع ما =

أي: الذي يفترون إلَهيّته أو شفاعته.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ نزلت حين استمع أبو سفيان، والوليد بن المغيرة، والنَّضُرُ بن الحارث<sup>(1)</sup>، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأُميّة وأُبيِّ ابنا خلف، والحارث بن عامر<sup>(2)</sup>، كلام رسول الله، فقالوا للنضر: يا أبا قُتيْلَة: ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيتهُ أي: الكعبة ما أدري ما يقول، إلَّا أنه يُحرِّك لسانه ويقول أساطير الأولين. وقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقوله حقًا. فقال أبو جهل:

<sup>=</sup> بعده. وقرأ خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر، وأبو جعفر، واليزيدي، والشنبوذي: ﴿ فِتْنَتَّهُمْ ﴾ بتأنيث الفعل، ونصب ما بعده. ينظر: حجة القراءات، ص/ 243، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 136، و «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 404، و «معجم القراءات»، 2/ 404 – 405.

<sup>(1)</sup> النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار. قتل كافرًا يوم بدر. ينظر: «أسد الغابة»، 5/ 301، و«الطبقات الكبرى»، 5/ 448، و«معرفة الصحابة»، 4/ 2211.

<sup>(2)</sup> الحَارِثُ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ. قتله خبيب بن إسافٍ- رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ- يوم بدر. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 1/ 196، و«السيرة» لابن هشام، 1/ 709.



كلا(1).

﴿ أَكِنَةً ﴾ أغطية، جمع كِنانٍ. والكانون؛ الرجل الثقيل الملازم. والوَقْرُ: الثقل في الأذن. ورجلٌ مُوقَّرٌ؛ مُجَرَّبٌ. وهما في الآية استعارتان عن نُبُوِّ الطَّباع والاستماع عن القبول والانتفاع. ﴿ حَقَّى إِذَا جَاءُوكَ ﴾ حتى؛ التي تقع بعدها الجمل، و ﴿ جَاءُوكَ ﴾ في محل الجواب، حتى وقت مجيئهم. و ﴿ يُجُدِلُونَكَ ﴾ في موضع الحال. و ﴿ يَعُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ تفسيرٌ له. ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَتَوْتَ عَنْهُ ﴾ نزل في أبي طالبٍ؛ فإنَّ قريشًا لمّا أرادوا السُّوءَ بالنبي ﷺ قال:

واللَّهِ لن يَصِلُوا إليك بجمعهم فاصدع بأمركَ ما عليه غَضَاضَةٌ ودعَوْتني وزعمت أنَّكَ ناصِحِي وعَرضتَ دينًا لا محالة أنَّه لولا الملامةُ أو حِسذَارى سُبَّةٍ

حتى أُوسَّدَ في التراب دفينا وأبشر بناك وقِرَ منه عُيونا ولقد صدقت وكنتَ نَمَّ أمينا من خير أديسان البريَّة دينا لوجدتني سَمْحًا بناك مُبينا(2)

وقيل: نزلت في جمع كفار مكة، ينهون الناس عن النبي والقرآن<sup>(3)</sup>. ﴿ وَيَنْعُونَ

(1) أورده الرازي، في «التفسير الكبير»، 20/ 349، والزحيلي، في «التفسير المنير»، 15/ 88.

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 315) وصححه ووافقه الذهبي. والطبراني في «الكبير» (12/ 133) وأخرجه ابن جرير، في «جامع البيان» (7/ 110). وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (3/ 8) للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. والأبيات ذكرها البيهقي، في «دلائل النبوّة»، 2/ 187 وابن المنذر وهي من لامية أبي طالب المشهورة. وذكرها ابن هشام، في «السيرة»، 1/ 278، وابن كثير، في «البداية والنهاية»، 3/ 42.

<sup>(3)</sup> أخرجه الواحدي، في «أسباب النزول»، ص/218، من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 315) والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 340، 340) من طريق محمد بن منده الأصبهاني عن بكر بن بكار عن حمزة بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهو حسن. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 132.

عَنَّةٌ ﴾ يتباعدون عنه. ﴿ وَإِن يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ لا يرجع ضررهم إليك ولا إلى الناس. ﴿ وَمَا يَشْمُونَ ﴾ أنها هلاك.

﴿ وَلَوْ رَكَىٰٓ إِذْ دُوِنِهُوا عَلَى النَّارِ ﴾ عُرِّفُوا مقدار عذابها. وقَفْتُ على الأمر والكلام وقوفًا تَبَيَّنتُهُ. وجواب لو محذوف، أي: لرأيت شيئًا فَظِيعًا. ﴿ نُكَذِّبَ ﴾ بالرفع؛ نحن نُكذِّبُ، وبالنصب؛ جواب التَّمني<sup>(1)</sup>، فإنه بالواو؛ كما هو بالفاء. وجاز أن يكون في الرفع عطفًا على ﴿ نُرَدُّ ﴾. أو حالًا على معنى؛ نُرَدُّ غير مُكذِّبين وكائنينَ من المؤمنين.

# ن بَلْ بِدَا لَمُنَّمُ مِنَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبِّلٌ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رَدُوا لِعادُوا لِمَا اللَّهُ فَا عَنَهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خَنْ بُمِمَعُوثِينَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خَنْ بُمِمَعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَكَىٰ إِذْ وُقِعُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلدَّنْسَ هَذَا بِالْحَقِ أَلْفَذَابَ بِمَا كُنتُمْ فَذَا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن ﴾ قبائحهم وفضائحهم. أو هم المنافقون تظهر سرائرهم. أو هم أهل الكتاب تظهر لهم صحَّةُ نبوَّةِ النبي ﷺ. ﴿ وَلَوْرُدُّوا لَمَادُوا ﴾ مستعدين للكفر؛

<sup>(1)</sup> قرأ ابن عامر، وحمزة، وحفص عن عاصم، ويعقوب، والأعمش، وابن ذكوان، والكسائي وغيرهم: ﴿وَلَا نُكَدِّبَ ﴾ بنصب الباء. وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار، وأبو بكر: ﴿وَلَا نُكَذِّبُ ﴾ برفع الباء. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 427، و «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 102، و «معجم القراءات»، 2/ 410، و «البحر المحيط»، 4/ 101، و «الدر المصون»، 3/ 37.

لاستعداد ذاتهم واعتيادهم عليه.

﴿ وَإِنَّهُمْ أَمَانِنَ ﴾ في قولهم: ﴿وَلَانْكَذِبَ ﴾. ﴿وَقَالُوٓا ﴾ عطف على ﴿ لَمَادُوا ﴾. ﴿ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ حُبِسُوا على حُكمِه فيهم. أو مُساتَلَةَ ربهم. ﴿ هَذَابِالْحَقُّ ﴾ أي: السؤال والحساب. ﴿بِلِقَلَواللَّهِ ﴾ لقاء موعوده من البعث والمُجازاة.

﴿ السَّاعَةُ ﴾ القيامة. شُمِّيت بذلك؛ لسرعة الحساب والجزاء فيها. ﴿ بَغْتَهُ ﴾ أي: بَغَتَهُم بغتةً ﴾ أي: بَغَتَهم بغتةً ، أو نصب على الحال، أي: بَاغِتةً. ﴿ فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ أي: في الساعة، أي: زادها وشأنها. أو الضمير راجعٌ إلى قوله: ﴿ إِلَاحَيَائُنَا ٱلدُّنِا ﴾. ﴿ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمٌ ﴾ هو تحقيق معنى الأثقال لاعتياد الحَمْل على الظهر. كقوله: ﴿ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: 30]. ﴿ إِلَّالَهِبُ وَلَهُو ﴾ لانقطاعهما سريعًا من غير إبقاء عائدة.

﴿ أَفَلَاتَمْقِلُونَ ﴾ تُمْسِكُون عن القبيح.

﴿ إِنَّهُ لِيَحَرُّنُكَ ﴾ الضمير للشأن. ﴿ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ نزلت حين لَقي أَخْنَسُ بن شُرِيقٍ (1) أبا جهل، فسأله عن حال النبي ﷺ ؟ فقال: «والله إنَّ محمدًا لصادق، وما كذب

<del>LACICA ACICA ACICA ACICA ACICA</del>

<sup>(1)</sup> الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقِ وَاسْمُهُ: أَبَيُّ بْنُ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ بْنِ عِلَاجٍ، وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الغُزَّى بْنِ غَيْرَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ حَلِيفُ بَنِي ذُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَكَانَ اسْمُهُ أُبَيًّا. فَلَمَّا أَشَارَ عَلَى بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ تَوَجَّهُوا بِالنَّهِيرِ إِلَى بَدْرٍ

∘**∢**e∘**∢** 549

قطُّ؛ ولكن إذا ذهب بنو قُصَيِّ باللِّواء، والسقاية، والحجابة، والنَّدوة، والنُّبوّة؛ فماذا يبقى لسائر قريش؟ ١١٠٠. ﴿ لَا يُكِذِّبُونَكَ ﴾ بالتخفيف؛ لا ينسبونك إلى الكذب. ﴿ أَنَّهُمْ مَشْرُنًّا ﴾ هلاك الأعداء. ﴿ لِكُلِمَتِ ٱللَّهُ ﴾ مواعدُهُ النَّصر لأنسائه. ﴿مِن نَّبَايُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ من؛ للتبعيض. والنبأ؛ الخبر. والنَّبأَةُ؛ الصوت. ﴿ نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هو الصوت النافذ. والسُّلُّمُ؛ المِرْقَاةُ، تُسلمك إلى مصعدك. وجِلْدٌ مَسْلُومٌ؛ مدبوغ بالسَّلم. ﴿فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً ﴾ فافعل، وأنَّه شأن العجز لا الأمر.

﴿لَجَمَعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ بالإلجاءِ. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ لا تجزع في مواطن الصبر كالجاهلين.



﴿ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ هم المؤمنون. ﴿ وَٱلْمَوْنَى ﴾ بالكفر. ﴿ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يُلجئهم إلى إدراك الحقائق حين لا ينفعهم. ﴿ ثُمُّ إِلِّهِ مُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء، أو يُرجعون فيسمعون. قالوا: يعني: الحارث بن عامر وأصحابه.



لِيَمْنَعُوا العِيرَ فَقَبَلُوا مِنْهُ فَرَجَعُوا، فَقِيلَ: خَنَسَ بِهِمْ، فَسُمِّى الأَخْنَسَ يَوْمَيْذِ. ينظر: «الطبقات الكبرى"، 1/ 293.

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، من طريق محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن السدى، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 144. وأورده الواحدي، في «أسباب النزول» ص/ 218، عن السدي. وهو مرسل.

دَابَتُو فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمَّالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَا أُمَّمُ أَمَّالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكَلَمَتِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمَ يُحْمَّرُون شَيَا اللهُ وَاللَّهِ يَكُمْ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا اللهُ يُصَلِّلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ شَ ثَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ شَ ثَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ شَ ثَلُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل

﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ قَادِرٌ عليها. ونحوه. ﴿ لَايَعْلَمُونَ ﴾ أَنَّ الله قادرٌ عليها. ﴿ وَيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ لتأكيد الحقيقة، فإنه يُذكرُ في المجاز: طِرْ فِي جناحين (١٠). ﴿ أَمَّمُ ﴾ أصناف. ﴿ أَمْنَالُكُمْ ﴾ في الخلق، والرزق، والموت، والإحياء. ﴿ مَّافَرَطْنَا ﴾ ما أغفلنا وما تركناه حتى يمضي وقت إمكانه. وأفراط الصباح؛ أوائل تناشُره. ﴿ فِي الْكِتَبِ ﴾ اللوح المحفوظ. ﴿ مِن شَيَّءٍ ﴾ يُحتاج إليه. ﴿ إِنَّ رَبِّمَ يُحْتَرُونَ ﴾ للجزاء، حتى يَأْخُذَ للجَّماء من القرناء. ﴿ صُدُّ وَبُكُمُ ﴾ أي: في الآخرة. أو حُذِفَ منه حرف التَّشبيه مبالغة في الصفة. ﴿ أَرَءَيْنَكُمْ ﴾ الضمير الثاني لا محل له من الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك زيدًا ما شأنه، ومتعلق الاستخبار محذوف، وتقديره: من يدعون حينئذٍ. ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ مَتَكُونَ ﴾ للكشفِ وَمَتعلق الاستخبار محذوف، وتقديره: من يدعون حينئذٍ. ﴿ أَغَيْرَ اللّهِ مَتَكُونَ ﴾ تخصُونه بالدُّعاء. ﴿ وَتَنْسَوْنَ ﴾ تتركون.



<sup>(1)</sup> يُقال: طار في الأمر إذا أسرع فيه، فإذا ذكر الجناحين صار تأكيدًا له. ينظر: «تفسير السمرقندي» 1/ 446.

لَعَلَّهُمْ بَشَنَرَعُونَ ﴿ فَالَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ عُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ مَعْمَدُنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ مَعْمَدُنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ مَعْمَدُنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ مَعْمَدُنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ

### THE RESERVED AS THE PARTY OF TH

﴿ بَصَرَّعُونَ ﴾ يتخشَّعُون فيؤمنون. ﴿ فَلَوَلآ إِذْ جَآ اَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ لغيرنا، ولكن أخلصوا حتى كشفنا فعاندوا ﴿ قَسَتْ قُلُوبُهُم ﴾. وقيل: فهلًا تضرَّعون إلينا. وسوّل لَهُمُ الشَّيْطَانُ الكفر والعناد.

﴿ فَلَمَانَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوبَ كُولَ اللهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوبَ كُلِ اللهُ مَصَّرَةٍ فَكَمَّا لِهَا أُونُواْ أَفَوْاً أَخَذَنَهُم بَغْمَةُ فَإِذَا هُم مُمَّلِيمُونَ اللهُ فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواً وَالحَمْدُ لِلَهِ رَبِ مُتَلِيمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَمْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظر كَيْفُ وَكَمْ مَنَ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظر كَيفَ وَحَمْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظر كَيفَ وَحَمْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظر كَيف وَحَمْمَ فَلَ اللهُ وَمَا يُسَلّمُ اللهُ وَسَلّ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ اللهُ الله

﴿ أَبُواَبَ كُلِّ شَحْرَهِ مِن صُنوف النعمة. ﴿ فَرَحُوا ﴾ أي: لم يستفيدوا من النعمة شُكرًا وإحسانًا. بل فرحًا وبطرًا. ﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ آيسُون. ﴿ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ﴾ آخر من بقي منهم. ودابرةُ الطائر؛ الإصبع التي في مُؤخرِ رجله. ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ دلَّ الحمدُ أنَّ إهلاك الظلمة من

جزيل النَّعَم على الناس. ﴿وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ غطّاها بها يُذْهِبُ عنده فهمك. ﴿يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ أي: بما أُخِذَ. وموضع مَنْ البتداء. و ﴿مَنّ إِلَهُ ﴾ خبره. و ﴿عَيْرُ ﴾ صفةٌ له، وهكذا أَخُذُ الله يأتيكم به. والجملة في موضع مفعول ﴿أَرِأَيْتَ ﴾، وإنها أغنت عن جواب (إنْ المحذوف جوابه في ﴿أَنْ ﴾ (أَن ﴿نَصَرِفُ ٱلْآينتِ ﴾ من نعمة ومثُوبةٍ، وعقوبة. ﴿بَغْتَةً ﴾ المحذوف جوابه في ﴿أَنْ ﴾ (أ). ﴿هُلَ يُهَلُّ ﴾ ما يُهلك. ﴿فَمَنّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ ﴾ أي: أصلح فيما كُلِّفَ به.

المنتخب المنت

﴿ خُرْآيِنُ ٱللّهِ ﴾ قَسْمَه بين الخَلْق. ﴿ وَلاَ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ الذي يختص به علم الله. وهو عطف على محل قوله: ﴿ عِندِى خَرْآيِنُ ٱللّهِ ﴾ كأنه يقول؛ لا أقول هذا القول ولا هذا. ﴿ الْأَخْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ ﴾ الضال والمُهتدي. أو مُدّعي الحق والباطل. ﴿ وَٱنذِرْ بِهِ ﴾ بما أُوحِي إِنْكُ. ﴿ النَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ فهم المنتفعون به، المعتقدون فيه. ﴿ النَّسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ في موضع الحال من ﴿ يُحْشَرُونَ ﴾ ، أي: غير منصورين ولا مشفوعًا لهم.

#### 

- (1) كَمُنْفَا في الأصل. يقول أبو حيان في «البحر المحيط»، 4/516، عند هذه الآية: الله عُولُ أَرَأَيْتُمْ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ إِنْ أَخَذَهَا الله، وَالمَفْعُولُ النَّانِي هُوَ الجُمْلَةُ الإسْتِفْهَامِيَّةُ كَمَا تَقُولُ: أَرَأَيْتُكَ زَيْدًا مَا يَصْنَعُ»
- (2) الأثر أورده الزمخشري في «الكشاف»، 2/ 24، والرازي في «التفسير الكبير»، 12/ 537.

﴿ وَلا تَظُرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْةِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ أَمّ مَا عَلَيْكَ مِنْ جَسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم عَن شَيْءِ مِن شَيْءِ فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِن الظّللِمِين (١) عَلَيْهِم مِن الظّللِمِين (١) وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَدُولُآ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ عَمِل مِن مُن عَمِل مِن مُمّ سُوءًا مَن عَمِل مِن مُمّ سُوءًا وَكُذَلِكَ نَفْصِ لَ الرّحْمة أَنّهُ مَن عَمِل مِن مُمّ سُوءًا وَكُذَلِكَ نَفْصُ لَ مِن مُمْ سُوءًا وَكُذَلِكَ نَفْصِ لُ الْآمَدِمِينَ (١) وَلِنَسْ مِن مَن عَمِل مِن مُمْ سُوءًا وَكَذَلِكَ نَفْصُ لُ الْمُجْمِينَ (١) وَلَاسَتَهِ مِن سَيِيلُ الْمُجْمِمِينَ (١) ﴿ وَلَاللّهُ مِن سَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ عَمِلَ مِن مُنْ عَلَيْ مُن عَمِلُ مِن مُن عَمِلُ وَلَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ عَمِلُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَلَا نَظَرُدِ ﴾ الطرد: إبعاد مع إقصاءٍ. ﴿ وَالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ ﴾ عبارة عن الدوام. أو يُراد صلاة الصبح والعصر. ﴿ يُرِيدُونَ وَجّهَ أَمّ ﴾ ذاته ورضاه. ﴿ مِنْ حِسَابِهِم ﴾ الضمير للذين يدعون، أو للمستكبرين عن مجالستهم. نزل في بلال، وصهيب (1)، وعمّار، وخبَّاب (2) وأضرابهم؛ استنكف رُوَساء مكة عن مُخالطتهم، والتمسوا مكانًا أرفع، أو يومًا معينًا واقترحوا فيه كتابًا. فقال عمر: لو فعلت حتى تنظر إلى ما يَصيرون. فدعا بِعَليِّ والصَّحيفة، فمُنِعَ عنه (3). ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ جواب النفي، فيكون عطف عليه، أو جواب النهي.

ESELA KESELA KESELA KESELA

<sup>(1)</sup> صهيب الرومي بن سنان بن النمر بن قاسط، أبو يحيى الصحابي النمري. قيل: اسمه عبد الملك. ينظر: "سير أعلام النبلاء"، 17/ 391، و"تهذيب التهذيب"، لابن حجر، 25/ 368.

<sup>(2)</sup> خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ بْنِ جَنْدَلَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ كَعْبِ. من بني سعد بْن زيد مناة بن تميم. شَهِدَ خَبَّابٌ بَدْرًا، وأُحُدًا، وَالخَنْدَق، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ينظر: «الطبقات الكبرى»، 3/ 121، و«معرفة الصحابة»، لأبى نعيم، 2/ 906.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ 128) من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج عن عكرمة.

﴿ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ بأنْ خَصَّصْنا المشركين بِخَسائس مراد الدنيا، والمؤمنين بخصائص زاد العُقبي. ﴿ لَيَتُعُولُوا ﴾ أي: خذلناهم ليقولوا، أو لتصير عاقبتهم إلى أنْ يقولوا. ﴿ مَنَ الله ﴾ أنعم الله. ﴿ فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ۗ ﴾ يحتمل الأمر بالسلام، وتبليغ سلام الله تعالى. ﴿ كَنَبُرَبُكُم ﴾ أوجب، أو أخبر عن كون الرحمة صفة له. ﴿ أَنَّهُ ﴾ قُرئ بِالكَسْرِ استثنافًا؛ لأن ما بعدها فاء الجزاء، ثم ابتداء؛ كأنَّ الرحمة استفسرت فقيل: إنَّهُ. وبالفتح على الإبدال من الرَّحمة (1). ﴿ سُوءَ البِحَهَ لَهِ ﴾ جهل عاقبة المكروه أو عَلِمَهُ، وفَعَلَهُ جهلاً. ﴿ وَلِنَسَبَيْنَ ﴾ بالياء والتاء مع رفع السبيل؛ لأنها تُذكّر وتؤنّث. وبالتاء والنصب (2)؛ خطاب النبي ﷺ: استبان الشيء وتبيّن، واسْتَبنتُهُ وبَيّنتُهُ.

# مَّ الْمِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّذِي اللللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّلِي اللللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوالللِّهُ الللِل

وهذا سند ضعيف؛ لعلتين: الأولى: الإرسال. الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.. =

- (1) قرأ عاصم، وسهل، وابن عامر، ونافع، ويعقوب، والحسن، والشنبوذي: ﴿أَنَّهُ بفتح الهمزة، بدل من الرحمة. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، والأعمش، وأبو جعفر، وخلف: ﴿إِنَّهُ بكسر الهمزة، على معنى التفسير للرحمة. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 433، و «حجة القراءات»، ص/ 252، و «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 139، والتذكرة في القراءات الثمان، ص/ 324.
- (2) قرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، ويعقوب، واليزيدي، وابن محيصن، والحسن: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ﴾ بالتاء ورفع اللام. وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وخلف، والأعمش، وزيد: ﴿وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ﴾ بالياء ورفع اللام. ينظر: وقرأ نافع، وأبو جعفر، وزيد عن يعقوب: ﴿وِلِتَسْتَبِينَ سَبِيلً ﴾ بالتاء ونصب اللام. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 1/ 276، و«الكشف عن وجوه القرآءات»، ص/ 253، و«معجم القراءات»، عن وجوه القراءات»، ص/ 253، و«معجم القراءات»، 2/ 439.

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3/ 272) وزاد نسبته لابن المنذر. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 140.

أَهْوَا أَهُمْ أَفَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ عَلَى الْمَيْتَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَّ الْحَقَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ اَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

المَّذِي ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْعَنْدُ مَا فِي الْعَنْدُ مُنْ اللَّهُ وَالْعَنْدُ مُنْ اللَّهُ وَالْعَنْدُ مُنِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ال

<sup>(1)</sup> ذكره البغوي في «تفسيره» 2/ 110 معلقًا عن الكلبي ومقاتل، والألوسي، في «روح البيان»، 4/ 91، وهو ضعيف. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 222، و«الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 131.

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ آجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مُسَائِقٌ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ أُمُ يُنِيْفِكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ آلَ وَهُوَ اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُبُولًا إِلَى اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ رُبُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرِّطُونَ آلَ أَنَّ مُرَدُّواً إِلَى اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ الْإِلَا لَهُ اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخَيْمِينِ اللّهِ اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ اللّهَ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ اللّهَ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ اللّهَ اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

J. CARSCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENASCARDENA

﴿مَفَاتِحُ ٱلْمَنْبِ ﴾ مخازنه أو مقاليده وهي مقدوراته التي ينفتح بها ما في الغيب، ينفتح على من يشاء، أي: بعلمه. ﴿مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ ساقطة ﴿وَلَاحَبَّةِ ﴾. ﴿وَلَارَطْبِ وَلَا يَاسِ ﴾ عطف على ورقة. وبالرفع؛ على محل ﴿مِن وَرَقَةٍ ﴾، أو على الابتداء، وخبره؛ ﴿ فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾. والكتاب: اللوح المحفوظ، أو علم الله.

﴿ يَتُوَفَّنَكُم ﴾ يقبض نفوسكم بالنوم عن التَّصرف. ﴿ جَرَحْتُم ﴾ كسبتم. ﴿ مُمَّ يَبْعَثُكُم ﴾ بعد قضاء الأجل. ﴿ حَفَظَة ﴾ ملائكة حافظين. ﴿ فَوَفَتَهُ رُسُلُنَا ﴾ ملك الموت وأعوانه. ﴿ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ التفريط: التواني عن الجدِّ. والإفراط: تجاوزه. ﴿ مُمَّ رُدُّواً ﴾ رجعوا. ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ إلى حكمه. ﴿ لَهُ ٱلْحَكُمُ ﴾ جميع الأقضية.

﴿ قُلُ مَن يُنجِ حِيكُ اللّهِ عَلَمُ مَن طُلُمُنتِ الْبَرِ وَالْبَعْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَمِن الشَّكِرِينَ ﴿ قُلُ مَن الشَّكِرِينَ ﴿ قُلُ مُوالْقَادِرُ وَخُفْيَةً لَمِن الشَّكِرِينَ ﴿ قُلُ مُوالْقَادِرُ اللّهُ عَلَى الشَّكِرِينَ ﴿ قُلُ مُوالْقَادِرُ اللّهُ عَلَى الشَّكِرِينَ ﴿ قُلُ مُوالْقَادِرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ فُلُمُنْتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ شدائدهما. يومٌ مُظْلِمٌ وذو كواكب، أي: شديد. ﴿ تَدْعُونَهُ وَ نَهُ عَظْمُ وَ وَ كُواكب، أي: شديد. ﴿ تَعْمُونَهُ وَ مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَى وَسِرًا فِي أَنفسهم، وَتَقَدَيره: يُنجيكم داعين قائلين: ﴿ لَيِنْ أَنِجَننَا ﴾. ﴿ وَمِن كُلِ كَرْبٍ ﴾ غمَّ يأخذ بالنفس. وكَرَبَ (أ) أَنْ يُقتل.

﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ بعد إنجائه. ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ الصَّيحة، والحجارة، والريح، والطُّوفان. ﴿ أَوْ مِن قَبَلِ أَصاغركم وأكابركم. ﴿ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾ يخلطكم خلط اضطراب.

# ﴿ وَكَذَبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُو اَلْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِلِ اللهِ وَكَذَبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُو اَلْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِلِ اللهِ وَكَالَ بَهِ وَوَمُكَ وَهُو اَلْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِلِ اللهِ وَكَالَ بَنَا مُسْتَقَدُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهِ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلَمُونَ اللهِ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِنَّا فِي عَلَمُونَ اللهِ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِه وَ وَإِنَّا لَيْسَيَنَكَ الشَّيَطِلُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ الذِّيَّرِينَ مَنَ الْقَوْرِ لَيْكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿وَكَذَبَ بِهِ ﴾ بالعذاب، أو بالقرآن. ﴿ لِكُلِّ بَهِ مُسْتَقَرُّ ﴾ وقت استقرار وحصول لابد منه، أو حقيقةٍ كائنة. ﴿ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيَكِنَا ﴾ تكذيبًا واستهزاءً. ﴿ يُنسِينَكَ ﴾ نهي عن المجالسة بعد أنْ تَذْكُر النهي.



<sup>(1)</sup> الكُرُوبُ: مصدر كَرَبَ يكُرُبُ. وكل شيء داني أمرًا فقد كَرَب، يقال: كَرَبَتِ الشمس أن تغيب، وكربت الجارية أن تدرك، وكَرَبَ الأمر أن يقطع. ينظر: العين، 5/ 360، مادة (الكاف والراء والباء).

دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ اللَّهُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ اللَّهِ وَلِيُّ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُوبِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا يُوْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَئِكَ اللّهِ مَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَيمِ وَعَذَابُ اللّهُ مَ شَرَابٌ مِنْ جَيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ .

#### TO THE SECRET OF THE SECRET SE

﴿عَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ أي: الخوض. ﴿وِنْ حِسَابِهِ م ﴾ حساب الخائضين. ﴿وَلَاكِنَ الْحَوْضِ وَلَاكِنَ الْحَائضين ذِكْرى، أو عليهم ذِكرى.

﴿ قُلَ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَى اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَالَّذِى السَتَهُوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَاصَحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى اللهُدَى الْقَيَنِ فَي اللهِ عَمُو اللهِ كَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُه

(1) سقط من (ر) «الخائضين ذِكْرى، أو عليهم ذِكرى. ﴿ أَتَّحَـٰ دُواْدِينَهُمْ ﴾ الذي أمروا باتباعه. ﴿ الْحَبَاوَلَهُوّا ﴾ يلعبون به ويَلْهون ».

•**∢**•••**♦** 559

﴿أَنَدَّعُوا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا أباه إلى الكُفر(1). ﴿ مَا لَا يَنفَعُنَا ﴾ إنْ عبدناه. ﴿ وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ إنْ كفرنا به. ﴿ وَنُرَدُّ ﴾ إلى الشرك. ﴿ كَأَلَّذِى ﴾ محله نصبٌ على الحال من الضمير في ﴿ نُرَدُّ ﴾ أي: أَننكُصُ مُشْبِهِين مَن ﴿ اَسْتَهُوتُهُ ﴾ واستهوته؛ استمالته، فَهَوَى، أي: أسرع إليه. ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في المَهَمهَةِ (2). ﴿حَيْرَانَ ﴾ تائهًا ضالًا. والحائر؛ الموضع الذي يتحير فيه الماء. ﴿إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا ﴾ يقولونه ائْتِنا هُدى الإسلام. ﴿ وَأُمِرْنَا ﴾ محلَّه نصبٌ عطفٌ على قوله: ﴿ قُلْ إِكَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ على أنهما مقُولان، أي: قل هذا القول، وقُل أمرنا.

﴿لِنُسَلِمَ ﴾ اللام؛ تعليل الأمر. ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ﴾؛ عطفٌ على موضع ﴿لِنُسَلِمَ ﴾، أو تقديره: لأنْ نُسلم، ولأنْ أقيموا. ﴿ إِلْحَقِّ ﴾ بداعي الحكمة والإحسان. ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ﴾ مبتدأ. ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ خبره مقدمٌ عليه، ونُصِبَ بمعنى الاستقرار. كقولهم: يَوْمَ الجُمعةِ القِتالُ. والمعنى خلق السموات والأرض قائمًا بالحق والحكمة، وحين يقول للشيء ﴿ كُن فَيَكُونُ ۚ ﴾ ذلك الشيء. ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ ﴾ ظرفٌ لقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾. واليوم؛ بمعنى الحين.

و ﴿ الصُّورِ ﴾ جمع صُورة، كسورة وسُوْرٍ. ﴿ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ هو عالمه.



<sup>(1)</sup> ذكره الثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 159، والألوسي، في «روح المعاني»، 7/ 188، وأبو السعود، في «إرشاد العقل السليم»، 3/ 149. بدون إسناد.

<sup>(2)</sup> والمَهْمَهُ والمَهْمَهَةُ: المَفازَةُ البَعيدَةُ ؟ كَذَا فِي الصِّحاح، واقْتَصَرَ على الأولى. ويقالُ: مَهْمَهُ بلا لام. المهمة: الفلاة لَا مَاء بهَا وَلَا أنيس. ينظر: «تاج العروس»، 36/ 505، مادة (مهه)، و «غريب الحديث»، لابن الجوزي، ت: عبد المعطى القلعجي، 2/ 379.

لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ (اللهُ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِي الْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِي لَأَكُونِ مِنَ ٱلْقَوْرِ رَبِي لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْرِ الشَّمَسَ بَازِغَمَةُ قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَلْشَمْسَ بَازِغَمَةُ قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَلْصَالِينَ اللهُ عَلَا أَفَلَتْ قَالَ يَنَقُو مِ إِنِي بَرِئَ يُوْمَا تُمُورِكُونَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### THE REPORT OF THE PROPERTY OF

﴿ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ آزر؛ عطف بيان أو صفة، وهو بلغتهم الشيخ الهِمُّ (1) أو المُعوج. وقيل هو اسم صنم، أي: عابد آزر. ﴿ وَكَنَالِكَ نُرِى ﴾ عطفٌ على قوله: ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ ﴾ وهو عطف جملة على جملة، أي: كذلك نُري إبراهيم كمثل ما وصفنا من قصَّته. والمَلكُوت: المُلك، والتاء؛ للمبالغة. وقيل: ﴿ وَلَلَمَا جَنَّ ﴾ عطفٌ على قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ﴾. وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ﴾ جملةٌ معترضة.

﴿ جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ ﴾ ستره جنانًا وجُنونًا، وبه سُمِّي القبرُ جَنَنًا، والمقبور جَنِينًا. وكان ذلك حين أُخرِج من سَرَبِ كُتِمَ فيه؛ مخافة عن قتل نَمْرُود (2) حين عُبَرَ رؤياه بوليد يظهر على مُلكه ودينه. ﴿ كَوَّكُباً ﴾ الزُّهرة. ﴿ هَذَارَتِي ۖ ﴾ حكاية قول الخصم لإبطال دعواه في معرض الإنصاف. ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾؛ كمحبة الرَّب القائم بذاته. ﴿ أَفَلَ ﴾ غاب. والمأفُول؛ المأفُون. ﴿ بَازِعَةَ ﴾ مُبتَدِيةً في الطلوع. وبَزَعَ النَّاب؛ ظهر. ﴿ هَذَا آكَ بَرُ ﴾ هذا البازغ، أو النور على طريق الترجيح، أي: لو وجبت العبادة لهؤلاء؛ فهي لهذا أوجب.

<sup>(1)</sup> أي: الهرم الكبير. أو ما هم من أمر ليفعله. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، لابن الأثير، 4/ 19، مادة (قدح)، و«لسان العرب»، 12/ 462، مادة (القاف)، ومعجم متن اللغة، لأحمد رضا، دار مكتبة الحياة - بيروت، (1377 - 1380 هـ)، 5/ 666.

<sup>(2)</sup> نَمْرُود بن كنعان من ملوك النبط الأوائل، مَلَكَ نحو ثمانمائة سنة، أربعمائة سنة صحيحًا وأربعمائة سقيمًا. ينظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول»، لحاجي خليفة، ت: محمود عبد القادر الأرنؤ وط، 3/ 373.





﴿وَجَّهَٰتُ وَجْهِيَ ﴾ قصدت بعبادتي وتوحيدي. ﴿ وَحَآجَهُۥقَوْمُهُۥ ﴾ في آلهتهم. ﴿ وَلَا آخَافُ ﴾ معبوديكم أنْ تُصيبني بسوءٍ. ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي ﴾ لكن أخاف مشيئة ربي. ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ أي: لا يُسْتبعد أن يكون في علمه إنزال مَخُوفٍ بي. ﴿ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ فتميزوا بين القادر والعاجز. ﴿مَا أَشْرَكَتُمُ ﴾ الأصنام. ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ ولم يقل: فأيُّنا؛ توقّيًا عن تزكية نفسه.

ASICA ASICA ASICA ASICA ASICA ASICA

<del>?\$?\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del> ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهَكَ لَمُمُ الْأَمَّنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ ثَنَّ وَيَلْكَ حُجَّتُنَاۤ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ \* نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنِي وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. دَاوُدَ وَسُلَيِّمَنَ وَأَبُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 وَزَّكُونَيَا وَيَغَيِّى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلٌّ مِنَ ٱلصَّدْلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَلَّنَا عَلَى ٱلْمَالَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِدْ وَذُرِّيَّتَابِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَآجَنَبَيْنَكُمْ

وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( نَهُ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى 
يِهِ مَن يَشَاّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ
يِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ
يَمْمَلُونَ ( أَوْلَئِكَ اللّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمُثَوَّةُ وَالنّبُوةُ 
فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوُلًا فَقَدْ وَكَلّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ 
( ) أَوْلَتِكَ اللّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيْهُدَ لُهُمُ اقْتَدِهُ قُل لَا أَوْلَئِكَ اللّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيْهُدَ لُهُمُ اقْتَدِهُ قُل لَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

THE HALLER AS LER AS LE

﴿إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ بشرك. ﴿وَتِلْكَ ﴾ إشارة إلى جميع ما احتجَّ به إبراهيم. ﴿وَاتَيْنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ بالفهم المُصيب، والإدراك المُحق. ﴿وَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ ﴾ في الفكرة والحكمة. وقُرئ بالتنوين (١). ﴿كُلَّا هَدَيْنَا ﴾ إلى كرامتنا. ﴿وَمِنْ اَبَآبِهِم ﴾ عطف على ﴿كُلَّا ﴾ ومِنْ ؛ للتبعيض. ﴿هُدَى اللهِ ﴾ قيامهم بالدِّين.

﴿ يَكُفُرُ بِهَا ﴾ بالكتاب، والحُكْمَ، والنَّبوة، أو بالنَّبوة. ﴿ هَوَٰلَآءِ ﴾ مشركو مكة. ﴿ وَقِمَا ﴾ هم الأنبياء المذكورون؛ بدليل قوله: ﴿ أُولِيِّكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾. وقيل: الأنصار، أو جميع المؤمنين. ﴿ وَكُلْنَا بِهَا ﴾ ضَمنًا القيام بحدودها وحقوقها. تَوكّلَ بِالأمر؛ ضمن القيامُ به. ﴿ لَيْسُوا بِهَا ﴾ الباء؛ من صِلَةِ كافرين. والباء في بكافرين؛ لتأكيد النفي. ﴿ فَنِهُ دَنَّهُ مُ ﴾ باستدلالهم في أصول الدين. ﴿ لَا آَسَنَلُكُمْ عَلَيْ هِ أَجَرًا ﴾ أي: أَقْتَدِ لابتغاء وجه الله، لا للرزق.



<sup>(1)</sup> قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، والأعمش، ويعقوب: ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ بالتنوين، فهو منصوب على الظرف. ينظر: «المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 98، و «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 104، و «معجم القراءات»، 2/ 473، و «البحر المحيط»، 4/ 172.



قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنِكَ ٱلَّذِي جَآءَ بِدِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ \* تَجْعَلُونَهُ وَ أَطِيسَ ثَيْدُونِهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلْمَتُهِ مَّا لَمْ يَعَلَمُواْ أَنتُد وَلا ءَابا أَوْكُمْ فُلِ اللَّهُ ثُكَّ ذَرْهُمْ في خَوْضهِمْ بِلْعَبُونَ (١٠٠٠) وَهَاذَا كِتَنْكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ بِذَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلانهم يُحَافِظُونَ اللهُ .

﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* وما عرفوه حقَّ معرفته حين نفوا إيْحَائه إلى أنبيائه. وذلك أنَّ مالك بن الضَّيف قال له رسول الله: «أُنشِدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أنَّ اللهَ يُبْغِضُ الحَبْرَ السَّمِين؟ قال: نعم. قال: أنت الحبر السَّمين، وسَمِنتَ من المآكل التي يُطْعُمك اليهود. فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء»(1). ﴿ وَكَاطِيسَ ﴾ كُتبًا ودفاتر. والقرطاس؛ الصحيفة من أي: شيء كانت.

﴿وَعُلِمْتُم مَالَزَ تَعَلَّمُوا ﴾ نحو قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُشُ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [النمل: 76]. ﴿ فُلَ اللَّهُ ﴾ أي: أَنزَلَهُ اللهُ. ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ في باطلهم الذي يخوضون فيه. وهو حال من ﴿يَلْعَبُونَ﴾، أو صلة له، أو لقوله: ﴿ذَرَّهُمْ ﴾. ﴿يَلْعَبُونَ﴾ حال من ﴿ذَرَّهُمْ ﴾، أو من ﴿خَوْضِهِمْ ﴾. ﴿مُبَارَكُ ﴾ كثير المنافع. ﴿وَلِنُنذِرَ ﴾ معطوف على معنى صفة الكتاب، أي: إنزاله للبركات والتصديق. والإنذار. ﴿أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾(2) مكة؛ لأنها تُعظّم تعظيم الأُمِّ، أو لأنها مكان أوّل بيت وضع للناس. ﴿يُؤْمِنُونَ بِيرِ أَ ﴾ بالكتاب.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير، في «جامع البيان» (7/ 176)، والسيوطي، في «الدر المنه, » (3/ 29)، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وفي «لباب النقول» (ص/ 120). وهو مرسل. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 223، والاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم الهلالي، 2/ 146.

<sup>(2)</sup> من قوله: ﴿ أُمَّ ٱلقُرَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ قنوان ﴾ سقط من نسخة (غ)، و(ر).

# المنظمة المنظ

﴿ وَمَنْ اطْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبا اَوْ قَالَ اوْجَى إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنَ الْمَا أَزِلُ مِثْلَ مَا آزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الْطَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوتِ وَالْمَلَتِ كُمُّ بَاسِطُوۤ اللّهُونِ بِمَا الطَّلِمُونَ فِي عَمَرَتِ الْمُوتِ الْمُونِ بِمَا الطَّلِمُونَ عَلَى اللّهِ عَمْرَتِ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَمْراتِ اللّهُ وَمَنكُم أَوْلَ مَرَقِ وَتَرَكّمُ مَا كُنتُم أَوْلَ مَرَقِ وَتَرَكّمُ مَا اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهُ وَمَا نَرَى مَعَكُم شُعَكُم شُعَكُم اللّهِ عَلَيْكُم وَمَلَ عَنصَهُم وَعَمْلًا عَنصَاتُهُم وَمَنكُ عَنصَهُم مَا كُنتُهُم وَصَلًا عَنصَهُم مَا كُنتُهُم وَمَلَ عَنصَاتُهُم مَا اللّهُ عَلَيْكُم وَصَلّ عَنصَهُم مَا كُنتُهُم وَمُنكَ عَلَيْكُم وَمَنكُم اللّهُ عَلَيْكُم وَصَلًا عَنصَهُم مَا كُنتُهُم وَمُنكُم أَوْمَ وَمَنكُ عَلَيْكُم وَصَلًا عَنصَهُم مَا كُنتُهُم وَمُنكُم وَمُنكُونًا لَقَدَ تَقَطّع بَيْنكُم وَصَلًا عَنصَهُم مَا اللّهُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم وَمُوالِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ أَفَرَىٰ ﴾ زعم أنه بُعث نبيًّا ولم يَكن. وهو مسيلمة الكذاب، أو كذاب صنعاء ابن الأسود العنسيّ (١). ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ ﴾ هو عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، كان يكتب قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ﴿ آلَ ﴾ [المؤمنون: 12] الآية، استعجب وقال: تبارك الله أحسن الخالقين. قال النبي ﷺ: «اكتب، فهكذا أُنزل»، فشكّ في دينه، ولحق بمكة مُرتدًّا، ثم أسلم قبل الفتح (٤).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ جوابه محذوف، أي: لرأيت أَمْرًا إِمْرًا. ﴿ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ اليهود

<sup>(1)</sup> في (ي) حاشية: «قال مسيلمة الكذاب: يا ضفدع نقي نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشراب تمنعين ولا النهر تفارقين. فبلغ هذا الكلام أبا بكر - رَعَوَالِلَهُ عَنهُ - فقال: إن هذا الكلام لم يخرج من إلّ. وحكى أبو القاسم بن حبيب في تفسيره: أن مسيلمة لما بلغته سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْمُرُ (١٠) ، زعم أن عيزائيل أتاه بمثلها: إنا أعطيناك الجواهر، فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل كافر. قال: «وعيزائيل هذا لم يخلقه الله بعد». ينظر: «غرائب التفسير»، 1/ 371.

<sup>(2)</sup> ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص/ 220). قال المناوي في «الفتح السماوي» (2/ 612): «أخرجه الواحدي عَن الكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابن عباس».

والمُتَنبِّنَة المذكورة (1). ﴿فِي غَمَرَتِ ٱلْمُؤْتِ﴾ سكراته التي تغمرهم. ﴿بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ ﴾ بالعذاب، أو استخراج الأرواح.

﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم ﴿ استعارة عن التشديد في الإزهاق، أو خلِّصوا أرواحكم عن أيدينا. ﴿ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ كقولهم: رَجُلُ سَوءٍ. والهون والهوان الصَّغار. ﴿ فُرَدَىٰ ﴾ منفردين عن المَعْبُودين، أو من جميع ما خُوِّلُوا، وأنه جمع فرِيد وفُردانٍ كقرين وقرائن، وسكران وسُكارى. وقيل: هو جمع فِرْد وفَرْد. ﴿ خَلَقْنَكُمْ ﴾ في محل نصب، أي: جئتمونا مجيئًا كَخَلْقِنا لكم.

﴿خَوَّلَنَكُمْمُ ﴾ أعطيناكم عطاء على غير جزاء. ﴿وَرَاّءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ أي: لم تقدِّموه لأنفسكم. و﴿ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ بالنصب: ما بينكُمْ، وبالرفع: وصْلُكم (2). والبَيْنُ الوصل والفراق.



<sup>(1)</sup> أي الذين ادعوا النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وغيرهم، الذين سبق ذكرهم.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وحفص عن عاصم، والكسائي، وأبو جعفر، والحسن البصري، وغيرهم: ﴿بَيْنَكُم﴾ بفتح النون على أنه ظرف، والفاعل مقدّر. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة وغيرهم: ﴿بَينُكُمْ﴾ بالرفع فاعلًا. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات 1/ 440، و«الحجة»، لابن خالويه ص/ 145، ومعجم القراءات 2/ 490-491.

﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾ شاقهما بالنبات والشجر. ﴿ أَلْمَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ الحيوانات من النُّطف، والبيض والنوامي من الحبِّ والنوى. ﴿ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ مصدر سُمِّي به الصبح، والإصباح جمع صُبح، كقُرص وأقراص، أي: فالق ظُلمة الإصباح، وهو الغبش في آخر الليل، أو فالق عمود الصُّبح عن بياض النهار. ﴿ ٱلَيْلَ سَكَنًا ﴾ يَسْكنُ إليه أو فيه.

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ نُصبا على إضمار فعل دلَّ عليه ﴿ وَجَعَلَ اليَّلَ ﴾، أو يُعطفان على محلِّ الليل، وبالجرِّ على لفظ الليل، وبالرفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي: محسوبان حسبانًا. والحُسْبَانُ: مصدر كالشكران، والكفران، أو جمع حِسَابٍ كشهاب وشُهبان، ورِكاب ورُكبان، أي: جعلهما ذوي حساب<sup>(1)</sup>. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: جعلهما. ﴿ فِي ظُلْمَتِ ٱلبَّرِ وَٱلبَحْرِ ﴾ ظلمات الليل في البرِّ والبحر. أو شُبّه مُضِلَّاتُ الطُّرِقِ بالظلمات.

﴿ أَنشَاً كُم ﴾ ابتدأ خلقكم. ﴿ فَسُتَقَرُّ ﴾ بكسر القاف أي: فمنكم مستقِر ومنكم مستوردع. وبالفتح: لكم مستقر في الرَّحم، ومستودع في الصُّلب، وفوق الأرض وتحتها (2).

# المجازية والمؤرنة وا

<sup>(1)</sup> قرأ عاصم، وخلف، والكسائي، والأعمش، والنخعي، والحسن البصريّ: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ﴾ فعلًا ماضيّا، والليل مفعول به. وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿جَاعِلُ الليل﴾ بالسم الفاعل مضافًا إلى الليل. وقُرئ: ﴿جَاعِلَ الليل﴾ بالنصب على المدح. ينظر: حجة القراءات ص/ 261، والتيسير في القراءات السبع ص/ 105، ومعجم القراءات 2494-495.

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر: ﴿فَمُسْتَقَرُّ ﴾ بفتح القاف. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن محيصن وغيرهم: ﴿فَمُسْتَقِرٌ ﴾ بكسر القاف. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات» 1/ 442، ومعجم القراءات 2/ 497.

وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا فِنَوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنَتِ مِنَ أَعَنَابِ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَيْبِهُ انظُرُوا إِلَى فَمَرِهِ الْأَرْتُونَ وَيَغْمِونَ الْأَمْ الْإَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ وَخَمَلُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْنَتِ لِغَيْرِ عِلْمِ شُعْرِعَ لَهُ وَكُلُقَهُم وَخَرُقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْنَتِ الْمَعْرِعِلَمُ شَيْعِ عِلْمُ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَنِينَ وَبَنْنَتِ اللهَ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَنِينَ وَبَنْنَتِ اللهَ اللهَ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ صَلَعِمَةً السَّمَونَ وَالْأَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَلَعِمَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْعٍ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

#### E E Zilek Kelek Ke

﴿ نَبَاتَ كُلِّ شَيِّهِ ﴾ نَبْتُ كل صنف من النامية. ﴿ خَضِرًا ﴾ شيئًا غَضًا. وأَخَذَ الشيء خَضِرًا مَضِرًا أي: غضًا طَرِيًّا، أو هنيئًا مريًّا، وذهب دَمُهُ خِضْرًا مِضْرًا؛ أي: هَدَرًا.

﴿ مِنْهُ ﴾ من الخَضِرِ. ﴿ حَبَّا مُتَرَاكِبًا ﴾ السُّنبل. ﴿ فِنْوَانٌ ﴾ جمع قِنوٍ، مثل: صِنْوٍ وَصِنْوانٍ، وهو العِذْق والكُباسة. وتثنيته: قِنْوانِ. و﴿ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ متدانٍ بعضها إلى بعض، أوقريبة من المتناول. وقنوانٌ؛ مبتدأ، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ ﴾ خبره. و ﴿ مِن طَلِّعِهَا ﴾ بدل منه، والخبر محذوف، وتقديره: ومُخرجة من طلع النَّخل قنوان. ومن قرأ ﴿ تُخَرِجُ مِنْهُ حَبَّا ﴾ (1) كان قنوان عطفًا على حبّ.

﴿ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ ﴾ أي: وثَمَّ جناتٍ من أعناب. وبالنَّصب؛ أخرجنا بِهِ جنّات. والاشْتِبَاه والتَّشابه واحد، كالاستواء والتَّساوي، أي: بعضه متشابه، وبعضه غير متشابه. ﴿ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ إذا أخرج ثمره؛ كيف نخرجه ضئيلًا ضعيفًا لا يكاد يُنتَفَعُ به. و﴿ أَنظُرُوا ﴾ إلى حال ينعه كيف يعُودُ شاملًا المنافع والملاذ. ﴿ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ ﴾ بنصب الجنّ بدلًا من شركاء، أويكون مفعولًا ثانيًا. ومن رفع؛ كان على الجواب، كأنّه قيل من هم؟ فقيل:

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا..﴾ بالنون، وما بعده نصب مفعول به. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 39، و«معجم القراءات»، 2/ 498، و«البحر المحيط»، 4/ 189، و«الدر المصون»، 3/ 137، و«روح المعاني»، 7/ 238.

الجنُّ؟. وبالجر؛ على الإضافة التي للتبيين<sup>(1)</sup>. ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ ﴾ اختلقوا خَرقَ الإفك. واخْتَرَقَهُ، واخْتَلَقه.

﴿ وَخَلْقَهُمْ ﴾ بسكون اللام وفتح القاف (2)، أي: جعلوا لله افتراءهم. وهو قولهم: عُزير والمسيح ابْنَا الله، والملائِكة بناته. ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَهُ ﴾ أو على وَلَمُ عَلُوا بِلَهِ ﴾، أو على وَلَمُ عَلُوا بِلَهِ ﴾، أو على ضمير ﴿ سُبِّحَكَنَهُ ﴾ ، وبالنَّصب على المدح (3). والابتداع: فعلُ ما لم يُسبق إلى مثله. والاختراع: فعلُ ما لم يوجد له سبب. وبديع؛ صفة معدولة عن مبدع للمبالغة؛ فلذلك تَعدى، فإن لم يَعدل لم يتعد، كطويل وقصير، أو هو إضافة الصفة المشبهة كقولهم: هو بديع الشَّعْرِ، أي: بديعٌ شِعْرُهُ. ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدَ ﴾ فإنه من صفات الأجسام. ﴿ وَلَمُ تَكُن لَهُ وَلَدَ ﴾ فإنها تكون من الأمثال.

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ المَّوْنَ ﴾ منصوبًا. وقرأ أبو حيوة، ويزيد بن قطيب، وأبو المتوكل، وأبو عمران، والجحدري: ﴿ الجِنَّ ﴾ بالرفع، على تقدير: هم الجن. وقرأ شعيب بن أبي حمزة، وأبو حيوة، وابن قطيب، والبرهسم، وابن أبي عبلة، ومعاذ القارئ: ﴿ الجِنَّ ﴾ بخفض النون. ينظر: ﴿ إعراب القراءات الشاذة »، للعكبري، 1/526، و «مختصر ابن خالويه»، ص/ 39، و «معجم القراءات»، 2/504 - 505، و «المحرر الوجيز»، 5/ 303، و «فتح القدير»، 2/ 147.

<sup>(2)</sup> قرأ يحيى بن يعمر، وابن مسعود: ﴿وَخَلْقَهُمْ ﴾ بسكون اللام. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 750، و"معجم ابن خالويه"، ص/ 98، و"المحتسب"، 1/ 224، و"معجم القراءات"، 2/ 505.

<sup>(3)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ بالرفع، والتقدير: هو بديع. وقرأ المنصور: ﴿ بَدِيعَ السَّمَاواتِ ﴾ بالجر ردًّا على قوله: ﴿ وَجَمَلُوا يَلُو ﴾. وقرأ أبو صالح الشامي: ﴿ بَدِيعَ السَّمَاواتِ ﴾ بالنصب على المدح. ينظر: "إعراب القرآن"، للنحاس، 1/ 571، و"مختصر ابن خالويه"، ص/ 39، و"معجم القراءات"، 2/ 505، و"الكشاف"، 1/ 521، و"البحر المحيط"، 4/ 194، و"فتح القدير"، 2/ 148.

﴿ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

﴿ذَالِكُمُ ﴾ مبتدأ، وما بعده أخبار له. ﴿وَكِيلُ ﴾ كافٍ وكفيل. ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُ ﴾ لا تُحيطون به علمًا. ﴿وَهُوَ النَّاسِ يعلمونه ولا يُحيطون به علمًا. ﴿وَهُوَ النَّطِيفُ ﴾ يَلْطُفُ عن تُدركه الأبصار. و﴿ٱلْخَيِيرُ ﴾ لطيف.

حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ١٠٠٠ .

﴿ وَقَدْ جَاءَكُمُ بَصَايِرُ مِن زَيِكُمُ أَ هُ أَي: البراهين التي توجب إبصار النفس للشّر. والبَصِيرة ؛ نور القلب الذي يستبصر. ﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ ﴾ عرف الحقّ. ﴿ فَلِنَفْسِةً ، ﴾ عمل، وحظّها أصاب. ﴿ وَمَنْ عَيى ﴾ عنها ولم يعرفها فعليها ضرره. ﴿ نُصَرِفُ ٱلْآيَنَ ﴾ نُدبِّرها في وجوه المعاني المُتعاقبة. ﴿ وَلِيَعُولُواْ دَرَسِّتَ ﴾ قرأت ولم يُوح إليك، واللام للعاقبة ؛ فإنهم لمّا قالوا عَقِيْبَ التصريف كان التصريف له. و ﴿ دَرَسِّتَ ﴾ ، و ﴿ دَرَسَتْ ﴾ أي: عَفَتْ كسائر أساطير الأولين. و ﴿ دارسات ﴾ (1) أي: هي دارسات ، أي: قديمات. ﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ﴾ أي:

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وعاصم، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف: ﴿ دَرَسْتَ ﴾ على الخطاب. وقرأ ابن عامر، وسهل، ويعقوب من غير رواية الضرير، وعبد الله بن الزبير، وأُبيّ بن كعب، والحسن، وابن مسعود: ﴿ دَرَسَتْ ﴾ مبنيًا للفاعل مضمرًا فيه، أي: ترددت على أسماعهم حتى بَلِيتْ. وقرئ: ﴿ دَارِسَاتٍ ﴾ أي: هنّ قديمات أو ذات دَرْس، وهو جمع دارسة. =

القرآن؛ فإنَّ الآيات هو. أو يريد التبيين الذي هو مصدر الفعل، كقولهم: ضربْتُهُ زيدًا. ﴿ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ اعتراض لا محل له من الإعراب. أو هو حال مؤكده من ﴿ رَّيِكَ ﴾ نحو: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾. ﴿ عَلَيْهِم بَوَكِيلٍ ﴾ في مصالحهم.

﴿ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ ﴾ السَّبُّ؛ الذكر بالقبيح. ﴿ عَدَوًا ﴾ و(عُدُّوًا) ظلمًا، أي: عادين. وعن ابن كثير: عَدُوًّا؛ أي: أعداءً (أ). وذلك حين نزل قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن

ACH ICACHICAC ACHICAC ACHICAC AC

<sup>=</sup> قال الزمخشري: «.. على هي دارسات، أي: قديمات أو ذات دروس..». ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، ص/ 265، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 147، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 443، و«معجم القراءات»، 2/ 510 – 515، و«الكشاف»، 1/ 522، و«البحر المحيط»، 4/ 194، و«التفسير الكبير»، للرازي، 135/ 135.

<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿عَدُوّا ﴾ بفتح العين وسكون الدال، وهو مصدر «عَدَا»، بمعنى اعتدى. وقرأ البن كثير: ﴿عَدُوّا ﴾ بفتح العين، وضم الدال، وتشديد الواو، أي: أعداءً. وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وقتادة، ويعقوب: ﴿عُدُوّا ﴾ بضم العين والدال وتشديد الواو، وهو مصدر للفعل «عَدَا». ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 2/ 285، و «إعراب القراءات الشاذة»، للعكبري، 1/ 530، و «معجم القراءات»، 2/ 516 - 517، و «تفسير الطبري»، 7/ 208، و «الدر المصون»، 3/ 518.

دُورِ الله عن الأنبياء: 98] لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهْجُون ربَّك (1). ويجوز النهي عن سبِّ الله. ولمّا نزلت سبِّ الآلهة وإن كانت طاعة؛ لتضمنها مصلحة وهو الإغراء على سبِّ الله. ولمّا نزلت هذه الآية قال على الله المحابه: «لا تسبوا ربهم»(2).

﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ على جهالة بالله وبما يَذكر به ذاته المقدسة. ﴿ لِكُلِّ أُمَّتِه ﴾ من أمم الكفار ﴿ زَيَّنَا ﴾ سوء أعمالهم فَرَأُوهُ حَسَنًا. ﴿ فَيُبَتِثُهُم ﴾ فيه غاية التوبيخ لمن فهم . ﴿ جَهّدَ أَيْنَئِم ﴾ غايتها. والجَهْدُ؛ في العمل، والجُهْد؛ في الفتنة. نزلت حين قالوا: إنك تخبرنا أنَّ عيسى أحيا الموتى، وأنَّ موسى ضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا؛ فاجعل لنا الصفا ذهبًا. فجاءه جبريل وقال: إن شئت أصبح ذهبًا؛ لكن إنْ لم يصدقوا عذبتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال عند بل يتوب تائبهم (٥). ﴿ قُلُ عِندَ الله ﴾، أي: ليس عندي، أوإذا كانت عنده فهو قادرٌ على إنزالها. ﴿ أَنَهَا إِذَا عَانَ الله عَنه أَي: لِعلها وهي قراءة أُبِيّ: ﴿ لعلها إذا جاءت ﴾ (٩). قال:

#### أَعــاذِلُ ما يُدريك أنَّ منيَّتي إلى ساعة في اليوم أو ضُحى الغدِ(٥)

<sup>(1)</sup> وأخرجه ابن جرير، في «جامع البيان» (7/ 207)، من طريق الوَالِبِيّ عن ابن عباس، والسيوطي، في «الدر المنثور» (3/ 38) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. الوالبي هو علي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس. ينظر: «أسباب النزول»، للواحدي، ص/ 224، و«روح المعاني»، للألوسي، 4/ 237.

<sup>(2)</sup> ذكره الثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 179، بدون إسناد. ولم أجده في كتب السنة حسب اطلاعي.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ 210)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص/ 149، وهذا 150) من طريق يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي. وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الإرسال. والثانية: أبو معشر المدني نجيح؛ ضعيف، أسن واختلط. ينظر: «تفسير البغوى»، 2/ 151، و «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 154.

<sup>(4)</sup> حكى الكسائي: أنها كذلك في مصحفه. ينظر: «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 350، و«معجم القراءات»، 2/ 522، و«تفسير الطبري»، 7/ 212، و«الكشاف»، 1/ 523، و«زاد المسير»، 8/ 104.

<sup>(5)</sup> عدى بن زيد العِبَاديّ. من قصيدة له حكيمة [، يقول قبل هذا البيت:

أي: لَعَلَّ منيّتي. أو يراد؛ أنا أعلم أنها إذا جاءت. ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: ما يشعركم أنهم لا يؤمنون؟ وأنَّا نُقَلِّبُ ونَذر.

المنظمة المنظ

﴿ قُبُلًا ﴾ بضم القاف والباء، كُفَلاء أو مقابلة و ﴿ قِبَلًا ﴾ بكسر القاف وفتح الباء؛ معاينة (١) ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ بالإخبار. ﴿ يَجْهَلُونَ ﴾ يقسمون على ما لا يعلمون. أو المسلمون يجهلون أنه لو أتاهم بالآيات لا يؤمنون؛ عنادًا. ونصب ﴿ شَيَطِينَ ﴾ بدلًا من

وعَاذِلَةٍ هَبَّتْ بِلَيْلِ تَلُومُنِي أعَاذِلُ، إن اللَّوْمَ في غير كُنْهِهِ أعَاذِلُ، إنَّ الجهْلِ مِنْ لَذَّةِ الفَتَى أعَاذِلُ، مَا أَذْنَى الرشادَ مِنَ الفَتَى أعَاذِلُ، من تُكتبْ لَهُ النَّارُ يَلْقَهَا أعَاذِلُ، من تُكتبْ لَهُ النَّارُ يَلْقَهَا أعَاذِلُ، قد لاقيتُ ما يَزَغُ الفتى

فَلَمَّا غَلَتْ فِي الَّلُوْمِ قُلْتُ لها: افْصِدي عَلَيّ ثُننَى، مِنْ غَيِّكِ المُتَرَدِّدِ وَإِنَّ المُنَايَا لِلرِّجَالِ بِمَرْصَدِ وَإِنَّ المَنَايَا لِلرِّجَالِ بِمَرْصَدِ وَأَبْ عَدَهُ مِنْهُ إِذَا لَهُ الفَوْزُ يُسْعَدِ كِفَاحًا، وَمَنْ يُكْتَبْ لَهُ الفَوْزُ يُسْعَدِ وَطَابَقْتُ في الحِجْلَيْنِ مَشْيَ المُقيَّد

ينظر: «جمهرة أشعار العرب»، ص/ 103، و«تفسير الطبري»، 1/ 41، ت: أحمد محمد شاكر.

(1) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وخلف: ﴿قُبُلاً﴾ بضم القاف والباء، جمع قبيل. وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، وعيسى: ﴿قِبَلاً﴾ بكسر القاف وفتح الباء. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 106، و«حجة القراءات»، ص/ 267، و«المكرر فيما تواتر من القراءات السبع»، ص/ 40، و«معجم القراءات»، 2/ 526 - 527.

﴿عَدُوًّا ﴾، أو على أنهما مفعولان، كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا يِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ ﴾. ﴿مَافَعَلُوهُ ﴾ ما عَادَو كَ.

> <del>YOGXXOGXXOGXXOGXXO</del> ﴿ وَلِنَصْغَيْنِ اللَّهِ أَفْعَدَهُ ٱلَّذِينَ لَا ثُوِّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِنَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَعَـٰيْرُ اللَّهِ أَيْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّدِّينَ اللَّهِ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعٌ أَحْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَرِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ۚ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ ۖ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُوْمِنِينَ (١١٠) . <del>LUILALILALILALILALILALILA</del>

﴿ وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ ﴾ تميل. صَغِي وصَغَى؛ مَالَ. وصَاغِيةُ الرجل؛ خاصَّتهُ وخَوانَتهُ (١). ﴿ أَفْئِدَةً ﴾ جمع فؤاد، كغراب وأغربة. ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا ﴾ يكتسبُوا الإثم. وهو قِرْ فَتِي؛ أي: من أتَّهمُهُ. ولَامُهُ للأمر، ومعناها الإيعاد. ﴿ أَبْتَغِي حَكَّمًا ﴾ الحَكَم؛ أهل أنْ يُتحاكم إليه، والْحَاكِم من شأنه الحكم. ﴿ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ ﴾ لأنَّ فيه بيان الشيء على ما هو به. ﴿ فَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ في معرفتهم صدقك. ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ كل ما أخبر به، أو هو وجوب النَّصر الأوليائه. ﴿ صِدِّقًا وَعَدَّلاً ﴾ صادقًا وعادلًا؛ فإنها وافقت مقتضى الحكمة. ومن قرأ ﴿ كَلِمَاتُ ﴾ (2) أي: القِرَاءات. ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ لا واضع لشيء مكانها في البيان والحكمة والحُكم. ﴿ يُضِلُّوكَ ﴾ لأن الأكثر متابعو الهوي.

<sup>(1)</sup> أي: أهل خوانه. والخُوَان: المائدة، أو ما يوضع عليه الطعام. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، 7/ 238، و «تاج العروس»، للزبيدي، 184/184، مادة (الخاء).

<sup>(2)</sup> قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿كَلِمَاتُ﴾ بالجمع. ينظر: =

﴿ فَكُلُواْ ﴾ الفاء؛ لجواب قول<sup>(1)</sup> المشركين: أتأكلونَ ما قَتَلْتم، ولا تأكلونَ ما قَتَلْتم، ولا تأكلونَ ما قتلَ اللهُ؟ فقال للمسلمين: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسِّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (2) لا غيره. ﴿ إِن كُنتُم ﴾ مُحقِّقين في إيمانكم.

# الله المستخدمة المستخدمة

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ ﴾ أي: المحرَّم. و ﴿ فَصَّلَ ﴾ أي: الله. ﴿ ظَلِهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ وَ الله الله ؛ فإنَّه لا يخلو من هذين القبيلين. أو الظاهر؛ الزِّنى، والباطن؛ اتخاذ العشيقة. ﴿ وَإِنَّهُ لَهُ فَيْ خَفَاء. ﴿ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ ۖ ﴾ أي: الأكل. ﴿ لَيُجَدِدُ لُوكُمْ ۖ ﴾ في قولوا: تأكلون قتيل الله؟! ﴿ لَمُشْرِكُونَ ﴾ لأنَّ من اتَّبع فيقولوا: تأكلون قتيل الله؟! ﴿ لَمُشْرِكُونَ ﴾ لأنَّ من اتَّبع غير الله في دينه فقد أشرك.

<sup>= «</sup>الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 447، و«الحجة»، لابن خالويه، ص/ 148، و«حجة القراءات»، ص/ 268، و«معجم القراءات»، 2/ 531، و«البحر المحيط»، 4/ 209.

<sup>(1)</sup> سقط من (ر) لفظ: «قُول».

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود في «سننه» (3/ 101 رقم 2819)، والترمذي في «سننه» (5/ 263 رقم 3069)، والطبري في «جامع البيان» (8/ 15) من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 155.

﴿ أَوَمَنَكَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنَ النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَلِكَ رَبِينَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآُنَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَرَيْةٍ أَكْبُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَمَا فِي كُلِّ وَرَيْةٍ أَكْبُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْمُهُنَ اللَّهُ وَلَا جَاءَتُهُمْ ءَاكَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْنَى مِشْلُ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْمَ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ أَلَّ سَيُصِيبُ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا وَهَا كُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ أَلَّ سَيُصِيبُ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَالًا وَايَمْ كُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ

*ŢſŖĸ*ĊĸŖŖŖŖĸŖŖŖĸĸŖŖĸĸĸŖŖĸĸĸŖŖĸĸĸŖŖ

﴿ أَوْمَنَكَانَ مَيْتَ ا ﴾ بالكُفر. ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ بالإيمان. ﴿ نُورًا ﴾ القرآن. ﴿ فِي الظّلُمنَتِ لَيْسَ ﴾ أي: هو، أو كمن لو شُبِّة؛ لكان شَبِية من في الظلمات. ﴿ زُبِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا ﴾ الكفر بدعاء الغُواةِ، كما زُيِّن للمؤمن الإيمان بدعاء النبي ﷺ والقُرآن. نزل في حمزة حين رمى أبو جهل النبي ﷺ بفرث، وحمزة لم يؤمن بعد، وكان قد رجع من قَنْصِه وبيده قوسُه، فسمع ذلك فَعَلاهُ بقوسه؛ فجعل يتضرَّع إليه فيقول: يا أبا علي: سَفَّة عُقولنا، وسبَّ آلهتنا، فقال حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله. وقيل في عمر أو عمَّار بن ياسر في جدال أبي جهل (1).

LACIERACIERACIERACIERACIERA

﴿ أَكَنْبِرَ ﴾ جمع أكبر، كأسود وأساود. ﴿ مُجْرِمِيهَ ﴾ إن شئتَ أجريته على الإضافة، أو قدَّمته، أي: جعلنا مجرميها أكابر، كما جعلنا في مكة صناديدها. ﴿ مِثْـلَ مَا أُوتِى رُسُـلُ اللَّهُ أَعَلَمُ ﴾ بموضع سرّه

<sup>(1)</sup> أخرجه الثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/186، والواحدي، في «أسباب النزول»، ص/ 227، والبغوي، في «معالم التنزيل»، 2/156، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 2/75، بدون سبب.

ومستودع أمره. ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ من عنده أو في الآخرة. نزلت حين قال أبو جهل: «زاحَمْنَا بني عبد منافي في الشرف حتى إذا تحاكَّت الرُّكَبُ، وصرنا كفرسَيْ رِهَانِ؛ قالوا: منا نبيٌّ يوحى إليه، والله لا نؤمن به حتى يأتينا وحيٌ كما يأتيه »(1).

﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ مِنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَن اللّهِ وَمَن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمِن اللّهُ وَمُنْ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمِن اللّهُ وَمُنْ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُنْ وَمُن اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُمُنْ اللّهُ وَمُمُ وَمُنْ اللّهُ

﴿ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ ﴾ شرح الصدر؛ اتِّساعه. ﴿ لِلْإِيمَنِ ۚ ﴾ وسُئِلَ النبي ﷺ: ما هو؟ فقال: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له صدره وينفسح»(2). ﴿ حَرَجًا ﴾ بكسر

<sup>(1)</sup> ذكره مقاتل بن سليمان، في «تفسيره»، 1/ 587، بدون إسناد، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 187، عن مقاتل، وابن الجوزي، في «زاد المسير»، 2/ 74، والبغوي، في «معالم التنزيل»، 3/ 185.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 12 / 98-102، والبيهقي في «الأسماء والصفات»، 1 / 752-258، عن عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: «هذا منقطع». والسيوطي، في «الدر المنثور»، 3 / 354. وعزاه لابن المبارك في الزهد، وعبد الرزاق، والفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. والحديث قواه ابن كثير، في «تفسيره»؛ لتعدد طرقه. ينظر: تفسير ابن كثير، 2 / 176.

الراء وفتحها واحد<sup>(1)</sup>، مثل: الدَّنف والدِّنِف (2). وقيل: بالكسر؛ الاسم، وبالفتح؛ المصدر، أي: إذا حَرَج، وهو أشد الضيق. والحَرَجةُ؛ المُسْتَمْسِك الذي لا طريق فيه من الشجر. ﴿ كَانَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أنَّه ضَرْبُ مثل لتكلف المستحيل. وقُرئ ﴿ يَصَّاعَدُ ﴾ و﴿ يَتَصَعَّدُ ﴾ و﴿ يَتَصَعَّدُ ﴾ و﴿ يَتَصَعَّدُ ﴾ و﴿ يَتَصَعَّدُ ﴾ و الرتجاس؛ وهو الاضطراب، أو كل عمل يُستقذر منه فهو رِجس، أو هو المآثم. رَجِسَ يَرْجَسُ، وهو اللَّعنة في الدنيا، والعقوبة في الآخرة. ﴿ صِرَطُ رَبِكَ ﴾ الإسلام، أوالقرآن.

﴿ دَارُ ٱلسَّلَكِ ﴾ السلام: هو الله، أو جمع سلامة. ﴿ عِندَرَيِّهِمٌ ﴾ في ضمانه وأمانه، كما تقول: له عندي كذا. ﴿ وَهُوَ وَلِيُّهُم ﴾ ناصرهم ومتولّي أمرهم. ﴿ بِمَا يَوْمِكُمُ هَندًا ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ نافع، وأبو بكر عن عاصم، وأبو جعفر، وابن محيصن، والحسن، وعمر، وابن عباس، وسهل: ﴿حَرِجًا﴾ بكسر الراء. وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وابن كثير، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب: ﴿حَرَجًا﴾ بفتح الراء. ينظر: «التيسير في القراءات السبع»، ص/ 106، والتذكرة في القراءات الثمان، ص/ 334، و«الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 540-541.

<sup>(2)</sup> الدَّنَفُ: المَرَض المُخامِرُ المُلازِم، ورجل دَنِفٌ، وفِعلُه دَنِفَ وأدنَفَ. وامرأة دَنِفَةٌ ورجلٌ مُدنِف أيضًا، فإذا قلت: رجلٌ دَنَفٌ فالرجل والمرأة فيه سواء وكذلك الجمع لأنه مصدر. ينظر: العين، للخليل، 8/ 48، مادة (الدال والنون والفاء).

<sup>(3)</sup> قرأنافع، وابن عامر، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وابن محيصن، والمطوعي في وجهه الثاني، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿يَصَّعَد﴾ بتشديد العين والصاد، وأصله يتصعّد. وقرأ عبد الله بن مسعود، وطلحة بن مصرف، والأعمش والمطوعي: ﴿يَتَصَعَّد﴾ بتاء بعد الياء، وتخفيف الصاد، وتشديد الياء. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وحماد، والنخعي: ﴿يَصَّاعَد﴾ بتشديد الصاد وألف بعدها، وتخفيف العين. وقرأ ابن كثير، وابن محيصن: ﴿يَصْعَد﴾ مضارع «صَعَدَ» الثلاثي. ينظر: «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 149، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 271، و«البحر المحيط»، وجوه القراءات»، 1/ 451، و«معجم القراءات»، 2/ 541 – 542، و«البحر المحيط»، 1/ 181 – 182، و«الدر المصون»، 3/ 177.

بجزائه. ﴿ وَيَوْمَ يَحَثُمُ مُهُمّ أَي: اذكر، أو يوم نحشرهم نقول، أو يوم نحشرهم ونقول: ﴿ يَنَمَعْشَرَ اللَّهِنِ ﴾ يقع ما لا يُوصف. والجنُّ؛ الشياطين. ﴿ اَسْتَكَثَرَتُم ﴾ إغواء الإنس، أو استتبعتموهم كثيرًا. يقول: استكثر الأمير من التُركِ. ﴿ اَسْتَمْتَعَ بَعَضُ نَا بِبَعْضِ ﴾ الإنسُ بالشياطين؛ حيث دلُّوهم على اللَّذات والشهوات، والشياطين بالإنس حيث؛ ساعدوهم وأعطوهم المَقَادة. ﴿ أَجَلنَا ﴾ البعث. ﴿ إلا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ من وقت النُّشُور إلى الحساب، والحساب إلى النَّار. فإنَّ الاستثناء من يوم الحشر، أو الاستثناء من الخلود في النار، وأنَّهم يُنقلون إلى عذاب الزَّمهرير. ﴿ حَرِيمَهُ ﴾ لا يخالف الحِكمة. ﴿ عَلِيمٌ ﴾ يعلم اسْتِجابتهم العذاب الأبد.



﴿ وَكُلُّ ﴾ نكلهم؛ كي يتولى بعضهم بعضًا، أو يتبع بعضهم بعضًا في النار بكسبهم. ﴿ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ من بعضكم، وهم الإنس للإجماع أنْ لا رسول من الجن والنساء وأهل السَّواد. أو رُسُل الجن؛ من سمع منهم من الأنبياء. ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ وأهل السَّواد. أو رُسُل الجن؛ من سمع منهم من الأنبياء. ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الاحقاف: 29]. ﴿ يَقُصُّونَ ﴾ يتلون. ﴿ شَهِدْنَا ﴾ أنا سمعنا وأنهم بلّغوا. ﴿ وَشَهِدُوا ﴾ أي: الأمر. ذلك لانتفاء كون ﴿ رَبُّكَ مُهلِكَ ٱلقُرَىٰ وأنْ؛ يجوز أن تكون ناصِبة الفعل، وتكون مخفّفة من المُثقّلة على معنى؛ لأَنْ، أي: الشأن والحديث ﴿ لَمْ يَكُن رَبُكَ مُهلِكَ ٱلقُرَىٰ ﴾ فحينئذٍ يجعله بدلًا من ﴿ وَالكِ ﴾.

المجاهدة المحادث المح

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ لِكُل عامل خيرًا أوشرًا. ﴿ دَرَجَنتُ ﴾ منازل. ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُ ﴾ عن العباد وعبادتهم. ﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ عليهم بالتَّكْلِيف للتشريف. ﴿ مَّايَشَاءٌ ﴾ من الخلق المطيع، أو مَا؛ بمعنى المصدر، أي: مدّةِ مشِيئته. ﴿ ذُرِّكِةٍ ﴾ بفتح الدال وضمها، وبالتخفيف لُغَات (1). ﴿ وَوْمِ ءَا خَرِينَ ﴾ أهل سفينة نوح. ﴿ يِمُعَجِزِينَ ﴾ سابقين. والإعجاز؛ أنْ يأتي بشيء يعجز عنه صاحبه.



<sup>(1)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ فُرِيكِةِ ﴾ بضم الذال. وقرأ زيد بن ثابت، وأبو وجزة السعدي، والمطوعي: ﴿ ذِرِّيَّةٌ ﴾ بكسر الذال. وقرأ زيد بن ثابت أيضًا: ﴿ ذَرِيَّةٌ ﴾ بفتح الذال. وقرأ أبان بن عثمان: ﴿ ذَرِيَّةٌ ﴾ بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة. ونُقِلَ عن أبان أيضًا: ﴿ ذَرْيَةٍ ﴾ على وزن ضربة. ينظر: ﴿ إعراب القرآن ﴾، للنحاس، 1/ 580، و «مختصر ابن خالويه »، ص/ 40، و «معجم القراءات »، 2/ 546 – 547، و «تفسير الطبري »، 8/ 29، و «المحرر الوجيز »، 5/ 355، و «المحرد المصون »، 3/ 35.



وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا لِشَرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِحَيْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِحَيْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِحَيْدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَذَلُهُمْ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ وَلِيكَلِيسُوا عَلَيْهِمْ وَلِيكَلِيسُوا وَمَا يَفَعَلُوهُ فَا فَعَلُوهُ فَا فَذَهُمُ وَمِا يَفْتَرُونَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَهُمُ وَمَا يَفَعَلُوهُ فَا فَذَهُمُ وَمَا يَفْتَهُمْ وَلِيكَلِيسُوا وَمَا يَفْتَهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَهُمُ وَلِيكَالِمِسُوا وَمَا يَفْتَهُ مَنْ وَكُونَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَذَهُمْ وَلِيكَلّهِمْ وَلِيكَلّهِمْ وَلَوْ شَكَاءً اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ أَنْ فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ أَلَهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَا فَعَلَوْهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلَاهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلَمُ لَا اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَا فَالْمُ الْعَلَيْمِ فَا لَهُ فَا فَعَلُوهُ اللّهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلُوهُ فَا فَا فَعَلَاهُ الْعَلَاقُ فَا فَا فَعَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ فَا فَعَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَاقُولُ اللّهُ عَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُمْ فَا فَعَلَاهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعُلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلِهُ الْعُلَاقُ الْعُلِيْعُ ال

### 

﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ ﴾ تقول: مَكَنَ تَمْكِينًا ومكانةً، والمَكانَة والمَكينةُ الطريقة، وهي المكان أيضًا، كالمَقَامة والمَقَام، أي: اعملوا على تمكُّنكم من أمركم، أو جهتكم، أو حالكم. واثبتوا على مُكَابَرَتي؛ فإني رَاسِخٌ في مُصابرتي. ﴿ مَن تَكُونُ لَهُ ﴾ مَنْ؛ رفعٌ على معنى أيُّ، أو نصبٌ على معنى الَّذِي.

﴿ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ حسن العاقبة. ﴿ لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ ﴾ أي: لم يكن لله إذا لم يأمر به. ﴿ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ﴾ إلى مصارِف أمره. ﴿ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ﴾ إلى سدنتها. وذلك أنه لو اختلط شيء مما جعلوا لأوثانهم على ما جعلوا لله رَدُّوه، أو هلك ولم يَزَلُ أحد بَدَلَهُ فيما لله، وعلى عكسه لم يفعلوا. ﴿ سَآةَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ محلَّهُ رفعٌ، أي: ساء الحُكم حُكمهم.

﴿ قَتْلُ أَوْلَكِ هِمْ شُرَكَ آوُهُمْ ﴾ قَتْل: مرفوع بِزَيَّنَ. وشُرَكَ آوُهُمْ ؛ مرفوع بفعل بدل عليه زَيَّنَ. ومن قرأ ﴿ قَتْلَ أَوْلَكِ هِمْ شُرَكَ آوُهُمْ ﴾ (١) على التقديم، أي: قَتْلَ بدل عليه زَيَّنَ. ومن قرأ ﴿ قَتْلَ الْقَدِيمِ ، أَيُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّالَّالَا اللَّالَّا اللَّا اللَّالِمُ الللَّ

<sup>(1)</sup> قرأ أبو عبد الرحمن السلمي، والحسن، وأبو عبد الملك قاضي الجند، وعلي بن أبي طالب في رواية: ﴿قَتْلُ أَوْلادِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ ﴾. ينظر: «المحتسب»، 230، و«معجم و«إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 582، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 541، و«معجم القراءات»، 2/ 552.

شُرَكَاوُهِمْ أَوْلَادَهُمْ. ﴿ لِيُرْدُوهُمْ ﴾ اللام؛ للتعليل، أو الصيرورة. ﴿مَافَعَكُوهُ ﴾ مَا زُيِّنَ لهم من التحريم والقتل، أي: ما فعل الشياطين والسَّدَنَة التَّزْيين.

> ﴿ وَقَالُواْ هَلَوْهِ اَلْقَادُ وَحَرَثُ حِجَرٌ لَا يَظْعَمُهُمّا إِلَّا مَن فَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْفَدُ وَحَرَثُ حِجَرٌ لَا يَظْمُرُهُا وَاَنْفَدُّ لَا يَذَكُرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا آفْتِرَاتُهُ عَلَيْهُ سَيَجْوِيهِم بِمَا كَانُواْ يَقْتُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَمَذِهِ الْأَنْفَاهِ عَالِصَكَةُ لِنَصُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى اَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن عَالِصَكَةُ لِنَصُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى اَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن عَالِصَكَةُ لِنَصُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى اَزُونَجِنَا وَإِن يَكُن مَنْ مَنْ فَقَدُمْ فِيهِ شُرَكَاهُ سَيَجْوِيهِمْ وَصَفَهُمْ اِنْهُهُ مَنْ مَنْ فَقَدُمُ اللّهُ اَفْرَاقُهُمُ اللّهُ اَفْرَاقًا عَلَى اللّهِ مَنْ صَدَالُوا وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اَلْمَالُوا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْقَرَاةً عَلَى اللّهِ مَنْ صَدَالُوا وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الْمَا مَنْ وَمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

﴿وَحَرِّثُ حِجْرٌ ﴾ بكسر الحاء ونصبها ورفعها، حرام. وقُرئ ﴿حِرْجٌ ﴾ (1) وهو مثل: جَدْبٍ وجَبْدٍ، ومعناه مُضَيَّقٌ فيه. وحِجْر؛ فعل بمعنى مفعول كالرِّعْي والذِّبْح، ويستوي فيه الوصف المذكر والمؤنث، والواحد والجمع فإنه من غير أسماء الصفات. ﴿إِلَّا مَن نَشَاءً ﴾ أي: السدنة والنساء.

<sup>(1)</sup> قرأ السبعة: ﴿حِجَرٌ ﴾ بكسر الحاء وسكون الجيم. وقرأ الحسن، وقتادة: ﴿حَجْرٌ ﴾ بفتح الحاء وسكون الجيم. وقرأ الحسن، وقتادة، والأعرج، وهي رواية عن أبي عمرو: ﴿حُجْرٌ ﴾ بضم الحاء وسكون الجيم. وقرأ أُبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والأعمش: ﴿حِرْجٌ ﴾ بكسر الحاء وتقديم الراء، وخُرِّجٌ على القلب. ينظر: «معاني القرآن»، للأخفش، 2/ 287، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 541، و«المحتسب»، 1/ 232، و«معجم القراءات»، 2/ 559 - 550، وحاشية الشهاب، 4/ 550.



﴿ حُرِّمَتَ خُلَهُورُهَا ﴾ من السوائب، والبحائر، والحوامي. ﴿ لَا يَذَكُّرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا ﴾ يقولون: لا نَحجُّ ولا نُلبِّي على ظهورها. ﴿ أَفِرَآ اَ ﴾ مفعول له، أو حال، أو مصدر مؤكد. ﴿ خَالِصَةُ ﴾ وهي مصدر كالعافية والعاقبة، و وَخَالِصَةٌ ﴾ وهي مصدر كالعافية والعاقبة، وقرئت بالنصب، و ﴿ خَالِصٌ ﴾ (١) أيضًا. ﴿ وَإِن يَكُن مَّيِّنَةً ﴾ أي: ما في البطون. وبالرفع تَحْدثُ منة (٥).

﴿ وَصَّفَهُمْ ﴾ جزاء وصفهم أي: وصف أَلْسِنتَهُمْ أَنَّه حرام أو حلال. ﴿ سَفَهَا ﴾ رأيًا غير مُتيَقّنٍ. ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ من الله. نزلت في ربيعة (3) ومُضر (4)؛ فإنهم كانوا يَئِدُونَ بناتهم مخافة الفقر والسَّبْي (5).

- (2) قرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وخلف، والمنزيدي، والمعرض والأعمش: ﴿مَيْتَهُ ﴾ بالنصب. وقرأ ابن كثير، والداجوني عن هشام: ﴿مَيْتَهُ ﴾ بالرفع. ينظر: «الكشف عن وجوه القراءات»، 1/ 454، و«حجة القراءات»، لابن زنجلة، ص/ 275، و«التيسير في القراءات السبع»، ص/ 107، و«معجم القراءات»، 2/ 563 و (البحر المحيط»، 4/ 232، و «الكشاف»، 1/ 531.
- (3) بنو ربيعة بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة. بطن من هوازن، من قيس بن عيلان، من العدنانية. ينظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»، للقلقشندي، 1/132، ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، 2/ 421.
- (4) بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان، قبيلة من العدنانية. كانت أهل الكثرة والغلبة بالحجاز من سائر بني عدنان ينظر: "نهاية الأرب»، للقلقشندي، 2/422، و «مختصر فتح رب الأرباب»، لعباس رضوان، 1/56.
- (5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3/ 366) ونسبه لابن المنذر وأبي الشيخ، عن =

<sup>(1)</sup> قرأ الجمهور: ﴿ خَالِصَ أُ ﴾ بالتاء والرفع. وقرأ قتادة، والأعرج، وابن عباس بخلاف عنه، وسفيان بن حسين، وابن جبير، والزهري: ﴿ خَالِصة ﴾ بالتاء والنصب على الحال. وقرأ سعيد بن جبير: ﴿ خَالِصًا ﴾ بالنصب من غير التاء. وقرأ عبد الله بن مسعود، وابن جبير، وأبو العالية، والضحاك، وابن أبي عبلة، والزهري، والأعمش بخلاف، وابن عباس: ﴿ خَالِصٌ ﴾ بالرفع، وبغير تاء. ينظر: «الحجة»، لابن خالويه، ص/ 151، و «معاني القرآن»، للفراء، 1/ 358، و «المحتسب»، 1/ 232، و «معجم القراءات»، 2/ 561 - 562، و «تفسير القرطبي»، 2/ 7/ 96، وتفسير الماوردي، 2/ 176، و «فتح القدير»، 2/ 167.

وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعُ مُغْلِفًا أُكُلُهُ, وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَكِّهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِيهٍ عَكْلُوا مِن ثَمَرِوة إِذَا أَثْمَرَ وَالرُّمَّانِ مُتَشَكِّهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِيهٍ عَكْلُوا مِن ثَمَرِوة إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ " وَلَا تُشْرِفُوا الْإِنَّهُ لَا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ اللَّائَمُ وَلَا تَشْرِفُوا خُطُونَ الشَّيْطِلِ إِنَّهُ صَافَوا مِثَا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَشْرِعُوا خُطُونَ الشَّيْطِلِ إِنَّهُ اللهُ عَوْلَ الشَّيْطِلِ إِنَّهُ اللهُ وَلَا تَشْرِعُوا خُطُونَ الشَّيْطِلِ إِنَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ اللهِ اللهِ

ILALICA AL ILALICA AL ILALICA AL ILA

﴿ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ ﴾ على الدعائم مَسْمُوكات وعلى الأرض متروكات. وعن علي: ﴿ مَغْرُوسَاتٍ ﴾ ، بالغين والسين (1). ﴿ مُغْلِفًا ﴾ (2) حال مقدَّرة. ﴿ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ لفائدة حِلِّ الأكل قبل الإدراك. ﴿ يَوْمَ حَصَادِهِ \* ﴾ الآية مكية نزلت قبل فرض الزكاة. ﴿ وَلاَ تُشْرِفُوا أَ ﴾ لا تنفقوا الكُل. نزلت في الخير ، أو لا تنفقوا الكُل. نزلت في ثابت بن قيس حين تصدَّق بثمرة خمسمائة نخلة (3).

﴿ حَمُولَةً وَفَرَّشَاً ﴾ الحمولة؛ ما يُحمل عليه. والفرش؛ صِغَار الإبل والغنم، وهو

<sup>=</sup> عكرمة. والشوكاني، في «فتح القدير»، 2/ 191. وسنده ضعيف. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 165.

<sup>(1)</sup> قرأ على بن أبي طالب- رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ-: ﴿ مَغْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتٍ ﴾ بالغين المعجمة والسين المهملة. ينظر: «معجم القراءات»، للخطيب، 2/ 568، و «تفسير القرطبي»، 7/ 98.

<sup>(2)</sup> سقط من (ر) قوله تعالى: ﴿ مُخْلِفًا ﴾.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في «جامع البيان» (8/ 45)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1399 رقم 7966) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: جذّ معاذ بن جبل - رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ- وهذا إسناد معضل. ينظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب»، 2/ 164.

ما يُفرش للذَّبح، أو يُنسج من وبره الفُرُش، لا واحد له، كالرَّكُوبَة والجَزُورة. وقيل: ما كان للفاعل لا يُفرّق بين الذَّكر والأنثى، كالصَّرُورة لمن لم يَحُج<sup>(1)</sup>، والفَرُوقة للجبان<sup>(2)</sup>، وبمعنى المفعول يُفْرَقُ، كالرَّكُوبة والحَلُوبة. وهو عطف على ﴿ جَنَّنَتِ ﴾. ﴿خُطُونِ النَّفُس.

#### 

﴿ تَكَنِيَةَ أَزَّوَجٌ ﴾ بدل من حمولة، الضأن من الغنم ذوات الأصواف والأليات(٥)،

<sup>(1)</sup> الصرورة: الرجل الذي لم يحج يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا، ويقال أيضًا للرجل إذا لم يتزوج ولم يأت النساء صرورة. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور الأزهري، ت: مسعد عبد الحميد السعدني، 1/ 127.

<sup>(2)</sup> الفروقة. وهو الجبان، وهو الفروق. ويقال: رجل فرق وفرق وفروق. كل هذا من كلامهم. وهو الذي يفرق من كل شيء. ينظر: كتاب الألفاظ، لابن السكيت، 1/ 128.

<sup>(3)</sup> جمع ألية، وهِيَ ألية النّعْجة، مَفْتُوحَة الألف. وَالجمع: أليّات. وهو اللحم الأبيض الدهني في مؤخرة الضأن. ينظر: «تهذيب اللغة»، للأزهري، 15/ 311، باب: (اللام والميم)، وتكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر، ترجمة: محمَّد سَليم النعّيمي، مادة (دهن)، 4/ 424، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، مادة (دهن)، 1/ 779.

والمَعْز ذوات الشَّعْر والأذناب القصار، وهما جَمعا ضائن وماعز، كتاجرٍ وتَجْرٍ. ﴿ آثَنَيْنِ ﴾ زوجين اثنين، والواحد إذا كان وحده يُسمى فردًا، وإن كان معه غيره من جنسه يسمّى كل واحد منهما زوجًا. وقُرئ ﴿ اثْنَانِ ﴾ (1) على الابتداء، والهمزة في ﴿ اَلذكرين ﴾ للإنكار، والمراد منه المعز والضأن. ﴿ يعِلْم ﴾ بأمر معلوم من عند الله. ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآة ﴾ بل أكنتم حضور. ﴿ لِيُضِلَ ٱلنَّاسُ ﴾ وهو عمرو بن لُحَي بن قَمْعَة الذي بَحَرَ البحائر وسبّ السوائي.

# ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ مَّسَفُومًا ﴾ مُهْراقًا سائلًا؛ لأنَّ ما كان مع اللحم مباح. ﴿ أَوْنِسَقًا ﴾ ذا فسق، عطف على ﴿ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ و﴿ أَهِلَ ﴾ صفة له، وجاز أن يكون مفعولًا له لأُهِلَ. ﴿ ذِى ظُفُرٍ ﴾ بسكون الفاء وضمها، وبكسر الظاء(2)؛ ما له أصبع من دابة أو طائر. ﴿ شُحُومَهُمَا ﴾

<sup>(1)</sup> قرأ أبان بن عثمان، وأُبِيّ بن كعب: ﴿اثْنَان﴾ بالرفع على الابتداء. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 41، و «إعراب القرآن»، للنحاس، 1/ 587، و «معجم القراءات»، 2/ 572، و «الكشاف»، 1/ 532، و «تفسير القرطبي»، 7/ 114.

<sup>(2)</sup> قرأ الجماعة: ﴿ ظُفُرٌ ﴾ بضم الظاء والفاء. وقرأ أُبِيّ بن كعب، والحسن، والأعرج، والأعمش: ﴿ ظُفْرٍ ﴾ بسكون الفاء، وهو تخفيف من المثقّل. وقرأ الحسن أيضًا، =

الثُّرُوب<sup>(1)</sup> وشحم الكليتين، والحوايا أو ما اشتمل على الأمعاء. ﴿ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ وهو الأَلْيَة. ﴿ ذَلِكَ ﴾ الجزاء ﴿ جَزَيْنَهُ م ﴾. ﴿لَصَلِقُونَ ﴾ في إيعَادِ البُغَاة، أو الإخبار عنهم.

وَ اللّهُ اللّه

﴿ فَإِن كَذَبُ كُ ﴾ اليهود؛ لزعمهم أنَّ الثُروب حرمها إسرائيل. ﴿ كَذَبُكَ كَذَبًا. كَذَبًا. كَذَبًا والم يعتقد؛ فإنه لو اعتقد أنه من عند الله وبإرادة خذلانه لم يكن كاذبًا. ﴿ مَّغَرُّصُونَ ﴾ يكذبون فيما يحكمون. ﴿ لَقُهُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾ التي هي مقطع العذر والشُّبهة.

المجازية المنظمة المن

وأبو السمال: ﴿ظِفْرِ﴾. ينظر: "إتحاف فضلاء البشر»، ص/ 220، و "إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 545، و "معجم القراءات»، 2/ 578 − 579، و "روح المعانى»، 8/ 47.

<sup>(1)</sup> الثَّرْب: شحم يغشّي الكرش والأمعاء، والجمع الثُّرُوب. ومنهم من يسمي الألية تُرْبة ويجمعها على ثَرْب وثِراب. ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لابن سعيد الحميري، 2/ 831.

الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم مِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ فَى قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تُشْرِكُواْ بِدِهِ شَكَيْعًا \* وَبِالْوَلِارَيْنِ إِحْسَنَا \* وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَىٰدَكُم مِّنَ إِمْلَىٰوٍ \* خَمْنُ مِنْهُا وَكُمَا بَطَنَ وَلَا نَقْنُلُواْ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا نَقْنُلُواْ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِالْحَقَّ ذَيْكُورُ وَصَّنَكُم بِهِ مَلَنَاكُونَ لَشَقُلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ هَلُمَ ﴾ هاتوا، يستوي فيه المذكر والمؤنث عند الحجازيين، وبنو تميم تُؤنّث وتجمع، وإنما أَمَرَهُ باستحضار شُهَدائهم وإنْ نهاه عن قبول شهادتهم؛ فإنه أمَرَهُ بإبطال حُجتهم وشهادة شُهودهم، وبيّنَ أنه لا شهادة لهم إلّا الكاذب.

﴿ تَعَالَوْا ﴾ تعال؛ خاص لمن هو في مكان عالى، ثم لكثرة الاستعمال شاع في الجميع. ﴿ مَا ﴾ منصوبة بقوله: ﴿ أَتَلُ ﴾، و﴿ أَن لاتشركوا ﴾ بيان لها. (أَنْ) مُفسّرة. و﴿ لَا ﴾ للنهي، وإن جعلتها ناصبة الفعل؛ كانت ﴿ لَا ﴾ مزيدة، وقيل: تقديره: هو أن لأتشركوا، أو نصبٌ على الإغراء، أي: عليكم أن لا تشركوا، وأن تُحسنوا ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ أو وأحسنوا. الإملاق؛ الفقر ونفاد الزاد. ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ الخمر. ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ الزني. ﴿ إِلَّا بِالْمَعِيْقُ ﴾ زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتلُ امرئ مسلم بغير حق. ﴿ لَعَلَكُونَ هُ تحريم هذه الأشياء.

ا الله المستحدة المستحدة المستحددة المستحددة

﴿ إِلَّا بِأَلِيَّ ﴾ بالخصلة التي ﴿ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ هي تثمير المال. ﴿ أَشُدَّهُ أَنَّ استكمال العقل، وإيناس رُشده. وهي: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين، أو خمس عشرة سنة إلى أربعين. وأَشُدُّ جمع شُدَّة، كنعمة في أَنْعَم، أوجمع شُدًّ، كشَرَّ وأَشَر.

﴿ إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ أي: لا تَفَاوُتَ في الكيل ما لا يدرك لا تُكلَّفُ به. ﴿ وَإِذَا قُلْتُدَّ ﴾ حكمتم أو شَهدتم. ﴿ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى ﴾ أي: المشهود أو المحكوم عليه.

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَيْعُوهٌ وَلَا تَنَيْعُوا اَلشُّبُلَ فَنَافَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَالكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ وَ لَعَلَّاكُمْ فَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالْمُوا اللللْمُوالِمُولُولُولُولُولُول

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا﴾ عطف على ﴿أَنْ لا تشركوا﴾ إذا جعلت أَنْ؛ ناصبة. أي: أَتْلُ نفي الإشراك ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾، أو معناه: لأن هذا صراطي. ﴿ الشُبُلَ ﴾ الأديان المختلفة. وعن كعب: «والَّذِي نفس كعب بيده إنَّ هذه الآيات لأول شيء في التوراة»(1).

LLULKASIZKASIZKASIZKASIZK

<sup>(1)</sup> الأثر أخرجه الطبري، في «جامع البيان»، 12/ 227، من طريق سعيد بن مسروق عن رجل عن الربيع بن خثيم. قال أحمد شاكر معلقًا على الأثر: «هذا خبر إسناده صحيح إلى كعب الأحبار»، والثعلبي، في «الكشف والبيان»، 4/ 205.

﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا ﴾ ثم للتعقيب في المفردات، وفي عطف الجمل بمعنى الواو، أو تقديره: قل يا محمد ثمَّ آتينا، أو هو للعطف على معنى التلاوة، أي: أَتْلُ ما حرَّم، ثم أَتَلُ ما آتاه اللهُ موسى.

﴿ تَمَامًا ﴾ مفعول له، أي: تمام النعمة. ﴿ عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ أي: على المُحسنين، وهو موسى، أو جميع المحسنين. وقُرئ برفع النون(1)؛ أي: الذي هو أحسنُ الأشياء، وهو نعمة الله. ﴿ مُبَارَكُ ﴾ يأت من قِبَلِهِ (2) الخير الكثير.

﴿ وَاتَقُوا ﴾ مخالفته. ﴿ أَوْتَقُولُوا ﴾ كراهة أن تقولوا. ﴿ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ ﴾ أهل الكتابين. ﴿ وَإِن كُنّا ﴾ هي المخفّفة من المثقّلة، أي: أنه كُنّا. ﴿ أَهْدَىٰ مِنْهُمٌ ﴾ فإنا نُدَلّي بحدة القرائح، ونفوذ البصائر. ﴿ بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمٌ ﴾ أي: ما يقطع الشُّبه. ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ أعرض عنها ردًّا لها.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلْتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمَ تَعْفُ ءَاينتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسَتَ إِنَّا مُنظِرُونَ إِنَّ إِنَّا أَلَيْنِ فَرَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَ أَمَّهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمْ يَنْبِعُهُم عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمْ يَنْبِعُهُم عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْهُمْ مَن جَاةً بِالسِّينِينَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمُن جَاةً بِالسَينِينَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمُن جَاةً بِالسَينِينَةِ فَلَا يَعْمَلُونَ اللّهِ عُلَا يَعْمَلُونَ مَن جَاةً بِالسَينِينَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمُن جَاةً بِالسَينِينَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا فَعُلْمُ وَنَ اللّهُ عُلَيْ فَرَقُوا إِلَيْ مَنْ جَاةً بِاللّهُ عَلْمُ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنْفِى مَنْ جَاةً بِاللّهُ عَلَيْكُونَ عَنْ إِلَا يَشْلُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ إِلَيْنَا مُنْ إِلَيْكُمْ وَاللّهُ فَالْمُونَ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْنَ مَا مُنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ لَيْعُلُونَ عَلْمُ الْمُعْلَقِينَ مَا إِلْهُ عَلَيْ إِلَيْمُ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْلُونَا مِنْ جَالِينَا لِهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلَقُونَا مِنْ جَالِكُونَا لِهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ لَا يَعْلَقُونَا مِنْ جَالِكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ عَلَيْكُولُوا مِنْ إِلْمَا لِلْمُونَا فَالْمُونَا الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُولُولُونَا الْمُعْلِقُولُوا مِنْ إِلَيْكُوا لِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُوا مِنْ إِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلْمُ الْمُعْلِقُولُوا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

<sup>(1)</sup> قرأ يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، والحسن، والأعمش، والسلمي، وأبو رزين: ﴿عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ بالرفع، خبر مبتدأ محذوف. ينظر: «المحتسب»، 1/ 234، و«معاني القرآن»، للفراء، 1/ 365، وشرح التسهيل، لابن عقيل، ص/ 154، و«معجم القراءات»، 2/ 588.

<sup>(2)</sup> سقط في (ر) ﴿قِبلِهِ ٩٠.

#### إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اللهُ ).



﴿ أَنَ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُمُ ﴾ ملائكة الموت. ﴿ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ كل آيات ربك. ﴿ بَقَضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ﴾ أشراط الساعة. ﴿ لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ صفة لقوله: ﴿ نَفْسًا ﴾. ﴿ أَوْكَسَبَتْ ﴾ عطف على ﴿ ءَامَنَتْ ﴾ نفسًا غير مُقَدِّمة. ﴿ إِيمَنْهُا ﴾ غير كاسبة ﴿ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾. أو يقال لا ينفعها إيمانها وإن اكتسبت فيه خيرًا. ومن قرأ ﴿ لَا تَنفَعُ ﴾ (١) بالتاء؛ لكون الإيمان مضافًا إلى ضمير المؤنث الذي هو بَعْضُه، أو يُراد الطاعة، وأنَّ الإيمان طاعة.

﴿ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ خالفوا الحَنيفِيّة فتهوَّدُوا وتنصَّروا، أو هم أهل البدع. أو آمنوا ببعضه وتركوا بعضه. فارقوا: هجروا. ﴿ لَسَّتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ من قتالهم، أو ليس عليك من كفرهم شيء. وأنه منسوخ. ﴿ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ حسنات أمثالها. وعشرُ أمثالها؛ صفة موصوف محذوف. ﴿ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ طريق لا تُعوِّج بسالكها. ﴿ دِينًا ﴾ نصبٌ على البدل من محل ﴿ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾. ﴿ مِلَا قَ إِبْرَهِيمَ ﴾ عطف بيان، أو بدل منه. ﴿ حَنيفاً ﴾ حال من إبراهيم.

ا الله المستخدم المس

<sup>(1)</sup> قرأ أبو العالية، وابن سيرين، وابن عمر: ﴿لاَ تَنفَعُ ﴾ بالتاء. ينظر: «مختصر ابن خالويه»، ص/ 42، و«مغني اللبيب»، لابن هشام، ص/ 667، و«إعراب القراءات الشاذة»، 1/ 551، و«البحر المحيط»، 4/ 259، و«الدر المصون»، 3/ 223.

#### 

﴿ وَنُشَكِى ﴾ كل ما يُتقرَّبُ به إلى الله فهو نُسك، أو هو القُربان. ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ﴾ أي: بالإخلاص. ﴿ خَلَتَهِ اللَّا رَضِ ﴾ يخلف بعضهم بعضًا، أو تخلُفُونهم؛ فإنكم الآخِرُون. ﴿ فَوَقَ بَمْضِ ﴾ في الشرف والـرزق. ﴿ فِي مَآ مَاتَنكُو آ في شكره. ﴿ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ للكفور. ﴿ لَنَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ للشكور. والله أعلم.







#### [المُجَلَّدُالأَوَّلُ]

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 5      | مقدمة                                    |
|        | ألدراسة النظرية 🗘                        |
| 9      | المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزنوي    |
| 9      | المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته |
|        | ♦> اسمه، ونسبه                           |
| 11     | حن لقبه وكنيته                           |
| 11     | المطلب الثاني: مولده، وموطنه، ووفاته     |
|        | مُ مُولَّده                              |
|        | حب موطنه ورحلاته                         |
|        | حب وفاته                                 |
|        | المطلب الثالث: عصره، شيوخه وتلاميذه      |
|        | ﴿﴾ (عصره)                                |
|        | ♦ شيوخه                                  |
|        | الأول: أبو القاسم الزمخشري (ت 538هـ)     |
|        | الثاني: أبو سعد السمعاني (ت 562هـ)       |



| الصفحة |  |      | الموضوع |
|--------|--|------|---------|
|        |  | <br> |         |

| 19 | 1 - أحمد بن عبد الوارث القَلْعِي (ت.ب 566هـ)       |
|----|----------------------------------------------------|
|    | 2 - محمد بن عبد الباقي المُجمَّعِي (ت 571 هـ)      |
|    | 3 - تقي الدين عبد الغني المقدسي الدمشقي (ت 600هـ)  |
| 20 | 4 - شمس الدين محمد بن هندي (ت 633هـ)               |
| 21 | 5 - ابن المِجَنّ عبد الوهاب بن يوسف (ت 642هـ).     |
| 21 | المطلب الرابع: مذهبه العقدي والفقهي                |
|    | حصيدته                                             |
| 23 | حر> مذهبه الفقهي                                   |
|    | المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه   |
|    | المطلب السادس: مؤلفاته                             |
| 31 | لمبحث الثاني: التعريف بكتاب : «تقشير التفسير»      |
|    | المطلب الأول : توثيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف     |
|    | ح∕> توثيق اسم الكتاب                               |
| 32 | ﴿ ٢٠٠٠ ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف                     |
| 33 | المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب             |
| 36 | المطلب الثالث: منهج العمل في تحقيق «تقشير التفسير» |
|    | منهج الإمام الغزنوي : ومصادره في التفسير           |
| 41 | لمبحث الأول: منهج الإمام الغزنوي في التفسير        |
| 41 | المطلب الأول: عنوان كتابه:: (تقشير التفسير)        |
|    | المطلب الثاني: منهجه في التفسير                    |
|    | حڒ> أولًا: افتتاحه في تفسير السور                  |
| 43 | ﴿ ثَانِيًا: الاقتصار على ما يحتاج إلى بيان وتوضيح  |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|

| 43 | ◄ ثالثًا: تحليل الألفاظ وبيان أصولها              |
|----|---------------------------------------------------|
| 44 | حب رابعًا: تفسير القرآن بالقرآن                   |
| 44 | حلي خامسًا: تفسير القرآن بالسنة                   |
| 45 | ح> سادسًا: التفسير بالأثر                         |
| 45 | حب سابعًا: التفسير بالدراية                       |
| 47 | حب ثامنًا: إيراده للإسرائيليات                    |
| 47 | حب تاسعًا: ذكره للقراءات                          |
| 48 | حب عاشرًا: ذكره لأسباب النزول                     |
| 48 | 🖈 الحادي عشر: ذكر الناسخ والمنسوخ                 |
|    | الثاني عشر: عرضه للمسائل الفقهية والأصولية.       |
| 49 | ◄ الثالث عشر: تناوله للغة وفنونها                 |
| 49 | أ/ الجانب اللغوي                                  |
| 49 | ب/ الجانب النحوي                                  |
|    | المبحث الثاني: مصادر الإمام الغزنوي في تفسيره     |
|    | المطلب الأول: مصادره في التفسير                   |
| 53 | المطلب الثاني: مصادره في اللغة                    |
|    | -<br>1 - «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت |
| 54 | 2 - «الكتاب» لسيبويه (ت 180هـ)                    |
|    | 3 – الكسائي (ت 193هـ)                             |
|    | -<br>4 - ابن عرفة النحوي [نفطويه] (ت 323هـ)       |
|    |                                                   |
|    | المطلب الثالث: مصادره في الفقه                    |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 59     | المطلب الرابع: مصادره في الحديث                     |
|        | المطلب الخامس: مصادره في القراءات                   |
| 62     | المطلب الثالث: التفاسير التي نقلت عن الإمام الغزنوي |
| 67     | (نماذج من النسخ الخطية للكتاب)                      |
| <      | 🖒 النص المحقق                                       |
|        | تقشيرانسير                                          |
| 79     | مقدمة المصنف]                                       |
| 85     | [1] سورة فاتحة الكتاب                               |
| 93     | [2] السورة التي تُذكرُ فيها البقرة                  |
| 283    | [3] سورة آل عمران                                   |
|        | [4] سورة النساء                                     |
|        | [5] سورة المائدة                                    |
| 538    | [6] سورة الأنعام                                    |
| 593    | هرس الموضوعات/ المجلد الأول                         |
|        | هرس الموضوعات/ المجلد الثاني                        |



فهرس الموضوعات/ المجلد الأول.



## فهرس الموضوعات على الموضوعات المُجَلِّدُ التَّالِيْ]

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 5      | [7] سورة الأعراف                                   |
|        | [8] سُورةُ الأنفالِ                                |
|        | [9] ســورة التوبة ً                                |
|        | [10] شُــورَةُ يُونُس عَلَيْهِ السَّلَامُ          |
|        | [11] <b>سُــوْرَةُ هُوْد</b> عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ٰ |
|        | [12] شُـورَةُ يُوسُف عَلَيْهِ السَّلامُ            |
|        | [13] سُوْرَةُ الرَّغدِ                             |
|        | [14] شُــورَةُ إِبْرَاهِيم عَلَيْهَالسَّلَامُ      |
|        | [15] شُوْرَةُ الْحِجْرِ                            |
|        | [16] سُورَةُ النَّحُلِ                             |
|        | [17] شُـورَةُ بَنِي إِشْرَاثِيلَ [الإسراء]         |
|        | [18] شورةُ الكهف                                   |
|        | [19] سُـورَةُ مريم                                 |
|        | [20] سورة طه                                       |
|        | [21] سورة الأنبياء                                 |
| 439    | [22] سورة الحج                                     |
| 464    | [23] سورة المؤمنون                                 |
|        | [24] سورة النور                                    |
| 509    | [25] سورة الفرقان                                  |
| 528    | [26] سورة الشعراء                                  |
|        |                                                    |
|        | - عن القصص                                         |
|        | فهر س المحتوياتفهر س المحتويات                     |

الصفحة



الموضوع



#### [المُجَلَّدُ الثَّالِثُ]

| [47] سورة محمد ﷺ[47]          | [29] سورة العنكبوت5   |
|-------------------------------|-----------------------|
| [48] سورة الفتح[48]           | [30] سورة الروم20     |
| [49] سورة الحجرات[49]         | [31] سورة لقمان32     |
| [50] سورة ق50                 | [32] سورة السجدة 32   |
| [51] سورة الذاريات51          | [33] سورة الأحزاب[33] |
| [52] سورة الطور52             | [34] سورة سبأ         |
| [53] سورة النجم[53]           | [35] سورة الملائكة86  |
| [54] سورة القمر515            | [36] سورة يــس97      |
| [55] سورة الرحمن53            | [37] سورة الصافات[37] |
| [56] سورة الواقعة[56]         | [38] سورة ص[38]       |
| [57] سورة الحديد [57]         | [39] سورة الزمر [39]  |
| [58] سورة المجادلة55          | [40] سورة المؤمن[40]  |
| [59] سورة الحشر 566           | [41] سورة فصلت[41]    |
| [60] سورة المُمْتَحَنَّةِ[60] | [42] سورة حم عَسق[42] |
| [61] سورة الصف 385            | [43] سورة الزخرف[43]  |
| [62] سورة الجمعة[62]          | [44] سورة الدخان[44]  |
| [63] سورة المنافقين 395       | [45] سورة الجاثية[45] |
| [64] سورة التغابن             | [46] سورة الأحقاف 236 |

الصفحة الموضوع

| [86] سورة الطارق515     | [65] سورة الطلاق          |
|-------------------------|---------------------------|
| [87] سورة الأعلى        | [66] سورة التحريم [66]    |
| [88] سورة الغاشية520    | [67] سورة الملك 419       |
| [89] سورة الفجر[89]     | [68] سورة القلم[68]       |
| [90] سورة البلد528      | [69] سورة الحاقة[69]      |
| [91] سورة الشمس         | [70] سورة المعارج[70]     |
| [92] سورة الليل93       | [71] سورة نوح عليه السلام |
| [93] سورة الضحى[93]     | [72] سورة الجن            |
| [94] سورة «ألم نشرح»540 | [73] سورة المزمل154       |
| [95] سورة التين95       | [74] سورة المدثر 460.     |
| [96] سورة العلق96       | [75] سورة القيامة         |
| [97] سورة القدر548      | [76] سورة الإنسان         |
| [98] سورة القيِّمة550   | [77] سورة المرسلات 479    |
| [99] سورة الزلزلة552    | [87] سورة عم يتساءلون81   |
| [100] سورة العاديات554  | [79] سورة النازعات        |
| [101] سورة القارعة105   | [80] سورة عبس             |
| [102] سورة التكاثر558   | [81] سورة كُوِّرَتْ81     |
| [103] سورة العصر103     | [82] سورة الحفظة[82]      |
| [104] سورة الهمزة105    | [83] سورة المطففين 505    |
| [105] سورة الفيل105     | [84] سورة انشقت[84]       |
| [106] سورة قريش106      | [85] سورة البروج512       |



| الصفحة                | الموضوع                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| [112] سورة الإخلاص    | [107] سورة أرأيت569               |
| [113] سورة الفلق[133] | [108] سورة الكوثر 571             |
| [114] سورة الناس588   | [109] سورة «قل يأيها الكافرون»573 |
|                       | [110] سورة النصر575               |
| فهرس الموضوعات605     | [111] سورة «تَبَّتْ»580           |

